

# المرازع المالكان الما

المسكتى عنوا برالفرانس وأسرل لفرقات الجامع بَيْن أمْوال عُلَمَا وَالْمُعَيَانَ وأَمْوَال الدُوْلِيَا وَ دُونِي العرفانَ

تأكيف

> نىنىئە دالكىتىرناجىك دالمتوئىر

> > المجتزع الأولست

منْ أوّل شَحَة الفَاحَة إلىٰ آخرشَوَة المائرُة





الكتاب: تفسير الملا على القاري

Title: TAFSÎR AL-MULLÂ ALÎ AL-QÂRÎ

ALMULLA ALI AL-QARI'S EXEGESIS OF THE HOLY QUR'AN

التصنيف وتفسير قرآن

Classification: Exeges is of the Holy Qur'an

المؤلف : اللا على القاري (ت ١٠١٤ هـ)

Author: Al-Molla Ali Al-Qari (D. 1014 H.)

المحقق : الدكتور ثاجي السويد

Editor: Dr. Naji As-souwayd:

الناشر : دار الكتب العلميكة - بيكروت

Publisher: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah - Beirut

عدد الصفحات (٥ مجلدات) 2592 (5 Volumes) عدد الصفحات (٥

صفحات 17×24 cm

سنة الطباعة

Year 2013 A.D.-1434H. Printed in: Lebanon

بلد الطباعة : أننيان

الطبعة : الأولى (لونان) (£ Colors) الملبعة : الأولى (لونان)

Exclusive rights by **© Dar Al-Kotob Al-Itmiyah** Beirut-Lebanon No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à ② Dar Al-Ketob Al-Ilmiyah Beyrouth-Liban Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لبدار الكتب العلمية بيروت—لبنان ويحظر طبع أو تصوين أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزاً أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجنه على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Est, by Mohamad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon

Aramoun, al-Quebbah,
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Bidg.
Tel: +961 5 804 810/11/12
Fax: +961 5 804813.
Ro. Box: 11-9424 Beirut-Lebagon,
Riyad al-Soloh Beirut 1107 2290

عرمون القية ، مبنى دار الكتب العلمية . ماتش: ۱۱/۱۷/۱۱/۱۸ ه ۱۹۸۹ ماتش: ۲۸۰۵۸۱ م ۱۲۸۹ ماتش: ۱۱/۹۷۲۱ عمروت ابنان: مرب:۱۱/۹۷۲۱ عمروت ابنان:



# بنسم ألله التخني الريحيسة

#### مقدمة المحقق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين وبعد.

تعتبر المدرسة الصوفية جزءاً مهماً في التراث الإسلامي، ومعلماً في تطور الفكر الإسلامي، والسبب في ذلك البيئة الحاضنة والواسعة إضافة إلى الأسبقية التاريخية في نشأته، فبدايته في المائة الثانية للهجرة، مع الإشارة إلى وجود اختلاف لدى العلماء في ذلك.

وأمّا المحضن فهي بيئة واسعة مساحته انتشار الإسلام، وفي فترة ما رعاية لدى الحاكم، إضافة إلى بروز علماء تفاوتوا في شكل التصوف المتبع، فرمزية الفناء لدى بعض أقطابهم كالحلاج والسهروردي وابن الرومي شكلت عمقاً في هذا الفكر، وربما لم تكن استثناء، وأيضاً وجود سلسلة ذهبية في هذا الفكر كالجنيد والشبلي والبسطامي والبقلي والقشيري وغيرهم.

لقد كان اهتمام المدرسة الصوفية في التزكية والتربية غالباً وكذلك ما يدعم هذا الجانب التطور الفكري الذي ظهرت معالمه في جوانب أخرى منها في تفسير القرآن الكريم.

لقد حفلت المدرسة الصوفية بكثرة وتنوع المؤلفات في تفسير القرآن الكريم ومنها:

- تفسير التسترى (283هـ).
- ـ تفسير البقلي «عرائس البيان في حقائق القرآن» (404هـ).

- ـ تفسير السلمي «حقائق التفسير» (412هـ).
- تفسير مكي «تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب (437هـ).
  - \_ تفسير القشيري «لطائف الإشارات» (465هـ).
    - \_ تفسير القرآن لابن العربي (638هـ).
  - ـ تفسير إسماعيل حقي «روح البيان في تفسير القرآن» (1127هـ).
  - تفسير ابن عجينة «البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» (1224هـ).

وأخيراً وليس آخراً الكتاب الذي بين أيدينا «أنوار القرآن وأسرار الفرقان الجامع بين أقوال علماء الأعيان وأحوال الأولياء ذوي العرفان اللملا علي القاري (1014هـ).

يعتبر تفسير الملّا علي القاري مرجعاً أساسياً ومهماً ليس في المجال الصوفي الفكري فقط، بل في جوانب عدّة. ومن مزايا هذا التفسير وأهمها:

- فقدان العاطفة والنفحة المذهبية، وخاصة العقدية، فالتعصب المذهبي عدمت معالمه لديه. ونجد التشعب في الآراء ظاهراً وبارزاً دون التمذهب البعيد أو الجانح، ومن المعلوم أن (علي القاري) على مذهب أبي حنيفة، هذا من جهة ومن جهة الأمور العقدية، فنهج منهجاً وسطياً ما بين الخلف والسلف إضافة إلى التعرج لمسائل الفرق الأخرى، وما هو الموقف الصارم منها:
- التعرض الواسع والكثير إلى الاعتماد على النقل، فتفسيره مليء بالاستناد إلى الأحاديث الشريفة والمتنوعة في الصحة، مع الإشارة أحياناً إلى ذلك، إضافة إلى أقوال الصحابة والتابعين وآرائهم.
- النقل عن أهل الكتاب، على وجه الخصوص التوراة وعن عيسى عليه السلام.
- \_\_ الاهتمام بالجوانب اللغوية، فلا تخلو صفحة من استدلال ببيت شعر-فهي كثيرة ومتنوعة.

مقدمة المحقق

- الاهتمام بعلم القراءات، فهو دائماً يذكر وجوه القراءات ويردها إلى أصحابها، فما من موضع إلا وقد أشار إليه بشكل عام.
- الاعتماد على أمهات الكتب في التفسير من السابقين أو المتأخرين، وعلى وجه الخصوص: تفسير البيضاوي وأبي السعود والكشاف والقشيري فرأي الأستاذ (القشيري) لا تخلو آية إلا ورأي الأستاذ حاضر، وكذلك تفسير السلمي والبقلي، ومن المتأخرين البحر المديد لابن عجينة.
- ذكر الرجال المتنوع والكثير والكم الهائل وعلى وجه الخصوص رجال الصوفية (الجنيد، الشبلي، ابن عطاء، المكي، القرشي، رويم، الحريري، الواسطي، الجبري، الصفوي، حمدون، أبو حفص الكرماني، السقطي، عياض، النصرآبادي، الدارني، الترمذي وغيرهم...

وجوانب أخرى تزيده أهمية ورتبة...

### سيرة المؤلف(1)

#### اسمه ونسبه:

علي بن سلطان محمد أبو الحسن نور الدين الملّا الهروي المكي الحنفي القارى.

والملّا كلمة فارسية تطلق على العلامة الكبير، والهروي بلد المولد، والمكي لإقامته في مكة، والقاري لعلمه الواسع في علم القراءات.

#### نشاته:

ولد الملّا علي القاري في هراة وهي مدينة مشهورة من مدن خراسان في العقد الخامس من القرن العاشر للهجرة، فلا يوجد تحديد لسنة الولادة.

نشأ من هراة وأخذ العلم عن علمائها، وتمذهب على فقه الإمام أبي حنيفة، المنتشر في تلك البقاع.

<sup>(1)</sup> خلاصة الأثر (3/ 185)، والبدر الطالع (1/ 446)، ومعجم المؤلفين (7/ 100)، والأعلام (5/ 12).

ثم انتقل إلى مكة المكرّمة، فنهل من علمائها، فاهتم بكافة الفنون كالتفسير والحديث، وأيضاً علم القراءات فقد اشتغل بتدريسه والتأليف فيه حتى غدا إماماً في علم القراءات ولذلك لقب بالقاري.

أخذ عن كثير من العلماء ومنهم:

- ـ ابن حجر الهيتمي.
- على المتقى علاء الدين بن عبد الملك بن حسام الدين ابن قاضي خان الهندي.
  - \_ عطية السلمي.
  - شهاب الدين أحمد العباس.
    - السيد زكريا الحسني.
    - قطب الدين المكي.
  - محمد بن أبي الحسن البكري.
  - \_ أحمد بن بدر الدين المصري.

وأخذ عنه جمع كثير ومنهم:

- عبد القادر الطبري.
- أبو الوجاهة المرشدي.
  - \_ ابن فروخ الموروي.
- \_ السيد معظم الحسيني البلخي.

#### مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة:

تجاوزت مؤلفاته 150 مؤلفاً في شتى العلوم ومنها:

- الأحاديث القدسية الأربعينية.
- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة.
- التبيان فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان وليلة القدر.

مقدمة المحقق

- الشروحات (شرح المشكاة، والشمائل الوترية، ونخبة الفكر، والشفاء، والشاطبية).
  - الأثمار الجنية.
  - ۔ الأدب في رجب.
  - \_ الاستدعاء في الاستسقاء.

#### وفاته،

توفي في شهر شوّال سنة 1014هـ في مكة المكرّمة، ودفن بمقبرة المعلاة.

وقالوا: لما بلغ خبر وفاته علماء مصر صلوا عليه في الجامع الأزهر صلاة الغائب في جمع حافل بلغ أربعة آلاف نسمة فأكثر، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه آمين.

#### مخطوطة الكتاب

أولاً: اعتمدت في نسخ الكتاب على مخطوطين مع الإشارة إلى وجود مخطوطات عدّة، بلغت ثمانية عشر موزعة ما بين الموجودة في تركيا (13) ومصر (3) في القاهرة والإسكندرية ودمشق (1) الظاهرية، وجامعة الرياض الملك سعود (1).

ثانياً: النسخة المعتمدة.

النسخة الأولى: جامعة استنبول رقم (615) عدد الأوراق (646) تاريخ النسخ (1049هـ)، خط نسخ أقرب للفارسي، عدد الأسطر 25 من الحجم الكبير خط واضح لا تشوبه شائبة وهي غير مكتملة.

النسخة الثانية: مكونة من ثلاثة أجزاء الجزء الثالث فيه نقص تملكها محمد بن سليمان عدد الأسطر (25) من الحجم الكبير تاريخ النسخ (1139هـ)، كتبت بخط النسخ، واضحة، خالية من الأخطاء، كتب بعض الكلمات على الهامش.

ويلاحظ في النسختين:

- ـ حذف ألف الوصل.
- كتابة الألفات غير مهموزة وكذلك الياء.
- إغفال ألف الجماعة وأحياناً العكس صحيح.

#### \* منهجي في التحقيق:

- نسخ الكتاب وإخراج نصه سليماً.
- إخراج النص بترتيب مميز يسهم في سهولة قراءته.
  - ترقيم الآيات وتبيان مكانها في سور القرآن.
- تخريج صحيحي الإمامين البخاري ومسلم بحسب الأصول المطبوعة بتحقيق وترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي.
  - تخريج الأحاديث الشريفة حسب المكتبة الشاملة.
    - توثیق النقول وخاصة أبیات الشعر.
      - \_ شرح بعض الكلمات المبهمة.
        - ـ التعريف ببعض الفرق.

وأخيراً أسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن ينفع به طلاب العلم آمين والحمد لله رب العالمين.

وكتبه د. ناجي السويد عرمون 8 صفر 1433هـ الموافق 2 كانون الثاني 2012م

#### نماذج من صور المخطوط



|                                        | المدس الذي اظهر الكتاب وارجع<br>الكيدس الذي اظهر الكتاب وارجع<br>تذكره كارياب اللاياب كونيعي الو<br>على الرسول الكرم الاتي التولي غليداد | الدر المسامة والمسامة والمسامة والمسامة والمسامة والمسامة والمالية والمالية والمسامة والمسام | لاغا بذاصنانده ناد خان کان کورونه من امنا بزالار ار و من کار عزم و زاید من از مان من و الدیم و زاید من امنا بزاید مولاید من الدار امنا براید الدار من الدار امنا براید الدار من الدار امنا براید الدار امنا براید الدار من الدار ال |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、 | رد الساد وعلى التعان .<br>ما يا مراه بات البنات يولا<br>التعالي مراه بالدارية التاريخ<br>التعالية العقاب والملادوات التيريخ              | مالام مراسية المتمام والمعارب المسالمة المسالمة المسالمة المسالمة المسالمة المسالمة والمعارب المسالمة | دخائة المستانة وقان ختن كواحوة موجودة عوراس تجار (الاستراد جنود) من الما يقافر (الاستراد جنود) من الما يقافر الاستراد جنود من الما يقافر الاستراد خيرات تأليل من المعيد من من المعيد من المعيد من المعيد المن الما يقافر المن المن الما يتباد المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

الرحم المحدود المسالا موجاة مساحة في مستم تا مدالة مع المواهد المدروية المساورة المساورة المدادع المدادة ما مساورة المدروية المساورة المساورة المدادع المدروية المدروية المساورة المسا

ميامكم قان تنولول اعرصنواعت الايات مكت فالراهسين البده أفا نيبك وبعينتك الدالانعو كالدليبل انتله عليد فؤكلت وا بالغاضه وارجوه وهدوب العرس العظم اي ايملك العج بم الاعظم المحبط يميع الكاميات الذي متولامت ورات واقادالاستادات بسيعات قالالدمايها النه يحسسك الدويق تترت احتول بالهوجمع ليحمواي فلرولكن بتابعتول وتني المتزلى عنك وأف بنبك فأعس التوضيمتك فانتذبتا ومحدعة عارنا ويضده سنأكرين ويشتآره تناجئين ويخيبيتام مضورياء ومتحتم المزاالا لمصالت معاما يعالمناني المسعب بإموارا لعزات وامسرا والزقان . لطكه وري ووالعيامة وسرود حبودا لاستارة ؟ وكأن الزاع من كتابت بوم الابع الميارك كاي عشرون جادي اولمن بمدور عَوْنَ مِنْ الْمُعِيرُ الْبَيْوِيرُ ،

صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط ... الجزء الأول (النسخة أ)

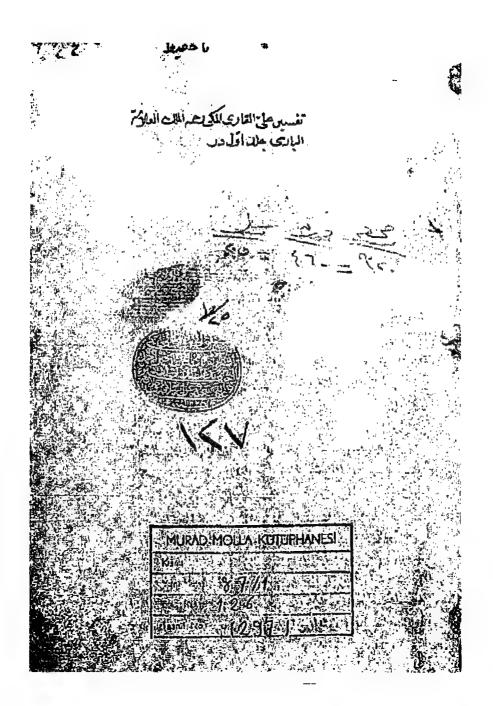

صورة غلاف المخطوط \_ الجزء الأول (النسخة ب)





صورة الصفحة الأولى من المخطوط ـ الجزء الأول (النسخة ب)

رضي للبعث كمان بمنفذ وبتول أيي رج وقوع لمحاسبتي وعرر من الأبعث كان عرفيقول اطوالنوطان واوتظانوك اقوارص لرجان فائزلت امريسواليده بالقطرو المكن يرفع فليلا ويوان فيفض قليلا فجامعنا طائح وجدا الكالي والقيادت بالمال التغرس ذلك سيلا ماللنفات نقار وللوسال ويوكؤهن للبرانكا وقرو فيلا وكالر الإحواب والاحوا والتناف المستعلي في السمع الاولية والتوبين لأبقهم الماني العالم ألزاء الأنتأ والمحديد الذي الخذولوال الذي ستروان ولدا ففينا أن يكون اصله ولدا و أكن ليترك لك أي في مكال المصندوم كالإنونولا مارا فالمال المون المال كون ومورا والمعنى ليرار وليوليه يصاع والمال المعتقدة تنافي ليصف كوالته الارمعير فعام تهمادا تدال الدارية وتعرفان والندويوس الفلة بعشارته نفاخه لأفل من والاصوالا موره واداده وكره فكيدم الاعتراض كما باينا وكا يُرامنن الإلالعدوان الغرالة برويط والتحدول تعدف النيادة والتحديد بدايان من للتصوي من المعان المفذ لكرووالعادة إلا المعدلان وعالي الاناكري ووين للوفه والأميده فاللها وكاكل المالي أوفاك فالمت مواك تتعادتك ووصوا لايم كالعاليا لما لااصليا وعلى لنسط الخيس عافي بنا وما وتطوم العدادات بعد تصورالندات وتفار صلاموات بكريا لمنذا العقل ومن من أكل الا الا المنظر الذيور بالكا في المنظر الإيرالا فيمغوب للرعاء لكول الماضلاص فاترا والونداء ومركت بشوي

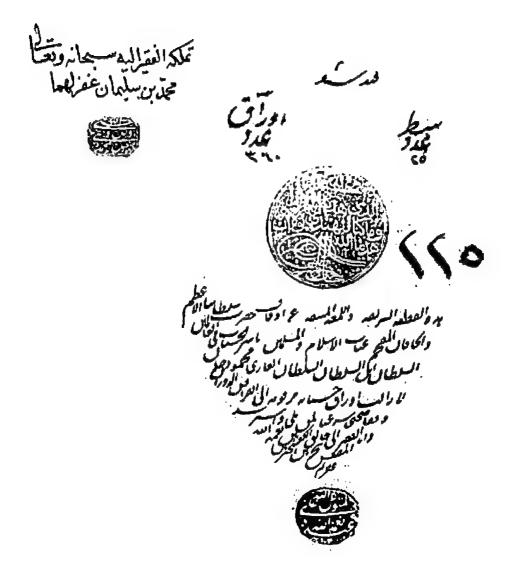

صورة غلاف المخطوط - الجزء الثاني (النسخة أ)

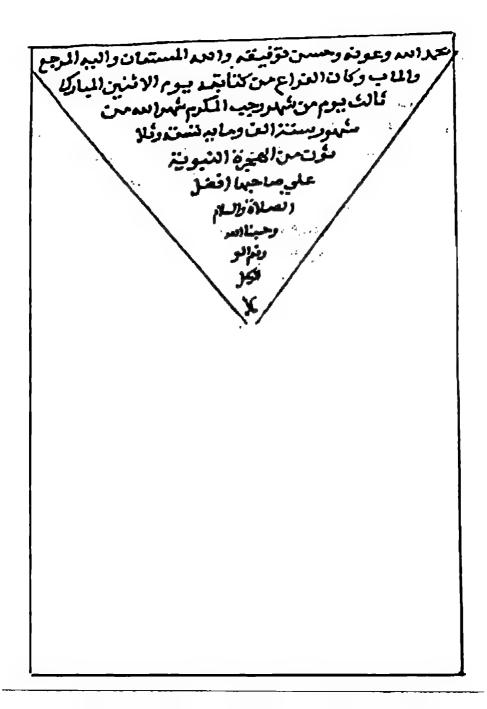



صورة غلاف المخطوط \_ الجزء الثاني (النسخة ب)

المن الموراط م الاستطر و الصديق الما في المستان الموراد مواتي مناطق ميد المستان المناطق المستان المناطق المستان المديمة من المناطق من المناطق المناطق

الأبرون الإنازة ال و مؤجل الامراج ويفال جوارشان عوارشا الموارة مالية الإندامة المؤلدة المنطاطة المن المنطاطة المنطاطة

| سورة البجار | رم سورة لفل                        | ب سودة الرو                       | سورة العنكو                    |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| سورة لين    | سورة فالمر                         | ر سورة سيا<br>الاما               | سورة الوحراد                   |
| سورة المؤن  | 1.00                               | سودة ص<br>۸۲                      | 7.7                            |
|             | سورة الرحض                         |                                   |                                |
| 1 .7        | مورة محد<br>۱۹۲                    |                                   | سورة للياتيه                   |
|             | سورة الرابط<br>١٨٠<br>سورة المرخرد | حودة ف<br>۱۷۰<br>سورة القر<br>۱۹۴ | سون الجرائد<br>۱۷۲<br>سون المض |
|             | ,                                  | سورة الجاوله<br>• ١٠              |                                |
| • •         | مودة المافق س                      |                                   | المربع المنافق المستوره الضف   |
|             |                                    | سورة الحرام                       | موره الطرق<br>٥٣٥              |

صورة غلاف المخطوط \_ الجزء الثالث (النسخة أ)

في الدين سن المراحق والكادف وي الدعوي من الصاءت ودوي إنداية تغلنا حاليا وبثنيزيع الديب صديقوا فئ الإيمان والمدِّين كلائيوا في عيَّ العرفات وبيئوط بو مؤاء الاولين فيألفيات وعقاب الهمزفين فح مسعد منظيئتترجيع في عاجله (آخراص) رتادمه (علرمين بسيخش الدركم مرالالم ما جري يوالتنكم (حسسين النامس انطنتوا التابيئزكوا عليها ويتبيلو ي تامس موالسلين جنعواس الاء والمفركين فالا يؤلكم يتوهقاني المصبئهان تتوكوا فلابيدائد الذين ساعدوامنكم ودبيدا الصاييوي وخزاستم يمتوله وليتذونتنا الدفي من تفيلهم الإدفار مسلنة متوجيسة حباديناي (الهمكلها مالابيني إلايينون حلائل لوميده ويجعشليت السيمان قال البن عطا الخلق أرثم مئزكوت ميومعاوي الحدية فاحطاقه يجنابهم يوشايق العبنه هوصئرف البلوي على للعب وتلأده وإثيلا عن التنام بعدمة العتزي معدمة اطينه (ياء ميتواء وماه الالابن للبيغتون ولتكالب الشامته كالمهلينة والعاصلة ودغنوالشهوبة فئلابلحق جمسيده ويلايلحن ظليع ويلايلين مسره ويلايليس وجه فبلاي إنظاح إدحوالاسلين والاستام وي لاعتبيت صعفها عليبوك الدوشنا ميدالووك من ويه والمعافظة علي لعوالدم الدوشة والمصبيئة وطؤالمسرهوالمقام ميمس كاحتام المخائق مده والوجوع الحي حمتهان يبتولوالبنا اج ميتولع أصنا ومتوجع اطعتا وسمهم يتيئيش ووفال ميزالطاعات وامزاع العبيات ليتريزلنا عرمزاننا حتل والحالش لموابئتكي يدلجية فنان الديلبية آفاجيت طاميت فليعلمن العوالبنيس صدفتوا ولبجلن (0) ديبي (م يكليتكات على ميسي الامبقات افتاوالاستناوان لبهادئ السمائكوه يوجب حطوة العانبوين وعلاجاء بجيب مسلوة الوليبدين تقذا إسمهماتك وصلافي ستويته ويهولووس والامتس الالبيبدون وبلاالتكي متزكم إصبوق ومراعاة ماييو سؤاح وجول للقلق الاالب وللأالدوج مصول النزوج وزالق عنته والابتكاديالكاهمة وهدامنا اطاقة كاحديه وقال عيدالدنون لكي احسسيالناص ان ييتزلوا اشا بالدعا وي ويهم لا يجيئين اي والإواصدوالهواج ولنعمسا فتبل فكاليسسوالعوي وسناعسولعث ويخال الين عطا ينتين مسدن البعيذ منكذبه فؤاوتان الديحا والبلاقن سلكوي إديبالاطا وجهوي إليام البلايتيوس العابيتين وسنطرق الحابالاطا وجزع مياديام فتوس الصاديين وقتار الواسيل حبالقائليني مراكفتس وللجزي تيدنتجواس لفكه والتنفاوقال الاستنا وأحسب التامسوان بيتكوابج والدعوي فياريان دوق العلافية عليها فأطراهما عناروفان الكسارويقرعا ويحسرالها إوعلياللاوج بلاوهوطلانتها بالطلب الوائق والفكوالصناءت بتطلع البرهان علج المتزحيدائة لعنائعتم وعتوالادويج سلاوجواللجؤوج تصعيبكل جذوعنكالسيب الخواص ويسطنطة وابدالوصول ويادآن المشناحلة واسكم التهن حنظتوبيو الديوميوليلا يجيوب البدسكارم ياوشات عليات تشراحت لصقا منظل استعولات ملادي وجبإته ميزألتن والبقال العمل لفق فخ إوسالاادعتومنا لصغيونشكليم فئ أفسطا اوصنده ممن لكلتوك والبطأ الاعتفاق بمئشاهدا لكسشت فإلصبيرعلوا للوالخلجإل إن يببيرهر فللبويزس يصندي الدينكرغ لمجالهم مناليهلا والعن لينكدوسبوم الدين يولون السبيات من الاعال الظواهر والمطل الدران إن إن إبنين الما والشاجدعن وابعران الديلا على مزوف تتهمس يفيز ويجال الديلاد ويشكري جالالعفا العذاصنة الصادقين وسنتممن فبتجرونا فيبهري الدلاوا ليلكوالنط الحيالوبالا ولعيتقيف حسامساة الحنا وجعزالجلم ويعتام اليقين الحسب سنتعلكا وتبه وعيثال فتنته والعوامي يطيم النظر والاسبئلال وتش آلاسيكلئة فيثم من المتحاوقات وعلي الاسمواد وللاوهسو

.

تلكه الفقر إليه سبيمانه وتعالى محدّ بن سليمان عفي وا



إزارا ما المصدرف الكسركاز (ال والمزاد بدالموسوس به فعدامها لغدانيات انى ما دىر كىخنىدان باخراد ا دكرالان ان رب الذى بوسوس فى مرورالنال اذاغفا ليمن ذكر يعيم وانشتغا لوعظ انفئس بمن للنه والنكس تبيان لايسو والوتروي بيكوس يوسوس فيصروخ من تجة الأرا الخريعان الامورالغيب والكالكام وللغيود والتوالاد ولدهك يا الكي من معا ذاكم يستحر بفرالينيد طابق فأن لم تعبطه ارضا والمخضاع بنرو وبغرابره وان اعطيت الارض الماء يذرفي يتل الاص والماءع الشيع ارضدوالنوما قره يعنى من كثر نثر دكز نؤمه ومن كثر نومؤظم نزمه وقال ميام الإدالانيا الهنط يغمن أكوسة وافا دالكن والأالتيطا لرنسيليط على اللكره أكوث وام الفضير من قبل العبي والسوالها ومس والماجش وفرقوانينها بالالتنبيط اذارعاك أينحظ زفان خالفته برع دك وبرعوك إلى معصية اخرى صناكاية لاغرض له الاادامه وعايد ملامطاتي زله وهي في اغراق والنفس ترعوك وطها وح بليح فرمقصها والتنفوعينك المتصالع ادتعا تبليولاترض مول مصوارطلونها ووصوار شيوا الانجيا عدة صارق فرسقها وكال من جاصود فسيمن بواكستعانه بريه و قدر مهو قودته اليهم الإلا مرفع في الم وعن قريب بقر فروين فلطبه من مشا حديثه واذاعا ركلي كسيان صرى الكنفة م*ن عده* اما فرماً الزاد الراد الملق أعا فهمند بيمارُ عاد المبتّع فدروم ونشرعرُهُ والتوكا على فرحميه مار رعاية فالطريق وما لله المتوفية تمكتاب الوارالقرال واسرارالفرى ن للا مع بير دا قوال علاء الاعيان واسوال الاوك ، دوي المنوال والمق انجوهرة منيعه لمعت تن معادن المقابي الرماينة ودن وفيطاعت من منابع الدُّفاني التَّنِيمُ من خيرها مِنا والطِيقِه من المُعالِم المُعرِّم وللقيقة فاندمنزه عاتيوالملاكب والأنادة مهاص التفرفدبيان القراات العارية تؤقف إلروايه وكاالاعزات العرصة في مقام الدراية لافا رض ولا وكر ما ماي مى مامدرين نقل اوظورة

# / يسمع الله الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

#### وبه المستعان وعليه التكلان

الحمد لله الذي أظهر الكتاب وأوضح الخطاب، وبين الآيات البينات في كل باب تذكرة لأرباب الألباب. وتبصرة لدفع حجاب أصحاب الاحتجاب، والصلاة والسلام على الرسول الكريم، الذي أنزل عليه القرآن العظيم، وأرسل بالفرقان الفخيم. وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأشياعه السالكين طريق القويم والهادين إلى السبيل المستقيم.

أما بعد فيقول خادم الكلام القويم والحديث النبوي علي بن سلطان محمد القاري الهروي عاملهما الله بلطفه الخفي وكرمه الوفي: قد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً أن القرآن أنزل على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حرف حد<sup>(1)</sup> ومطلع فالظاهر تلاوة المبنى والباطن تفهم المعنى والحد إحكام الأحكام والمطلع ما ينكشف من المرام بعد هذا المقام.

وقال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: كتاب الله على أربعة أشياء العبارة والإشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء وفي الحقيقة لا يعرف حقائق كلامه ودقائق مرامه غيره سبحانه وتعالى بتمامه لأن كلامه الأزلي من نعته العلي وكما لا نهاية لذاته لا غاية لصفاته فإن تحت كل حرف من حروفه بحراً من بحار الأسرار ونهراً من أنهار الأنوار. وقد قال عز من قائل إيماء إلى عجز معرفة من سواه ﴿وَلَوْ أَنْمَا فِي ٱلأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَفْلَنُدُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُمُ مِنْ بَعَدِهِ.

أورده البغوي في تفسيره (1/ 46).

سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتَ كَلِمَتُ اللهِ الفصان، الآية: 27] أي طرائف مبانيها ولطائف معانيها لكن مع قلة البضاعة وعدم الاستطاعة قصدت أن أغوص في هذا البحر العظيم بعون الله الملك الكريم رجاء أن يلمح لي بعض الأسرار السنيّة ويلمح لي بعض الأنوار البهية من الدرر المكنونة والجواهر المخزونة ليقوى بها ظواهر الأشباح ويروح منها بواطن الأرواح جامعاً بين عبارات العلماء وإشارات العرفاء موجزاً مجملاً لا مطولاً مملاً حامداً مصلياً مفوضاً مسلماً فإن أصبت فله المنّة في المعونة وإن أخطأت فإليه المعذرة للمغفرة فأبدأ بما بدأ الله تعالى به وعلمنا الأدب بحسن خطابه للجمع بين البسملة والحمدلة إشعاراً إلى حالتي البناء والتكملة/حيث قال عزت ذاته وعظمت صفاته في مفتتح كتابه القديم.

2/ ب



#### بنسب ألله النَّغَبُ الرَّحَبُ إِ

أي بجود واجب الوجود إيجادنا وإمدادنا وبإنعامه العميم وإحسانه الكريم معاشنا ومعادنا.

وقال الأستاذ الإمام أبو القاسم القشيري قدّس الله سره الجلي: أي بالله ظهرت الحادثات وبه وجدت المخلوقات فقوم عند ذكر هذه الآية يتذكرون من الباء بره بأوليائه ومن السين سره مع أصفيائه ومن الميم منته على أهل ولائه فيعلمون أنهم ببره عرفوا سره وبمنّته عليهم حفظوا أمره وبه سبحانه عرفوا قدره وآخرون تذكروا عند الباء بهاءه وعند السين سناءه وعند الميم ملكه وكبرياءه.

وقال العارف العاشق الشيخ روزبهان البقلي قدّس الله سره العلي في تفسيره المسمى «بعرائس البيان في حقائق القرآن»: روي عن النبي الباء بهاؤه والسين سناؤه والميم مجده فيها فببائه بقاء أرواح العارفين وبسنائه أسرار السابقين وبمجده وردت المعرفة إلى قلوب الواجدين أو الباء كشف البقاء لأهل الفناء والسين كشف سناء القدس لأهل الأنس والميم كشف الملكوت لأهل النعوت أو الباء بره للعموم والسين سره للخصوص والميم محبّتُه لخصوص الخصوص أو الباء بدء العبودية والسين سر الربوبية والميم منته الأزلية الأبدية (عقال بعضهم أن الباء باب الخزانة الإلهية. والسين سر الرسالة المصطفوية والميم ملك الولاية المحمدية وأما الله فلا يعرفه سواه إلا

<sup>(1)</sup> هذه الرواية لم تصح، وإنما جاءت هذه المعاني عند أهل التصوف. انظر: تفسير القشيري (1/1).

بقدر ما هداه ولهذا قالوا هو للتعلق وسائر أسمائه للتخلق.

وقد قال سهل وجمهور العارفين أنه الاسم الأعظم لكن كما قال القطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني: بشرط أن تقول الله ولم يكن في قلبك سواه وقيل ﴿ بِتُسَـِّمِ اللَّهِ ﴾ [الفاتحة، الآية: 1] ترياق العشاق يدفع الله به عنهم سمَّ الدنيا وألم العقبي قلت وإليه الإشارة في حديث النبي المكرم عَلَيْ ﴿بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن لطائف هذا الاسم الشريف الدال على بقاء ذاته المنيف أنه يبقى دائماً على ما يراد به من معناه ولو سقط شيء من حروف مبناه، فإنه إذا سقط الألف يكون لله وإذا سقط إحدى 3/ أ الاميه/ يصير له وإذا سقط الآخر يبقى الهاء وهو غاية بداية الإشارة الهوية.

وقال الإمام جعفر الصادق: اسم ﴿ ٱلْكَثِيبِ ﴾ [الآية: 1] للمرادين لاستغراقهم في أنوار الحقائق والرحيم للمريدين لبقائهم مع أنفسهم واشتغالهم بظواهر العلائق، وكأنه رضي الله عنه نظر إلى أن زيادة المبنى يدل على مزيةٍ لِمعنى ولذا خص الأول في الإطلاق به سبحانه بخلاف الثاني فإنه يطلق على غيره وقد يقال أن رحمة الرحمن شاملة للمؤمنين والكافرين بخلاف رحمة الرحيم فإنها مختصة بالمؤمنين فقد يراد الرحمة ويتعلق الجذبة بالكافر والفاجر فهو إثر رحمة الرحمن وأيضاً رحمة الرحمن في الدنيا فهي سابقة على العقبي فتناسب المراد والمجذوب من العباد ولو قيل الرحمن للمريد والرحيم للمراد: له وجه في مقام المرام فإن رحمة الرحمن غاية شاملة للعوام بخلاف رحمة الرحيم فإنها خاصة للخواص الكرام.

ولذا قال الأستاذ: الرحمة إرادة النعمة أو نفس النعمة بنا على أنها صفة ذات الكمال أو أنها من صفات الأفعال فنعمة هي للأشباح والظواهر ونعمة هي للأرواح والسرائر فالرحمن رزق الجميع ما فيه راحة ظواهرهم والرحيم وفق المؤمنين لما به حياه سرائرهم و﴿ أَلَّهُ نِي ﴾ [الآية: 1] بما روَّح و ﴿ الرَّهِ مِنْ اللَّهِ: 1] بما لوَّح فالترويح بالمُبَارِّ والتلويح بالأنوار والرحمن بكشف تجليه والرحيم بلطف توليه والرحمن بما أولى من الإيمان والرحيم بما أَسْدى من العرفان و ﴿ ٱلرَّيَكِ بِهِ عِنْ يَنْعُم بِهُ مِنَ الْغَفْرَانُ وَ ﴿ ٱلرَّيَكَ يُرِ ﴾ [الآية: 1] بما يمن به من الرضوان.

﴿ ٱلْكُنْدُ لِلَّهِ ﴾ [الآية: 2] أي حمده له يحق حمده لعجز عبده في حمده عن حدّه أو الحامدية والمحمودية ثابتة له بالصفة الجامعية ولذا قيل: لا حامد لله سواه فهو الحامد والمحمود والواجد والموجود وقال بعضهم عن الله تعالى: لو عرفت ذلك عبدي لما شكرت غيري ولما حمدت أحداً بعدي ولذا يجب في جميع الأشغال أن يقال ﴿ ٱلْكُنْدُ لِلَّهِ ﴾ [الآية: 2] على كل حال.

قال الأستاذ: فطائفة حمدوه على ما لاح لقلوبهم من عجائب لطفه وأودع سرائرهم من مكنونات بره وقوم حمدوه عند شهود ما كاشفهم به من صفات القدم ولم يردوا من ملاحظة الفرد الكرم إلى تصفح أقسام النعم وتأمل خصائص القسم وفرق بين من يمدحه بعز جلاله وبين/ من يشكره على وجوده 3/أفضاله وقد قال رجل بين يدي الجنيد: الحمد لله فقال له أتمها كما قال الله فقال له أتما كما قال الله فقال: قله يا أخي فإن الحديث إذا قارن بالقديم لا يبقى له أثر، قلت: وكان المريد لم يعدل بعد إلى مقام المريد حيث وقف في مرتبة الجمع بعد التفرقة فأراد الشيخ ترقيته إلى مقام جمع الجمع حيث لا يمنع الكثرة عن الوحدة ولا الوحدة عن الكثرة بل قيل الجمع بلا تفرقة يؤدي إلى تعطيل وزندقة بخلاف جمع الجمع فإنه مقام الحماعة بين الشريعة والطريقة والمعنى مربي موجوداته لما خلقهم له من مراتب تعيناته ومناصب تنزلاته بحسب مناسبات تجلياته.

قال الأستاذ: أي مربي الأشباح بِوجود النعم ومربي الأرواح لشهود الكرم وفي «العرائس» مربي المريدين بلوامع أنواره ولوايح أسراره ومربي المحبين بحلاوة مناجاته ولذة مناداته ومربي المشتاقين بحسن وصاله ومربي العاشقين بكشف جماله.

﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الآية: 3] أي مفيض المنن الظاهرية ومفيد المنح الباطنية أولاً وآخراً فلا يتوهم أن في الكلام مكرراً وقيل ﴿ التَّافِينِ ﴾ بالنعمة

و ﴿ اَلْتَحَدِّبُ بِالْعَصَمَةُ وَقِيلَ ﴿ الْتَخْزِبُ ﴾ بالتجلي، و ﴿ اَلْتَحَدِّبُ بالتولي وقيل ﴿ اَلَتَخْزِبُ بكشف الأنوار و ﴿ الْتَحَدِّبُ بحفظ الأسرار وقيل ﴿ الْتَخْزِبِ ﴾ بذاته و ﴿ الْتَحَدِّبُ بصفاته.

وقال أبو القاسم الجنيد: روح الله روحه الرحمن إشارة إلى لطفه والرحيم إشارة إلى عطفه.

وقال صاحب «العرائس»: ﴿ النَّافِينِ ﴾ [الآية: 3] محل طلوع أنوار العناية و ﴿ الرَّبِينِ ﴾ [الآية: و ﴿ الرَّبِينِ ﴾ [الآية: 4] أي سلطان زمان ظهور جزاء الأعمال ومالك رقاب أرباب الكمال وأصحاب الجلال والجمال.

قال الأستاذ: ملك قلوب العابدين فصرفها في خدمته وملك قلوب العارفين فشرفها بمعرفته وملك قلوب القانعين إحسانه فطمعوا في عطائه وملك قلوب الموحدين سلطانه فقنعوا ببقائه.

﴿إِيَّاكَ نَعّبُدُ﴾ [الآية: 5] أي نخصك بالعبادة حيث لا معبود ولا مشهود ولا موجود سواك ولا مطلوب ولا مرغوب ولا محبوب إلا إياك ﴿وَإِيَّاكَ نَسَّعَيْنُ﴾ [الآية: 5] لأن الاستعانة والاستغاثة من الغير المعبر عنه بالغين مع شهود الوجود المعنيّ بالعين في عين أرباب التوحيد هو عين الإشراك ففي الجملة المارة إلى التفرقة في الجملة الأولى/ الجزيلة الجلية وإيماءً في الثانية إلى الجمع في المرتبة الجميلة العلية ولذا قال بعض أهل المعرفة الاستعانة طلب العين والمعنى نسألك أن تجعلنا لك عابدين كأننا نعاينك بعين اليقين وهو أكمل مقامات العارفين كما أشار إليه والله الله كأنك تراه (1).

وقال بعض العارفين: العبادة شغل كلك به وهو شغل القلب بمعرفته وشغل الروح بمجاهدته وشغل النفس بخدمته وشغل اللسان بمدحته وقيل العبادة انقياد الظواهر والعبودة استسلام الضمائر.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (50)، ومسلم في الصحيح (9/5).

وقال الأستاذ: والعبادة تشير إلى بذل الجهد والمنّة والاستعانة تخبر عن استجلاب الطول والمنّة وبالعبادة وجود الشرف وبالاستعانة أمان التلف وبالعبادة نزهة القاصدين ومربع الأنس للمحبين ومرتع البهجة للعارفين بها قرة أعينهم وفيها مسرة قلوبهم ومنها راحة أرواحهم إليه أشار على بقوله أرحنا يا بلال(1).

ولقد قال مخلوق في مخلوق بأحسن مقال يا قوم ثأري عند أسماء يعرفه المحاضر والنائي لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أصدق أسمائي والاستعانة إحلال رحلك بساحة كرمه وتسليم كلك إلى يد أمره وحكمه وفي «العرائس» ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ بالعلم ﴿وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ بالمعرفة وقيل ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ بأمرك ﴿وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ بفضلك.

وقال سهل: ﴿إِيَّاكَ نَعَبُدُ ﴾ بهدايتك ﴿وَإِيَّاكَ نَدَتَهِ بِيَنَ ﴾ [الآية: 5] مكلاءتك.

﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ﴾ [الآية: 6] أي أرشدنا إلى الطريق القويم القوي وثبتنا على النهج المستوي وأوصلنا إلى نهاية الجادة وبلغنا غاية السجادة الجامعة بين أسرار الشريعة وأزهار الذريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة.

وقال الأستاذ: ﴿ أَهْدِنَا ﴾ إليك واجعل إقبالنا عليك وكن عليك دليلنا ويسر إليك سبيلنا وأقم لنا هممنا واجمع بك همومنا واقطع أسرارنا عن شهود الأغيار ولوح في قلوينا طوالع الأنوار وأفرد قصودنا إليك عن دنس الآثار وفي «العرائس» أي مل بِقلوبنا إليك وأقم بهممنا بين يديك وقيل ﴿ آهْدِنَا ﴾ هدي العيان بعد هدي البيان وقيل أرشدنا في الدنيا / إلى الطاعات وفي العقبي إلى الدرجات.

وقال جنيد: كن طالب الاستقامة ولا تَكُن طالب الكرامة فإن الرب يطلب الاستقامة والنفس تشتهي الكرامة ثم الاستقامة الظاهرة رعاية حدود الله والاستقامة الباطنة نفى خطور ما سوى الله.

4/ ب

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (6/ 277) رقم (6215). وانظر: مشكل الآثار للطحاوي (12/ 220)، وتخريج أحاديث الإحياء (5/ 482) رقم (2782) واللفظ (أرحنا بها يا بلال).

﴿ صِرَطَ ٱلْذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الآبة: 7] أي الذين أحسنت إليهم من الأنبياء والأولياء السالكين طريق الأحباء المظاهر لنعوت الجمال في مرآة الكمال على وجه برقان الصفا ولمعان الضياء في ميدان الفناء وإيوان البقاء.

﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ [الآية: 7] أي غير طريق السائرين لِسبيل الأعداء المتعلقين بالأغيار المشبهة بالهباء والهوى والغبار المظاهر لصفات الجلال والكبرياء الواقفين في ظلمة البيداء.

﴿ وَلَا الطَّهَالِينَ ﴾ [الآية: 7] أي في أودية الأهواء من أهل الابتلاء بأنواع الأدواء الواقعين في حضيض السمعة والرياء ﴿ لَا إِلَىٰ هَوُلَا إِلَىٰ هَوْلَا إِلَىٰ هَوْلَا إِلَىٰ هَوْلَا إِلَىٰ هَوْلَا إِلَىٰ هَوْلَا إِلَىٰ هَا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَىٰ هَا وَلِي اللَّهُ وَلَا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَىٰ هَا وَلِي اللَّهُ وَلَا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَّهُ وَلَا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَّهُ هَا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَّهُ عَلَيْكُوا إِلَىٰ هَا إِلَيْ هَا إِلَىٰ هَا إِلَىٰ هَا إِلَا لَهُ وَلِهُ إِلَهُ اللَّهُ وَلَا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَا هُوْلَا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَىٰ هُولِكُولِ اللَّهُ عَا إِلَيْكُولُكُونُهُ وَلَا إِلَىٰ هُولَا إِلَّهُ عَلَيْكُولُهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا إِلَىٰ هُولِكُولِكُمْ وَلَا إِلَىٰ هُولِكُولِ إِلَّهُ عَلَى مُؤْلِكُمْ وَالْمُواءِ وَلَا إِلَا عَلَىٰ هُولِكُولِ إِلَّا عَلَيْكُولُو اللَّهُ عَلَى مُعْلَا إِلَىٰ هُمُولِكُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعْلِقًا إِلَّهُ عَلَى مُعْلِقًا إِلَّا عَلَيْكُولُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَا عَلَا إِلَيْ عَلَى عَلَيْكُولُوا إِلّهُ إِلَّا عَلَا إِلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى عَلَيْكُولِكُمْ إِلّهُ إِلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ إِلّهُ عَلَ

وقال الأستاذ: ﴿ أَلْمَغْضُونِ عَلَيْهِم ﴾ [الآية: 7] هم الذين صدمتهم هواجم الخذلان وأدركتهم مصائب الحرمان وكبستهم سطوة الرد وغلبتهم أيدي الطرد والصد ويقال هم الذين أنسوا بنفحات التقريب زماناً ثم أظهر الحق سبحانه في بابهم شأناً بدلوا بالوصل بعاداً وطمعوا في القرب فلم يجدوا مراداً أولئك الذين ضل سعيهم وخاب ظنهم ﴿ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴾ عن شهود سوابق الاختيار وجريان تصاريف الأقدار وغير المغضوب عليهم في طريق الهلكي ﴿ وَلَا ٱلصَّالِينَ ﴾ عن طريق الهلكي ﴿ وَلَا ٱلصَّالِينَ ﴾ عن طريق الهدى لاتباع الهوى وقد جاء في الصحيح تفسير ﴿ ٱلْمَغْضُونِ عَلَيْهِم ﴾ باليهود ولا الضائين بالنصاري (1).

والظاهر أنه يراد بهما المثال لانحصار المراد بهذا المقال ولعل وجه التخصيص بهما أنهم كانوا داخلين في من أنعمت عليهم ثم آل مآل أمرهم إلى نسبة الغضب والضلال إليهم وإلا ففي معناهم سائر الكفرة ويلحق بهم بقية الفجرة لا سيما الناصبة (2) والرافضة (3) مع الإيماء إلى أن مدار الأمر على

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو يعلى في المسند (13/ 101) رقم (7179)، والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 61) رقم (4329)، والطبرائي في المعجم الكبير (17/ 99) رقم (237).

<sup>(2)</sup> الذين يبغُضون أهل البيت ومنّ تبعّهم من الصحابة. انظر: قصيلة ابن الأشعث (1/ 66).

<sup>(3)</sup> الذين رفضوا زيداً بن علي عندما لم يتبرأ من الشيخين، فرفضوه فسموا رافضة، انظر: الفرق بين الفرق ص (29).

الخاتمة الحاكية عن السعادة والشقاوة السابقة.

ولذا ورد آمين خاتم رب العالمين قال الاستاذ وكأنه يستدعي بهذه المقالة التوفيق للأعمال والتحقيق للآمال.

وقال ابن عطاء: أي كذلك فافعل ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أي فإنه حينئذِ وقع في الغين المشير/إلى الأين من البين.

وقال الصادق: أي قاصدين نحوك وأنت أعز من أن تخيب قاصداً فكأنه رضي الله عنه قرأه بالتشديد أو حمله على التخفيف ولعل التقدير نسألك قاصدين نحوك في الثناء والدعاء ويجعل حالاً من الضمير في ﴿ أَهْدِنَا ﴾ .

وعن جعفر الصادق أن الكتب السماوية مودعة في الفاتحة وهي بجميع معانيها مودعة في البسملة وجميع أسرارها مودعة في الباء أي بي كان ما كان وبي يكون ما يكون وقال غيره وجميع أنوار الباء مندوحة تحت نقطتها إذ هي مركز دائرة الوجود ومدار آثار الفيض والجود.



#### [مدنية] وهي: مئتان وست وثمانون آية

## ينسم الله الرَّمْنَنِ الرَّحِيمِ

أي باسمه بدأ نعماؤه وبرسمه ظهر آلاؤه.

قال الأستاذ: الاسم مشتق من السمو أو السمة فسبيل من يذكر هذا الاسم أن يتسم بظاهره بأنواع المجاهدات ويسمو بهمته إلى محالً المشاهدات فمن عدم سمة المعاملات على ظاهره وفقد سمق الهمة إلى المواصلات بسرائره لم يجد لطائف الذّكر عند قالته ولا كرائم القرب في صفاء حالته والمعنى باسم من تفرد بالقوة والقدرة وتوحّد في ابتداء الفضل والنصرة، فسماع الإلهية يوجب الهيبة والاصطلام وسماع الرحمة يوجب القرب والإكرام.

﴿الْمَ﴾ [البقرة، الآية: 1] أي أن الله أعلم بعموم أنواع العالم وبخصوص أفراد أولاد آدم وقيل الألف ألف الواحدية واللام لام اللطف والميم ميم الملك فمعناه من وحدني على الحقيقة بإسقاط العلائق والهوى تلطفت له في إخراجه من العبودية إلى الملك الأعلى وهو الاتصال بمالك الملك دون الاشتغال بشيء من الملك. وقال بعضهم تحير عقول الخلق في ابتداء خطابه ليعلموا أن لا سبيل إلى معرفة حقائق كتابه.

وقال الأستاذ: قال قوم لكل كتاب سر وسر الله في القرآن هذه الحروف المقطعة وعند قوم أنها مفاتيح أسمائه المعظمة وقيل الألف إشارة إلى الله واللام إلى جبريل والميم إلى محمد في أي هذا الكلام نزل من الله المعلك العلام على لسان جبريل إلى محمد عليهما السلام ويقال يطالب العبد في سره

عند مخاطبته بالألف بانفراد قلبه لربه وعند مخاطبته باللام بلين جانبه لأداء/ 5/ب حقه وعند سماع الميم بموافقة أمره.

﴿ ذَلِكَ ٱلْكِنْبُ ﴾ [الآية: 2] أي هذا الكتاب الجامع وهذا اللباب اللامع أو ذلك الصراط هو الكتاب المحيط لكل نوع من الأبواب ﴿ لا رَبُّ فِيهِ ﴾ [الآية: 2] أي لأهل اليقين في الدين ولا عبرة بالشاكين والمنكرين وفي «المعرائس» هذا مفتاح خزائن أسرار الكتاب ومصباح كنوز لطائف الخطاب وبانجلائها ينكشف جميع القرآن لأهل البيان لأن من عرف معانيها يفتح بها أقفال المتشابهات ويقتبس بسنائها أنور الآيات.

وقال الأستاذ مفاتحة الأحباب بالخطاب والكتاب من أجل النعمى وأكرم الحسنى إذ هي سبب الوصال وابتداء تأسيس الحال وأنشد.

#### شعر

وَرَدَ الكتاب بما أقر الأعينا وشفى القلوب فنلن غايات المنى وتقسّم الناس المسرّة بينهم قسماً وكان أجَلُهم حظاً أنا(1)

وقيل ﴿ ذَلِكَ الْكِنَابُ ﴾ الذي وعدتك إنزاله عليك يوم الميثاق أيها المشتاق وقيل ذلك الكتاب الذي كتبت الرحمة على نفسي لأمتك قبل خدمتك وقيل الكتاب الذي هو سابق حكمي وقديم قضائي لمن حكمت له بالسعادة أو ختمت عليه بالشقاوة وقيل هو حكمي الذي أخبرت أن «رحمتي سبقت غضبي» (2) وقيل إشارة إلى ما كتب في قلوب أوليائه من الإيمان والعرفان والمحبة والإحسان للأ رَبَّبُ فِيهُ ﴾ [الآية: 2] لا شك فيه أنه حق ولا مرية أنه صدق أو لا تشكوا فإنه ليس من قبيل ما يشك فيه عند الموقنين بل هو ﴿ هُدُى لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [الآية: 2] أي ليس من قبيل ما يشك فيه عند الموقنين بل هو ﴿ هُدُى لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [الآية: 2] أي هو هادٍ لمن أراد الله تقواه وتعلق به إخلاصه بخلاصه عما سواه فهذا الكتاب

<sup>(1)</sup> هذا الشعر منسوب إلى أبي القاسم غانم بن أبي العلاء الأصفهاني. انظر: المنتحل (1/5).

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (3194)، ومسلم في الصحيح (2751/ 15).

للأولياء شفاء ودواء وعلى الأعداء شفاء وبلاء كالنيل ماءٌ للمحبوبين ودماءٌ للمحجوبين فقوله تعالى ﴿هُدُك لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 185] إنما هو للاستئناس ليكون حجة على من زَلِقَ عن المحجة.

وقال الأستاذ: المتقي من اتقى رؤية تقويه ولم يستند إلى تقويه ولم ير نجاته إلا بفضل مولّيه والمعنى هذا بيان وحجة وضياء ومحجة لمن وفاه الله سبحانه وتعالى من ظلمات الجهل وبصّره بأنوار العقل واستخلصه بحقائق الوصل.

6/أ ﴿ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْفَيْبِ﴾ [الآية: 3] أي يصدقون/بما غاب عن أعين العباد مما أخبر الله به من أحوال المبدأ والمعاد.

قال الأستاذ: حقيقة الإيمان التصديق والتحقيق وموجب الأمرين التوفيق فالتصديق بالعقد والتحقيق ببذل الجهد في حفظ العهد ﴿ وَيُقِيمُونَ الْعَهَلَوْةَ ﴾ [الآية: 3] أي يديمون العبادة البدنية التي هي معراج الأرواح الإنسية في مدراج الأشباح القدسية.

قال الأستاذ: نفوسهم مستقبلة إلى القبلة وقلوبهم مستغرقة في حقائق الوصلة.

أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى وراثيا أصلي فما أُذري إذا ما ذكرتها اثنتين صليت الضحى أم ثمانيا (1)

فأصحاب العموم يجتهدون عند افتتاح الصلاة ليردوا قلوبهم إلى معرفة ما يؤدون ولكن عن أودية الغفلة ما يرجعون وأرباب الخصوص يردون قلوبهم إلى معرفة ما يؤدون ولكن عن حقائق الوصلة ما يرجعون فشتان ما بين غائب يحضر أحكام الشرع ولكن عن أوطان الغفلة وبين غائب يرجع إلى أحكام الشرع ولكن مع حقائق الوصلة ﴿وَمِمَّا رَزَقَنَّهُم مُ يُفِقُونَ ﴾ [الآية: 3] أي ومن جملة ما أعطيناهم من المنن المالية وأنعمنا عليهم من المنح الحالية يصرفون في

<sup>(1)</sup> هذا الشعر منسوب إلى مجنون ليلي. انظر: الزهرة (1/ 9)، وأمالي القالي (1/ 105).

مرضات الملك المتعال ليصلوا إلى حسن المنال في المآل.

وقال الأستاذ ﴿ يُنْفِقُونَ ﴾ [الآية: 3] نفوسهم في آداب العبودية وقلوبهم على دوام مشاهدة الربوبية والزاهدون أنفقوا في طريقة متابعة هواهم وآثروا رضى الله على مناهم والمريدون أنفقوا في سبيله ما شغَّلهم عن ذكر مولاهم ولم يلتفتوا إلى شيء من دنياهم وعقباهم والعارفون أنفقوا في تحصيله سوى مولاهم فقربهم الحق سبحانه وآواهم.

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا آَنُولَ إِلَيْكَ ﴾ [الآية: 4] أي من القرآن المنعوت بالفرقان وهو للغيب بمنزلة التبيان ﴿ وَمَا أُنْزِلَ ﴾ [الآية: 4] أي علي من الكتب وصحف التبيان ﴿مِن مَّبِّكِ ﴾ [الآية: 4] أي على من قبلك من الأعيان والمراد الإيمان بجميع الكتب المنزلة والإيقان بجميع الأنبياء المرسلة حيث كانت كلمتهم متفقة على مسألة وحدة الألوهية المكملة ﴿ وَبِأَلَّا خِرَةِ ﴾ [الآية: 4] أي وبالأمور الواقعة في الحالة الآخرة من مواقف القيامة وخصت بالذكر لأنها من الأمور المهمة ﴿ هُمُّ ﴾ [الآية: 4] أي المتقون لا غيرهم ﴿ يُوقِنُونَ ﴾ [الآية: 4]/ أي يعلمون علم 6/ب يقين ليس فيه حدث ولا تخمين بل كأنها نصب عين لهم في المرأى حيث أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على العقبي لإقبال وصال المولى فلا يغفلون عنها ساعة ويفعلون في كل ساعة منها طاعة وفيه إيماء إلى ما قال عامر بن عبد القيس تبيين لو كشف الغطاء ازددت يقيناً فنسأل الله يقينا عن غيره يقيناً ﴿ أَوْلَيْهِكَ ﴾ [الآية: 5] أي المؤمنون بما ذكر والموصوفون بما سطر ﴿عَلَىٰ هُدَّى ﴾ [الآية: 5] أي مشتغلون على هداية عظيمة ومستولون على عناية جسيمة ﴿ مِّن رَّبِّهُمُّ ﴾ [الآية: 5] أي من جميل فضله وكرمه وجزيل لطفه ونعمه في الدنيا ﴿وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ [الآية: 5] أي الناجون الفائزون الواصلون الكاملون في العقبي.

قال الأستاذ: ولقد نال القوم البقاء في مشهد اللقاء وظفروا بقهر الأعداء هذا ولما فتح الله في الفاتحة بذكر المنعم عليهم من المؤمنين ثم عقبهم بذكر المغضوب عليهم من الكافرين وأتبعهم بذكر الضالين الشاملين للمنافقين والمرائين والفاسقين عاد في التالية إلى أوصاف المؤمنين ثم أحوال الكافرين

وأتبعهم بذكر المنافقين والمرابين إشعاراً بما ورد في الكلام القدسي والحديث الإنسي حيث قال «ربي سبقت رحمتي غضبي»(1) فقال:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الآية: 6] أي تعلق علم الله بوجود كفرهم وكفرانهم وبعدم شكرهم وإيمانهم، ﴿ سَوَآهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الآية: 6] أي مستو إليهم ومتساو لديهم ﴿ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لَنَذِرْهُمْ ﴾ [الآية: 6] أي إنذارك إياهم وتركهم في طغواهم ﴿ فَتَكُلُمُ كَنَثُلِ ٱلْكُلِّبِ إِن تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ﴾ [الأعراف: 176] وأسا بالنسبة إلينا فلا يستوي تخويفهم وعدمه علينا لحصول أجر تبليغك لدينا سواء عليك إيمانهم وكفرانهم والحال أنهم ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الآية: 6] فإنهم لا يوقنون لعدم تصور قلب علمه سبحانه جهلاً ولا تبديل لخلق الله أصلاً فيما أراد بهم فضلاً أو عدلاً وإنما فائدة الإنذار منفعة الأبرار ومقمعة الحجة على الفجار لا يقال فإذن يجب عدم إيمانهم بل يجب وقوع كفرانهم فيلزم أمر نحو أبي جهل بالعلم من التكليف بالمحال وفيه إشكال عظيم من كل حال لأنا نقول ليس إيمان نحوه ممتنعاً لذاته بل لتعلق علم الله بصفاته على أن بعض العارفين من المحققين 7/ أ الواقفين صرح بأن أمر الإيمان لأهل الكفران إنما هو للتعجيز/ وظهور البرهان وتبيان الامتحان لأفراد الإنسان والحاصل أن شر القدر يعجز عنه البشر وقد قال الأستاذ فلما لم يؤمنوا لم يؤمنوا حكم سبق من الله وحثُمٌ وقوله له فصل وأن القدرة لا تعارض بالقوة ومن زاحم الحق في القضية كبسته سطوات العزة ويقال كما أن الكافر لا يرعوي عن ضلالته لما سبق من شقاوته فكذلك المربوط بأغلال نفسه محجوب عن شهود عيه وغيه فهو لا يبصر رشده ولا يسلك قصده ويقال إن الذي بقى في ظلمات دعاويه سواء عنده نصح المرشدين وتسويل المبطلين لأن الله سبحانه نزع عن أحواله بركات الإنصاف فلا يدرك بسمع القبول ولا يصغي إلى داع الرشاد ومن يضلل الله فماله من هاد ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ [الآية: 7] استباق بيان وتعليل برهان والمعنى طبع الله بالقدرة القاهرة والقوة الباهرة حتماً حسياً أو معناً معنوياً. كما قدرٌه حتماً مقضياً ﴿عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ لئلا يعقلوا أسرار مطلوبهم

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (3194)، ومسلم في الصحيح (2751/ 15).

﴿ وَعَلَىٰ سَمَعِيمَ ﴾ [الآية: 7] لئلا يفهموا أقدار محبوبهم فهم مع مسامعهم في محافلهم ومجامعهم لئلا يفهموا إنذار محبوبهم فهم محرومون عن الأدلة العقلية ومحجوبون عن الدلائل النقلية ﴿ وَعَلَىٰ أَبْصَنُوهِمْ ﴾ [الآية: 7] أي مواضع أنظارهم ﴿ غِشَنُوهُ ﴾ [الآية: 7] أي غطاء عظيم مانع عن عطاء جسيم فهم ممنوعون عن رواية الآيات في الدنيا وعن مشاهدة الذات في العقبى ﴿ وَلَهُمْ عَذَاتُ عَظِيمٌ ﴾ [الآية: 7] أي حجاب ظلماني وعقاب روحاني وجسماني من كمال عظمته لا يمكن بيان كميته وكيفيته.

وقال الأستاذ: لهم عذاب عظيم بحسبانهم أنهم على شيء وسيم وغفلتهم عما متوا به من المحنة والزوال في الحال والمآل في العاجل فرقة وفي الآجل حرقة.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ ﴾ [الآية: 8] أي ومن جملة الكفار المشبهين بالنّاس ﴿ مَن يَقُولُ ﴾ [الآية: 8] باللسان ﴿ مَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآيْفِ وَبِالْيَوْمِ الْآيْفِ وَبِالْيَوْمِ الْآيْفِ وَبِالْيَوْمِ الْآيْفِ وَبِالْيَوْمِ الْآيْفِ وَبِالْيَوْمِ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله المعنى ﴿ وَمِنَ النَّاسِ ﴾ ليس هؤلاء القائلون ﴿ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [الآية: 8] أي بالجنان أو المعنى ﴿ وَمِنَ النّاسِ ﴾ [الآية: 8] من يتفوه بالإيمان والإيقان باللّه على حسب الظاهر ويظهر الإحسان في الأعمال المرتب على الإيمان باليوم الآخر وما هم / بكاملين في الإيمان لعدم 7/ب إخلاصهم في الإحسان أولما ذكر الله طائفة ممن سبقت له العناية وحصلت له الهداية من البداية إلى النهاية أو وصلت إليه جذبة في آخر حاله قبل انقضاء أجله وبيّن قوماً طبعوا على كفرهم في تمام عمرهم أظهر حال جمع يكونون مؤمنين في بدئ أمرهم ثم نعوذ بالله سبحانه حكم بتغيير أحوالهم في انتهاء آجالهم ولذا بعض السلف على خلاف الخلف كانوا يخافون من مضمون هذه الآية أن قضي بعض السلف على خلاف الخلف كانوا يخافون من مضمون هذه الآية أن قضي بعض السلف على خلاف الخلف كانوا يخافون من مضمون هذه الآية أن قضي

وقال الأستاذ: لما عدموا صدق الأحوال لم ينفعهم صدق الأقوال.

﴿ يُخَالِعُونَ اللَّهَ ﴾ [الآيسة: 9] أي بسزعسمسهم ﴿ وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ [الآيسة: 9] أي بمكرهم حيث يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويحسنون الأعمال الصالحة على

قصد الرياء والسمعة أو إتيان الجلالة إجلال للمؤمنين وإعظام للمخلصين حيث نزّل ذاته الأقدس منزلة جماعتهم الأنفس وعده واحداً منهم مشاركاً معهم في الرفع عنهم والتقدير يخادعون رسول الله فإن مخادعته بمنزلة مخادعة الإله كقوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّما يُبَايِعُونَ اللّهَ الفتح، الآية: 10] وإنما أتى بصيغة المغالبة على إرادة المبالغة أي يبالغون في خدعتهم من جهة ريائهم وسمعتهم ﴿وَمَا يُغْدَعُونَ الآية: 9] أي في الحقيقة ﴿إِلّا أَنفُسَهُم الآية: 9] أي التي يلحقهم المضرة دون غيرهم من أرباب المبرة وأصحاب المسرة وفي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وما يخادعون إما للمشاكلة أو على وجه المبالغة وفيه إشعار إلى أن هذا كله بشامة أنفسهم وللعدول عن قبول نصيحة أنفسهم ﴿وَمَا يَشْعُهُونَ ﴾ [الآية: 9] أي وما يدركون أن وبال خداعهم عليهم ونكال فعالهم راجع إليهم.

قال الأستاذ: والإشارة في هذه الآية أن من تناسى لطفه السابق وقال لي وبي ومني وأنا يقع في وهمه وظنه لك وبك ومنك وأنت وهذا التوهم أصعب العقوبات لأنه يرى سرابه فيظنه شرابه ولكن حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه.

﴿ فَ تُلُوبِهِم مَهَ مَنْ السَّكُ والنّفاق والرياء والسمعة باعتبار/ الخلقة والفطرة على الأخلاق الذميمة من الشك والنفاق والرياء والسمعة باعتبار/ الخلقة والفطرة حيث لا ينفعهم كلام الطبيب الموصوف بالخليل الحبيب ﴿ فَزَادَهُمُ اللّهُ مُرَمَنًا ﴾ [الآية: 10] أي نوع عظيم من مرض الباطن أي بإنزال القرآن الذي فيه شفاء الصدور حيث امتنعوا عن دواء الإيمان وغابوا عن مقام الحضور ودعا عليهم بزيادة عوض المرض لديهم ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ [الآية: 10] أي حجاب جسيم وعقاب وخيم ﴿ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴾ [الآية: 10] بالتخفيف الكوفي أي بكذبهم العنادي المؤدي إلى كذبهم في إخبارهم عن أنفسهم بالإيمان وادعائهم مراتب العنادي المؤدي إلى كذبهم في إخبارهم عن أنفسهم بالإيمان وادعائهم مراتب العنادي المؤدي إلى كذبهم أي الخق المطابق المنجز إلى تكذيب الرسول الصادق.

قال الأستاذ: والإشارة تحصل لمن خلط قصده بحظه وشاب إرادته بهواه يتقدم في الإرادة بقدم ويتأخر بمتابعة النفس بأخرى فهو لا مريد صادق ولا مثبت موافق ولو صدق المريد في الإرادة لوصل بقلبه إلى حقائق الوصلة ولأدركته بركات الصدق فيما رامه من الظفر بالبغية وإن من سقمت عبادته حيل بينه وبين الدرجات والنجاة، ومن سقمت إرادته حيل بينه وبين المواصلات في القرب والمناجاة وإنما الحسرة إذا رأوا أشكالهم الذين صدقوا كيف وصلوا ورأوا أنفسهم كيف خسروا.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمّ ﴾ [الآية: 11] أي للمنافقين ﴿ لا لُفَسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الآية: 11] أي أرض قلوبكم وبلاد ربكم بالكفر والمعصية والرياء والسمعة ﴿ قَالُوا إِنَّمَا مَنْ لَمُ لَمُ لَمُ وَلَا مَا نَحِن إِلا مراعون جانب أهل الدنيا وطرف أرباب المقبى ﴿ أَلاّ ﴾ [الآية: 11] أي ما نحن إلا مراعون وبكلامهم لا تغترون ﴿ إِنَّهُمْ العقبى ﴿ أَلاّ ﴾ [الآية: 12] أي تنبهوا أيها المؤمنون وبكلامهم لا تغترون ﴿ إِنَّهُمْ مُمُ الْمُفْسِدُونَ ﴾ [الآية: 12] أي أحوالهم على أنفسهم بالعقائد الفاسدة وأعمالهم بنياتهم الكاسدة ﴿ وَلَذِينَ لا يَشْمُهُنَ ﴾ [الآية: 12] أي لا يفهمون كساد فسادهم لسوء اعتقادهم وجهلهم بأن الدنيا والآخرة حرتين وفي مرتبة كفتين فلا يمكن الجمع بهما إلا بنقصان أحدهما فهم كالمتردد بين أهل الأرض والسماء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ ﴾ [الآية: 13] أي بطريق النصيحة خوفاً من الفضيحة ﴿ عَامِنُوا كُمَا عَامَنَ النّاسُ ﴾ [الآية: 13] أي كإيمان الصحابة ظاهراً وباطناً فإنهم الناس الذين بهم الاستثناس ﴿ قَالُوا ﴾ [الآية: 13] أي فيما بينهم أو في أنفسهم ﴿ أَنُوْمِنُ كُمَا عَامَنَ الشّفَهَا أَنُّ ﴾ [الآية: 13] أي الجهال بأمور الدنيا ولم يعلموا أن البله هم أكثر أهل الحسنى في العقبى وهمزة الاستفهام مبالغة في إنكار المرام ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ السّفَهَا مَن العلوم والأعمال وما يترتب عليها من 8/ب المنال والمآل ﴿ وَلَكِن لَا يَعَلَمُونَ ﴾ [الآية: 13] أنهم يجهلون فجهلهم وقع مركباً وزيد عليهم العذاب مرتباً.

وأفاد الأستاذ: بالإشارة أن أصحاب الغفلة إذا أمروا بترك الدنيا وصفوا

أهل الرشد بالكسل والعجز وقالوا إن الفقراء ليسوا على شيء لأنه لامال لهم ولا جاه ولا راحة ولا عيش وفي الحقيقة هم الفقراء وأصحاب المحنة وقعوا في الذل مخافة الذل ومارسوا الهوان خشية الهوان شيدوا القصور ولكن سكنوا القبور وزينوا المهد ولكن أدرجوا اللحد وركضوا في ميدان الغفلة ولكن عثروا في أودية الحسرة وعن قريب سيعلمون ولكن حين لا ينفعهم علمهم ولا يغني عنهم شيئاً.

سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار(1)

قال الأستاذ: من رام أن يجمع بين طريق الإرادة وما عليه أهل العادة لا يلتئم له ذلك فالضدان لا يجتمعان «والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم» (2) «وإذا أقبل الليل من هاهنا أدبر النهار من هاهنا» (3) ومن كان له في كل ناحية خليط وفي كل زاوية من قلبه ربيط كان نهباً للطوارق قال قائلهم.

<sup>(1)</sup> نسب إلى بديع الزمان الهمذاني. انظر: معجم الأدباء (1/ 78)، ودواوين الشعر العربي على مر العصور (21/ 466).

<sup>(2)</sup> أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (3/ 560) رقم (1259)، وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 316) رقم (2056)، وعبد الرزاق في المصنف (8/ 405) رقم (15717)، ومالك في الموطأ (5/ 1146) رقم (2918)، وأبو داود في السنن (4/ 31) رقم (3928).

<sup>(3)</sup> أُخرِجه البخاري في الصحيح (1954)، وابن حزيمة في الصحيح (3/ 273) رقم (2058).

رآك بقية من قوم موسى فهم لا يصبرون على طعام (1)

﴿ الله يُسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ [الآية: 15] أي يجازيهم على استهزائهم أو يعاملهم معاملة أعمالهم باستدراجهم في أحوالهم ﴿ وَيَسُدُّهُمْ ﴾ [الآية: 15] أي يزيد مددهم ومددهم وعددهم أي يكثر مالهم وولدهم ﴿ فِي طُفْيَنِهِمْ ﴾ [الآية: 15] أي في حال ضلالهم وعدوانهم ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ [الآية: 15] أي يتحيرون ويترددون.

قال الأستاذ: لما ألقى القوم أزمتهم في أيدي الشهوات استهوتهم في أودية الفرقة فلم يستقر لهم قدم على مقام وتطوحوا/في متاهات الغيبة وكما 9/أ يمد الله المنافقين في طغيانهم يعمهون يطيل مدة هؤلاء في مخاييل الأمل فيكونون عند اقتراب آجالهم أطول ما يكونوا أملاً وأسوأ ما كانوا عملاً ذلك جزاء ما عملوا ووبال ما صنعوا وتحسين أعمالهم القبيحة في أعينهم من أشد العقوبات ورضاهم بما فيه من الفترة من أجل المصيبات.

﴿ أُوْلَتُهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا الضَّلَالَةُ بِالْهُدَىٰ ﴾ [الآية: 16] أي استبدلوا ظلمة الضلالة بنور الهداية واختاروها عليه في البداية والنهاية ﴿ فَمَا رَبِحَت يَجْنَرَتُهُمْ ﴾ [الآية: 16] بل ظهرت خسارتهم ﴿ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [الآية: 16] أي في علم الله على ما قضاه للعباد أو ما كانوا قابلين للرشاد بحسب تقدير الاستعداد وفي الحديث أن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك فقد اهتدى ومن أخطأه فقد ضل وغوى وقد قال تعالى ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَغِيلُ عَن سَبِيلِيِّ وَهُوَ أَعْلَمُ مِالَمُهُمَدِينَ ﴾ [الأنعام، الآية: 117].

وأفاد الأستاذ أن الذي رضي بالدنيا عن العقبى لفي خسران ظاهر ومن آثر الدنيا أو العقبى على الحق تعالى لأشد خسراناً.

﴿مَثَلُهُمْ ﴾ [الآية: 17] أي صفة المنافقين في تحير أمرهم وتردد سرهم واختيار ضلالتهم وترك هدايتهم ﴿كَمَثُلِ الَّذِي اَسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ [الآية: 17] أي أوقد ناراً وجعلها مناراً وحسب أن لها نوراً يعقب حضوراً وسروراً ﴿فَلَمَا آضَاءَتُ ﴾ [الآية: 17] أي من سفل الدار وظن [الآية: 17] أي من سفل الدار وظن

نسب إلى أبي نوّاس. انظر: العقد الفريد (2/ 412)، وأخبار النساء (1/ 43).

أن لتلك النار وصف القرار ﴿ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ﴾ [الآبة: 17] أي أذهب وأزال نور نارهم ﴿ وَتَرَكَّهُمُ فِي ظُلْمَنتِ ﴾ [الآبة: 17] أي ناشئة من تلك الخيالات ودخانات الخبايات الحاصلة من الخيانات الكامنة في تلك الخانات ﴿ لاَ يُبْعِرُونَ ﴾ [الآبة: 17] أي شيئاً من أنوار الهدايات.

قال الأستاذ: هذا مثل ضربه الله تعالى سبحانه للمنافقين بمن استوقد ناراً في ابتداء ليله ثم أطفئت فبقي صاحبها في ظلم ظلمه كذلك المنافقون ظهر عليهم شيء من العوافي بظاهر ما أظهروا في الدنيا ثم امتحنوا بأليم العقوبة في العقبى أو لاح شيء من نور إقرارهم ثم بقوا في ظلمة أفكارهم والإشارة من هذه الآية لمن له بداية جميلة وعبادة جزيلة يسلك طريق الإرادة مدة ويقاسي بعد الشدة شدة ثم يرجع إلى الدنيا قبل الوصول إلى المرتبة الحقيقية ويعود إلى ما كان فيه من ظلمات البشرية وكان كما قيل:

حين تم الهوى وقلنا سررنا وحسبنا من الفراق أمنّا 9/ب /بعث البين رسله في خفاء فأبادوا من شملنا ما جمعنا (1)

أو الإشارة إلى من له وفى بشيء من المعاني فيظهر فوق ما هو به من الدعاوي فإذا انقطع عند مادة ما له من أحواله بقي في ظلم ظلمة وغواية ضلالة.

فهم ﴿ مُثَمَّ ﴾ [الآية: 18] عن سماع الحق ﴿ بُكُمُّ ﴾ [الآية: 18] عن كلام الصدق ﴿ عُمَّيٌّ ﴾ [الآية: 18] عن الصدق ﴿ عُمَّيٌّ ﴾ [الآية: 18] عن ضلالتهم وجهالتهم لا بالعنف ولا بالرفق.

قال الأستاذ: إذا لم يسبق لهم الحكم بالإقلاع ولم تساعدهم القسمة بالارتداع.

﴿ أَوْ كُصَيِّبِ ﴾ [الآبة: 19] أي أو مثلهم العجيب الشأن ووصفهم القريب البيان في باب تنوع التبيان كأصحاب مطر نازل ﴿ يَنَ السَّمَآ ﴾ [الآبة: 19] أي من

<sup>(1)</sup> ذكره القشيري في تفسيره (2/ 354).

جهة العلاء ﴿ فِيهِ ﴾ [الآية: 19] أي مندرج فيه ﴿ ظُلَتَتُ ﴾ [الآية: 19] وهو صوت ظلمات من الليل والسحاب وتكاثف القطرات ﴿ وَرَعْدُ ﴾ [الآية: 19] وهو صوت ملك موكل بسحائب الأمطار ﴿ وَرَقُ ﴾ [الآية: 19] يظهر من لمعان سوطه حين زجره بمقمعة النار ﴿ يَجْمَلُونَ أَصَنِهُمُ ﴾ [الآية: 19] أي رؤوسها أو كلها ﴿ فِي اَذَنِيمٍ ﴾ [الآية: 19] أي رؤوسها أو كلها ﴿ فِي اَذَنِيمٍ ﴾ [الآية: 19] أي من أجل شدة صوت الرعد، وحدة ضربه المتولد منه انفصال قطعة من المقمعة ﴿ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ [الآية: 19] أي للاحتراز عن الموت كيلا يموتوا من شدة الصوت أو لئلا يصيبهم الصاعقة المفيدة للغوث ﴿ وَاللّهُ نُحِيطًا إِللّهَ فِيهِ إِللّهُ عَلِيلًا إِللّهُ وَاللّهُ عَلَيلًا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيلًا عَلَيلًا عَلَيلًا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيلًا اللّهُ عَلَيلًا عَلَيلُونِ وَاللّهُ عَلَيلًا العَلَيلُ العَلَيلُ العَدُوانُ.

قال الأستاذ: كذلك الإشارة لأصحاب الغفلات إذ طرق أسماعهم وعظ الواعظين أو لاح بقلوبهم بعض أنوار العارفين كنوا إلى التشاغل بآمالهم الكاسدة وأصروا على أعمالهم الفاسدة وتعللوا بأعذار واهية ولو أقلعوا عمّاهم عليه من الغفلة لسعدوا بأنوار وافية.

وكذا الملول إذا أراد قطيعة مل الوصال وقال كان وكانا وكانا وكانا وكانا إن الكريم إذا حباك بوده ستر القبيح وأظهر الإحسانا(1)

﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخَطَفُ أَبْصَدَهُمْ ﴿ [الآية: 20] أي يقرب أن يسلب أنظارهم الظاهرة ما في القرآن من الحجج القاهرة الباهرة ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوًا فِيهِ ﴾ [الآية: 20] أي كلما وافق هواهم/ وصادق مدعاهم مضوا في قبوله وسعوا في حصوله ﴿ وَإِذَا لَا اللّهُمُ عَلَيْهِمَ قَامُوا ﴾ [الآية: 20] أي وإذا لم يوافق غرضهم ومطلوبهم ولم يطابق بغيتهم ومرغوبهم وقفوا وعن السير عكفوا وفيه إشارة إلى قوله تعالى ﴿ رَيْنَ النّارِهِ السّيرِ عَكَفُوا وفيه إشارة إلى قوله تعالى ﴿ رَيْنَ النّارِهِ السّيرِ عَكَفُوا وفيه إشارة إلى قوله تعالى ﴿ رَيْنَ النّارِهِ السّيرِ عَكَفُوا وفيه إشارة إلى قوله تعالى ﴿ رَيْنَ النّارِهِ السّيرِ عَكُفُوا وفيه إشارة إلى قوله تعالى ﴿ وَيُنَ النّارِهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ذكره القشيري في تفسيره (1/ 26) و(2/ 426) و(4/ 309).

مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ الْطَمَأَنَّ بِيدِ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةٌ اَنقَلَبَ عَلَى وَيَجْهِدِهِ ﴾ [الحج، الآية: 11].

قال الأستاذ: وكذا أحوال بعض المريدين من أصحاب الغفلات وأرباب الشهوات إذا حضروا مشاهد الموعظة أو جنحت قلوبهم إلى الرقة أو دخلهم شيء من الوهلة يقرب أحوالهم من التوبة ويقوي رغبتهم في الإنابة حتى إذا رجعوا إلى تدبيرهم وشاوروا قرنائهم أشار الأهل والولد عليهم بالعود إلى دنياهم وبسطوا فيهم لسان النصح وهددوهم بالضعف والعجز فيضعف قصودهم ويسقط إرادتهم وصاروا كما قيل:

إذا ارعوى عاد إلى جهله كذي الضنى عاد إلى تكسبه(1)

﴿ وَلَوَ شَآهَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْمِهِمْ وَأَبْصَدْهِمْ ﴾ [الآية: 20] أي الظاهر كما ذهب بحواسهم الباطنة ﴿ إِنَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ شاءه ﴿ قَدِيرٌ ﴾ [الآية: 20] أي تام القوة كامل القدرة.

قال الأستاذ: كذلك أرباب الغفلة والقانعون من الإسلام بظاهر الوسمة فالله تعالى قادر على سلبهم التوفيق فيما يستعملونه من ظاهر الطاعات كما سلبهم التحقيق فيما يستبطنونه من صفاء الحالات.

﴿ يَنَا أَيُّنَا النَّاسُ ﴾ [الآية: 21] أي عموماً أو خصوصاً ﴿ اَعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ [الآية: 21] أي وحدوه وأطبعوه بامتثال أوامره واجتناب زواجره عن وفق تربيته وطبق تسويته ﴿ اَلَّذِي خَلَقَكُمُ ﴾ [الآية: 21] أي الذي أوجدكم من العدم ﴿ وَاَلَذِينَ مِن فَبْلِكُمْ ﴾ [الآية: 21] أي على [الآية: 21] أي على رجاء اتقائكم من الحجاب أو لكي تحترزوا من أليم العقاب.

قال الأستاذ: اعبدوا بالتجرد عن المحظورات والتجلّد عن أداء الطاعات ومقابلة الواجبات بالخضوع والاستكانة والتجافي عن التعريج في منازل الكسل والاستهانة.

<sup>(1)</sup> نسب إلى صالح بن عبد القدوس. انظر: الحيوان (1/ 214)، والعقد الفريد (1/ 234).

﴿ اَلَّذِى جَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَسُا ﴾ [الآية: 22] أي كبساط مفروش لبنة هينة لا غليظة حزينة ﴿ وَالسَمَاة بِنَاءَ ﴾ [الآية: 22] أي كفية مبنية بلا عمد مرئية ﴿ وَأَنزَلُ مِنَ السَمَاءِ مَاتَهُ ﴾ [الآية: 22] أي ما يمتزج بتراب الأرض سواء ﴿ فَأَخْجَ ﴾ [الآية: 22] أي ما يمتزج بتراب الأرض سواء ﴿ فَأَخْجَ ﴾ [الآية: 22] أي من أنواع المأكولات والمشتريات المستلذات الطيبات ﴿ وِزْقًا الآية: 22] أي من أنواع المأكولات والمشتريات المستلذات الطيبات ﴿ وِزْقًا لَكُمُ ۚ ﴾ [الآية: 22] أي: لتمتعكم ونفعكم بما يقويكم على طاعة ربكم فإن الإنسان خلق له كل شيء من المنفعة وهو مخلوق لصرف عمره في العبادة كما يشير إليه قوله سبحانه ﴿ هُوَ اللّذِي خَلَقَ كُمُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [اللقرة، الآية: 29] وقوله عزّ وجلّ: ﴿ وَمَا خَلْقَ لَهُ فَلَكُ كُمُ مَا فِي الْمَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [اللقرة، الآية: 29] وفيه تعريض طنره ولذا قال تعالى: ﴿ وَلَلَا بَعْمَلُوا لِيهُ الْدَادِي خلق ورزق فلا تجعلوا له أمثالاً وأشباهاً فضلاً سبق حيث الله سبحانه هو الذي خلق ورزق فلا تجعلوا له أمثالاً وأشباهاً فضلاً عن أن يكون له أنداداً وأضداداً ﴿ وَإَنْتُمْ تَعْلَمُونِ ﴾ [الآية: 22] أي إذا كان الأمر كما عن أن يكون له أنداداً وأضداداً ﴿ وَإِنْتُمْ تَعْلَمُونِ ﴾ [الآية: 22] أي ما سوى الله عن أن يكون له أنداداً وأضداداً ﴿ وَالنّمُ تَعْلَمُونِ ﴾ [الآية: 22] أي ما سوى الله عن أن يكون و مرزوقون فهم للعبادة لا يصلحون فإنهم لأنفسهم لا ينفعون.

قال الأستاذ: تعرف إليهم بِذكر ما من به عليهم من خلق السماء لهم سقفاً مرفوعاً وأنشأ الأرض لهم فرشاً موضوعاً وإخراج النبات لهم بالمطر رزقاً مجموعاً فلا تعلقوا قلوبكم بالأغيار في طلب ما تحتاجون إليه فإن الحق سبحانه متوحد بالإبداع لا محدث سواه فإذا توهمتم شيئاً من الحادثات من نفع أو ضر أو خير أو شر من مخلوق كان ذلك، في التحقيق شركاً أي خفياً.

ولهذا أورد في الحديث «من حلف بغير الله فقد أشرك» (1) وهذا بيان الإنبات الوحدة ثم شرع في برهان النبوة بقوله:

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّهِ ۗ [الآية: 23] أي شك وتردد عيب ﴿ مِمَّا نَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾

 <sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود في السنن (3/ 217) رقم (3253)، وأحمد في المسند (2/ 125) رقم (6073)، وابن حبان في الصحيح (10/ 199) رقم (4358)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 29) رقم (19615).

[الآية: 23] أي: من جهة صدق ما نزلنا من الكتاب ﴿ عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾ [الآية: 23] أي: الذي أوتي فصل الخطاب ﴿ فَأْتُوا بِسُورَةِ ﴾ [الآية: 23] أي: بقطعة من الكلام على وجه النظام ﴿ مِن مِثْلِهِ ﴾ [الآية: 23] أي: فيهما بعض شبه به من حسن مبانيه في الفصاحة وزين معاينة في البلاغة مع ما يتضمنه من المعجزات والأخبار عن المعيبات المتعلقة بأحوال العباد من أول المبدأ إلى آخر المعاد ﴿ وَادَعُوا شُهَدَاءَكُم ﴾ [الآية: 23] أي اطلبوا خطباءكم واستدعوا بلقائكم ممن يحضر المحافل ويدعي الفضائل واستعينوا بالهتكم التي تدعونها وللعبادة تحضرونها المحافل ويدعي الفضائل واستعينوا بالهتكم التي تدعونها وللعبادة تحضرونها ﴿ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ [الآية: 23] أي من غيره سبحانه ﴿ إِن كُنتُم مَندِوْنِ ﴾ [الآية: 23] أي من غيره سبحانه ﴿ إِن كُنتُم مَندِوْنِ ﴾ [الآية: 23] أي من غيره سبحانه ﴿ إِن كُنتُم مَندِوْنِ ﴾ [الآية: 23]

﴿ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا﴾ [الآية: 24] أي: في الأزمنة/الماضية ﴿ وَلَن تَفْعَلُوا﴾ [الآية: 24] في الأوقات الآتية إذ الإتيان بمثله من المحالات العقلية والعادية ﴿ قُل لَمْ الْمَنْعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِيشِلِ هَذَا الْفُرْعَانِ لَا يَأْتُونَ بِيشْلِيهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ لِيقْفِينَ ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ النّهِ وَقُودُهُا﴾ [النساء، الآية: 28] وهو بحمد الله لم يصادف فيه أحد خللاً يسيراً ﴿ فَانَتَعُوا النّارَ ﴾ [الآية: 24] أي: احذروا دخولها واجتنبوا ما يوجب حصولها ﴿ اللّهِ وَقُودُهُا ﴾ [الآية: 24] أي ما يوقد به هو ﴿ النّاسُ ﴾ [الآية: 24] أي: الكفار والمفجار ﴿ وَالْخِيمَانُهُ وَالْآيةَ وَلَا مَن الأحجار وعبدوها تبكيتاً لعابديهم في النار أو حجارة الكبريت التي هي أشد للإيقاد ولا منع من الجمع في تعذيب أهل الإبعاد ﴿ أُولَنَتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [الآية: 24] أي: هيت جزاء لهم الجمع في تعذيب أهل الإبعاد ﴿ أُولَنَتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [الآية: 24] أي: هيت جزاء لهم بالأصالة وللفاسقين بالتبعية ولما كان من سنة الله سبحانه أنه إذا خوف أعداءه بشر أولياءه.

﴿ وَبَيْرِ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الآية: 25] أي بالعقائد الحسنة ﴿ وَعَكِمُوا الصَّلِحَتِ ﴾ [الآية: 25] أي: الطاعات المستحسنة والمعنى أخبرهم خيراً يظهر به أثر البشر على بشرتهم ﴿ أَنَّ لَمُ مَنَّتِ ﴾ [الآية: 25] أي: بان لهم حاصل حدائق ذات أشجار ﴿ مَنْ تَعْتِهَا الْأَنْهَا أَنَ ﴾ [الآية: 25] أي: من تحت أشجارها ومساكنها أو على وفق تصرف سكانها ونسبة الجري إلى الأنهار مجازية مشعرة بأن لا أنهار في

ذلك النهار ولا يبعدان اللام المعهودة للأنهار الأربعة الموجودة في قوله تعالى: ﴿ فِيهَا أَنْهَزُ مِن مَّآهِ غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَّبَنِ لَمْ يَنْفَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَرُ مِن خَرِ لَذَّةٍ لِلشَّنْرِيدِنَ وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلِ مُّصَفِّى ﴾ [محمد، الآية: 15].

قال الأستاذ: هذه البشارة بالجنان تتضمن تعريفاً بنعم مؤجلة لعموم المؤمنين على الوصف الذي يشرحه لسان التفسير ويشير إلى البشارة للخواص بنعم معجلة، مضافة إلى تلك النعم يتيح الله لهم على التخصيص فتلك المؤجلة جنان المثوبة وهذه المعجلة جنان القربة وتلك رياض النزهة وهذه رياض الزلفة بل تلك حدائق الإفضال وهذه حداثق الوصال وتلك رفع الدرجات وهذه روح المناجاة وتلك قضية جوده وهذه الاستقلال بوجوده وتلك راحة الإبشار وهذه نزهة الأسرار وتلك لطف العطاء للظواهر وهذه وجلال.

وقال صاحب «العرائس»: لأن لأهل المعرفة جناناً جنة العبودية وجنة الربوبية وجنة المعرفة وجنة المحبة وجنة القربة وجنة المشاهدة وجنة المداناة وجنة الوصلة وجنة التوحيد وجنة البقاء وجنة البسط وجنة الرجاء وجنة الانبساط وجنة الصحو وجنة الملكوت وجنة المكاشفة وجنة الحقيقة وجنة العلم ولكل جنة منها نهر يجري تحتها يطول أمر تفصيلها وبيان تعليلها العلم ولكل جنة منها نهر يجري تحتها يطول أمر تفصيلها وبيان تعليلها وكل أرزقوا مِنها [الآية: 25] أي: اطعموا من تلك الجنات فين تَمرَق [الآية: 25] أي: مرزوقا قدر له مخلوقاً فقالوا هَذَا الله عنها الله عنها النوع واحد من الثمرات في الآية: 25] أي: هذا مثل النوع الذين أعطيناه من قبل هذا الوقت في الدنيا أو العقبي فوَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِها [الآية: 25] أي: جيئوا بالمرزوق مشتبهاً في اللون والصورة مختلفاً في الطعم واللذة وهذا أبلغ في مقام خرق العادة.

وأفاد الأستاذ: إن أهل الجنة كما يتجدد عليهم النعم في كل وقت فالثاني عندهم على ما يظنون كالأول وإذا ذاقوه وجدوه فوق ما تقدم فكذلك

أهل الحقائق أحوالهم في التزايد أبداً فإذا رقي أحدهم عن محله توهم أن الذي سيلقاه في هذا النفس مثل ما تقدم فإذا ذاقه وجده فوق ذلك بأضعاف كما قال قائلهم:

ما زلت أنزل في ودادك منزلاً تتحير الألباب دون نزوله (1)

قلت: وإليه الإيمان في قول سيد الأنبياء أنه ليغان على قلبي واستغفر الله سبعين مرة (3) ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَرَةٌ ﴾ [الآية: 25] أي نساء منظفات من الأوساخ الطبيعية والأخلاق الدينية والتغيرات البشرية وهم فيها ﴿ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الآية: 25] أي مقيمون دائمون ولما ضرب الله مثل العنكبوت والذباب في حكم الكتاب وتعجب الكفار من هذا الخطاب.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَعِي اَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا وَالآبة: 26] أي لا يترك ترك المستحي أي: يبين أيّ: مثل كان محتاجاً إلى البيان مشتملاً على عبرة لمن اعتبر في ميدان التبيان سواء كان حقير الجانب أو عظيم الشأن ﴿بَعُوضَةُ ﴾ [الآية: 26] وهي صغير البق فكأنها بعضه عطف بيان لمثلاً وقوله: ﴿فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [الآية: 26] عطف عليها أي: فما زاد عليها في الجثة والكبر أو في الحقارة [الآية: 26] عطف عليها أي: فما زاد عليها في الجثة والكبر أو في الحقارة 1/12

وقال الأستاذ: الاستحياء من الله بمعنى النرك فإذا وصف نفسه بأن يستحي من شيء فمعناه أنه لا يفعل ذلك وإذا قال لا يستحي فمعناه لا يبالي بفعل ذلك والخلق في التحقيق بالإضافة إلى وجود الحق أقل من ذرة من الهباء في الهواء لأن هذا الاستهلاك محدود في محدود فسيّان في قدرته العرش والبعوضة فلا خلق العرش أشق وأعسر ولا خلق البعوضة أخف [عليه] وأيسر فإنه سبحانه من متقدس عن لحوق العسر واليسر فإذا كان الأمر

<sup>(1)</sup> ذكره القشيري في تفسيره (1/ 31) و(4/ 239).

<sup>(2)</sup> ما يغشاه من السهو، انظر: لسان العرب (13/ 316).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم في الصحيح (2702)، وأبو داود في السنن (1/ 559) رقم (1517)، والنسائي في السنن الكبرى (16/6) رقم (10277)، وأحمد في المسند (4/ 211) رقم (17881).

بذلك الوصف فلا يستحي أن يضرب بالبعوضة مثلاً كما لا يستحى أن يضرب بالعرش فما دونه مثلاً وقيل إن جهة ضرب المثل بالبعوضة أنها إذا جاعت قويت فطارت وإذا شبعت تشققت وتلفت كذلك ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسَنَ لَيُطْهَنِّ ﴿ إِنَّ أَلَانَسَنَ لَيُطْهَنِّ أَسْتُغْنَى ﴾ [العلق، الآيتان: 6، 7] وقيل فما فوقها الذباب وجهة الإشارة فيه أن الوقاحة التي في الذباب حتى أنه إن يعود عند المبالغة في الذب إذ لو كانت في الأسد لم ينج منه أحد من الخلق ولكن لما خلق القوة في الأسد خلق فيه تنافراً من الناس ولما خلق الوقاحة التي في الذباب خلق فيه ضعفاً تنبيهاً منه سبحانه على كمال حكمته ونفاذ قدرته. انتهى. ولا يبعد أن في ذكر البعوضة إيمامً إلى قضية النمرود والمردود حيث عذبه الله أربعمائة سنة بإدخال البعوضة في دماغه حتى منعه من السُّنة وكان ضرب رأسه بالمقمعة على وجه القوة من الحسنة وقيل: هذا مثال للدنيا وأهلها فإن البعوضة تحيى إذا جاعت وتموت إذا شبعت وكذلك أهل الدنيا إذا امتلأوا مما عليها وركنوا إليها أخذهم الله وأمات قلبهم وأهلكهم لديها ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّهِم ﴾ [الآية: 26] أي: المشل الذي مثل به هو الثابت من عند الله المربي به من سواه ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيُقُولُوكُ﴾ [الآية: 26] أي: من جهلهم بالمثل والممثل به والممثل الذي ليس له مثل ﴿ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا ﴾ [الآية: 26] أي: أي شيء أراده بهذا المذكور من جهة المثل المسطور.

قال الأستاذ: لأنهم سكرت أبصارهم بحكم الغفلة فلا يزيدهم ضرب الأمثال إلا زيادة الجهل والإشكال وأما من فتحت أبصار سرائرهم فلا ينظر إلى الأغيار والآثار إلا بنظر الاعتبار فلا يزداد الإنفاذ/الاستبصار ﴿يُضِلُ 1/ب بِهِ عَهِ اللّهِ الْمثل ﴿كَثِيرًا ﴾ [الآية: 26] أي: ممن ينكرونه ويكذبونه ﴿وَيَهَدِى بِهِ كَثِيرًا ﴾ [الآية: 26] ممن يصدقون به ويعرفونه قال تعالى: ﴿وَنُنزِلُ وَوَيَهَدِى بِهِ كَثِيرًا ﴾ [الآية: 26] ممن يصدقون به ويعرفونه قال تعالى: ﴿وَنُنزِلُ مِن الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الطَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء، الآية: 28] فهو كالنيل ماءٌ للمحبوبين ودماء للمحجوبين وقد سئل الشيخ أبو إسحاق الكارزوفي قدّس سره عن السرف أن أهل البدعة يستدلون بالقرآن كما أن أهل السينة هذه الآية تنبيهاً للعلامة بين

الرواية والدراية.

وأفاد الأستاذ: أن هذا الكتاب لقوم شفاة ورحمة ولآخرين شقاة وفتنة فمن تعرف إليه يوم الميثاق بأنوار العناية حين سمعوا قوله ﴿أَلَسَتُ بِرَيِّكُمْ ﴾ [الأعراف، الآية: 172] تذكروا عند الواسطة صلوات الله وسلامه عليه قديم عهده وسابق وده فازدادوا بصيرة على بصيرة ومن وسمه بذل القطيعة وأنطقه ذلك اليوم عن الحسبان والرهبة ما ازدادوا عند حصول الدعوة النبوية إلا جحداً على جحد وما خفي اليوم عليهم صادق الدلالة إلا لما تقدم لهم من سابق الضلالة ﴿وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلّا الْفَلْسِقُونَ ﴾ [الآية: 26] أي: الخارجين عن حدود المؤمنين وهم الكافرون لقوله تعالى: ﴿إِنَ المُنْفِقِينَ هُمُ الْفُنْسِقُونَ ﴾ [التوبة: 67].

﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ ﴾ [الآية: 27] أي: يهدمونه وينكثونه ﴿ مِنْ بَمْدِ مِينَاقِدِ ﴾ [الآية: 27] أي: بعد استحكام عهده وما يترتب عليه من وعيده ووعده والمراد ما وثق الله به عهده من الكتب المنزلة أو ما وثقوه به التزام العهد وقبول النصيحة وقيل عهود الله ثلاثة عهد أخذه على جميع ذرية آدم بأن يقروا بربوبيته وعهد أخذه على النبيين بأنهم إذا أدركوا محمداً آمنوا به وقاموا بنصرته وعهد على العلماء بأن يبنوا للعامّة ما يجب عليهم من معرفته.

وقال الأستاذ: الإشارة فيه إلى حال من سلك طريق الإرادة ثم رجع إلى ما هو إليه أهل العادة وقال بترك نفسه ثم لم يصدق حين عزم الأمر ونزل عن إشارات الحقيقة إلى رخص الشريعة وكما أن من سلك الطريق بنفسه فما دام درهم يبقى في كيسه فغير محمود رجوعه فكذلك من قصد بقلبه فما دام يبقى 1/13 نفس من روحه فغير مرضى رجوعه/.

إن الألى ماتوا على دين الهوى وجدوا المنية منهلاً معسولا

﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِدِ أَن يُوصَلَ ﴾ [الآية: 27] أي: بوصله كإيصال الرحم بالرحمة وموالاة الأمة المرحومة والاجتماع في الجمعة والجماعة وكل ما هو بين الله وعبده من الوصلة.

إلا بقطع مالك وإذا كان الأمر بالعكس كان الحال بالضد في ذلك ﴿ وَيُغْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِّ﴾ [الآية: 27] أي: في أرض قلوبهم بما يثمر ظهور عيوبهم أو في أرض ربهم وبلاده بمخالفة أمره في حق عباده.

أفاد الأستاذ: أن فساد هذه الطائفة من إهمالهم حواشي أحوالهم فيتشاغلون عن إرشاد مريد بكلامهم وإيجاد قاصد بهمهم ومن فسادك في أرض ساعة تجري عليك ولم تره فيها ناظراً إليك ﴿أُوْلَيَهِكَ هُمُ الْفَلِيرُونَ﴾ [الآية: 27] أي: بفوت التوبة والقربة والمصير إلى القطيعة والعقوبة.

وَيَّنْ تَكُفُّونَ بِأَلِّهِ [الآية: 28] كيف هذه كلمة تعجيب متضمن لإنكار وتأديب أي: لا يصلح للعبد بعد ظهور آيات ربه أن يميل إلى الكفر بقلبه وحاصل المعنى أخبروني على أي حال تكفرون وبأي طريق تنكرون ﴿وَكُنتُمُ أَمُوتُا ﴾ [الآية: 28] أي: نطفاً في أصلاب آبائكم وتراتب أمهاتكم ﴿ فَأَشِيْكُمُ ﴾ [الآية: 28] أي: عند انقضاء بتسوية أشباحكم بعد خلق أرواحكم ﴿ فُتُمَّ يُعِيئكُمُ ﴾ [الآية: 28] أي: عند انقضاء آجالكم ﴿ فُتُمَّ يُعْيِبكُمُ ﴾ [الآية: 28] أي: للسؤال في القبور أو بالنشور يوم ينفخ في الصور ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ ثُرِّجَعُونَ ﴾ [الآية: 28] أي: إلى حكمه في مآلكم فيجاء زيكم في الصور ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ ثُرِّجَعُونَ ﴾ [الآية: 28] أي: إلى حكمه في مآلكم فيجاء زيكم بأعمالكم فما أعجب كفركم مع علمكم بأحوالكم هذا إذا كان الخطاب للكفار وأما على تقدير توجهه إلى الأبرار فالمعنى كيف يتصور منكم الكفر ﴿ وَكُنتُمُ وَالآية: 28] الآية: 28] الحياة الحقيقية أَمُونَ ﴾ [الآية: 28] الحياة الحقيقية شُمَّ إلَيْهِ رُبَّعُونَ ﴾ [الآية: 28] الحياة الحقيقية شُمَّ إلَيْهِ رُبَّعُونَ ﴾ [الآية: 28] الميام الأخروية.

قال الأستاذ: تعرف الحق إلى الخلق بلوائح دلالاته ولوامع آياته فقال ﴿ وَكُنتُمْ أَمْوَتُنا ﴾ [الآبة: 28] أي: نطفاً أجزاؤها متساوية فأحياكم بشراً اختص بعض أجزاء النطف بكونه عظماء أو بعضها بكونه لحماً وبعضها بكونه جلداً وبعضها بكونه شعراً إلى غير ذلك ﴿ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ﴾ [الآية: 28] / بأن يجعلكم عظاماً 13/ بورفاتاً ﴿ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ ﴾ [الآية: 28] / ما صرتم أمواتاً ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ

رُجُعُونَ ﴾ [الآية: 28] أي: إلى ما سبق به حكمة من السعادة والشقاوة ويقال كنتم أمواتاً بجهلكم عنا ثم أحياكم بمعرفتكم بنا ﴿ثُمَّ يُعِبِثُكُم ﴾ [الآية: 28] عن شهودكم ﴿ثُمَّ يُعِبِكُم ﴾ [الآية: 28] به ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ رُجُعُونَ ﴾ [الآية: 28] أي: شهودكم ﴿ثُمَّ أَمَوْتًا ﴾ [الآية: 28] ببقاء بحفظ أحكام الشرع بإجراء الحق ويقال ﴿وَكُنتُم أَمَوْتًا ﴾ [الآية: 28] ببقاء نفوسكم فأحياكم بفناء حظوظكم ﴿ثُمَّ يُعِيتُكُم ﴾ [الآية: 28] عن شهود ذلك لثلا تلاحظوه فيفسد عليكم ﴿ثُمَّ يُعِيتُكُم ﴾ [الآية: 28] بأن يأخذكم عنكم ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ رُجُعُونَ ﴾ [الآية: 28] بأن يأخذكم عنكم ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ وَبُعُونَ ﴾ [الآية: 28] بالكلية كما قالوا هذه حياة فيبتليهم كذلك إذا دال عليهم فلا حياة بالدوام ولا فناء بالكلية كما قالوا هذه حياة فيبتليهم كذلك إذا دال عليهم فافناهم فإذا صاروا إلى الفناء أثبتهم وأبقاهم فهم أبداً بين بقاء وفناء وبين صحو ومحو كذلك جرت سُنَّة سبحانه معهم.

﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم﴾ [الآية: 29] أي: لأجل انتفاعكم ﴿مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [الآية: 29] أي: لتأخذوا منها معاشكم وزادكم مما يبلغ معادكم.

قال ابن عطاء ﴿ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [الآية: 29] ليكون الكون كله لك وتكون لله فلا تشتغل بمالك عما أنت له ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَكَآءِ ﴾ [الآية: 29] أي: بإرادته أقبل عليها وبقدرته قصد إليها ﴿ فَسَوَّنهُنّ ﴾ [الآية: 29] أي: فعدل الجهات العليات ﴿ سَبّعَ سَمَوْتَ ﴾ [الآية: 29] أي: متطابقات من غير عمد مرئيات لتستدلوا بها على قدرته وتنتفعوا بأنواره وأنواع زينته وبصعود أرواحكم وأعمالكم ونزول ملائكته ووصول بركاته ﴿ وَهُو بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الآية: 29] من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات والكليات والجزئيات ﴿ عَلِيمٌ ﴾ [الآية: 29] أي: بالغ في العلم والإدراك على نهاية الإحاطة لما هناك.

قال الأستاذ: سخر لهم جميع المخلوقات على معنى محصول انتفاعهم بكل شيء منها فعلى الأرض يستقرون وتحت السماء يسكنون ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: 16] وبكل وجه آخر ينتفعون بل من عين نظر وأثر فكر بكمال قدرته وجمال ربوبيته ﴿وَإِذْ قَالَ﴾ [الآية: 30] أي: أذكر حين قال ﴿رَبُكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِلَىٰ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ﴾ [الآية: 30] أي: مصير فيها آدم وذريته من بعده خلفاً

بخلف من قبلهم من الملائكة الذين كانوا سكان الأرض/بعد الجن فدمروهم 1/أ وفرقوهم في الجزائر والجبال ﴿ قَالُوا أَجَّمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ [الآبة: 30] أي: بأنواع الكفر ﴿ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ [الآبة: 30] أي: ويفعل سائر المعاصي وهذا من باب قياس أحد الثقلين على الآخر أو بالتلقي من اللوح أو بما في ظنهم أن العصمة من خواصهم أو بإعلام الله إياهم بما يكون في أكثر ذرية آدم والله أعلم وعلى كل تقدير هو تعجب من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من يتوقع منه خرابها وفسادها واستكشاف عن وجوه الحكمة وإبدائها ﴿ وَكَن نُسَيّحُ بِحَمْدِك وَالْحَال أَنا ننزهك مقروناً بحمدك ونظهر أعمالنا وأحوالنا لأجلك بتوفيقك وفضلك ﴿ قَالَ إِنْ آعَلَمُ مَا لَا نَفَلَمُونَ ﴾ [الآبة: 30] وسأظهر لكم ما لا تعرفون.

قال الأستاذ: هذا ابتداء إظهار سره وحكمته في آدم وذريته أمر حتى سلٌ من كل بقعة تراب طينته ثم أمر بأن يخمر طينته أربعين صباحاً وكل واحد من الملائكة يفضي العجب ما حكم هذه الطينة وما حكمة هذه العجينة فلما ركب صورته الحسنة لم يكونوا رأوا مثلها في بدائع الصنعة وعجائب الحكمة فحين [قال] ﴿إِنِي جَاعِلٌ فِي آلاًرُضِ خَلِيفَةً﴾ [الآية: 30] تجنّست الأقاويل وكان كما قيل:

وكم أبصرت من حسن ولكن عليك من الورى وقع اختياري(1)

ويقال استخرج الحق سبحانه منهم ما استكن في قلوبهم من استعظام طاعاتهم والملاحظة إلى حالاتهم بهذا الخطاب وأفصحوا عن خفايا أسرارهم بقولهم ﴿وَثَغَنُ نُسَيِّحُ بِحَمِّدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكٌ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ الآية: 30] أي: من غفراني لهم والمعنى أنتم تعرفون عصيانهم وأنا أعلم فيهم غفرانهم ويقال إني أعلم ما لا تعلمون من انكسار قلوبهم وإن ارتكبوا قبيح أفعالهم وعيوبهم وأنشد:

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع (2)

<sup>(1)</sup> نسب إلى محمد بن وهب. انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب (١/ ١٩٦).

 <sup>(2)</sup> نسب إلى ابن نباتة المصري. انظر: دواوين الشعر العربي (83/ 22) وقد ورد في تفسير القشيري (1/ 36)، ونفح الطيب (6/ 25).

ويقال أيّ خطر لتسبيحكم لولا فضلى وأي ضرر من ذنوبهم إذا كان عفوي ويقال إن أسعدتكم عصمتى فقد أدركتهم رحمتى، ويقال إن كان 14/ب محسنكم/عتيق العصمة فإن مسيئهم عريق الرحمة، انتهى. ولا يبعد أن يقال والله أعلم بالحال أنه سبحانه لما خلق الملائكة معصومين عن المخالفة وجعلهم مظاهر الجمال وخلق الشياطين عاصين في الموافقة وصيرهم مظاهر الجلال بقي ظهور من يصلح أن يكون مظهراً للكمال وهو المعنى الجامع بين صفتي اللطف والقهر المقتضي لأن يظهر منه الخير والشر والنفع والضر القابل من وجه أن يكون في النار التي هي من جملة مظاهر نعوت الجمال من نحو المضل والمنتقم والقهار والصالح من جهة أن يكون في الجنة التي هي من مظاهر نعوت الجمال من نحو الهادي والمنعم والغفار فخلق هذا المعجون المركب على الوجه المربك كما يشير إليه في الحديث القدسي والكلام الإنسى أنه خمر طينة آدم بيديه أي بإظهار صفتيه من القبض والبسط وما ينشأ منهما من المحنة والمنحة والمحور الصحو والفناء والبقاء وأمثال ذلك على صنيع بديع هنالك بحيث أنه لو مال في علو الهمة وعلو الطاعة إلى مراتب الملائكة يسبقهم ويكون في أعلى عليين ولو أخلد إلى دناءة المرتبة وزيادة المعصية إلى مناصب الشياطين لغلبهم ويصير في أسفل سافلين ويؤيد ما قررناه ويقوي ما حررناه حديث «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم»(1) هذا وروي أنه لما قال تعالى: ﴿إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نْعَلّْمُونَ﴾ [الآية: 30] قالوا: فيما بينهم أو في أنفسهم لن يخلق ربنا خلقاً أعلم منا ففضل الله تعالى آدم عليهم بالعلم وعلمه اسم كل شيء حتى القصعة والمغرفة تكميلاً للمعرفة وهذا معنى قوله:

﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسَمَآءَ كُلُهَا ﴾ [الآية: 31] أي: أسماء المسميات على أن اللام عوض عن المضاف إليه كما هو مذهب الكوفيين وبعض البصريين وكثير من

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ 156) رقم (3992)، والمعجم الأوسط (3/ 31) رقم (2376)، وأحمد في المسند رقم (2376)، وأجمد في المسند (1/ 289) رقم (2623).

المتأخرين أو الأسماء للمسميات بحذف الجار والمجرور لدلالة الأسماء عليه كما هو مقتضى رأي الباقين وقيل فيه الاستخدام يكون المراد بالأسماء الألفاظ والضمير في عرضهم راجعاً إلى الأسماء رأوا بها المسميات كقول الشاعر:

إذا نـزل الـسـمـاء بـأرض/قـوم رعـيـناه وإن كانـوا غـضـابـاً 15/أ

وهذا مع كونه من المحسنات البديعية أيسر وأسهل في طرق العربية والمعنى خلق في قلبه علماً بالأسماء على سبيل الابتداء ومعرفة بخواص الأشياء ﴿ مُ مَ مَ مَ مَ مَ الله الآية: [3] أي: أظهر مسميات الأسماء من الجمادات والعقلاء ﴿ عَلَى الْمَلَيْكُةِ فَقَالَ ﴾ [الآية: [3] أي: على طريق التعجيز كما في الوجيز ﴿ أَسْمَاءٍ مَ كَوْلاً ﴾ [الآية: [3] أي: المسميات المفروضة ﴿ إِن كُنتُم صَدِوِينَ ﴾ [الآية: [3] إني لا أخلق خلقاً أعلم منكم على المفروضة ﴿ إِن كُنتُم صَدِوِينَ ﴾ [الآية: [3] إني لا أخلق خلقاً أعلم منكم على قول ابن عباس وجمع من السلف (1) أو أنكم أحقاء بالخلافة لعصمتكم على ما قاله الحسن وقتادة وسعيد بن جبير ومن تبعهم من السلف ثم الخلف ﴿ قَالُوا سَبْحَنْكَ ﴾ [الآية: [3] أي: تنزيهاً لك عما لا يليق بك في حلمك وأمرك وقضائك وقدرك ﴿ لا عِلْمَ لَنا إلّا مَا عَلَيْتَنَا ﴾ [الآية: [3] اعتراف بالعجز والقصور عن علم على الا يعلمونه وعن حكم ما لا يحكمونه وهذا لازمُ أحوال أرباب الكمال لقوله ما لا يعلمونه وعن حكم ما لا يحكمونه وهذا لازمُ أحوال أرباب الكمال لقوله تعالى: ﴿ وَلَا المنهم إلَه الما الهيبة في الحضرة حيث قال أنبتوني بخلاف قوله أنبئهم لآدم والله أعلم وأخذ من هذا أن لا أدري نصف العلم.

وقال أبو عثمان المغربي: ما بلاء الخلق إلا بالدعاوي ألا ترى أن الملائكة لما قالوا نحن نسبح بحمدك كيف ردوا إلى الجهل حتى قالوا ﴿لَا عِلْمَ لَنا ﴾ [الآية: 32] أي: لا يخفى عليه خافية ﴿الْمَانِكُ اللّهِ اللّهِ عَلَمَ لَنا كَيْمُ ﴾ [الآية: 32] أي: لا يخفى عليه خافية ﴿الْمَانِكُ اللّهِ اللّهِ عَلَمَ اللّهِ عَلَمَ الملائكة الكرام وأراد إظهار فضل آدم عليه السلام.

<sup>(1)</sup> تفسير ابن كئير (1/ 224).

﴿ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِعْهُم بِأَسَمَآتِهِم ۖ إِللَّهِ: 33] أي: أعلمهم بها ﴿ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسَمَآتِهِم فَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَيْبَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الآية: 33] أي: ما غاب فيها عن الخلق ﴿ وَأَعْلَمُ مَا لُبُدُونَ ﴾ [الآية: 33] أي تظهرونه ﴿ وَمَا كُنتُم تَكُنبُونَ ﴾ [الآية: 33] أي تسرونه وقيل: ما تبدون قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها وما تكتمون أي: تسرونه وقيل: ما تبدون قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها وما تكتمون استبطأنهم أنهم أحقاء بالخلافة وأنه تعالى لن يخلق خلقاً أفضل منهم ففي الجملة للكلام دلالة على مرتبة العلم والمعرفة على مرتبة العمل والعبادة وإيماء إلى أنه شرط في الخلافة الكاملة.

وقال الأستاذ: فلا يقال خصوصية الملائكة بالتسبيح والتقديس وهو /15 بطاعات/تليق بالمخلوقين فإن الطاعة سمة العبيد ولا يتعداهم والعلم في الجملة صفة مدح يجب في نعت الحق سبحانه واجباً لا يصح لغيره فالذي يكرمه بما يتصف هو سبحانه وإن كان لا مساواة أتم من إكرامه بما يكون موقوفاً على جنس المخلوقات ويقال أكرمه في السر بما علمه ثم بين تخصيصه بالجهر وقدمه. قال وعموم قوله ﴿الْأَسْمَاءَ ﴾ يقتضي الاستغراق واقتران قوله ﴿ كُلُّهَا ﴾ يوجب شمول الأفراد بالاستحقاق فكما علمه أسماء المخلوقات كلها على ما نطق به تفسير ابن عباس وغيره علمه أسماء الحق سبحانه ولكن قال إنما أظهر له محل التخصيص في علم أسماء المخلوقات وبذلك المقدار بأن رجحانه عليهم.

وأما انفراده بمعرفة أسمائه سبحانه فذلك سر لم يطلع عليه ملك مقرب ومن ليس له مرتبة مساواة آدم في معرفة أسماء الخلق فأي طمع له في مداناته في أسماء الحق ووقوعه على أسرار الغيب وإذا كان التخصيص بمعرفة أسماء المخلوقات يقتضي أن يصبح مسجود الملائكة فما الظن بالتخصيص بمعرفة أسماء الحق سبحانه ما الذي يوجب لمن أكرم به انتهى.

ويمكن أن يقال أن المعروضات تشمل مظاهر الصفات فالأسماء والمسميات على إطلاقها وإفادة استغراقها.

ثم أفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه لما أراد أن ينجي آدم عصمه وعلمه

وأظهر عليه آثار الرعاية حتى أخبر بما أخبر وحين أراد إمضاء حكمه فيه أدخل عليه النسيان حتى نسي في الحضرة عهده وجاوز حده فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن فَبَلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَمْ عَزْماً ﴾ [طه، الآية: 115] فالوقت الذي ساعدته العناية تقدم على الجهلة بالعلم والإحسان والوقت الذي أمضى عليه الحكم رده إلى حال النسيان والعصيان كذا حكم الحق سبحانه فيما يجري ويمضي دل لحكمه العبيد وهو فعال لما يريد وفي «العرائس» قال بعضهم لما شاهدوا أفعالهم وافتخروا بها رد الله تعالى وجوههم عنه إلى آدم وأمرهم بالسجود له إعلاماً بأن العبادة لا تزن عنده شيئاً.

وتوضيحه ما أفاد الأستاذ بقوله/ولما توهموا حصول تفضيلهم بتسبيحهم 1/16 وتقديسهم عرفهم أن بساط العز مقدس عن التجمل بطاعة مطيع مريد أو التدنس بزلة جاحد عنيد، فردهم إلى سجود آدم إظهاراً لغناه عن كل وفاق وخلاف وهذا قوله جلّ ذكره.

لم يترك بقعة قدر شبر في السماء والأرض مع سعتهما من الطول والعرض إلا وقد كان سجد لله فيها سجدة وأطاع فيها قومة وقعدة إلى أن صار واعظاً للملائكة لوضع له منبر لسماع الموعظة وكان يذكر أن الله تعالى سيخلق آدم وينور به العالم ويأمر الملائكة بالسجود له وأن واحداً يمتنع عن الانقياد لحكمه وأمره فيصير ملعوناً مطروداً عن بابه ومحجوباً عن جنابه ويشقى شقاوة أبدية على وفق كتابه فإذا نزل عن منبره تعلق به كل من حضر بمجلسه وسمع هذا الكلام في محفله قائلاً ادع الله أن لا يجعلني ذلك الشقي فيدعوا لكل منهم أن يجعله الله التقي ولم يستعذ بالله لنفسه من أن يبتلى بدنسه والله غالب على أمره فبما دبر من قضائه وقدره.

16/ب / ولذا قيل: العجب أكبر من كل ذنب فإن صاحبه يحرم من التوبة ويمنع من الإنابة بخلاف المذنب فإنه قد يكون في عين معصيته متصفاً بملامته وندامته وبهذا تبين الفرق بينه وبين آدم عليه السلام فيما وقع لهما من مخالفة بعض الأحكام وقد قال بعض العارفين معصية أورثت ذلاً واستصغاراً خير من طاعة أوجبت عجباً واستكباراً ونعوذ بالله من الحور بعد الكور.

قال الأستاذ: ولقد كان إبليس مدة في دلال طاعته يختال في صدار موافقته سلموا له رتبة التقدم واعتقدوا فيه استحقاق التخصيص بالتكرم فصار أمره كما قيل:

وكان سراج الوصل أزهر بيننا فهبت به ريح من البين فانطفى

كان يحسب لنفسه استيجاب الخيرية ويظن بها استحقاق الخصوصية.

فبات بخير [والدّني] مطمئنة وأصبح يوماً والزمان تقلبا(1)

فلا سالف طاعة نفعه، ولا آنف رجعة رفعه، ولا شفاعة شفيع أدركته، ولا سابقة عناية أمسكته، ومن غلبه القضاء لا ينفعه العناء ولقد حصل من آدم هفوة بشرية فقد أدركته شقوة أزلية وغلبته قسمة أبدية فخاب رجاؤه وضل عناؤه.

<sup>(1)</sup> ذكره القشيري في تفسيره (1/ 41) و(2/ 466) و(3/ 62) و(7/ 31).

وقال صاحب «العرائس»: ألبس الله سبحانه الملائكة لباس العبودية فأعجبوا بعبادتهم وألبس آدم لباس الربوبية ورقم عليه طرار صفاته وعرضه على الملائكة فرأوه ملتبساً بلباس الحق فخجلوا عن تعجبهم بعبادتهم فأمرهم الله سبحانه بسجود آدم تعييراً لهم وتعليماً أنّ عبادتهم لا تزيد بالربوبية ولا تنقص عن الألوهية وأيضاً لما خلقه بخلقته وصوره بصورته وألبسه من نوره ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنته وأجلسه على سرير مملكته فأسجد له ملائكته حتى أكمل له في العبودية صفات الربوبية فسجد الملائكة لكونهم في مقام الشهود وأبى إبليس عن السجود لما قدر الله عليه أنه من أهل الجحود فالملائكة رأوا فيه سر الله وعليه لباس الله مصبوغاً بصبغ الله ولم ير إبليس ما كشف لهم.

قال ابن عطاء: نهى عن جنس الشجرة فظن آدم أن النهي عن المشار إليه بالخصوصية فتناول على حد النسيان وترك المحافظة لا عن التعمد في المخالفة قال تعالى: ﴿فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَمُ عَزْماً ﴾ [طه: 115] انتهى وتوضيحه أنه نهي عن الجنس فنسي هذا المعنى وحمل النهي على الخصوص في المبنى.

وقال صاحب «العرائس»: أخفى الله تعالى لآدم في الشجرة من أسرار الربوبية ومنعهما عن قربها لئلا يتشوش عليهما عيش الإنسانية ولكن هيّجهما بمنعهما عن قرب الشجرة إلى طلب تناولها فلما قربا الشجرة كسى الشجرة أنوار القدس وأزهار الأنس وتجلى الحق سبحانه لهما من الشجرة كما تجلى

من شجرة موسى لموسى فعشقا الشجرة ووقعا فيها ونسيا ذكر النهي عن قربها انتهى.

وتوضيحه أنهما فهما أن المراد بالنهي عن قربها إنما هو عن أكلها والتمتع بها وأن التعبير بالقرب للمبالغة في نهيها والإنسان مجبول على الميل إلى ما نهي عنه طلباً لما فيه من الحكمة المقتضية للمنع منه وأنه لولا أنه من الأمر المعظم لما خص بهذا المقام المفخم فما حسبا أن مجرد القرب يكون سبباً للبعد عن السعد وغفلا عن أن الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه (1) إن لم يلازم الاحتماء فلما قربا بعدا عن مقامهما اللائق بهما فظهر سر الأسرار ولمع نور الأنوار فوقفا في لجة الأقدار ونسيا ما كان واجباً عليهما من الإدكار.

قال الأستاذ: أسكنه الجنة ولكن أثبت مع دخوله شجرة المحنة ولولا سابق التقدير وإلا لكان يبدل تلك الشجرة بالنضارة ذبولاً وبالخضرة يبساً وبالوجود فقداً فكان لا يصل يد آدم إليها كما وقع له حين طلب لنفسه الأوراق ليخصفها فلو تطاولت تلك الشجرة حتى كان لا يصل يده إليها حين مدها لم يقع في شأنه كل ذلك التشويش ولكن بدا من التقدير ما سبق به قوله إشارة الحكم فلا مكان أفضل من الجنة ولا بشراً أكيس من/آدم ولا ناصحاً يقابل قوله إشارة الحق عليه ولا عزيمة قبل ارتكابه ما ارتكب أشد قوة من عزيمة آدم ولكن القدرة لا تكابر والحكمة لا تعارض ثم ما دام آدم وحده كان بكل خير وعافية فلما جاء الشكل ظهر أنياب الفتنة وافتتح أبواب المحنة وحين ساكن حواء وترك السكون إلى الحق وقام باستجلاب الحظ أطاعها فيما أشارت عليه بالأكل فوقع فيما وقع من الذل ولقد قبل:

داء قــديــم فــي بــنــي آدم صبوة إنــسـان بـإنــسـان<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> جزء من حديث أخرجه البخاري في الصحيح (52)، ومسلم في الصحيح (1599/ 107)..

<sup>(2)</sup> نسب إلى المأموني. انظر: البصائر والذخائر (1/ 36).

ويقال أصبح آدم عليه السلام محمول الملائكة مسجود الكافة على رأسه تاج الوصلة وعلى وسطه نطاق القربة وفي جيده زمام الزلفة لا أحد فوقه في الرتبة ولا شخص مثله في الرفعة يتوالى عليه النداء في كل لحظة يا آدم ويا آدم فلم يمس حتى نزع عنه لباسه وسلب استئناسه والملاثكة يدفعونه بعنف أن اخرج بغير مكث ولا وقف.

فأمنته فأتاح لي من مأمني مكراً كذا من يأمن الأحبابا(1) وكان كما قيل:

للُّه درُّهم من فتية بكروا. مثل الملوك وراحوا كالمساكين (2)

هذا ونهاه عن قرب الشجرة بأمره وألقاه فيما نهاه بقهره ولبس عليه من أخفاه من سره وأما ما قيل من أن المراد بالشجرة شجرة العلم فلعل وجهه أن قربها وبعدها سبب للعلم بحال المبتلى بها أو لكون أكلها علامة يعلم ببسها الخروج من الجنة إلى دار المحنة ويعلم حينئذ قدر النعمة أو تعلق علم الله سبحانه بها أن آدم يأكل منها وبعدما يأكل منها ما يترتب على أكلها وأما الحكمة في أن أكلها يورث البعد من دار القرب وجار الرب إلى محل الكيد والتعب وقيل لأن إبليس قال لهما من أكل منها علم الشر والخير بها.

﴿ فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا ﴾ [الآية: 36] أي: أوقعهما في الزلة الموروثة بالذل بسبب اختيار الشهوة المانعة عن الجنة وفي قراءة حمزة فأزالهما أي: نحاهما منها وأبعدهما عنها ﴿ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيةٍ ﴾ [الآية: 36] أي: من العزة والعظمة ومرتبة القربة ومزية المحنة وحسن العيشة.

قال الأستاذ: وحملهما على الزلة وفي التحقيق/ما صرفهما إلا القدرة 1/18 وما كان تقلبهما إلا في القضية فأخرجهما مما كانا فيه من الرتبة والدرجة جهراً ولكن ما ازدادوا في حكم الحق سبحانه في شأنهما إلا رفعة وقدراً أي: مآلاً ومنالاً.

ذكره القشيري في تفسيره (1/ 42) و(1/ 300) و(5/ 37).

<sup>(2)</sup> ذكره القشيري في تفسيره (1/ 42) و(2/ 355).

﴿ وَقُلْنَا ﴾ [الآية: 36] أي: لآدم وحواء وإبليس والجنة ﴿ اَهْبِطُوا ﴾ [الآية: 36] انزلوا عن مرتبتكم العلية إلى حضيض الأرض السفلية ودار الدنيا الدنية فإنها محل التكاليف الشرعية وموضع الابتلاء بالمحن الكونية ﴿ بَهْضُكُم لِبُعْضِ عَدُولُ ﴾ [الآية: 36] وقع العداوة بينهما وبين الشيطان لكن آدم من حزب الرحمن وفي حماية السلطان.

قال الأستاذ: ولو كان لإبليس سلطان على غواية غيره لكان له إمكان في هداية نفسه لأمره ﴿وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَعُم إِلَى حِينِ ﴾ [الآية: 36] أي: قرار في الأمكنة وتمتع في المعيشة إلى الموت أو القيامة.

قال الأستاذ: مشهد الأشباح ومألفها أقطار الأرض والفرش ومعهد الأرواح ومرتعها وراء العرش انتهى فالأولياء فرشيون بأشباحهم عرشيون بأرواحهم غريبون عن الخلق قريبون إلى الحق كائنون مع الأغيار في الظواهر بائنون عنهم تحت الأستار في السرائر ولعل هذا حكمة خلق آدم في الجنة وإظهار مرتبة المحنة المورثة للمحنة فإن الولاء قرين البلاء ليكون في دار الغربة مشتاقاً إلى مقام القربة وما قيل من أن حب الوطن من الإيمان إشارة إليه ودلالة عليه.

﴿ فَلَلَقَ ﴾ [الآية: 37] أي: أخذ وتلقن ﴿ وَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَتِ ﴾ [الآية: 37] برفع آدم ونصب كلمات وفي قراءة المكي بالعكس في المقالة لما بينهما من الملازمة فإن التلقي بمعنى الاستقبال والمتابعة أي: فجاءته من ربه ﴿ كَلِمَتِ ﴾ [الآية: 37] دالات على حالة التوبة ومقام الإنابة وهي قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ﴾ [الأعراف، الآية: 23] الآية.

قال الأستاذ: وعلى طريق الإشارة دون التفسير للعبارة أن يقال أنه قال إذا خرجت من عندي فلا تنس عهدي وأن تقاصر عنك خبري فإياك أن تؤثر علي غيري أو إن فاتني وصولك فلا يتأخرن عني رسولك ﴿فَنَابَ عَلَيْوَ﴾ [الآية: 37/ب 37] أي: فرجع عليه بالمغفرة/بعد اعترافه بالمعذرة أو فقبل توبته حين أظهر إنابته أو وفقه بالتوبة بعد تلقين الأوبة من الحوبة ﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ﴾ [الآية: 37] للعاصين

﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الآبة: 37] للمطيعين أو التواب عليهم من المعصية الرحيم عليهم بالعصمة.

﴿ قُلْنَا آهْبِطُواْ مِنْهَا بَعَيمَا ﴾ [الآية: 38] التكرير لاختلاف المقصود المتفرع على الأمر الموجود فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية وحصول العداوة في كل قضية إلى مدة معينة والثاني على أن نزولهم للترقي بالتكاليف الشرعية فمن اهتدى رجع إلى المنازل العلية ومن ضل فقد هلك في تيه البلية كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيكُمُ مِنِي هُدَى ﴾ [الآية: 38] زيدت ما في أن الشرطية لتأكيد القضية العلية والمعنى فإن يأتكم من جانبي رسول وشريعة وبيان ودعوة يكون ذريعة ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَاى ﴾ [الآية: 38] أي: ما يهديه إليّ ويدله عليّ على طريق التصديق والمتابعة على وفق التوفيق ﴿ فَلَا خَوْفُ عَلَيْمٍ ﴾ [الآية: 38] أي: بوقوع عقاب ﴿ وَلَا هُمْ يَعُرُنُونَ ﴾ [الآية: 38] أي: بفوت ثواب في دار القرار.

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الآية: 39] أي: برسلنا كفر جهل وجحود ﴿ وَكَذَّبُوا بِعَايَثِنَا ﴾ [الآية: 39] أي: [الآية: 39] أي: ملازموها في دار البوار ﴿ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ [الآية: 39] أي: ملازموها في دار البوار ﴿ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ [الآية: 39] أي: ماكثون دائمون.

قال الأستاذ: أي الذين قابلون النعم بغير شكر المنعم وغفلوا عن التصديق والتحقيق فلهم حجاب معجل وعذاب مؤجل.

﴿ يَبَنِيْ إِسْرَةِ يِلَ ﴾ [الآية: 40] أي: يا أولاد يعقوب والمراد بهم اليهود والنصارى وخصوا بالخطاب لأنهم أهل الكتاب ﴿ اَذَكُرُهُا يَمْبَقِى اَلَيْ اَشَمْتُ عَلَيْكُو ﴾ [الآية: 40] أي: بالتفكر فيها والقيام بشكرها ومن جملته الإيمان بمنعها أو المراد بها من أنعم الله على آبائهم من فلق البحر وعدم الغرق وإلا نجا من فرعون وتظليل الغمام ونحوها فإن نعمة الآباء منحة الأبناء.

قال صاحب «المحرائس»: أذكروا معاونتي في طاعتكم وهدايتي قبل مجاهدتكم وما كشفت لكم من أسرار معرفتي حتى لا تغتروا بمعاملتكم.

وقال الأستاذ: حقيقة النعم لذة خالصة عن الشوائب عند العلماء وعند أهل التحقيق والعرفان هي ما ذكرك النعم أو أشهدك المنعم أو أوصلك/إليه 1/19

أو لم يحجبك عنه وتنقسم إلى نعمة أشباح وظواهر ونعمة أرواح وسرائر فالأولى وجوه الراحات والثانية صنوف المكاشفات والمشاهدات ويقال أمر بني إسرائيل بذكر النعم وأمر أمة النبي الكريم بذكر المنعم حيث قال لهم فأذرُون أذكرَكُم والبقرة، الآية: 152] وفي تفسير السلمي قال بعضهم ربط بني إسرائيل بذكر النعمة وأسقطها عن هذه الأمة ليكون نظر الأمم من النعمة إلى المنعم ونظر هذه الأمة من المنعم إلى النعمة انتهى وفيه إشعار بأن هذه الأمة مجذوبون سالكون مرادون وأن غيرهم سالكون مجذوبون مريدون وفيه أيضاً نكتة خفية حيث قال فواذر وأن غيرهم سالكون مجذوبون المحبة للذات بلا ملاحظة المنعم من حيث الإنعام وسائر الصفات فرازوا منعمكم ليكون المحبة للذات بلا ملاحظة فرأوني بِسَهركُم والآية: 10] أي: بالإيمان والطاعة فرأوني بِسَهركُم والآية وفي حقائق السلمي نقلاً عن الثوري فواؤفوا بِسَهري (الآية: 10) على بساط حرمتي بوفاء خدمتي فأون عن الثوري فواؤفوا بِسَهري على بساط قربتي بسرور رؤيتي.

وقال الأستاذ: عهده سبحانه حفظ المعرفة وعهدنا إيصال المغفرة عهده حفظ محابه وعهدنا طف ثوابه عهده حضور الباب وعهدنا جزيل المآب ﴿وَأَوْنُوا بِهَدِئ ﴿ اللّهِ عَهده حضور الباب وعهدنا جزيل المآب ﴿وَاَوْنُوا بِهَدِئ ﴿ اللّهِ عَهدكم بجميل البر ﴿ وَأَوْنُوا بِهَدِئ ﴾ الذي قبلتم يوم الميثاق ﴿ وَأُونِ بِهَدِكُم ﴾ الذي ضمنت لكم يوم التلاق ﴿ وَأَوْنُوا بِهَدِئ ﴾ في أن لا تؤثروا علي غيري ﴿ أُونِ بِهَدِئُم ﴾ بدوام المشاهدة في أن لا أمنع عنكم لطفي وخيري ﴿ وَأَوْنُوا بِهَدِئ ﴾ في القيام بحسن المجاهدة أو المعاملة ﴿ وَأُونِ بِهَدِكُم ﴾ بدوام المشاهدة والمواصلة ﴿ وَأَوْنُوا بِهَدِئ ﴾ بالتبري عن الحول والمنة ﴿ وَأَوْنُوا بِهَدِئ ﴾ بحفظ الوفاء ﴿ أُونِ بِهَدِكُم ﴾ بإدامة الصفاء ﴿ وَإِنْنَى فَارْهَبُونِ ﴾ [الآية: [40] أي: فخافوني لا غيري فيما تأتون وتذرون خصوصاً في وفاء الوعد ونقض العهد.

قال الأستاذ: أفردوني بالخشية لانفرادي بالقدرة.

﴿ وَمَامِنُواْ بِمَا أَنْتَرَلْتُ ﴾ [الآية: [41] على النبي الصادق. المصدوق ﴿ مُصَدِقًا لِمَا اللهِ مَعَكُمْ ﴾ [الآية: [41] فإنكم تجدونه موافقاً ومطلقاً لما في التوراة/ والإنجيل من أمر

التوحيد والنبوة عندكم.

قال الأستاذ: الإشارة فيه أن تقرن إيمانه من حيث البيان بإيمانه من حيث البرهان بإيمانه من حيث البرهان فعموم المؤمنين لهم بإيمان البرهان بشرط الاستدلال وخواص المؤمنين لهم إيماناً من حيث البيان بحق الإقبال وآخر أحوالهم الإيمان من حيث العيان وذلك لخالص الخاص انتهى فكأنه أشار إلى مقامات العارفين من علم اليقين وعين التعيين وحق التقين ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِقِدِ اللهِ الآية: 14] أي: أول من يكفر به لأن الواجب عليكم أن تكونوا أول فوج مُؤمن به.

قال الأستاذ: لا تسنّوا الكفر سنة فإن وزر المقتدى فيما يسن أعظم من وزر المقتدي فيما يسن أعظم من وزر المقتدي فيما يتابع ﴿وَلَا تَشْتَرُوا إِمَا بَيْ فَلِيلا ﴾ [الآية: 41] أي: لا تستبدلوا بالإيمان بها والاتباع لها حظوظ الدنيا من مالها وجاهها فإنها وإن كانت جليلة معتبرة عندكم فهي قليلة مسترذلة بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الآخرة ﴿وَإِنِينَ فَأَنْتُونِ ﴾ [الآية: 41] بالإعراض عن الدنيا والتوجه إلى الأخرى والإقبال على المولى فإن له الآخرة والأولى.

قال الأستاذ: كثير من يتقى عقوبته وعزيز من يهاب اطلاعه ورؤيته.

وقال عبد الرحمن السلمي: التقوى النظر إلى الكون بعين النقص وقال بعضهم: التقوى على أربعة أوجه للعامة تقوى الشرك وللخاص ترك المعاصي وللعارفين تقوى التوسل ولأهل الصفوة تقواهم منه إليه انتهى ولعارفيه الإشارة إلى قوله سبحانه ﴿وَيُعُزِّرُكُمُ اللهُ الله وَلَهُ اللهُ اللهُ عَمران: 28] والحاصل أن نهاية التقوى الإتقاء عن خطور السوى كما دل عليه كلام العارف ابن الفارض:

ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً حكمت بردتي وفي الحديث ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم

 <sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 449) رقم (1150)، والنسائي في السنن الكبرى (1/ 452) رقم (1060) والبيهقي (452) رقم (1404)، والطبراني في المعجم الأوسط (7/ 141) رقم (7106) والبيهقي في شعب الإيمان (3/ 385) رقم (3838).

يذكروا الله فيها (1) فإن كل نفس مشتمل على نعمتي الإيجاد والإمداد لأن نزوله ممد الحياة وطلوعه معرج الذات فيجب ذكرها وذكرها شكرها وشكرها فكرها صفات منعهما.

﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَ بِٱلْكِلِ ﴾ [الآية: 42] أي: لا تخلطوا الحق المنزل الذي تسمعونه وتحقّونه بالباطل الذي تخترعونه وتكتبونه ﴿ وَتَكْنُبُوا الْمَقَى ﴾ [الآية: 42] أي: ولا تخفوه إذ الواجب/عليكم أن تظهروه ﴿ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الآية: 42] أي: قبح ذلك أو عقوبة ما هنالك والحال أنكم علماء وما أقبح العالم أن يعمل عمل السفهاء إذ الجهل قد يعذر في الابتداء ولذا ورد «ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات » (2)

قال سهل: لا تخلطوا أمر الدين بالأخرى فكأنه أشار إلى منع السمعة والرياء وإلى خلط الهدى بالهوى أو فكر السوى بذكر المولى ألا كل شيء ما خلا الله باطل.

وقال الأستاذ: لا تتوهموا أن يلتئم لكم جمع الضدين والكون في حالة واحدة في محلين فإما مبسوط بحق وإما مربوط بحظ ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقّ ﴾ تدليس ولا تكتموا الحق تلبيس ﴿وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ أنّ حق الحق تقديس أي: ومن لم يتبع الحق فهو إبليس.

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ الْأَوْقَ ﴾ [الآية: 43] أي: صلاة المسلمين وزكاة المؤمنين فإن غيرها لا عبرة لهما ﴿ وَأَزكُمُوا مَعَ الرَّكِينَ ﴾ [الآية: 43] أي: صلوا مع المصلين في جماعتهم وجمعتهم والتعبير بالركوع لإفادة الخشوع وزيادة الخضوع وللاحتراز عن صلاة اليهود في عبادة المعبود.

وقال الأستاذ: أي احفظوا آداب الحضرة فحفظ الأدب أتم في الخدمة من الخدمة والإشارة في إيتاء الزكاة زكاة أحوالهم كما يؤدي زكاة النعم من

<sup>(2)</sup> كشف الخفاء (2/ 346) رقم (2974) قال رواه الديلمي عن أنس.

أموالهم قال قائلهم:

كل شيء له زكاة تودى وزكاة الجمال رحمة مثلى

فيفيض من زوائد همته ولطائف نظره على المتقين والمريدين بما ينتعشون به وتنجبر أحوالهم معه ويقتدى بآثار السلف في الحال وتجنب سنن الانفراد في الاستقبال فإن الكون في غمار الجمعية أسلم من الامتياز من الكافة لما يخاف فيه من البلية.

﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ [الآية: 44] أي: غيركم ﴿ بِأَلْبِرَ ﴾ [الآية: 44] أي: بطاعة الحق مع الصدق وحسن الخلق مع الخلق ﴿ وَتَسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [الآية: 44] أي: وتتركون حظها منه والجملة الأخيرة محل الإنكار وبالاستفهام وإلا فالأمر بالبر من جملة الممرام وقد نزل في أخبار اليهود حيث كانوا ينصحون الناس باتباع النبي ﷺ ولا يتبعون وقيل: كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون وفي معناهم العلماء الذين يعظون وهم بوعظهم ما يعملون قال تعالى: ﴿ كُبُرٌ مَقَتًا عِندَ اللّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا يَعْمَلُونَ ﴾ [الآية: 44] أي: تقرأون الخطاب الذي فيه بيان الثواب والعقاب ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الآية: 44] / قبح ما تصنعون.

وفي «تفسير السلمي»: تطالبون الناس بحقائق المعاني وأنتم خالية قلوبكم عن ظاهر رسوم الباني،

وقال الأستاذ: أتدعون الخلق إلينا وتقعدون عنا أتسرحون الوفود وتقصّرون في الورود أتحرّضون على البدار وترضون بالتخلف والفرار.

﴿ وَٱسْتَعِينُوا ﴾ [الآية: 45] على تحصيل رفع الدرجات وإنجاح الحاجات ﴿ إِلَّهَ بَرِ ﴾ [الآية: 45] أي: الصوم الذي هو احتباس عن المفطرات أو بحبس النفس عن المنهيات والشهوات ﴿ وَالصَّلَوْةُ ﴾ [الآية: 45] أي: بالقيام بأمر العبادات والطاعات فإنها جامعة لأنواع الخيرات ومانعة عن أصناف السيئات.

وقال الأستاذ: الصبر فطم النفس عن المألوفات والصلاة التعرض لحصول المواصلات فالصبر يشير إلى هجران السوى والصلاة تومي إلى الوقوف بحضرة المولى ﴿وَإِنَّهَا﴾ [الآية: 45] أي: الاستعانة بهما ﴿لَكِيدَةُ﴾ [الآية:

/20

45] أي لثقيلة شديدة ﴿إِلَّا عَلَى الْخَشِمِينَ ﴾ [الآية: 45] أي: المخبتين الخاضعين الساكنين إلى طاعة المولى المعرضين عن موافقة الهوى وملاحظة السوى.

وقال الأستاذ: إلا على من تجلى الحق لسره فإن في الخبر المنقول "إنّ الله تعالى إذا تجلى لشيء خشع له" وإذا تجلى الحق لسره خف وسهل ما تولى لأمره فإن التولي للمجاهدة بموجب التكليف يوجب مقاساة الكلفة والتخلي بالمشاهدة بحكم التخفيف يوجب تمام الوصلة ودوام الزلفة وأقسام الصبر كلها محمودة الصبر في الله ولله وبالله ومع الله إلا صبراً واحداً وهو الصبر عن الله.

والصبر يحسن في المواطن كلها إلا عليك فإنه مندموم ﴿ الَّذِينَ يَطُنُّونَ أَنَّهُم مُلَقُوا رَبِّهم وَأَنَّهُم إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [الآية: 46] أي: يتيقنون أنهم

إليه يحشرون وعلى أعمالهم يحاسبون وفي قراءة ابن مسعود يعلمون بدل يظنون.

قال الأستاذ: الظن يذكر والمراد به اليقين وهو الأظهر هاهنا ويذكر ويراد به الحسبان فمن ظن ظن يقين فصاحب وصلة ومن ظن ظن تخمين فصاحب فرقة و﴿ مُلَنَّهُوا رَبِّهِم ﴾ [الآبة: 46] صيغة تصلح للاستقبال والحال فهم ﴿ مُلَنَّوُا رَبِّهم ﴾ [الآبة: 46] في المستقبل ولكن القوم لتحققهم بما سيكون من أحكام الغيب صاروا كأن الوعد لهم نقداً الغيب حضور في مثل هذا المقام قال أحكام الغيب مؤمناً بالله حقاً وكأني بأهل النجنة / يتزاورون وكأني بأهل النار يتعادون وكأني بعرش ربى بارزاً.

﴿ يَبَنِى إِسْرَهِ بِلَ اذْكُرُوا نِعَنِى الَّتِي أَنْعَنْ عَلَيْكُو ﴿ [الآبة: 47] أي: حيث أرسلنا رسولنا الأكمل إليكم ﴿ وَأَنِي فَضَلْتُكُم عَلَ الْعَالَمِينَ ﴾ [الآبة: 47] أي: دخلتم في ملته وصرتم من أمنه أو أعطيتكم الزيادة على عالمي زمانكم بتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى والإنجاء وسائر إحسانكم أو حيث جعلت فيكم أنبياء وخلقت من جنسكم أولياء وملوكاً أصفياء وهذا بناءً على تفضيل الآباء شرف الأبناء.

- ﴿ وَأَتَّقُوا يَوْمًا ﴾ [الآية: 48] أي: منا فيه من النحسناب-والعذاب-والتحجاب أو احذروا واخشوا عـقـاب يـوم ﴿ لَا تَجْزِى نَقْشُ عَن نَقْسٍ شَيْنًا ﴾ [الآيـة: 48] أي: لا

تقضى فيه ولا تغني نفس عن أخرى شيئاً من الغنى أو لا تدفع شيئاً من العناء بل كل نفس تجادل عن نفسها وتقر عن أبناء جنسها.

وقال الأستاذ: خوف العوام بأفعاله فاتقوا يوماً ﴿وَاَنْتُواْ يُومًا﴾ [البقرة: 48] ﴿وَانْتُواْ النَّارَ﴾ [آل عمران: 131] وأمثالهما أو خوف الخواص بصفاته فقال ﴿وَيُكُولُوا فَسَيْرَى اللّهُ عَلَكُو﴾ [التوبة: 105] ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً ونحوهما وخوف خاص الخاص بذاته فقال ﴿وَيُعَذِرُكُمُ اللّهُ نَفْسَتُمُ ﴾ [آل عمران: 28] ﴿وَلَا يُقْبَلُ ﴾ [الآية: 48] بالتذكر لغة أبي عمرو وابن كثير أي: من أجل النفس الثانية العاصية ﴿وَبُهَا شَفَعَةٌ ﴾ [الآية: 48] من أرباب النفوس العالية ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ﴾ [الآية: 48] أي: فداء وبدل ﴿وَلَا مُنْهُ ﴾ [الآية: 48] أي: عصاتهم ﴿ يُنصَرُونَ ﴾ [الآية: 48] أي: يمنعون عن العذاب فيدفون عنهم مخلدون في العذاب.

﴿ وَإِذْ نَجْنَنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ [الآية: 49] أي: من ظلمهم وتعذيبهم لديكم تفضيل لما أجمله سبحانه من قوله ﴿ اذْكُرُواْ نِعْمَتِي الَّيِق اَفْمَتُ عَلَيْكُو ﴾ [البقرة: 40] ﴿ يَسُومُونَكُم ﴿ سُوّة الْعَنَابِ ﴾ [الآية: 49] أفظع أنواعه وأشنع أصنافه كما بينه بقوله: ﴿ يُذَيِّعُونَ أَبْنَاءَكُم ﴾ [الآية: 49] أي: يقتلونهم وأشنع أصنافه كما بينه بقوله: ﴿ يُذَيِّعُونَ أَبْنَاءَكُم ﴾ [الآية: 49] أي: يستبقون بناتكم ليخدمتهم أو لبقاء نسلكم في محنتهم فإنهم كانوا يتركون الأولاد عاماً كسنة ولد فيها هارون ويقتلون عاماً كسنة ظهر فيها موسى عليه السلام وسبيه أن بني إسرائيل كانوا أولاد الأنبياء وأصحاب الشريعة الغراء وفرعون كان يدعي الألوهية وإله كانوا يظنون فيه الربوبية فكانوا يضعفونهم بأنواع المحنة وأصناف المهنة.

وأفاد الأستاذ: أن من صبر في الله على / بلاء أعدائه عوضه الله صحبة 21 / ب وأتاح له جميل عطائه ﴿وَفِى ذَلِكُم بَكَآهٌ مِن زَنِكُمْ عَظِيمٌ ﴾ [الآية: 49] أي: محنة أن أشير إلى تعذيبهم ومنحة أن أشير إلى تخليصهم وأصل البلاء هو الاختبار ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَنَبُلُونَكُم ﴾ [البقرة: 152] لكن لما كان اختباره سبحانه تارة بالنعمة وتارة بالنقمة أطلق عليهما ومنه قوله تعالى ﴿وَنَبُلُوكُم بِالشّرِ وَالْخَيْرِ فِنْنَةَ ﴾ [الأنبياء: 35] ﴿وَبَكُونَكُمُ بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّتِكَاتِ﴾ [الأعراف: 168] والمعنى وفي ذلكم الذين كانوا يفعلون بكم اختبار وامتحان لأحوالكم من القيام بالصبر في محله والشكر في موضعه لأن الخير والشر جميعاً من عنده.

قال الأستاذ: وقيل نعمة عظيمة وقيل: محنة جسيمة وفي الحقيقة ما كان في الله في الظاهر محنة فهو في الحقيقة لمن عرفه نعمة ومنحة ومنة.

﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ ﴾ [الآية: 50] أي: شققناه وفلقناه بسببكم وجعلناه يابساً طريقاً لمروركم ﴿ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ طريقاً لمروركم ﴿ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ [الآية: 50] أي: إلى إنجائكم وإهلاك أعدائكم.

﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا ﴾ [الآية: 50] أي: قراءة البصري ووعدنا ﴿ وَعَدْنَا مُوسَى آتَيَعِينَ لَيْلَةً ﴾ [الآية: 51] أي: انقضائها للتكلم معه بعد انتهائها وهي ذو القعدة وعشر ذي الحجة ﴿ ثُمَّ الْقِخْلُ ﴾ [الآية: 51] إلها ومعبوداً على سبيل العجلة لكونكم مثل البقر في البلاهة ﴿ مِنْ بَهْدِهِ ﴾ [الآية: 51] أي: بعد خروج موسى عنكم في الميقات لإتيان الإتيان البينات في التوراة ﴿ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [الآية: 51] أي: واضعون العبادة في غير موضعها.

قال السلمي: عجل كل أحد نفسه فمن أسقطه وخالف مراده فقد برىء من ظلمه.

وقال الأستاذ: شتان بين أمة وأمة فأمة موسى عليه السلام غاب عنهم أربعين ليلة مما بينهم فاتخذوا العجل معبودهم وأمة محمد على مع مضيهم زماناً كثيراً على عهد نبيهم لو سمعوا واحداً يذكر تشبيها في وصف إلههم لما أبقوا على مهجته ولو كان فيهم ذهاب أرواحهم.

﴿ ثُمُّمَ عَفَوْنَا عَنكُم ﴾ [الآية: 52] ثم محونا ذنوبكم حين تركتم عيوبكم ﴿ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ [الآية: 52] أي: لكي تشكروا عفوه وتتركوا كفر.

<sup>﴿</sup> وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَٱلْفُرْقَانَ ﴾ [الآية: 53] أي: يعني التوراة الجامع بين

كونه كتاباً وحجة تفرق بين الحق والباطل باباً باباً ﴿لَمَلَكُمْ نَهْتَدُونَ﴾ [الآية: 53] أي: لكي تهدوا بتدبر التوراة وتكفر الآيات ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَوْمِهِۦ﴾ [الآية: 54] أي: الذين عبدوا/ العجل.

﴿ يَنفُورِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيِّفَاذِكُمُ الْمِجْلُ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِيكُمْ الآبة: 54] أي: فاعزموا على الرجوع إلى خالقكم ﴿ فَأَفْتُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [الآية: 54] بقتل البريء لمجرمكم ﴿ ذَيرُكُمْ ﴾ [الآية: 54] أي: فيه خير كثير حاصل لكم ﴿ عِندَ بَارِيكُمْ ﴾ [الآية: 54] من حيث أنه طهرة من العقيدة الدنية ووصلة إلى الحياة الأبدية والسعادة السرمدية ﴿ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الآية: 54] أي ففعلتم ما أمرتم به من التوبة فقبل منكم الرجعة ورجع عليكم بالمغفرة والرحمة أو وفقكم بالإنابة ورجع عليكم بالإنابة ﴿ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [الآية: 54] والوهاب الكريم.

قال الأستاذ: المعنى ما ضررتم إلا بأنفسكم فيما ارتكبتم من ذنوبكم ومن وافق هواه فعجله ما علق به همه وأفرد له قصده والإشارة في قوله ﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ ﴾ [الآية: 54] إلى أن حقيقة النوبة هي الخروج إلى الله بالكلية ولقد توهم بعض الناس أن توبة بني إسرائيل كانت أشق وليس كما توهموا فإن ذلك مقاساة القتل مرة واحدة وأما لأهل الخصوص من هذه الأمة فالقتل حاصل في كل لحظة ولذا قيل:

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء(1)

وقتل النفس في الحقيقة التبري عن حولها وقوتها أو شهود شيء منها ورد دعائها إليها وتشويش تدبيرها عليها وتسليم الأمور إلى الحق بجملتها وانسلاخها من اختيارها وإرادتها وامتحاء أثر البشرية عنها فأما بقاء الرسوم والهياكل فلا خطر لها ولا عبرة بها.

 <sup>(1)</sup> نسب إلى عدي بن الرعلاء الغساني. انظر: خزانة الأدب (3/ 446)، والأصمعيات (1/
 2)، ومضاهاة أمثال كليلة ودمنة (1/ 14).
 ونسب إلى جرير بن حازم. انظر: الأغاني (1/ 308) ونسب إلى غيرهم.

وفي "تفسير السلمي" قال الواسطي: كانت توبة بني إسرائيل إفناء نفوسهم ولهذه الأمة أشد فهو إفناء نفوسهم عن مرادهم مع بقاء رسوم الهياكل انتهى وتظهيره تفضيل أكابر الإنس على الملائكة حيث أنهم يطيعون ولا يعصون مع ما فيهم من مقتضيات المخالفة وموجبات ترك الموافقة من الهواجس النفسانية والوساويس الشيطانية ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَنُوسَىٰ لَن تُوْمِنَ لَكَ﴾ الهواجس النفسانية والوساويس الشيطانية ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَنُوسَىٰ لَن تُوْمِنَ لَكَ﴾ [الآية: 55] أي: عياناً لا يستره شيء عنا وذلك حين اختيار موسى قومه سبعين رجلاً ليعتذروا إلى الله من عبادة العجل فلما سمعوا كلام الله وفرغ موسى من مناجاة الإله قالوا ذلك وعذرهم أفذر من وزرهم ﴿وَأَخَذَتُكُمُ الضّيقَةُ ﴾ [الآية: 55] وهي نار جاءت من السماء مقرونة بالرجفة فأحرقتهم في لحظة ﴿وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ﴾ [الآية: 55] أي: إليها متوجهة إليكم حتى نزلت عليكم.

22/ب /قال الأستاذ: والتعرض لمطالعة الذات على غير نعت الهيبة إفصاح بترك الحرمة وذلك من إمارات البعد والشقوة وإسبال نعت التولي بمكاشفات العزة مقروناً بملاطفات القربة من علامات الوصلة ودلالات السعادة فلا جرم لما أطلقوا لسان الجهل بتقوية ترك الحشمة أخذتهم الرجفة والصعقة.

وقال صاحب «العرائس»: أي طلبتم رؤيتي ومطالعتي بتقليد موسى وليس لكم مقام المشاهدة فلما برز لكم ذرة من أنوار ذاتي فنسيتم فيها واحترقتم لأنكم في البداية موسى في النهاية وأيضاً أفنيتكم في سطوات جلالي وأبقيتكم بأنوار جمالي لقوله ﴿ثُمَّ بَمَنْكُمُ [الآية: 56] أي: عدناكم أحياء ﴿يَنْ بَعْدِ مَوْتِكُمُ [الآية: 56] أي: نعمة حياتكم بعد مماتكم.

قال الأستاذ: وأعادهم إلى حال الإحساس بعدما استوفتهم سطوة العذاب إملاءً لهم بمقتضى الحكم وإجراء لسنته في الصفح عن الجرم ومن قضايا الكرم إسبال الستر على هنات الخدم

﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ ﴾ [الآية: 57] أي: بتسخير السحاب الرقيق لهم حين

كانوا في شمس التيه ليظللهم ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ ﴾ [الآية: 57] أي: الترنجبين (1) كان يقع على الأشجار وقت الأسحار ﴿وَالْسَلُويُّ ﴾ [الآية: 57] وهي طير السماني وقيل: لكم بلسان القال أو بيان الحال ﴿كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمٌ ﴾ [الآية: 57] أي: حلالاته ومستلذاته.

وأفاد الأستاذ: أنه لما طرحهم في متاهات الغربة لم يرض إلا بأن ظللهم وبلبسة الكفايات جللهم وعن تكلف التكسب أغناهم وبجميل صنعه فيما احتاجوا إليه تولاهم فلا شعورهم كانت تطول ولا أظفارهم، كانت تنبت ولا ثيابهم كانت تتسخ ولا شعاع الشمس عليهم كان ينبسط وكذلك سنته بمن حال بينه وبين اختياره يكون ما يختاره له خيراً مما يختاره لنفسه ﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾ [الآية: 57] لتنزهنا عن أن يلحق نقص وعجز بنا ﴿وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُم يَظَلِمُونَ﴾ [الآية: 57] حيث أبوا على موسى دخول القرية فصاروا سبباً لحبسهم في التيه للتأديب والتهذب والتنبيه كما بينه سبحانه وأظهر برهانه بقوله.

﴿ وَإِذَ قُلْنَا ﴾ [الآبة: 58] أي: بعد خلاصهم من تيه الحيرة وسؤال الرؤية بالجهرة ﴿ النَّهُو الْقَرْبَةَ ﴾ [الآبة: 58] أي: بيت المقدس ﴿ فَكُولُوا مِنْهَا حَيْثُ شِغَمُّ رَهَدَا ﴾ [الآبة: 58] أي: باب 23/ أي أكلاً واسعاً ﴿ وَإِدْكُوا البّاب ﴾ [الآبة: 58] أي: باب 23/ ألقرية ﴿ سُجَدَا ﴾ [الآبة: 58] أي: منحنين متواضعي غير متكبرين كالجبارين أو ساجدين لمولاكم شكراً على ما أولاكم وأخرجكم من التيه وآواكم ﴿ وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴾ [الآبة: 58] أي: الآبة: 58] أي: سجودكم ودعوتكم وقرأ نافع يغفر بالتذكر والشامي بالتأنيث على صيغة المفعول لهما ﴿ وَسَنَزِيدُ اللّهُ عَمِينِينَ ﴾ [الآبة: 58] ثواباً على إحسانهم كما نقبل توبة المسيئين بإيمانهم.

﴿ فَبَدَدَلَ ٱلذِينَ طَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلذِعِ قِيلَ لَهُمْ ﴾ [الآية: 59] أي: غيروا ما أمروا به من السجدة والتوبة فدخلوا على هيئة الزحفة وقالوا حنطة بدل ﴿ حِطَّةٌ ﴾ [الآية: 58] ﴿ فَأَرَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ طَلَمُوا﴾ [الآية: 58] فيه إشعار بأن كلهم لم يبدلوا

<sup>(1)</sup> قريبة من العسل. انظر: تاج العروس (1/ 7320).

﴿ رِجْزًا ﴾ [الآبة: 59] أي: عذاباً مقدراً ﴿ وَنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُتُونَ ﴾ [الآبة: 59] أي: بسبب خروجهم عن طاعة ربهم وظلمهم على أنفسهم والمراد بالرّجز الطاعون إذ هلك منهم في ساعة واحدة سبعون ألفاً.

وقال الأستاذ: لم يمكنهم أن يردوا باب السماء باحتيالهم أو يسدوا من دونهم أسباب البلاء بما ركنوا إليه من أحوالهم. ففزعوا من الندم لما عضهم ناب الألم.

ثم مما أفاد الأستاذ: أن الذي قدر على إخراج الماء من الصخرة الصماء كان قاصداً على إرواءِهم بغير الماء أو على إرسال ماء من السماء ولكن لإظهار أثر المعجزة فيه وإيصال محل الاستغاثة إليه وليكون على موسى عليه السلام أيضاً في نقل الحجر مع نفسه شغل من الموافقة ولتكليفه أن 22/ب يضرب بالعصا/ مقاسات نوع من المعالجة لما أفضى من حكمه عند استسقائه لقومه ثم أراد الحق سبحانه أن يكون كل قوم جارياً على سننه ملازماً لحده غير مزاحم لصاحبه فأفرد لكل سبط علامة يعرفون بها مشربهم فيقصدون عند مذهبهم فهؤلاء لا يردون مشرباً لآخرين والآخرون لا يزدون مشرب الأولين وحين كفاهم ما طلبوه أمرهم بالشكر وحفظ الأمر وترك الوزر فقال: ﴿وَلَا

تَـُفَّوْاْ فِــ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [الآية: 60] والمناهل مختلفة والمشارب متفاوتة وكل يرد مشربه ويتبع مذهبه فمشرب عذب فرات ومشرب ملح أجاج ومشرب صاف زلال ومشرب رنق أو سال وسائق كل قوم يقودهم ورائد كل قوم يسوقهم فالنفوس ترد مناهل المنى والشهوات والقلوب ترد مشارب التقوى والطاعات والأرواح ترد مناهل الكشف والمشاهدات والأسرار ترد مناهل الحقائق بالاختطاف عن الكون والمرسومات ثم عن الإحساس والصفات ثم بالاستهلاك في حقيقة الوجود والذات.

وفي «تفسير السلمي» مشرب كل أحد حيث أنزله رائده فمن كان رائده نفسه فمشربه الدنيا ومن كان رائده قلبه فمشربه العقبي ومن كان رائده روحه فمشربه السلسبيل المعين لأهل القربي ومن كان رائده ربه فمشربه في الحضرة مشاهدة المولى حيث قال الله ﴿ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَكَايًا ظَهُورًا ﴾ [الإنسان، الآية: 21] أي: طهره الله به عن كل ما سواه.

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُنُونَنِي لَن نَّصْبَر عَلَى طَعْمَامِ وَبِيهِ [الآية: 61] أي: الـمـنّ الـذي كانوا يأكلون بالسلوى لأنهما نوع واحد والمداومة توجب الملل والسآمة مع ما في فطرة الطبيعة المعروفة من الميل إلى الأطعمة المألوفة ﴿فَآدَءُ لَنَا رَبِّكَ﴾ [الآية: 61] أي سله لنا بدعائك ﴿ يُغَرِجُ ﴾ [الآبة: 61] أي: يظهر لنا ﴿ لَنَا مِنَا تُلْبُتُ ٱلْأَرْضُ ﴾ أي: من جملة ما تنبته بأقدار الله إياها ﴿مِنْ بَغْلِهَا ﴾ [الآية: 61] وهو كل نبات ليس له ساق ﴿ وَقِثَا إِنهَا وَفُومِهَا ﴾ [الآية: 61] أي: حنطتها أو ثومها على قلب الثاء فاء ﴿ وَعَدَسِهَا وَيُصَلِهَا ﴾ [الآية: 61].

قال الواسطى: تولاهم الله بالمنّ والسلوى من غير كلفة لهم فتبعوا شهوات أنفسهم وما يليق بطباع أهوائهم وقيل: الناس فيه رجلان رجل أزيل عنه تدبيره فهو مستريح في ميدان الرضا راض بما جرى له مما تدبر وشاء بحكم/القضاء فهو في مقام المزيد أبداً وآخر رد إلى تدبيره فلا يزال يتخبط 24/أ في احتياره إلى أن يهلك في حال اضطراره ﴿ قَالَ ﴾ [الآية: 61] أي: الله أو موسى ﴿ أَشَنَهُ لِلَّاكِ مُو أَدْكَ ﴾ [الآية: 61] أي قرب منزلة وأدنى مرتبة

﴿ إِلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ [الآية: 61] أي: في اللذة والمنفعة، وعدم الحاجة إلى كد المشقة مع ما فيه الرضا فالقناعة بما اختاره الله من وجه المعيشة.

قال الأستاذ: كان بنو إسرائيل متفرقي الهموم متشتتي القصود لم يرضوا لأنفسهم في تعيشهم بطعام واحد ولم يكتفوا في تدينهم بمعبود واحد ماجد حتى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وهكذا صفة أرباب التفرقة عندهم الصبر على الواحد شديد قال تعالى: ﴿ وَإِذَا ذَكَّرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْفَرِّءَانِ وَحَدَمُ وَلَّوْا عَلَنَ آَدَبَرِهِمْ نَفُورَ﴾ [الإسراء: 46] ﴿وَإِذَا ثُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ [الزمر: 45] ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [النزمر: 45] وقد قال بعض العارفين أراك بقية من قوم موسى فهم لا يصبرون على طعام ﴿ أَهْبِطُوا مِمْسِرًا ﴾ [الآية: 61] أي: انزلوا من مقامكم العالي إلى أرض مصر السفلى ﴿ إِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُدُ ﴾ [الآية: 61] أي: من المشتهيات الطبيعية والمستلذات الدنية ﴿ وَمُثْرِيَتُ عَلَيْهِ مُ الدِّلَّةُ ﴾ [الآية: 61] أي: ألزمت عليهم الجزية وهيئة اليهودية والشح والحرص على الأمور الدنيوية إلزاماً لا يبرح كضرب السكة على الدراهم النقدية ﴿ وَالْسَكَنَةُ ﴾ [الآية: 61] أي أثر الفاقة وعلامة الحاجة ﴿ وَبَهَامُو ﴾ [الآية: 61] أي: رجموا ﴿ بِنَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [الآية: 61] أي: مصحوبين به ﴿ ذَاكِ ﴾ [الآية: 61] أي: ما ذكر من الضرب التأشي من الغضب ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ اللَّهِ ﴾ [الآية: 61] أي: بالكتب المنزلة أو بأنواع المعجزة ﴿ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّينَ ﴾ [الآية: 61] أي: كزكريا ويحيى عليهما السلام ﴿ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ [الآية: 61] أي: عندهم وفي زعمهم وإنما حملهم على ذلك حب الدنيا وأتباع الهوى كما قال الله تعالى ﴿ ذَالِكَ مِمَا عَمُوا وَكَانُوا يَمْتَدُونَ ﴾ [الآية: 61] أي: جرهم العصيان والاعتداء إلى الكفر وقتل الأنبياء فإن صغائر العيوب تجر إلى كبائر الذنوب كما أن قضاء صغار الطاعات تؤدي إلى أداء كبار العبادات قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّهَا رَأَ اللَّهُ وَصَدَّقَ مِ أَلْمُسْنَىٰ ۞ مَسَنَيْسِرُو لِلْيُسْرَىٰ﴾ [الليل: 5 ـ 7] الآية.

قال الأستاذ: لم يرضوا بحسن اختياره لهم ولم يصبروا على قيامه بتولي 124 بما كان يهمهم من كفاية مأكولهم وملبوسهم فنزلوا / في التحير إلى ما مرت عليه عاداتهم من أكل الخسيس من الطعام والرضا بالدون من الحال والمقام

فردهم الله إلى مقاساة الهوان وربطهم بإدامة الخذلان حتى سفكوا دماء الأنبياء وهتكوا حرمة الأمر بقلة الاستحياء وترك الإرعواء فعاقبهم على قبيح فعالهم وردهم إلى ما اختاروه لأنفسهم من خسائس أحوالهم وحين لم ينجع فيهم النصيحة أدركتهم النقمة والفضيحة.

﴿إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الآية: 62] أي: المؤمنين المخلصين أو المنافقين فإنهم ذكروا في سلك الكافرين ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ [الآية: 62] هم تهودوا ودخلوا في اليهودية ﴿وَالْشَيْفِينَ﴾ [الآية: 62] أي: الطائفة النصرانية ﴿وَالشَّيْفِينَ﴾ [الآية: 62] أي: الطائفة النصرانية ﴿وَالشَّيْفِينَ﴾ [الآية: 62] أي: الخارجين من دين إلى دين من أديان الكفرة وقيل هم عبدة الملائكة وهو قول الحسن وقتادة وقيل: عبدة النجوم السبعة ﴿مَنْ ءَامَنَ﴾ [الآية: 62] أي: من دخل في ميدان الأمان وثبت في إيوان الإيقان ﴿إِلَّنَهِ وَالْيَوْمِ الْاَيْفِ وَالْيَوْمِ الْاَيْفِ وَالْيَوْمِ الْوَعِ الإحسان وسائر ما يجب به العرفان ﴿وَعَمِلَ صَلِحًا﴾ [الآية: 62] أي: من أنواع الإحسان ﴿فَلَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [الآية: 62] أي: مع المزيد في المثوبة ﴿وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلا مُوْفِئَ فَلَا مُعْمَ يَعْزَنُونَ ﴾ [الآية: 62] أي: مع المزيد في المثوبة ﴿وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلا خُوفُ عَلَيْهِمُ وَلا مُنْ أَوْفِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَوْفَ الْعَيْهُمُ وَلا أَنْ الْمِنْ الْعَلَامُ أَلْهُ مُنْ يُؤْنُونَ ﴾ [الآية: 62] أي: مع المزيد في المثوبة ﴿وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلا مُنْ أَوْفَ كَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْعَرْفَ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلا أَوْفَ كَالُونُ فَيْهُمُ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا الْعَلَامَة .

وأفاد الأستاذ: أن اختلاف الطرق مع اتحاد الأصل لا يمنع من حسن القبول من صدق الحق سبحانه في آياته وآمن بما أخبر به من حقه وصفاته فتباين الشرع واختلاف وقوع اسم غير قادح في استحقاق الرضوان فإذا اتفقوا في العرفان فالكل لهم حسن المآب وجزيل الثواب فالمؤمن من كان في أمان الحق سبحانه ومن كان في أمانه تعالى فالحري أن لا خوف عليه ولا حزن يدور حواليه.

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ ﴾ [الآية: 63] أي: أردنا أخذ عهدكم باتباع نيتكم وقبول العمل بما في كتابكم ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ اَلْطُورَ ﴾ [الآية: 63] أي: الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم روي أن موسى عليه السلام لما جاءهم بالتوراة ورأوا ما فيه من التكاليف الشاقة كبر عليهم حصولها وإلى قلوبهم قبولها فأمر جبريل عليه السلام فقلع الطور فظلله فوقهم وجعل النار قدامهم والبحر وراءهم وقيل لهم ﴿ خُدُوا مَا ءَاتَيْنَكُمُ ﴾ [الآية: 63] من الكتاب أي: اعملوا بما أمرتم به

من الخطاب ﴿يِقُوَّوِ﴾ [الآية: 63] أي بجد عزيمة وقصد مواظبة في جميع الأبواب ﴿وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ﴾ [الآية: 63] أي: في الكتاب من الثواب والعقاب ﴿لَقَلَّكُمْ تَنَقُونَ﴾ [الآية: 63] أي: لكي تجتنبوا مخالفة رب الأرباب ولا تقعوا في عقوبة الحجاب.

25/أ وقال الأستاذ أخذ سبحانه ميثاق جميع المكلفين ولكن قوم/أجابوه طوعاً لأنه ستر عليهم لأنه تعرف إليهم فوجدوه فوحدوه وقوم أجابوه كرهاً لأنه ستر عليهم فجحدوه.

﴿ مُمَّ تَوَلَيْتُم ﴾ [الآبة: 64] أي: أعرضتم عن الوفاء بالوعد ﴿ مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ ﴾ [الآبة: 64] أي: [الآبة: 64] أي: بعد أخذ العهد ﴿ فَلْوَلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ [الآبة: 64] أي: بتوفيقكم للتوبة ﴿ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَلِيمِينَ ﴾ [الآبة: 64] أي: المغبونين في التجارة.

وقال الأستاذ: أي رجعتم إلى العصيان بعد ما شاهدتم تلك الآيات بالعيان ولولا حكمه بإمهاله وحلمه بإفضاله لعاجلكم بالعقوبة ولحل بكم عظيم المصيبة ولخسرت صفقتكم بالكلية ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ﴾ [الآية: 65] أي: عرفتم ﴿الَّذِينَ المُصيبة ولخسرت صفقتكم بالكلية ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ﴾ [الآية: 65] أي: عرفتم ﴿النَّبْتِ ﴾ [الآية: 65] أي: بتكويننا إياكم ﴿وَرَدَهُ خَنْسِمْينَ ﴾ [الآية: 65] أي: بتكويننا إياكم ﴿وَرَدَهُ خَنْسِمْينَ ﴾ [الآية: 65] مطرودين مبعودين.

وأفاد الأستاذ: أن مسخ هذه الأمة حصل على القلوب فكأنهما لما تركوا الأمر واستهانوا بما: ألزموا من الشرع عجلت عقوبتهم بالخسف المسخ وغير ذلك من ضروب ما ورد به النص فهذه الأمة من نقض العهد ورفض الحد عوقبت بمسخ القلوب وتبديل الأحوال قال تعالى: ﴿وَنَعَلِبُ أَفْتِكَ مُمْمُ وَالْعَدَمُمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَّا اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

﴿ فَعَلَنْهَا ﴾ [الآية: 66] أي: المسخة ﴿ نَكُنلا ﴾ [الآية: 66] أي: عقوبة ﴿ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلَفَهَا ﴾ [الآية: 66] أي: لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما تأخر منها من حيوبهم أو عبرة لمن أدرك زمانهم ورأى شأنهم ولمن سمع أخبارهم وشاهد آثارهم ﴿ وَمَوْعِظَةً ﴾ [الآية: 66] أي: زجراً ونصيحة ﴿ لِلمُتَّقِينَ ﴾ [الآية: 66]

أي: منهم ومن هذه الأمة.

قال الأستاذ: وهكذا من منى أي: ابتلى بالهجران ووسم بالخذلان صارت أحواله عبرة وتجرع من لاحظ حاله حسرة وصار المسكين بعد عزة لكل خسيس سخرة.

﴿ وَإِذْ قَــالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةٌ ﴾ [الآيــة: 67] وســبب ذلك أنه وجد قتيل في بني إسرائيل ولم يدروا قاتله فسألوا موسى عليه السلام أن يدع الله ليبين لهم فاعله فسأل موسى ربه فأمرهم بذبح بقرة ﴿قَالُوا أَنْتَخِذُنَّا هُزُوًّا﴾ [الآية: 67] أي: مكان هزء وأهله أو مهزوءاً بنا والمعنى أتستهزىء بنا فإنا نسألك عن قاتل القتيل في القرية وأنت تأمرنا بقتل البقرة فهل/تعالج القتل بالقتل 25/ب وتستدل بالمثل على المثل ولعل وجه تعللهم حب جنس العجل ﴿قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ﴾ [الآية: 67] أي: امتنع به ﴿أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِيكَ﴾ [الآية: 67] أي: من المستهزئين بالمؤمنين لأن الاستهزاء في مقام الإرشاد والاسترشاد جهل وسفه وكلام غير سداد بل يوهم أن يكون في هذا المقام كفراً لأنه إخبار عن رب العباد فلما علموا أن ذلك عزم من الجانب الإلهي.

﴿ قَالُوا آيَعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيٍّ ﴾ [الآية: 68] أي: ما سنها ووصفها ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضُ ﴾ [الآية: 68] أي: مسنة كبيرة ﴿وَلَا بَكُنُّ ﴾ [الآية: 68] أَى: فتية صغيرة ﴿عَوَانَّهُ [الآية: 68] أَي: نصف ووسط عيان ﴿ يَيِّنَ ذَالِكُّ ﴾ [الآية: 68] أي: بين ما ذكر من السن ﴿ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴾ [الآية: 68] وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم.

وأفاد الأستاذ: أنه كان الواجب عليهم استقبال الأمر بالامتثال ولكنهم تعللوا ببقاء الأشكال توهماً بأن تكون لهم تفصُّ بالإخلاد إلى الاعتلال عن عهدة الالتزام بالأفعال فتضاعف عليهم المشقة وحل بهم ما حذروه من الفضيحة ثم في القضية من الإشارة الخفية أن الذي يصلح لِسلوك الطريقة من لا يستهويه نزق الشباب وسكره ولم يعطله عجز المشيب وضعفه بل هو صاح

استفاق من سكره وبقى له بعض نضارة من عمره.

﴿ فَالْوَا أَذَهُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوَنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَهُ صَفَرَاهُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا ﴾ [الآية: 69] أي: شديدة الصفرة ﴿ نَسُرُ ٱلنَظِرِينَ ﴾ [الآية: 69] أي؛ تعجبهم بلطافة لونها وظرافة كونها.

وقال الأستاذ: من كان من أهل القصة وقابل الفصة تستغرق مشاهدته القلوب لِما ألبس من رداء الجبروت وأقيم به من شاهد الغيوب حتى أن من لاحظه تناسى أحوال البشرية واستولى عليه شواهد الربوبية كما في الخبر «أولياء الله الذين إذا رأوا ذكر الله»(1).

﴿ قَالُواْ اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا هِي ﴾ [الآية: 70] أي: ما حالها أسائمة أم عاملة أناقصة أم كاملة ﴿ إِنَّ ٱلْبَقَرَ ﴾ [الآية: 70] أي: الموصوف بما ذكر المنعوت بما سطر ﴿ تَشَنبَهُ عَلَيْنَا ﴾ [الآية: 70] أي: أشكل إلينا ﴿ وَإِنَّا إِن شَاءً اللهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾ [الآية: 70] إلى وصفها المراد بذبحها وفي الحديث الثابت السند لو لم يستثنوا [الآية: 70] لما بينت لهم آخر / الآية قال:

﴿قَالَ إِنَّهُ يَعُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ ﴾ [الآية: 71] أي: غير مذللة ﴿ثُنِيرُ ٱلْأَرْضَ ﴾ [الآية: 71] أي: تقلبها للزراعة ﴿وَلَا شَنِي الْمُرْتَ ﴾ [الآية: 71] أي: الأرض المهيئة للزرع بالسقاية ولا مزيدة مؤكدة ﴿مُسَلِّمَةٌ ﴾ [الآية: 71] أي: من العبوب وآثار المحنة مكملة بأوصاف النعمة ﴿لَّا شِيَّةَ فِيها ﴾ [الآية: 71] لا لون فيها يخالف لون جلدها.

قال السلمي: معناه لا يصلح لكرامتي وظهور ولايتي من ذلك نفسه بالسكون إلى شيء من الأكوان ويسعى في طلب الحوادث ساعة من الأزمان مسلمة من فنون عوارض المخالفة لا أثر عليه إلا بوجه الموافقة فهو العالم بي والعامل لي أظهرت عليه آيات قدرتي وجعلته من شواهد عزتي فمن شاهده

 <sup>(1)</sup> لم يرد بهذا اللفظ وإنما بلفظ مختلف «ألا أخبركم بخياركم؟ فقالوا بلى فقال: الذين إذا رؤوا ذكر الله...». أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 494) رقم (11108)، وإسحاق بن راهويه في المسند (5/ 180) رقم (2306).

استغرق في مشاهدته لأنه قد ألبس رداء العز في مراقبته.

وقال الأستاذ: كما أن تلك البقرة في العمل لم تذلل وفي المكاسب لم يتعللوا ولم تبتذل كذا أهل ولايته للأغيار لم يتذللوا وفي تحصيل الأسباب لم يتعللوا ولم يركنوا بقلوبهم إلى الأشكال والأمثال ولم يتكلوا على الاختيار والاحتيال وليسوا نهباً لمطالبات المنى ولا صيداً في مخلب الدنيا لا حكم للشهوات يغلبهم ولا سلطان للبشرية يملكهم لم يسعوا قط في تحصيل مرادهم ولم يشقوا أبداً لدرك مقصودهم ليس عليهم رقم الأغيار ولا سمة الأكدار فهم قائمون بالله فانون عن ما سواه واقفون مع الله لله مصرفهم الله والغالب على قلوبهم الله وكما أن معبودهم الله فكذلك مقصودهم الله ومشهودهم الله وموجودهم الله بل هم محوا بالله والخلف عنهم الله ﴿فَالُوا النَّنَ جِئْتَ بِالْحَقِيُ وَموجدوها ﴿فَذَبُوها وَمَا كَادُوا يَفْعَلُون﴾ [الآية: 71] أي: لكثرة مراجعتهم في فوجدوها ﴿فَذَبُحُوها وَمَا كَادُوا يَفْعَلُون﴾ [الآية: 71] أي: لكثرة مراجعتهم في صالحاً منهم كان له عجلة فأتي بها غيضة (1) فقال اللّهم إني أستودعكها لابني صالحاً منهم كان له عجلة فأتي بها غيضة (1) فقال اللّهم إني أستودعكها لابني حتى يكبر فشب وكانت وحيدة بتلك الصفات فساوموها البتيم وأمه حتى اشتروها بملء جلدها ذهباً وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير.

قال الأستاذ: طلبوا الحيل ما أمكنهم من العلات فلما ضاقت بهم الحيل والمعالجات/استسلموا للحكم في النهايات فتخلصوا من شديد المطالبات لو 26/ب أنهم فعلوا ما أمروا به في البدايات لما تضاعفت عليهم المشقات.

﴿ وَإِذَ قَنَلْتُمْ نَفْسًا ﴾ [الآية: 72] نسب القتل إليهم لوجود العمل فيهم ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ فِيهَا ﴾ [الآية: 72] أصله تدارأتم أي: تدافعتم وتخاصمتم في شأن قاتلها وبيان فاعلها ﴿ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكُنُّونَ ﴾ [الآية: 72] أي: مظهر ما يخفون ومن هذا القبيل أمر ثم قبل هذا أول القضية ولكنه مؤخر في القصة والأظهر أن الله أمرهم أولاً بذبح البقرة حيث لم يعلموا سره ثم وقع القتل منهم خفية فأظهر

<sup>(1)</sup> هي معنى الأيكة . والغيضة التي تنبت الشجر، والمراد بها غيضة بقرب مدين.

سبحانه ما أخفاه من الحكمة.

قال الأستاذ: ومن أراد حياة قلبه بأنواع المشاهدات لم يصل إليه إلا بذبح نفسه بالمجاهدات.

وَثُمُّ قَسَتُ مُلُوكُمُ الآية: 74] أي: اشتدت وصلبت وَيَّن بَعَدِ ذَلِكَ [الآية: 47] أي: من بعد ما ذكر من الآيات البينات والمعجزات الواضحات الواجبة للين قلوب أرباب الحياة وَيَهِي [الآية: 74] أي: قلوبكم وْكَالْحِبَرَةِ [الآية: 74] أي: قلوبكم وْكَالْحِبَرَةِ [الآية: 74] أي: بل كأشد قساوة منها في القسوة وقلة المنفعة وْأَوْ أَشَدُّ فَشُوّةُ الآلِة: 74] أي: بل كأشد قساوة منها وصلابة فهي كالحديد الشديد لما ذكره سبحانه من البيان الشديد بقوله ووَإِنَّ مِنَ الْجَارُةِ لَمَا يَشَعَرُ الآية: 74] أي: الحَبَارُةِ لَمَا يَشَعَرُ الآية: 74] أي: ينفتح ويجري وَمِنَهُ ٱلْأَنْهَنُ الآية: 74] أي: ينشقق عيونا والنهار كدموع عيون الأبرار ووَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَعَقُ [الآية: 74] أي: ينشقق عيونا وفي عَنْهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقَةُ الْمَالِقَةُ الْمَالِقَةُ الْمَالِقَةُ وَقَعْ فيما أراده وقضاه وهو تعليل للأفعال الثلاثة على طريق المنازعة وأما ما قبل في أن الخشية مجاز عن الانقياد فقول مخالف للحقيقة بل المنازعة وأما ما قبل في أن الخشية مجاز عن الانقياد فقول مخالف للحقيقة بل لطواهر الشريعة والطريقة وقع فيه المتابعة لحكماء الفلسفة فقد قال الإمام العالم محبي السُنَّة في معالم مذهب أهل السُنَّة أن لله علماً في الجمادات وسائر الخيوانات فلها ضلاة وتسبيح وخشية فيجب على المرء الإيمان به وأن يكل علمه الخيوانات فلها ضلاة وتسبيح وخشية فيجب على المرء الإيمان به وأن يكل علمه الخيوانات فلها ضلاة وتسبيح وخشية فيجب على المرء الإيمان به وأن يكل علمه الخيوانات فلها ضلاة وتسبيح وخشية فيجب على المرء الإيمان به وأن يكل علمه المنه في حقيقة أمره.

وقال الأستاذ: بين أنهم وإن شاهدوا عظيم الآيات وطالعوا واضح البينات فحين لم يساعدهم بالعناية ولم يخلق/لهم الهداية لم يزدهم كثرة 77/أ الآيات إلا قسوة على قسوة ولم يبرز لهم من مكامن التقدير إلا شقوة على شقوة وشبه قلوبهم بالحجارة لأنها لا تنبت ولا تنمى فكذلك قلوبهم لا تفهم ولا تعي ثم بين أنها دون الحجارة فإن منها ما يظهر منه أسرار العناية ومنها ما يتبين منه آثار الخشية وأما قلوبهم فخالية من أنوار الهداية وكيف لا وقد تسببت بإعراض الحق عنها وخصت بانتزاع الخيرات منها ﴿وَمَا اللّهُ بِنَافِلٍ عَمّا تَمَمُونَ ﴾ [الآية: 74] بالخطاب وقرأ المكي بالغيبة أي: لا عن أعمالكم ولا عن أعمالهم سواء فيه السر والعلانية.

﴿ أَنْظَمْعُونَ ﴾ [الآية: 75] أي: أيها المؤمنون ﴿ أَنْ يُؤْمِنُواْ لَكُمْ ﴾ [الآية: 75] يعنى اليهود والمعنى أترجون أي يصدقوكم في قصتكم أو يؤمنوا لأجل دعوتكم ﴿وَقُدْ كَانَ فَرِيقٌ يِّنْهُمْ ﴾ [الآية: 75] أي: والحال أن طائفة من أسلافهم وكبراتهم وعلمائهم كانوا ﴿يَسْمَعُونَ كَلَنَمَ ٱللَّهِ﴾ [الآية: 75] يعنى التورية ثم ﴿ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ﴾ [الآية: 75] أي يغيرونه عن وجهه من جهة المبنى أو من طريق المعنى ومنه نعت المصطفى وآية الرجم في الزنا ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾ [الآية: 75] أي: فهموه وفيه إشعار بأنهم فعلوا ذلك عن تعمد وعدوان لا عن خطأ ونسيان ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الآية: 75] أن ذلك مكسب للأوزار الموجبة للقرار في دار البوار وقيل هؤلاء من السبعين المختارين سمعوا كلام الله تعالى على وجه الظهور حين كلم الله سبحانه موسى عليه السلام بالطور فقالوا: سمعنا الله يقول في آخره إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا وإن شئتم لا تفعلوا انتهى وفيه على تقدير صحته إشارة إلى عدم استطاعتهم لفعل هذه الأشياء وهي قابليتهم لفهم هذا الإنباء فإنه مقام الأنبياء والأصفياء وتنبيه نبيه على أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ ٱللَّهُ ﴾ [الإنسان: 30] ولما أطبق عليه السلف وعلى الخلف إن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكان هذا القيل مختار الأستاذ حيث أفاد في مقام الإشارة إلى الإرشاد بقوله: آيسهم عن إيمانهم وذكر أنهم بعد سماع الخطاب من الله سبحانه إذا حرفوا وبدلوا فكيف يؤمنون لكم وإنما يستمعون بواسطة

الرسالة ومن لم يبق على الإيمان بعد العيان فكيف يؤمن بالبرهان والذي لم يصلح للحق لا يصلح لكم ومن لم يحتشم من الله فكيف يحتشم منكم.

﴿ وَإِذَا لَقُواْ ﴾ [الآبة: 76] أي منافقو اليهود ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [الآبة: 76] في مقام / 27 ب الشهود ﴿ وَالْوَا ءَامَنَا ﴾ [الآبة: 76] أي صدقنا بمحمد ﷺ وهو نبي صادق/ وحكمه لكتابنا موافق ﴿ وَإِذَا خَلا ﴾ [الآبة: 76] أي رجع ﴿ بَعْضُهُمْ ﴾ [الآبة: 76] وهم المنافقون ﴿ إِلَى بَعْضِ ﴾ [الآبة: 76] وهم شياطينهم ورؤسائهم الذين على الكفر مصرون ﴿ وَالْوَا ﴾ [الآبة: 76] أي: مليمين للمنافقين ﴿ أَعُدِنُونَهُم ﴾ [الآبة: 76] أي أتخبرون المؤمنين ﴿ يَمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [الآبة: 76] أي: بما بين لكم من نعت محمد في كتابكم ﴿ لِيُمَا أَوُلُم بِدِ ﴾ [الآبة: 76] أي: ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم إليكم ﴿ عِندَ رَبِّكُمْ ﴾ [الآبة: 76] أي: ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم إليكم ﴿ عِندَ رَبِّكُمْ ﴾ [الآبة: 76] أي: أفلا تستعملون عقولكم ولا تتصورون حصولكم.

﴿ أُولًا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ﴾ [الآية: 77] من التلبيس والتكذيب ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [الآية: 77] من التصديق والتهذيب.

قال الأستاذ: وتواصوا فيما بينهم بإنكار الحق وإخفاء الحال على المؤمنين الأبرار ولم يعلموا أن الله يطلع ورسوله على الأسرار وأن نوراً أظهره الغيب لا ينطفىء بمزاولة الأغيار وأن موافقة اللسان مع موافقة العقيدة لا تزيد إلا زيادة الفرقة.

﴿ وَمِنَّهُمْ ﴾ [الآية: 78] أي: هذا حال علمائهم وقصة كبرائهم ومنهم ﴿ أُمِنَّوُنَ ﴾ [الآية: 78] جهلة سفهاء ﴿ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنَبَ ﴾ [الآية: 78] أي: لا يعرفون التوراة ﴿ إِلّا أَمَانِ ﴾ [الآية: 78] أي: المنية وهي ما يقدر في النفس من التمنية والاستثناء منقطع والمعنى لكن يعتقدون مواعيد فارغة سمعوا من علماءهم تقليدا أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً وأن النار لم تمسهم إلا أياماً معدودة وقيل الاستثناء متصل والأمنية بمعنى القراءة أي: لا قراءة عارية عن قاعدة المبنى وفائدة المعنى ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَظُنُونَ ﴾ [الآية: 78] أي: وما هم إلا قوم يظنون ولا يتبقنون.

﴿ فَوَيْلٌ ﴾ [الآية: 79] أي: فشدة عذاب عظيم وغلظة حجاب جسيم ﴿ لِلَّذِينَ الْكِنْبَ ﴾ [الآية: 79] أي: من قبل يَكْنُبُونَ ٱلْكِنْبَ ﴾ [الآية: 79] أي: المحرف ﴿ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ [الآية: 79] أي: من قبل أنفسهم ﴿ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلْذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ مَنَا قَلِيلًا ﴾ [الآية: 79] أي: كي يحصلوا به عرضاً حقيراً وعوضاً يسيراً من أعراض الدنيا ويفوتوا كثيراً مما أعد للمؤمنين من نعيم الغني ﴿ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا كُلْبَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الآية: 79] أي: من المفترى ﴿ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يُكْمِبُونَ ﴾ [الآية: 79] أي: من الرشي.

قال الأستاذ: أي خسروا في الحال والمآل أي: لتعلقهم بالجاه والمال.

﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَنَا النَّارُ ﴾ [الآية: 80] أي: لن يصيبنا إصابة هينة ﴿ إِلَّا أَسَكَامًا مَعْ لُودَةً ﴾ [الآية: 80] أي: قليلة محصورة/ يعنون قدر زمان عبادة العجل وهو 28/أ أربعون يوماً ﴿ فَلْ أَغَذَتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا ﴾ [الآية: 80] أي: خبراً ووعداً ﴿ فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدُهُ ﴾ [الآية: 80] أللهُ عَهْدُهُ ﴾ [الآية: 80] أللهُ عَهْدُهُ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الآية: 80] والاستفهام للتقرير والتفريع.

﴿ بَكِنَ ﴾ [الآية: 81] إثبات لما نفوه من مساس النار لهم مؤبداً والمعنى بلى أعذبهم عذاباً سرمداً إذ دخلوا تحت حكمنا الذي لم يتغير أبداً ﴿ مَن كَسَبَ سَيِّتَ الله وَ الله والله والل

وفي «تفسير السلمي»: ﴿ كُن كُسَبُ سَكِتَ أَهُ [الآية: 81] برؤية أفعاله ﴿ وَأَخَطَتْ بِدِ خَطِيّتَتُهُ ﴾ [الآية: 81] بظن أنه ينجى بأحواله فهم المبعدون عني وعن ما يقربهم عندي.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الطَّنلِحَنتِ ﴾ [الآية: 82] أي: الأعمال المقبولة الصالحة

أَن يكون المعروضة المنقولة ﴿ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [الآية: 82] .

قال الأستاذ: في الحال جنان الوصل وفي المآل جنان الفضل لا يمسهم في الآخرة نصب لإيصال المعاد ولا يلحقهم اليوم بقلوبهم تعب لشهود تصاريف الأقدار ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَى بَنِي إِسْرَوِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلّا اللّهَ اللّهَ [الآية: 83]، بالخطاب لغير المكي وحمزة والكسائي وهو نفي في معنى النهي بل هو أبلغ لما فيه من الإيماء إلى أن المنهي سارع إلى الانتهاء فهو يخبر عنه بالامتثال في الابتداء ﴿وَيَأْتُولِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الآية: 83] أي: وتحسنون أي: احسنوا بهما إحساناً كثيراً.

قال الأستاذ: إنما ردك إلي مراعاة حق مثلك أو إظهار أن من لا يصلح لصحبة شخص مثله كيف يكون بحق معبود ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ ﴾ وإذا كانت التربية المضمنة بحظوظ الوالدين لوجب عظيم هذا الحق فما تظن بحق تربية 28/ب سيدك لك كيف تؤدي شكره في نعمك ﴿وَذِى ٱلْقُرِّقِي وَٱلْيَتَلَيّ / وَٱلْسَكِينِ ﴾ [الآية: 83] أي: وكذا أحسنوا بهؤلاء وأمثالهم من الفقراء والضعفاء كالأسرى.

وأفاد الأستاذ: أنه تعم رحمته في التعلق بكل أحد ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسَّنَا﴾ [الآية: 83] بضم وسكون أي: قول ذا حسن وفي قراءة حمزة والكسائي بفتحتين أي: قولاً مستحسناً والمراد به النصيحة والموعظة وبحسن العشرة في الخلطة وسائر ما يتعلق بحقوق الخليقة.

قال الأستاذ: يعني من يكون من شهود الحق في راحة لقلبه يكون الخلق في راحة من لسانه وحقيقة العبودية الصدق مع الحق والرفق مع الخلق ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّكَوْةَ وَمَاتُوا الرَّكَوْةَ ﴾ [الآية: 83] يريد بهما ما فرض عليهم في ملتهم.

وقال الأستاذ: العبادة وهي التعبد بهذه الخصال حاصل أيضاً لنا في شرعنا فأولها التوحيد وهو إفراد الحق بالعبادة ومن لاخط خلقاً أو استحلى من الأغيار ثناء أو استجلب بطاعته إلى نفسه نصيباً أو داخله بوجه من الوجوه

مزج أو شوب فهو ساقط عن رتبة الإخلاص في العبادة وكذا من رأى نجاته بفعله فساقط عن در المعرفة ﴿ مُنْ تَوَلِّتُمُ ﴾ [الآية: 83] الخطاب مع الموجودين والسابقين منهم على طريق التغليب أي: أعرضتم عن عهدكم ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِن السابقين منهم على طريق التغليب أي: أعرضتم عن عهدكم ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِن السابقين منهم على طريق التغليب أي: أعرضتم عن عهدكم ﴿ وَأَنتُم مُعْرِضُون ﴾ [الآية: 83] أي: بالإقبال على الإسلام ﴿ وَأَنتُم مُعْرِضُون عنا أعرضنا عنه أي: قوم عادتكم الإعراض وتعلقكم بالأعراض ومن أعرض عنا أعرضنا عنه وأوقفناه في العناء.

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَكَمُ مَ الآية: 84] أي: في التوراة ﴿ لا تَشْفِكُونَ دِمَا يَكُمُ ﴾ [الآية: 84] أي: لا يقتل بعضكم بعضاً من غير ثاركم ﴿ وَلا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دياره ويستقر في منزله ديكركُمُ ﴾ [الآية: 84] أي: لا يخرج أحد منكم صاحبه من دياره ويستقر في منزله ومزاره أولا ترتكبوا ما يبيح سفك دمائكم وإخراجكم من أوطانكم أو لا تفعلوا ما يصرفكم عن الحياة الأبدية فإنه قتل النفس في الحقيقة ولا تكتسبوا ما تدفعون به عن الجنة التي هي داركم فإن الجلاء الحقيقي عنذ أرباب الطريقة.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه أن من سعى في استجلاب حظه ففي الدنيا سعى في استكباب دمه وفي العقبى إلى استيجاب عظيم ألمه قال بعضهم:

إلى حتفي مشئ قدمي أرى قسدمي أراق دمي (1)

/ وإن المجرمين اقتصوا بأيديهم حتفهم في مالهم وآثروا باختيارهم ما فيه 29/أ غاية هلاكهم واستئصالهم قال بعضهم:

بعين نفسي أصبت نفسي فالله بيني وبين عيني

﴿ ثُمَّ أَقُرَرْ ثُمَّ ﴾ [الآية: 84] بعهده واعترفتم بلزوم وعده ﴿ وَأَنتُمْ ثَشْهَدُونَ ﴾ [الآية: 84] بذلك على أنفسكم أو على أسلافكم.

قال الأستاذ: يعني بسوء فعلكم أقررتم وعلى ما علمتم أن فيه هلاككم أصررتم فلا بما أبصرتم اعترفتم ولا بما اعترفتم انصرفتم ولا بما تعاطيتم

<sup>(1)</sup> نسب إلى أبي الفتح البستي. انظر: زهر الآداب وثمر الألباب (1/ 151).

باليتم ولا خربتم إلا بيوتكم ولا أضررتم إلا أنفسكم.

﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَنُؤُلَاءِ ﴾ [الآبة: 85] أي: أيها الناقضون للعهد الناقصون في الوعد ﴿ تَقْنُلُونَ اَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا يَنكُم مِّن دِيكرِهِمْ ﴾ [الآبة: 85] أي: من غير أن يكون فساد في آثارهم.

قال الأستاذ: وكذلك بالتعاون على الإعراض عن الله والتساعد في المقام في أوطان الغفلة هلك بعضكم بعضاً فآفات أحوالكم غير لازمة وقاصرة عليكم بل هي متعدية عنكم إلى أضرابكم وقرنائكم ﴿ تَظَلْهَرُونَ عَلَيْهِم ﴾ [الآية: 85] بالتخفيف للكوفيين أي تتفاوتون على أهل ملتكم وأضراب جلدتكم ﴿ إِلَّهُ وَالْمُدُونِ ﴾ [الآية: 85] أي: بالمعصية والتعدي في المظلمة.

وقال الأستاذ: الإشارة فيه أن نصرتكم لإخوانكم على ما فيه بلاؤهم نصرة عليهم بما فيه شقاؤهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا أتقياؤهم فرَإِن يَاأُوكُمْ أَسْكَرَى [الآية: 85] أي حال كونهم مأسورين محصورين وللفداء طالبين مضرورين وفي قراءة حمزة أسرى ﴿ ثَمْنَدُوهُم ﴾ [الآية: 85] أي: تعطوهم طالبين مضرورين وفي قراءة حمزة أسرى ﴿ ثَمْنَدُوهُم ﴾ [الآية: 85] أي: تعطوهم الفداء وتخلصوهم من البلاء وفي قراءة نافع وعاصم والكسائي تفادوهم بصيغة المفاعلة للمبالغة في المعالجة أو أريد بالمفاعلة هنا المبادلة ﴿ وَهُو ﴾ [الآية: 85] أي: الشأن ﴿ مُحَرَّمُ عَلَيْتَكُم إِحْرَاجُهُم ﴾ [الآية: 85] متعلق بتخرجون وما بينها اعتراض ﴿ أَفَنُونُ بِبَعْض الْكَكُنبِ ﴾ [الآية: 85] وهو أمر الفداء بالتناصر فوتك أن بني قريظة من اليهود كانوا حلفاء الأوس من الأنصار وبنو النضير حلفاء الخزرج فإذا اقتتلا عاون كل فريق حلفاءه في القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلها الخزرج فإذا أسر أحد من الفريقين/ جمعوا كلهم له المال حتى يفدوه ويخلصوه من الوبال وقيل: معناه أن يأتوكم أسارى في أيدي الشياطين تتصدون ويخلصوه من الوبال وقيل: معناه أن يأتوكم أسارى في أيدي الشياطين تتصدون لإنقاذهم بالإرشاد والموعظة مع تضيعكم أنفسكم وإهلاكها بالغفلة.

وقال أبو غشمان: ﴿وَإِنْ يَأْتُوكُمْ عَرْقَىٰ فِي العيوب تدلوهم على طريق التوبة من الذنوب.

قال الواسطي: ﴿وَإِن يَأْتُوكُمْ ﴾ غرقى في رؤية أفعالهم تنقذوهم من ذلك برؤية المنن في أحوالهم.

وقال الأستاذ: أي كما تراعون بالفداء عنهم حقوقهم فكذلك يفرض عليكم كف أيديكم عنهم وترك إزعاجهم عن أوطانهم فإذا قمتم ببعض ما كتب عليكم فما الذي يقعدكم عن الباقي حتى تقوموا به كما أمرتم أما علمتم أن من فرق بين ما أمر به فآمن ببعض وكفر ببعض فقد حبط بما ضيعه أجر ما عمله، ثم الأسراء أصناف فمن أسير غرق في بحر الهوى فإنقاذه بأن تدله على طريق الهدى ومن أسير بقي في أيدي وساوس الشياطين ففداؤه أن ترشده إلى اليقين بلوائح البراهين لتنقذه من الشك والتخمين ومن أسير تجده في أسر هو حبسه استأسرته غاية نفسه ففك أسره بأن تدله على شهود المئة أسره إرشاده إلى إقلاعه وإنجاده إلى ارتداعه ومن أسير تجده في قبضة الحق فتخبره أنه ليس لأسراءه فداء ولا لقتلاه قود ولا لربيطه خلاص ولا عنه يد ولا إليه سبيل ولا من دونه حيلة ولا مع سواه راحة ولا لحكمه رد ولا لأمره ومذلة ﴿فَيَ الْحَيَوْقِ الدُّيَا وَيُوْمَ الْقِيكُمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْمَدَاقِ الاَية: 185 أي: فضيحة ومنا أواع العقوبة.

قال الأستاذ: أي ظنوا في الدنيا أن ما فعلوه نفعهم فانكشف بهم في العقبى أن جميع ما فعلوه مما مزجوه بالآفات وجردوه عن الصدق والإخلاص غير مقبول منهم ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [الآية: 85] بالغيبة لنافع والمكى وشعبة أي: لا عن أعمالكم ولا عن أعمالهم.

﴿ أُولَتِهِكَ اللَّذِينَ اَشْتَرُوا الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ﴾ [الآية: 86] أي: اختاروا المنزلة الفانية على المرتبة الباقية ﴿ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْمَذَابُ ﴾ [الآية: 86] أي: ولا يرفع / 30/أ عنهم الحجاب ﴿ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ ﴾ [الآية: 86] أي: ولا يمنعون عن العقاب فإنه بذلك سبق الكتاب.

وأفاد الأستاذ: أن الذي آثروا عليه شيئاً خسروا في الدنيا والأخرى كما قالوا:

أناس أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى فإنا عنهم أغنى (1)

﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَنَبَ ﴾ [الآية: 87] أي: من بعدما أهلكنا القرون الأولى ﴿ وَقَفَاهِ الْأَبْيَاءِ كَدَاوُودِ ﴿ وَقَفَاهِ الْأَبْيَاءِ كَدَاوُودِ وَوَقَفَاهِ الْأَبْيَاءِ كَدَاوُودِ وَلَقَادُ وَرَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْبَمَ الْبُيِّتِنَتِ ﴾ [الآية: 87] الإنجيل المشتمل على الآيات والمعجزات الواضحات كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والأخبار بِالمغيبات ﴿ وَأَيَدْتَكُ ﴾ [الآية: 87] أي فوقيناه ﴿ يُرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾ [الآية: 87] بضمتين لغير المكي أي بالروح المقدسة وهو جبريل المسمى بالروح الأمين فإنه كان قرينه يسير معه حيث سار كما ورد في صحيح الأخبار،

وقال الأستاذ: أي وصلنا لهم الخطاب وفصلنا لهم الكتاب وأردفنا رسولاً بعد رسول لرفع العقاب والجميع دعوا إلى واحد وهو الإقبال على المولى ولكنهم أصغوا إلى دعاء الداعين بسمع الهوى فما استلذته النفوس قبلوه وما استثقلته أهواؤهم هجروه فالويل لهم في الدنيا ثم الويل لهم في العقبى وهذا معنى قوله تعالى ﴿أَفَكُلُما جَآءَكُم ﴾ [الآية: 87] أي: أكفرتم بالنعمة فكلما جاءكم ﴿رَسُولٌ بِمَا لَا بَهَوَى أَنفُسُكُم ﴾ [الآية: 87] أي: بما لا تحبه ولا تعجبه من الكلفة ﴿أَسْتَكُم الله وعظمتم عن الخدمة واخترتم الغيبة عن الحضرة بل زدتم في الجرأة وعظمتم الحريمة ﴿فَفَرِيقًا﴾ [الآية: 87] أي: من الأنبياء كموسى وعيسى ﴿ كُذَّبَتُم وَوَرِيقًا نَقْنُلُون ﴾ [الآية: 87] كزكريا ويحبى واختيارصيغة المضارعة لحكاية الحال الماضية.

﴿ وَقَائُواْ قُلُوبُنَا غُلُثاً ﴾ [الآبة: 88] أي: جمع أغلف وهو ما في غلاف أي: مغشاة بأكنة خلقية وأغطية فطرية لا يصل إليها ما جئت به من النقول ولا تعي ما

<sup>(1)</sup> ذكره القشيري في تفسيره (1/ 85) و(3/ 28). ونسب إلى كشاجم، انظر: دواوين الشعر العربي على مر العصور (91/ 68).

تذكر وتقول ﴿ بَل لَّمَتَهُمُ اللَّهُ يِكُفْرِهِمْ ﴾ [الآية: 88] رد لما قالوا وتكذيب لما ادعوا والمعنى أنها خلقت قابلة لقبول الحق وصالحة لسماع الصدق ولكن أبعدهم الله من رحمته وطردهم عن حضرته ﴿ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِئُونَ ﴾ [الآية: 88] ما مزيدة كفيدة للمبالغة في القلة فإيماناً قليلاً يؤمنون وهو إيمانهم ببعض القضية أو المراد بالقلة عدم بالكلية / أي: لا يؤمنون أصلاً لا كثيراً ولا قليلاً وقيل: معنى الآية نحن 30/ب مستغنون بما في قلوبنا من العلم فإنها أوعية واعية للحكم.

وكان الأستاذ اعتمد عليه وأشار إليه بقوله لو سلم شيء بمجرد الدعاوي لهان وجود المعاني لكن عند مطالبات التحقيق بالمعرفة تفتر أنياب الملبسين عن أسنان فاغرة بل متناثرة.

إذ اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى (1) انتهى ومن هذا المعنى ما أيسر الدعوة وما أعسر المعنى،

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِنَابُ مِنْ عِندِ اللّهِ [الآية: 89] يعني السقرآن ﴿ مُصَدِقُ لِمَا مَهُمْ اللّهِ: 89] أي: قبل مَهُمُمْ اللّهِ: 89] أي: قبل نَقِلُ اللّهِ: 89] أي: قبل نزوله ﴿ يَسْتَنْتِوُكِ اللّهِ: 89] أي: يستنصرون ﴿ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الآبة: 89] أي: على المشركين بقولهم اللّهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان ﴿ فَلَمَّا عَلَى المُمسَوِينَ فِي آخر الزمان ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُولُ ﴾ [الآبة: 89] أي الذي عرفوه من الحق ﴿ كَفَرُوا بِيدِ ﴾ [الآبة: 89] حسداً على النعمة وخوفاً على الرياسة وجواب لما الثانية دل على جواب لما الأولى ﴿ فَلَمَّنَهُ اللّهِ عَلَى الْكَفِرِينَ ﴾ [الآبة: 89] أي: منهم ومن غيرهم.

قال الأستاذ: الإشارة فيه لمن عزم على الصفاء ووعد من نفسه تحقيق الوفاء ونشر أعلام النشاط عند البروز إلى القتال وإذا تنادوا بالنزال وصدق القتال انهزم عند التفاف الصفوف وانخزل عن الجملة خشية هجوم المحذور قال تعالى: ﴿ فَإِذَا عَزَمُ ٱلأَمْرُ فَلَوْ صَكَفُوا اللّهَ لَكَانَ غَيْرًا لَهُمْ ﴾ [محمد: 21].

﴿ بِنْسَكُمَا ٱشْتَرَفّا بِهِ ۚ أَنفُسَهُم ﴾ [الآية: 90] أي: ما باعوا به حظ أنفسهم

<sup>(1)</sup> نسب إلى المتنبي. انظر: محاضرات الأدباء (1/ 362)، وخزانة الأدب وغاية الأرب (1/ 207).

من الإيمان ﴿أَن يَحَفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ [الآية: 90] أي: كفرهم بالقرآن ﴿بَغْيًا ﴾ [الآية: 90] حسداً ﴿أَن يُنَزِلَ اللّهُ ﴾ [الآية: 90] والتخفيف لابن كثير وأبي عمرو أي: على إنزاله الوحي ﴿مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِوْ فَبَاءُو ﴾ [الآية: 90] أي رجعوا ﴿بِفَضَبٍ ﴾ [الآية: 90] أي: لكفرهم بالحق ﴿عَلَىٰ عَضَبُ ﴾ [الآية: 90] لحسدهم على أفضل الخلق ﴿ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ [الآية: 90] أي: يراد به إهانتهم لكفرانهم بخلاف عذاب الفاجرين فإنه طهرة لعصيانهم.

وقال الأستاذ: أنزلهم التحاسد عن مقر العز إلى حضيض الخزي وسامهم ذل الصغار حين لم يرضوا بمقتضى الحكم فأضافوا استيجاب مقت آنف إلى استحقاق مقت سالف.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللّه الآية: [9] أي: بجميع ما أنزله من [18] ألم القرآن وغيره / ﴿ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ﴾ [الآية: [9] أي: بما خص إنزاله إلينا ﴿ وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ ﴾ [الآية: [9] أي: بما عداه ﴿ وَهُو اَلْحَقُ ﴾ [الآية: [9] أي: وما وراءه أيضاً الثابت الصدق ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُ ﴾ [الآية: [9] حال مؤكدة أي: مطابقاً لما معهم من الحق على وفق الصدق وفيه تنبيه على بطلان مقالهم وكفران حالهم فإنهم لما كفروا بما وافق كتابهم كفروا بما طابق خطابهم مع أن دعواهم الإيمان بما أنزل عليهم مردود إليهم بقوله: ﴿ قُلْ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْبِياً اللّه مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُونِي مَن الرّباء لليكم أي: فإنه لم يسوغ قتل الأنبياء لديكم ثم إنما نسب قبائح الآباء إلى الأبناء فإنهم راضون به عازمون على مثله ولقد أعدل عن الماضي إلى الاستقبال والله أعلم بالحال.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة إلى أنه إذا قيل لهم حققوا ما أظهرتم من حكم الوفاق بتحقيق الحال وإقامة البرهان سمحت نفوسهم ببعض ما التمس منهم مما يوافق أهواءهم ثم يكفرون بما وراء حظوظهم إما أنهم بعداء عن زمرة الخواص غير معدودين في جملة الاختصاص.

﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ فِأَلْمَنِنَتِ ﴾ [الآية: 92] يعني البد والعصا وسائر المعجزات الواضحات ﴿ مُمْ الْخَذَمُ الْمِجْلَ ﴾ [الآية: 92] أي معبوداً ﴿ مِنْ بَعْدِهِ ﴾

[الآية: 92] أي: بعد مجيء موسى أو ذهابه إلى ميقات المولى ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [الآية: 92] أي: قوم عادتكم وضع الشيء في غير موضعه وفيه تنبيه على الإخلاف على طريق الأسلاف.

قال الأستاذ: أي دعاكم إلى التوحيد وإفراد المعبود عن كل محدود على نعت التفريد ولكنكم لم تجنحوا إلا إلى عبادة ما يليق بكم من عجل اتخذتموه وصنم تمنيتموه فرفع ذلك من بين أيديهم لكن بقي آثاره في قلوبهم وقلوب أعقابهم ولذا يقول أكثر اليهود بالتشبيه.

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَفَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ ﴾ [الآية: 93] أي: قائلين ﴿ خُذُوا مَا ٓ ءَانَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾ [الآية: 93] أي: بجد وعزيمة ﴿ وَٱسْمَقُوأُ ﴾ [الآية: 93] أي: سماع قبول وطاعة ﴿قَالُوا سَمِعْنَا﴾ [الآية: 93] أي: قولك لكن بلسانهم ﴿ وَعَصَيِّنَا ﴾ [الآية: 93] أي: أمرك لكن بجنانهم أو قيل صدر هذا القول منهم بعد رفع الطور عنهم وقيل: لما سمعوه وتلقوه بالمعصية نسب إليهم القول على التوسعة ﴿ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ ﴾ [الآية: 93] أي: سقوا حبه حتى خلص ذلك من قوالبهم إلى قلوبهم وخلط من ظواهرهم إلى بواطنهم وعبر عن حب العجل بالشرب لأن الماء/ أكثر نفوذاً ووصولاً إلى القلب وقد روي عن على 31/ب رضي الله عنه أن موسى عليه السلام عمد إلى الفحل فوضع المبارد فبرده بها وهو على شاطىء نهر فما شرب أحد من الماء من عابد العجل إلا اصفر وجهه كالذهب ﴿ بِكُنْ مِنْ ﴾ [الآية: 93] أي: بسبب كفرهم وجهلهم بمعرفة ربهم وذلك لأنهم كانوا مجسمة أو مشبهة أو حلولية أو اتحادية فأعجبهم جسم العجل وحسنه المصنوع من ذهبهم فذهب بعقولهم وتمكن حبه في قلوبهم ﴿ قُلْ بِأَكُمُا يَأْمُرُكُم مِهِ إِيمَنْكُمُ ﴾ [الآية: 93] أي: بالتورية على زعمكم والمخصوص بالذم مقدر أي: هذا الأمر المقرر عندكم ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [الآية: 93] أي: مدعين للإيمان والتصديق أو تقديره إن كنتم مؤمنين بها ما أمركم إيمانكم بهذه القبائح ولا رخص لكم فيها وحاصله أنه لو كنتم مؤمنين بالله لما عبدتم شيئاً مما سواه وهذا بالنسبة إلى أسلافهم وأما بالإضافة إلى أخلاقهم فالمعنى لو كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم ما كذبتم بمحمد فيما أرسل إليكم.

قال الأستاذ: كرر الإخبار عن غلوهم في حب العجل ونُبُوهم عن قبول الحق وإلجاته إياهم بما أظل عليهم من الجبل وتعريفهم معاجلتهم بالعقوبة على ما يسيئون من العمل فلا النصح نجع فيهم ولا العقوبة أقلعتهم عن معاصيهم ولا بالذم لهم اقتلعوا ولا بموجب الأمر عملوا.

وقُل إِن كَانَت لَحَمُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ ﴾ [الآية: 94] أي نعمها الفاخرة ﴿عِندُ اللّهِ اللّهِ 194] أي خاصة اللّه الله [الآية: 94] أي خاصة بكم لقولكم لمن يدخل المجنة إلا من كان هوداً ﴿يَن دُونِ النّاسِ [الآية: 94] أي من غير سائر المسلمين ﴿فَتَمَنّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِيك ﴾ [الآية: 94] في من غير سائر المسلمين ﴿فَتَمَنّوا الْمَوْنَ إِن كُنتُمْ صَدِقِيك ﴾ [الآية: 94] في دعواكم باختصاص اليقين فإن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها وأحب التخلص من دار الكدورة بالوصول إليها لا سيما إذا علم أنها سالمة لا يشاركه فيها غيره ﴿وَلَن يَتَمَنّوهُ أَبَداً ﴾ [الآية: 95] أي: لعلمهم بكذبهم ﴿يِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيمُ ﴾ [الآية: 95] أي: لعلمهم بكذبهم ﴿يما قَدَّمَتُ أَيْدِيمُ ﴾ [الآية: لا الموار والإضافة إلى اليد لأنها آلة لعامة الصنائع وأكثر المنافع ﴿وَاللّهُ عَلِيمٌ إِلْظَالِينَ ﴾ [الآية: 95] فيه تهديد ووعيد أكيد وهذه الجملة من أفراد المعجزة وقد ثبت عنه على لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات (1) من مكانه وما بقي على وجه الأرض يهودي.

﴿ وَلَدَجِدَ أَمُمُ [الآية: 96] أي: ولتعلمهم بسوء عاقبتهم ﴿ أَحْرَصُ النَّاسِ عَلَى عَرَوْ ﴾ [الآية: 96] أي: ولو قليلة من هذه الحياة الفانية لتعلقهم بالشهوات عَرَرُ أَ النفسانية أو على / حياة طويلة لعلمهم بما لهم إلى العقوبة الباقية ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ الشَّرِكُوا ﴾ [الآية: 96] ، عطف على الناس بحسب المعنى والتقدير أحرص من الناس الباقين ومن المشركين الحريصين على الحياة العاجلة لعدم إيمانهم بالحياة الآجلة ففيه من التوبيخ والتقريع غاية المبالغة ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ أَلَنَ سَنَةٍ ﴾ [الآية: 96] استئناف بيان وضمير أحدهم راجع إلى أحدهما وقيل التقدير ﴿ وَمِنَ اللَّذِينَ آمْرَكُوا ﴾ [الآية: 96] جسمع ﴿ يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [الآية: 96] حكاية لودادتهم ولو بمعنى ليت في عبادتهم وإلا ظهر ما ذهب إليه بعضهم من حكاية لودادتهم ولو بمعنى ليت في عبادتهم وإلا ظهر ما ذهب إليه بعضهم من

<sup>(1)</sup> تخريج الأحاديث والآثار (1/ 75) رقم (54) قال فيه غريب بهذا اللفظ. وقد ورد بلفظ مختلف.

أن لو هذه مصدرية بمعنى أن إلا أنها لا تنصب ﴿ وَمَا هُو ﴾ [الآية: 96] أي: ما أحدهم ﴿ مِمُزَعْنِمِو، ﴾ [الآية: 96] أي: بمبعده ﴿ مِنَ اَلْهَذَابِ ﴾ [الآية: 96] أي: عذاب ربه وحجاب قلبه ﴿ أَن يُعَمَّرُ ﴾ [الآية: 96] أي: تعميره وعن العقوبة تأخيره ﴿ وَاللّه بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [الآية: 96] أي: عليم بأعمالهم فيجازيهم على وفق أحوالهم وقد ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [هود: 7] أيكم أكثر للموت ذكراً وللقيامة فكراً.

وقال الواسطي: جعل الموت نقطة للعالم فمن هابه حجبه عن الميت ومتى يكون في قلبك هيبة المميت أحببت طوارق الموت.

وأفاد الأستاذ: أن حب الحياة في الدنيا نتيجة الغفلة عن المولى فأشدهم منه غفلة أحبهم للبقاء في الدنيا وحال المؤمن من هذا على الضد وأما أهل الغفلة وأصحاب التهتك فإنما حرصهم على حياتهم لعلمهم بما قصروا فيه من طاعاتهم والعبد الآبق لا يريد رجوعه إلى سيده والانقلاب إلى من هو خيره مرجو خير للمؤمنين من البقاء مع من شره غير مأمون ثم إن امتداد العمر مع يقين الموت كان قد فاجأه الأمر وانقطع العمر وكل ما هو آتٍ فقريب وإذا انقضت المدة فلا مرد لهجوم الأجل على أكتاف الأمل.

وَقُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ [الآية: 97] بكسر الجيم وفتحها مع كسر الراء وبفتحها مع همزة بعده ياء وحلفها أربع قراءات متواترات وسبب نزول الآية أن اليهود سألوا رسول الله على عن من ينزل عليه فقال هو جبريل قالوا ذاك عدونا عادنا مراراً وأشدها أنه أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخربه بخت نصر فبعثنا/ من يقتله فرآه ببابل فدفع عنه جبريل وقال إن كان ربكم أمره بهلاككم فلا 23/ب يسلطكم عليه وإلا فبم تقتلونه وجواب الشرط محذوف والتقدير فليمت غيظاً وفائد الآية: 97] أي: القرآن ولفخامة شأنه لا يحتاج إلى سبق بيانه ﴿عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [الآية: 97] أي: القرآن ولفخامة شأنه لا يحتاج إلى سبق بيانه ﴿عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [الآية: 97] أي: بأمره وتيسيره حال من ومحل الفهم والحفظ ثانياً ﴿بِإِذْنِ اللّه ﴾ [الآية: 97] أي: بأمره وتيسيره حال من فاعل نزله ﴿مُصَدِقًا ﴾ [الآية: 97] أي: بأمره وتيسيره حال من فاعل نزله ﴿مُصَدِقًا ﴾ [الآية: 97] أي: موافقاً ﴿لِمَا بَيْنَ يَدُيْهِ ﴾ [الآية: 97] أي:

لما قبله من الكتب والشرائع أو لما بعده من الوقائع ﴿وَهُدُى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية: 97] أحوال من مفعول نزله وفيه أي إلى رد ما روي عنهم من أن جبريل صاحب الحرب والسلامة فلو أن ميكائيل صاحب الخصب والسلامة فلو أن ميكائيل أثاك لآمنا بك واتبعناك فكأنه قال تعالى: ﴿فُلُ نَزَّلُمُ ﴾ [النمل: الآية: 102] بهما على الكافرين وبالهداية والبشارة للمؤمنين.

ومن كان عَدُوًّا يِلَهِ [الآية: 98] أي: بمخالفته عناداً ورَمُلَتهِ وَرَسُلِهِ ورَسُلِهِ وَاللهِ اللهِ المرسلين وقدم الملائكة عليهم لأنهم وسائط فيما بين الله وبينهم ووَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ اللهِ اللهِ الآية: 98] خصّا لما ذكر وهو بهمز مكسور فياء ساكنة وحذفها وبإسقاطهما ثلاث قراءات معتبرات وفَإِثَ اللهَ عَدُو يُلكَفِرِينَ [الآية: 98] والمعنى أن من كان عدواً لهم فإن الله عدو له ووضع الظاهر موضع المضمر للإعلام بأن عداوتهم كفر وجمع الإفادة العموم الشامل لهم ولغيرهم من أنواع الكفرة وتعريض لهم بقبول التوبة وفيه إيماء إلى أن من عادى أحدهم كمن عادى جميعهم وقيل: الواو بمعنى أو وأريد بها تنوعهم وفيه إشعار بأنه تعالى تولى بذلك عداوة من عاداهم وكفى رسله وملائكته أمر من ناوأهم.

وقال الأستاذ: زعمت اليهود أن جبريل لا يأتي بالخير وأنهم لا يحبونه ولو كان ميكائيل مكانه لآمنوا به وعظموا شأنه فأكذبهم الحق سبحانه بقوله: ﴿ قُلُ مَن كَاتَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ [الآية: 97] لأنه لا يأتي بالخير فأي خير أعظم من نزوله بالقرآن ثم قال: إن من عادى جبريل وميكائيل إشارة إلى أن رسول الحبيب إلى الحبيب لعزيز المورد كريم المنزلة عظيم المرتبة وما ضر جبريل عداوة غيره إلى الحبيب لعزيز المورد كريم عادى جبريل فالحق عدوه وما أعز هذا الشرف وما أجله وما أكبر علوه.

﴿ وَلَقَدُ أَنَزُلُنَا ۚ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتُ ۗ [الآية: 99] دلالات واضحات وإعلامات لائحات ﴿ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا ۚ إِلَّا ٱلْفَنْسِقُونَ ﴾ [الآية: 99] أي: الكاملون في الفسق وهو الخروج عن الطاعات.

قال الأستاذ: لم يكفر بواضح آياته إلا من سدت عن الإدراك بصيرته

وسبق بالشقاوة من الله قسمته ولا عقل لمن يجحد أن النهار نهار وكذلك لا وصل لمن لم يساعده من الحق أنوار واستبصار.

﴿ أَوَكُلَمَا عَنَهَدُواْ عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ يِنْهُمْ ﴾ [الآية: 100] أي طرحه ونقضه وهو محل الإذكار فيهم ﴿ بَلَ أَكْرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الآية: 100] فهم على نقض عهودهم مستمرون وفي قبضة تصرف الحق أسيرون وفي قضية أمرهم متحيرون فكأنهم مريدون مترددون.

قال الأستاذ: كان سابق التقدير لهم يشوش وينقض عليهم لا حق التدبير منهم والله غالب على أمرهم.

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ ﴾ [الآية: 101] أي: مرشد لهم ﴿ مِّنْ عِندِ اللّهِ ﴾ [الآية: 101] أي: من تفضله عليهم ﴿ مُعَكِدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ [الآية: 101] أي: من الكتب المنزلة وأقوال الأنبياء المرسلة ﴿ بَنَدُ فَرِيقٌ مِّنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبُ ﴾ [الآية: 101] أي: مع علمهم بأن في كل باب من الكتاب فصل الخطاب من تميّز الخطأ والصواب ﴿ حَيَتَبُ اللّهِ ﴾ [الآية: 101] أي: التوراة والقرآن ﴿ وَرَآءٌ ظُهُورِهِمْ ﴾ [الآية: 101] لشدة إعراضهم وقلة التفاتهم إلا إلى أعراضهم ﴿ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الآية: 101] أنه الحق من ربهم.

قال الأستاذ: جحدوا رسل الحق إلى قلوبهم من حيث الخواطر وكذبوا رسولهم الذي أتاهم في الظاهر فيا جهلاً ما فيه شظية من العرفان ويا حرماناً قاربه الخذلان.

﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا ﴾ [الآية: 102] أي: ما كانت تحدث أو تتبع ﴿ الشَّيَطِينُ ﴾ [الآية: 102] أي: [الآية: 102] أي: عهده من الزمان وعدي بعلى لتضمين معنى الافتراء والبهتان فإن الجن كتبوا السحر ودفنوه تحت سريره حين نزع ملكه وحكمه وتقريره ولما مات عليه السلام استخرجوه وقالوا إنما تسلط بهذا فتعلموه ونفوا نبوته وقالوا ما هذا إلا ساحر لدولته فبرأه الله من ذلك البهتان بقوله: ﴿ وَمَا كَفَرُ شُلِيَمَنُ ﴾ [الآية: 102] وعبر بالكفر عن السحر ليدل على أن السحر من الكفر ﴿ وَلَكِنَ الشَّيَطِينِ ﴾ [الآية: 102]

وبالتخفيف لابن عامر وحمزة والكسائي ﴿ كَفَرُوا ﴾ [الآية: 102] حيث جحدوا نبوة سليمان وأنكروا ﴿يُمَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّيحَرَ﴾ [الآية: 102] أي: إغواءً وإضلالاً والجملة وقعت حالاً ﴿ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يُنِ بِبَابِلَ﴾ [الآية: 102] قرية قريبة من الكوفة ﴿ هَارُوتَ وَمُرُوتً ﴾ [الآية: 102] بدل من الملكين والمعنى ويعلمونهم ما إليهما وقذف في قلوبهما من علم التفرقة ابتلاء لهما وللخليفة ومجمل القضية على ما في «مسند أحمد» و«صحيح ابن حبان» مرفوعاً وعن علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم موقوفاً أن بعض الملائكة طعنوا في أهل الأرض من جهة فسادهم وقلة صلاحهم ورشادهم فقال تعالى: لو كنتم على طبعهم لكنتم مثلهم (2) فقالوا: نحن لا تعصى إلهنا نحوهم فاختار الله سبحانه من بينهم ملكين من أعبدهم وركب فيها الشهوة وأرسلا من المنازل العلية إلى أرض البلية فعصيا باتباع الهوى وتركا سبيل الهدى ونسيا ما ادعيا من ملازمة التقوى فخيرا بين عذاب الدنيا وعقاب العقبى فاختارا الأولى فإن عذاب الآخرة أشق وأبقى فهما الآن إلى يوم القيامة معذبان والله يمتحن بهما عباده ويجري على أهل بلاده مراده ﴿وَمَا يُمَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ﴾ [الآية: 102] أي أحداً أبداً ﴿حَقَّ يَقُولَآ﴾ [الآية: 102] أي: على طريق النصيحة ﴿إِنَّمَا غَنُنُ فِتْنَدُّ ﴾ [الآية: 102] أي: بلية ومحنة ﴿ فَلَا تُكُفُّونَ ﴾ [الآية: 102] أي: باعتقاد جوازه والعمل به فإن أطعتنا نجوت وإن عصيتنا هلكت ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْهِ وَزُوْجِهِ } [الآبة: 102] أي: بين المحب ومحبوبه وبين الطالب ومطلوبه ﴿وَمَا هُم بِضَكَآثِينَ بِهِـ﴾ [الآية: 102] أي: بسحرهم ﴿مِنْ أَحَلِهُ [الآية: 102] أي: أحداً من أعدائهم ﴿إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [الآية: 102] أي إرادته وقضائه فيهم.

قال الأستاذ: ومن فرقته الأهواء وقع في كل مطرح من مطارح الغفلة فيستقبله كل جنس من قضايا الجهالة ثم أن من طالت به الغيبة صار للناس عبرة ولمن سلك طريقة فتنة فمن اقتدى به في غيه انخرط في سلكه والتحق بجنسه هكذا صفة هاروت وماروت فيما استقبلهما صارا للخلق فتنة بل عبرة فمن أصغى إلى قالهما ولم يعتبر بحالهما تعلق يه بلاؤهما وأصابه في الآخرة

<sup>(1)</sup> جاءت روايات مختلفة في هذا القول في كتب التفسير.

عناؤهما/ والإشارة من قصتهما إلى أن من مال في هذه الطريقة إلى تمويه 48/أ وتلبيس وإظهار ودعوى بتدليس فهو يستهوي ومن اتبعه ويلقيه في جهنم بباطله ويصده بشرر ظلماته عن طريق رشده ومن اعتبر عبر السلامة قناطره ومن تهتك بالجنوح إلى أباطيله تهتكت أستاره وظهر لذوي البصائر عواره وإن هاروت وماروت لما اغترا بحاصل ما اعتاداه من العصمة بسط لسان الملامة في عصاة بني آدم فلما ركب فيهما نوازع الشهوات ودواعي الفتن والآفات اقتحما في المعصية وظهر منهما ما انتشر ذكره على ألسنة أهل القصة فهما منكسان في المعصية ولولا الرفق بهما لم يتناهى في القيمة عذابهما ولكن لطف الله مع الكافة كثير والله على كل شيء قدير ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَشُرُهُمُ إلاّية: 102] أي: نفعاً يوازي ضرهم وفي معناه تعلم العلم الذي لا يضر ولا ينفع وكذا اكتساب عمل ممن لا يخشع حيث معناه تعلم العلم الذي لا يضر ولا ينفع وكذا اكتساب عمل ممن لا يخشع حيث لا ينجع ولا يدفع.

وقال الأستاذ: لو أقروا الإقبال على الله على الاشتغال عن الله لحصلوا ذخر الدارين ووصلوا إلى عز الكونين لكن كبستهم سطوات القهر فأثبتهم في مواطن الهجر.

 <sup>(1)</sup> أخرجه مسلم في الصحيح (2722/ 73)، والحاكم في المستدرك (1/ 185) رقم (356)، وابن ماجه في السنن (1/ 92) رقم (250)، والنسائي في السنن الكبرى (4/ 356) رقم (7870).
 (445) رقم (7870)، وأحمد في المسند (12/ 250) رقم (13674).

﴿ وَلَوْ النّهُمْ عَامَنُوا ﴾ [الآية: 103] أي: بالكتاب ﴿ وَاتّفَوْا ﴾ [الآية: 103] عن مخالفة الخطاب والجواب ﴿ لَمَثُوبَةٌ مِن عِندِ اللّهِ خَيْرٌ ﴾ [الآية: 103] أي: لثواب عظيم حاصل من فضله فيه خير كثير بالنسبة إلى عقاب أليم وأصل من عدله وفاصل الكلام لأثيبوا مثوبة من الله خيراً من العقوبة الناشئة من المعصية فحذف الهيئة الفعلية وركب الباقي جملة اسمية لتدل على ثبات المثوبة الخيرية ﴿ لَوْ كَانُوا الهيئة الفعلية وركب الباقي جملة اسمية لتدل على ثبات المثوبة الخيرية ﴿ لَوْ كَانُوا الهيئة الفعلية وركب الباقي عملة اسمية غير لما ارتكبوا ما يكون في عاقبته ضير ومالوا إلى من يطلق عليه أنه غير.

﴿ يَكَانَّهُا الَّذِيكَ الْمَنُوا لَا تَعُولُوا رَعِنَكَ ﴾ [الآية: 104] أي: سمعك بدل اسمع منا أو المعنى راقبنا وتأنّ بنا فيما تلقّننا حتى نفهم ما تلقي إلينا فسمع اليهود وأرباب الجحود أنّ المؤمنين يخاطبونه بهذا المعنى بناءً على غفلتهم عن لغة غيرهم مما فيه من فساد المعنى فافترضوه وخاطبوه بطريق المكيدة على إرادة نسبته إلى الرعونة والحموقة فنهي المؤمنون عنها وأمروا بتبديلها لقوله سبحانه ﴿ وَقُولُوا انظرنا ﴾ [الآية: 104] أي: انظر إلينا حتى نفهم ما يحكم علينا أو انتظرنا وترفق بنا ويؤيده أنه قرئ انظرنا من الإنظار أيّ أمهلنا لنحفظ ما أمليت لنا ﴿ وَأَسْمَعُوا ﴾ [الآية: 104] أي: أمرنا ولا تتركوا حكمنا ﴿ وَالْكَانِينِ ﴾ [الآية: 104] وحجاب أي: من جملتهم المهين لسيد المؤمنين ﴿ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴾ [الآية: 104] وحجاب وخيم وقال الأستاذ قصود الأعداء خبيثة في جميع أحوالهم من أعمالهم وأقوالهم فهم على منهاجهم يبنون فيما يأتون ويذرون فسبيل الأولياء التحرس عن ممابهتهم والتحرز عن موافقتهم.

وَمَّا يَوَدُّ اللَّذِيكَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِنْبِ الآبة: 105] أي: السبهود والنصارى من بيانية ﴿ وَلَا اللَّهُ رِكِنَ ﴾ [الآبة: 105] عطف على أهل الكتاب ولا مزيدة لتأكيد المنفعية والمعنى ليس يشتهي النوعان من جنس أهل الكفر والعدوان ﴿ أَن يُعَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِن خَيْرٍ مِن رَيِّكُمُ ﴾ [الآبة: 105] أي خيراً من عنده فمن الأولى مزيدة استغراقية والثانية ابتدائية وفيه تنبيه على كثرة حسدهم وقلة ودهم للمؤمنين لئلا يغتروا بنفاقهم ويحترسوا عن شقاقهم ﴿ وَاللَّهُ يَضَنَّ مِرَحَمَتِكِ ﴾ [الآبة: 105] أي: من خليقته [الآبة: 105] أي: من خليقته

﴿وَاللّهُ ذُو اَلْفَضْلِ اَلْعَظِيمِ ﴾ [الآية: 105] أي: يتفضل على من أراد على وفق إرادته والاختصاص متعد ولازم فالزم الفرق في المبنى والمعنى ولازم وأفاد الأستاذ كراهية الأعداء لانتظام صلاح الأولياء متصلة مستدامة ولكن الحسود لا يسود ولا يحصل له مقصود وخصائص الرحمة للأولياء كائنة وأن رغم من الأعداء آناف وانهدم من أوطان فرحهم أكناف وأطراف.

﴿مَا نَنسَخَ مِنْ ءَايَةٍ ﴾ [الآية: 106] قال الكفار يأمر محمداً أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه فما هذا إلا كلامه فنزلت وما شرطية منصوبة على المفعولية ومن/بيانية والمعنى ما نرفع حكمها من القرآن وما نزل أمرها من 55/أ الفرقان ﴿أَوْ تُسِهَا ﴾ [الآية: 106] أي: نذهبها عن القلوب بحيث لا نتذكرها لما قيل من أن سورة الأحزاب كانت قدر سورة البقرة في طولها (أن ﴿ وَنَاتٍ مِعَيْرٍ مِنَهَا ﴾ [الآية: 106] أي: بأنفع للعباد في المبدأ والمعاد ﴿أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [الآية: 106] في المنفعة والمثوبة وفي قراءة الشامي من الإنساخ أي نأمر بنسخها وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ننسا بفتح النون الأولى والسين بعدها همز أي نثبت رسمها ونؤخر حكمها كقوله ﴿ لَكُرُ دِينَكُمُ وَلِي دِينِ ﴾ [الكافرون: 6] فعلى هذا النسخ عكسه أي تثبت حكمها وتؤخر رسمها نحو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم (2) وكذا قوله لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب (3) ﴿ أَلَمْ شَلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلُّ النسخ على من تاب (3) ﴿ أَلَمْ شَلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى أَلُهُ عَلَى كُلُّ الله القدرة كامل المشيئة المتضمنة للحكمة في كل قضية وحاصل الجملة أن النسخ النسخ القدرة كامل المشيئة المتضمنة للحكمة في كل قضية وحاصل الجملة أن النسخ

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 450) رقم (3554)، والطبراني في المعجم الأوسط (4/ 350) رقم (4435)، والنسائي في السنن الكبرى (4/ 271) رقم (7150)، وابن حبان في الصحيح (10/ 273) رقم (4428)، وأحمد في المسند (5/ 132) رقم (21245).

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (6/ 2622) رقم (4970)، والدارمي في السنن (2/ 234) رقم (2323)، والنسائي في السنن الكبرى (4/ 270) رقم (7145)، وابن حبان في الصحيح (10/ 273) رقم (4428)، ومالك في الموطأ (5/ 1203) رقم (3044).

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 184) رقم (5032)، والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 569) رقم (2337).

هو انتهاء التعبد بالقراءة أو بالحكم المستفاد منها أو بهما جميعاً والحكمة في ذلك أن الأحكام شرعت والآيات نزلت لمصالح العباد فيما يتعلق بالمعاش والمعاد وتكميل نفوسهم في كل مرتبة فضلاً من الله ورحمة وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاص كالغذاء والدواء في مخالفة الخواص فإن النافع في عصر قد يضر في دهر وهذا هو عين الرحمة وعلى وفق الحكمة وفيه تنبيه للسالك النبيه أن يفوض أمره في جميع أحواله إلى مولاه من تنزل وترقى وتجمل وتحمل وبسط وقبض ورفع وخفض ولطف وقهر وغنى وفقر ومنحة ومنفعة ومنقصة وشهرة وعزلة وكثرة وقلة ووفاء وجفاء وبقاء وفناء وسائر مقتضيات الصفات الجمالية وموجبات النعوت الجلالية حتى القرب والبعد كما بعض أرباب الحال.

أريد وصاله ويريد هجري فاترك ما أريد لما يريد<sup>(1)</sup> وهذا معنى بعض قول الوفاء والرضا بالقضا باب الله الأعظم والله أعلم.

وقال السلمي: ما نقلبك من حالة إلا أوصلناك إلى حالة أعلى إلى أن 35/ب ينتهي بك/ الأحوال إلى محل التداني لقوله ﴿ وَنَا فَلَدُكَ ﴾ ﴿ فَكَانَ قَابَ فَوسَيْنِ أَو أَدْكَ ﴾ والخطاب من غير واسطة بقوله ﴿ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْلِودِ مَا أَوْحَى ﴾ انتهى ولا يخفى أن ما وقع له من نزوله بعد أوج معراجه وكمال وصوله ما أوجب نقصاً في مقامه ولا اقتضى تنزلاً في حاله ومرامه فإنه ما كان حلوله كطلوعه أو أعلى من ابتداء شروعه بل هو ظاهر في علو مرتبته وعظمة رئبته لأنه مراد أو مريد في مقام المزيد ولا عبرة بظواهر التنزلات الصورية لأن المدار على مراتب التجليات المعنوية إلالهية التي يستوي عندها الأراضي السفلية والسموات العلوية كما يشير اليه قوله ﷺ لا تفضلوني على يونس [بن] متى مومياً إلى أن معراجه كان في بطن الحوت وعالم الظلمات كما أن معراج نبينا ﷺ فوق السموات والله أعلم بتحقيق الحالات وتوفيق المقامات.

آ (آ) نسب إلى ابن المنجم الواعظ المعرّي. انظر: فوات الوفيات (2/ 301)، والوافي بالوفيات (6/ 301)،

وقال الأستاذ: ما تنقلك من حال إلى ما هي فوقها وأعلى منها فغصن وصلك أبداً ناضر ونجم عزك أبداً زاهر فلا ننسخ من آثار العبادة شيئاً إلا وبدلنا من أنوار العبودية ولا نسخنا من آثار العبودية شيئاً إلا أقمنا مكانها أشياء من آثار العبودية فأبداً سرّك في الترقى وقدرك في الزيادة بحسن التولى وقيل ما نرقيك في محلّ العبودية إلا أحللناك بساحات الحرية وما رفعنا عليك شيئاً من صفات البشرية إلا أقمناك بشواهد من شواهد الألوهية انتهي وأراد بشواهد الألوهية الصفات السبحانية من التخلق بالأخلاق الربانية وفي الحقيقة هذا التراقى ليس مختصاً بأرباب التجلي وأصحاب التخلي والتحلي بل كل فرد من أفراد السائرين أو الطائرين من المؤمنين والكافرين ليس بحسب مقامهم وحالهم ترق في حالهم ومنالهم فالتوقف ليس في طور الإنسان فمن لم يكن في زيادة فهو في نقصان ولذا يكون منحة أهل الجنة دائماً في زيادة اللذة كما أن منحة أهل النار سرمداً يكون في التضاعف كمية وكيفية كما يشير إليه قوله سبحانه ﴿ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴾ [سورة النبأ: 30] أي بأن نكشف لكم حجاباً يوجب حجاباً ويعقب عقاباً على وفق حال الجنة من الحسنى ثواباً والزيادة مآباً وهذا كله لأن التجليات الإلهية من النعوت الجمالية والجلالية ليس لها مرتبة الانتهائية نسأل الله العناية والهداية من البداية إلى النهاية.

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ ﴾ [الآية: 107] الخطاب له ﷺ أصالة ولغيره تبعية ولأنه أعلمهم 6/ أ ومبدأ علمهم ﴿ أَنَ اللهُ لَهُ مُلكُ السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ ﴾ [الآية: 107] أي يفعل فيهما ما يشاء ويحكم ما يريد من القضاء من نحو إثبات ناسخ ومحو منسوخ بمقتضى علمه وحكمته في أهل مملكته ﴿ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ ﴾ [الآية: 107] أي: مما سواه ﴿ مِن وَلِي ﴾ [الآية: 107] أي: والي يلي أمركم ﴿ وَلَا نَهِي إِلاَية: 107] ينصركم ويدفع ضركم.

وأفاد الأستاذ: أن سُنَّة سبحانه أن يجذب أولياءه عن شهود ملكه إلى رؤية ملكه، ثم يأخذهم من مطالعة ملكه إلى مشاهدة حقه فيأخذهم من رؤية الآيات إلى رؤية الصفات إلى شهود الذات.

والمشركون وأن تُشكُوا ﴾ [الآية: 108] وهو محمد على فإنه أرسل إلى الخلق كافة والمشركون وأن تُشكُوا ﴾ [الآية: 108] وهو محمد على فإنه أرسل إلى الخلق كافة على التقدير الاجتماعي ولذا قال لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي (1) وكنا شيل مُوسَىٰ مِن مَبلُ ﴾ [الآية: 108] حيث قيل له أرنا الله جهرة ونحو ذلك من أسباب نزول الخطاب إن أهل الكتاب سألوا نبينا في أن ينزل عليهم كتاباً من السماء وأن المشركين طلبوا أن يجعل الصفا ذهباً ويوسع لهم أرض مكة فقال نعم وهو كالمائدة لبني إسرائيل فأبوا ورجعوا أي عن مقترحهم محبة لكفرهم وخوفاً من التهديد الواقع في قضية المائدة على أنفسهم في قوله سبحانه وفمن وخوفاً من التهديد الواقع في قضية المائدة على أنفسهم في قوله سبحانه وفمن يكثر بَثدُ مِنكُم فَإِنِي أَعَذَ صَلَ مَوَاة الشَيِيلِ ﴾ [الآية: 108] أي: وسلمه وهو يتبدّل المعنى ووضوح المعجزات كفر موجبه التعنت والمكابرة والعناد في المقاولات.

﴿ وَدَّ كَيْدُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ ﴾ [الآية: 109] أي: أحب أحبارهم وتمنى أخبارهم ﴿ وَمَنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفّارًا ﴾ [الآية: 109] أي: أن يردوكم ﴿ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفّارًا ﴾ [الآية: 109] أي: الآية: 109] أي: الآية: 109] أي: للحسد الكامن الكائن ﴿ مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ [الآية: 109] تشرسهم لا من قبل للحسد الكامن الكائن ﴿ مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ [الآية: 109] أي: ظهر أمر الصدق / مَنْ عَنْوا ﴾ [الآية: 109] أي: ظهر أمر الصدق / ﴿ فَاعْفُوا ﴾ [الآية: 109] أي: أعرضوا عن مجازاتهم ﴿ وَاصْفَحُوا ﴾ [الآية: 109] أي: أعرضوا عن مقالاتهم ﴿ وَاصْفَحُوا ﴾ [الآية: 109] أي: أعرضوا عن مقالاتهم ﴿ وَاصْفَالُولُ ﴾ [الآية: 109] أي: الآية على عدوانه ﴿ إِنَّ عِنْهُ عَلَى عَدُوانه ﴿ إِنَّ عَنْهُ عَلَى عَدُوانه ﴿ إِنَّ عَلَى عَدُوانه ﴿ إِنَّ عَلَى عَدُوانه ﴿ إِنَّ عَلَى عَدُوانه ﴿ إِنَّ عَلَى عَدُوانه ﴿ وَلَوْنَا عَلَى عَدُوانه ﴿ إِنَّ عَلَى عَدُوانه ﴿ إِنَّ عَلَى عَدُوانه ﴿ وَلَوْنَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى حَلُلُ شَيْءٍ ﴾ [الآية: 109] أي: من الإنعام والانتقام ﴿ فَدِيرٌ ﴾ [الآية: 109] أي: من الإنعام والانتقام ﴿ فَدِيرٌ ﴾ [الآية: 109]

<sup>(1)</sup> أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 199) رقم (176)، وأبو يعلى في المسند (4/ 100) رقم (14672)، وابن أبي شيبة في المسند (3/ 338) رقم (14672)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 312) رقم (26421).

1/37

وبأعمالهم وأحوالهم بصير وخبير.

قال الأستاذ: من لحقه خسران من أهل الغفلة ودّان لا يطلع لأحد بالسلامة نجم ولا زهر ومن اعتراه الحسد أراد أن لا تنبسط على عدوه شمس ولا قمر فكذلك كان صفات الكفار وأحوالهم فأرغم الله أنفهم وكبهم بوجوههم والإشارة من هذا إلى حال أصحاب الإرادة إذا رغبوا إلى السلوك في البداية فإن من لم يساعده التوفيق وعاشوا مترسمين بظواهر التنميق يمنعون هؤلاء من سلوك أهل التحقيق ولا يزالون يخاطبونهم بلسان النصح والتخويف بالعجز والهجر والتهديد بالفاقة والفقر حتى يعقلوهم أي: يجروهم إلى سبيل الغفلة ويقطعوا عليهم طريق الإرادة أولئك أعداء الله حقاً وصدقاً أدركتهم مقت الوقت وعقوبتهم حرمانهم من نور ظهور الحق وأن لا يشتموا شيئاً من روائح الصدق فسبيل المريد أن يحفظ عن الأغيار سره وصدقه ويستعمل مع كل أحد خلقه ويبذل في الطلب رفقه فعن قريب يفتح الله عليه طريقه.

﴿ وَأَقِيمُوا الْفَكُوةَ وَمَاتُوا الزَّكُوةَ ﴾ [الآية: 110] أي: أجمعوا بين القيام بالعبادات البدنية والطاعات المالية وعبر عنهما بأمهاتهما فشمل الصوم والحج ونحوها ولأن الصلاة صلة ووصلة بين العبد ومولاه ومعراج حصول وصول بالذهول عما سواه والزكاة تزكية النفس عن ميلها إلى المال والجاه المانعين عن التقرب إلى الله فالزكاة تجليه والصلاة تحليه والواو لمطلق الجمعية على أن التحلي مقدم على التخلي في سير المرادين من المجذوبين السالكين وعكسه طريق المريدين من السالكين أفيرًه والآية: الآية: الآية: من قرب النوافل بعد قرب الكوامل ﴿ عَبِدُوهُ ﴾ [الآية: 110] أي: عالم بالنقير والقطمير ومطلع على الظاهر/ والضمير.

وأفاد الأستاذ: أن الواجب على المريد إقامة المواصلات وإدامة التوسل بفنون القربات واثقاً بأن ما يقدمه من صدق المجاهدات تزكو ثمرته في أواخر الحالات.

﴿ وَقَالُوا ﴾ [الآبة: 111] أي: اليهود والنصارى ﴿ لَن يَدُخُلُ اَلْجَنّةَ إِلّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرُونًا ﴾ [الآبة: 111] لف بين قولي الفريقين وأو لتنويع الكلامين كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَرَكُ ﴾ [البقرة: 135] ثقة بفهم السامع العارف بحالهم من أن كلاً منهما على إبطال غيرها وهو جمع عائد كعود جمع عائد وإفراد الاسم المضمر وجمع الخبر نظراً للفظ من ومعناه ليفيد شمول الحكم مفردهم وجمعهم مع الإشارة إلى البلاغة من تفنن العبارة والوجازة وتوضيح المرام من الكلام فقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً ﴿ وَلِلْكَ أَمَانِيهُمْ ﴾ [الآبة: 111] أي: أمثال تلك الأمنية الباطلة سائر أمانيهم وهي أفعولة من التمني كالأعجوبة من التعجب ﴿ قُلْ ﴾ [الآبة: 111] لكل فريق منهما أو لمجموعها كالأعجوبة من التعجب ﴿ قُلْ ﴾ [الآبة: 111] لكل فريق منهما أو لمجموعها كالأعجوبة من التعجب ﴿ قُلْ ﴿ وَلِي النّبِمُ مَوْوَنَ ﴾ [الآبة: 111] أي: قربوا حجتكم واحضروا بينتكم ﴿ إِن كَانُمُنية وفيه إِيماء إلى قوله تعالى: ﴿ كُلُ حِرْبٍ بِمَا لَدَيّهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون: 53].

قال الأستاذ: وكل حزب يمهد الأمل لنفسه ويظن النجاة بحاله ويدعي الوصل من سهمه ولكن مجرد الحسبان دون تحقق البرهان لا يأتي بحاصل ولا يعود بطائل.

﴿ بَانَ ﴾ [الآية: 112] إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة على وجه يفيد الحكم العام في القضية الشرطية فالمعنى بل يدخلها ﴿ مَنْ أَسْلَمَ وَجُههُ ﴾ [الآية: 112] أي: أخلص وجه توجهه في مقصده ومعتقده ﴿ يِلِّهِ ﴾ [الآية: 112] دون قصد ما سواه ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [الآية: 112] أي: في دينه وعمله واتباع نبيه ولا يبعد أن يكون الأول عبارة عن القيام بأمر الله والثاني إشارة إلى الشفقة على خلق الله ﴿ فَلَهُ وَلَا يَبُوهُ عِندَ رَيِّهِ ﴾ [الآية: 112] وفي العندية إيماء إلى عظمة المثوبة المترتبة على العبودة العبدية وكفاية عن مرتبة القربة في الحضرة الربوبية أو المعنى من عند ربه فضلاً حيث لا يجب على الله شيء أصلاً لأن له أن يعذب المطبع ويثيب العاصني لا ظلماً بل عدلاً ﴿ وَلَا خَوْقُ عَلَيْتِمْ ﴾ [الآية: 112] لتجاتهم من العقوبة العاصني لا ظلماً بل عدلاً ﴿ وَلَا خَوْقُ عَلَيْتِمْ ﴾ [الآية: 112] لتجاتهم من العقوبة العاصني لا ظلماً بل عدلاً ﴿ وَلا حَوْلُهُمُ الجنة.

وأفاد الأستاذ: أن من أخلص لله قصده وأفرد لله وجهه وطهر عن الشوائب مقصده ﴿وَهُوَ مُحْسِنُ ﴾ عالم بحقيقة ما يفعله وحقية ما يستعمله أو هو محسن في المآل كما أنه محسن في الحال ويقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه (1) فيكون مستسلماً بظاهره مشاهداً بسرائره في الظاهر جهد وسجود وفي الباطن كشف ووجود ويقال ﴿أَسَّلُمَ وَجَهَهُ ﴾ بالتزام الطاعة ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ قائم بآداب الخدمة يحسن آداب حضور الحضرة فهؤلاء ليس عليهم خوف الهجر ولا يلحقهم خفي المكر فلا الدنيا تشغلهم عن مشاهدته ولا الآخرة تمنعهم غداً عن رؤيته.

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَى شَيْوِ ﴾ [الآية: 113] أي: أمر معند به لأن دينهم باطل من أصله ﴿ وَقَالَتِ النَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ ﴾ [الآية: 113] أي: والحال أنهم ﴿ يَتَلُونَ ٱلْكِئَابُّ ﴾ [الآبة: 113] أي يقرون الكتاب ويدعون متابعة الخطاب مع أن في كل كتاب تعظيم سائر كتبه وتوقير جميع أنبيائه ورسله فإبطال كل فريق دين الآخر دال على بطلان قولهما فيصدق عليهما أن كلاً منهما صدقوا في أخبارهما لأن كلا الدينين ليس بشيء بعد نسخهما ﴿ كَنَالِكَ ﴾ [الآية: 113] أي مثل ذلك الذي سمعته منهما ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الآية: 113] أي: من مشركي العرب وعبدة الصنم وغيرهما ﴿مِئْلَ قُولِهِمْ ﴾ [الآية: 113] مفعول مطلق لقال وكذلك مفعول به أو بالعكس أو الثاني تأكيد للأول ومبين لإبهامه المجمل فتأمل والحاصل أن سبيل هؤلاء الذين يدعون أنهم من العلماء كدأب الجهال والسفهاء في المكابرة والمبالغة في المعاندة ونظيرهم إنكار بعض الفقهاء الشافعية على الحنفية كعكس القضية وكذا المالكية والحنبلية المبتلون بهذه البلية مع اعترافهم بأن الكل مأخذهم الكتاب والسُّنَّة بخلاف أهل البدعة وكذا إبطال طوائف الصوفية بعضهم بعضاً في الطريقة الحقيقية من النقشبندية والكبروية والخلوتية والجهرية وأمثالهما مع أن الطرق إلى الله بعدد أنفاس المخلوقات ومقصد الكل واحد بالذات كما قال قائلهم:

عباراتنا شتى وحسنك واحد فكل إلى ذاك الجمال مشير

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (50)، ومسلم في الصحيح (9/ 5).

38/أ / ومثاله أن مقصد الحاج كله الكعبة المشرّفة والقوافل مختلفة متفرقة من كل جهة متوجهة ولكل وجهة وأينما تولوا فثم وجه الله ففيه إيماء إلى مشاهدة الله ورفع ما سواه ﴿ فَاللّهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُم يَوْمَ ٱلْقِيَنَكَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [الآية: 113] بأن يقسم لكل فريق ما يليق به من الجزاء على وفق ما كانوا يعملون.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في هذه الآية على العكس من حكم الظاهر فإن الأعداء يتبرأ بعضهم من بعض اليوم والأولياء من وجه كذلك لقولهم لا زالت الصوفية بخير ما تنافروا ولا يقبل بعضهم بعضاً لأنه لو قبل بعضهم بعضاً بقي بعضهم مع بعض ولكن الأعداء كلهم على الباطل عند تبرئ بعضهم من بعض انتهى والفرق من بعض والأولياء كلهم على الحق عند تبرئ بعضهم من بعض انتهى والفرق أن الأولين صدر معارضتهم لحفظ نفسهم والآخرين ظهر مناقضتهم بحق ربهم والأعمال بالنيات والله أعلم بالخفيات لكن علامة حق الحق بقاء الضياء والصفا وإمارة حظ النفس الأمارة حدوث كدورة الظلمة والجفاء.

﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ ﴾ [الآية: 114] أي: لا أحد أظلم ﴿ مِنَّن مَنَعَ مَسَحِدُ اللّهِ أَن يُذَكّرُ فِيهَا أَسْمُمُ ﴾ [الآية: 114] بأن يصلي أو يتلى أو يدرس فيها ونحوه ﴿ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ﴾ [الآية: 114] أي بهدم بنائها وتعطيل وقفها وتفريق أهلها ﴿ أَوْلَتِكَ ﴾ [الآية: 114] أي: المانعون والساعون ﴿ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلّا خَآبِفِيكَ ﴾ [الآية: 114] أي: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا: بخشية وخضوع وأدب وخشوع بمباشرة سجود وركوع ولعل هذا مأخذ تحية المسجد وجمع يشمل المساجد كلها فإن جميعها يقال لها بيوت ربها.

وقال الأستاذ: الظالم من خرب أوطان العبادة بالشهوات وهي نفوس العابدين، وخرب أوطان المعرفة بالمنى والعلاقات وهي قلوب العارفين وخرب أوطان المحبة بالحظوظ والمساكنات وهي أرواح الواجدين وخرب أوطان المشاهدة بالالتفات إلى القربات وهي أسرار الموحدين ﴿لَهُمّ فِي النّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله مَذَلَة مَدَيدة ﴿وَلَهُمْ فِي الْعَاجِلة مَذَلة مَدَيدة ﴿وَلَهُمْ فِي الْعَاجِلة مَذَلة مَدَيدة ﴿وَلَهُمْ فِي الْعَاجِلة مَذَلة مَدَيدة ﴿ وَلَهُمْ فِي الْعَاجِلة مَذَلة مَدَيدة ﴿ وَلَهُمْ فِي الْعَاجِلة عَقْوبة شديدة.

وأفاد الأستاذ: أن لأهل الإشارة خزي في الدنيا ذل الحجاب عن الذات والصفات وعذاب الآخرة الاقتناع بالدرجات.

﴿ وَلِلَّهِ ٱلنَّشْرِقُ وَالْغَرْبُ ﴾ [الآية: 115] أي: مِلكاً ومُلكاً والمراد بهما ناحيتي الأرض بجميع جوانبها أي: له الأرض كلها لا تختص به مكان دون مكان منها 38 / ب فإن منعتم أن تصلوا في المساجد حسداً فصلوا حيث ما تيسر لكم من الأرض فإنها جعلت لكم طهوراً ومسجداً ﴿ فَأَيْنَمَا ثُولُوا ﴾ [الآية: 115] أي: ففي أي مكان فعلتم التولية شطر القبلة وجهة الكعبة ﴿ فَتَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ [الآية: 115] أي: فهناك جهة التي أمر بها والقبلة التي قبلها لأن إمكان التولية لا تختص بمسجد ومكان ومحلة وبقعة أو فثم ذاته الذي ينبغي التوجه إليه في كل مكان وزمان مع تنزهه عن مرور الزمان عليه وعن نسبة الحلول في الخير إليه ﴿ إِنَ اللَّهَ وَسِعُ ﴾ [الآية: على عن مرور الزمان عليه وعن نسبة الحلول في الخير إليه ﴿ إِنَ اللَّهَ وَسِعُ ﴾ [الآية: على عباده ﴿ عَلِي مُن عليه القبلة أو في جميع الأمكنة وسائر الأزمنة وقد نزلت الآية في شأن من خفيت عليه القبلة أو في صلاة النافلة على الراحلة أو في تحويل القبلة.

وفي «تفسير السلمي» قال منصور وجهه حيث ما توجهت وقصده أين قصدت وقال أيضاً هذا مثل إبداء الحق للخلق كمثل الهلال يرى في جميع الأقطار ينظر الصدق.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منها إلى مشارق القلوب ومغاربها وللقلوب شوارق وطوارق فطوارقها هواجس النفوس تطرق في ظلمات المني والشهوات وشوارق القلوب نجوم العلوم وأقمار الحضور وشموس المعارف فما دامت الشوارق طالعة فقبلة القلوب واضحة ظاهرة فإذا استولت الحقائق خفي سلطان الشوارق كالنجوم تستتر عند طلوع الشمس كذلك عند ظهور الحق يحصل اصطلام وقهر فلا شهود رسم ووسم ولا بقاء حس وفهم ولا سلطان عقل وعلم ولا ضياء عرفان ووجدان هذه الجملة صفات لائقة ببقاء البشرية وإذا صار الموصوف خوافاً في بقاء الصفة وما دام يبقى من الإحساس

والتمييز ولو شظية فالقبلة مقصودة فإن لم تكن معلومة تكون مطلوبة.

وقال صاحب «العرائس»: فأينما تولوا بعيون الأشرار فثم مكاشفة الأنوار وأيضاً أشار بهذه الآية إلى مشاهدة الشهود في الشواهد كما كشف لخليله [39] حيث قال هذا ربي إذ نظر في دائرة الكون وفهم هذه الآية أن من نظر/ بعين العقل فقبلته الآيات ومن نظر بعين القلب فقبلته الصفات ومن نظر بعين الروح فقبلته الذات ومن نظر بعين السر فقبلته المحو عن الكائنات.

﴿ وَقَالُوا الَّمْ اللَّهُ وَلَدَّا ﴾ [الآية: 116] عطف على قالت اليبهود والواو استئنافية ويؤيده حذفها في قراءة الشامي وقد نزلت حين قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال مشركو العرب الملائكة بنات الله ﴿ سُبْحَنَّتُهُ ﴾ [الآية: 116] أي أنزه نفسى عن ذلك أو نزهوا أيها المؤمنون شأنه عن ما هنالك فإنه يقتضى التشبيه والحاجة وسرعة الفناء مع أنه تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وليس محل الحوادث والزوال ولا يتصور في حقه الاتصال والانفصال وفي التعبير بالاتخاذ إشارة إلى مجمل كلامهم فإنهم لم يقصدوا بذلك حقيقة مرامهم لأنهما من المحالات العقلية عند خواصهم وعوامهم مع الإيماء بأن الاتخاذ إذا كان منفياً فكيف يجوز حقيقة التوالد هنالك ومجمل الجواب أنه ليس الأمر كذلك ﴿ بَل لَّهُ مَا فِي السَّنَكُونِ وَٱلْأَرْضَى ۗ [الآية: 116] ملكًا وخلقًا وملكاً فلا مناسبة لشيء مع الله فلا ولدية مع أن الملائكة تنافي الإبنية في القواعد الشرعية ﴿ كُلُّ ﴾ [الآية: 116] أي: كل شيء مما في العلويات والسفليات ﴿ لَهُ قَلِنْلُونَ﴾ [الآية: 116] أي: لحكمه منقادون وعن مشيئته وتكوينه لا يمتنعون واختير ما أولاً تحقيراً لشأن جميعهم ثم أتى بِجمع ذوي العقول على جهة التغليب تعظيما لجانبهم وإيماء إلى ظهور قنوتهم واستواء ملكيتهم وفيه إشعار إلى نهاية صبره وغاية حلمه عن عباده مع كمال قدرته واقتضاء عظمته.

وقال الأستاذ: مكر بهم حين لم يغنهم في الحال بل جعل موجب اغترارهم طول الإمهال فنطقوا بعظيم الفرية على الله واستبطنوا عجيب المرية في وصف الله وصفوه بالولد وأنى بالولد وهو أحدي الذات لا حيز لذاته ولا

يجوز الشهوة في صفاته بل ليس في الكون شيء من الآثار المفتقرة والأعيان المستقلة إلا وينادي عليه آثار الحلقة ويفصح منه شواهد الفطرة وكل صامت منها ناطق وعلى وحدانيته سبحانه دليل مطابق وشاهد صادق.

﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [الآية: 117] أي: هو مبدعهما وخالقهما من غير مثال سبق قبلهما ﴿وَإِذَا قَضَيَّ أَمْمًا﴾ [الآية: 117] أي قدر موجوداً وأراد شيئاً مشهوداً ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ﴾ [الآية: 117] أي: للأمر المقدر ﴿ كُن ﴾ [الآية: 117] أي: أحدث ﴿فَيَكُونُ﴾ [الآية: 117] أي: فيحدث وفي قراءة الشامي بالنصب جواباً لظاهر الأمر ثم الظاهر أن هناك حقيقة/ قول من كافي ونون أو غيرها من الدر 39/ب المكنون والشاهد ابتداء خلق المسيح بأمر كن من غير والد على ما أشار إليه بـ قـــوكــه ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمَثَـلِ ءَادَمٌّ خَلَقَــُثُم مِن ثُرَابٍ ثُمٌّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 59] فيكون وكذا الملائكة فالكون كله تحت ذل كن والعزة لله جميعاً ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْحَالَقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: 54] تعني التقدير والتقرير أو المعنى فإنما يكونه فيكون من غير كاف ونون وفي التلويح إن أكثر المفسرين ذهبوا إلى أن هذا الكلام مجاز عن سرعة الإلحاد وسهولته على الله تعالى وكمال قدرته تمثيلاً للغائب أعنى تأثير قدرته في المراد بالشاهد أعنى أمر المطاع للمطيع في حصول المأمور به من غير امتناع وتوقف ولا افتقار إلى مزاد له عمل واستعمال آلة وليس هنا قول ولا كلام وإنما وجود الاستثناء بالخلق والتكوين مقروناً بالعلم والإرادة والقدرة وذهب بعضهم إلى أنه حقيقة وأن الله تعالى قد أجري سُنَّته في تكوين الأشياء أن يكونها بهذه الكلمة وإن لم يمتنع تكوينها بغيرها والمعنى يقول احدث فيحدث عقيب القول لكن المراد الكلام الأزلى القائم بذات الله لا الكلام اللفظى المركب من الأصوات والحروف لأنه حادث فيحتاج إلى خطاب آخر تسلسل لأنه يستحيل قيام الصوت والحرف بذات الله سبحانه ولما لم يتوقف خطاب التكوين على الفهم واشتمل على أعظم الفوائد وهو الوجود جاز تعلقه بالمعدوم بل خطاب التكليف أيضاً أزلى ولا بد أن يتعلق بالمعدوم على أن الشخص الذي سيوجد أو بذلك وبعضهم على أن الكلام في الأول لا يسمى خطاباً حتى يحتاج إلى مخاطب.

وقال الأستاذ: البديع عند العلماء موجد العين لا على مثال وعند أهل الإشارة الذي ليس له مثل فهذا الاسم يشير إلى نفي المثل عن ذاته ونفي المثال عن أفعاله وصفاته فهو الأحد الذي لا عدد يجمعه والصمد الذي لا أمد بقطعه والحق الذي لا وهم يصوره والموجود الذي لا فهم يقدره وإذا قضى أمراً فلا يعتاض عليه مقدور ولا ينفك عن حكمه مفطور.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الآية: 118] من جهته / المشركين أو من أهل الكتاب المتجاهلين ﴿ لَوَلَا يُكُلِّمُنَا اللَّهُ ﴾ [الآية: 118] أي: هلا يكلمنا عياناً أو كما يكلم الملائكة بياناً أو يوحي إلينا بأنك رسوله لنا ﴿أَوْ تَأْتِينَا ءَايَدُّ ﴾ [الآية: 118] أي: علامة على صدقك من الآيات المقترحات حيث قالوا: ﴿ لَن نُّؤْمِرَ لَكَ حَتَّى تَغْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا﴾ [الإسراء، الآية: 90] الآيات ﴿كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِيرَكَ مِن قَبْلِهِم﴾ [الآية: 118] أي: من كفار الأمم الماضية ﴿مِثْلَ قَوْلِهِمُ﴾ [الآية: 118] قالوا: ﴿ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [النساء: 153] و﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَّمَاآي [المائدة: 112] والمثلية لا تدل على التماثل في الجمل المقولية فمثل قولهم يدل على تماثل القولين في المؤدى وأن تبايناً في المبنى والمعنى وقوله كذلك يدل على توافقهما في الصفات والغايات وما يترتب عليهما من ذم الحالات والواقعات والتحقيق أن كذلك اطرد في تأكيد الأمر وتحقيقه فيه كأنه سلب عنه معنى التشبيه فلا تكرار لهذا التنبيه، ﴿ شَانَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ ﴾ [الآية: 118] أي: قلوب هؤلاء وقلوب من قبلهم في العماء والعناد والتعنت وقصد الفساد ﴿قَدُّ بَيَّنَّا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ بُوقِنُوك﴾ [الآية: 118] أي: أظهرنا الآيات القرآنية والمعجزات الفرقانية والدلالات الآفاقية والأنفسية لقوم يطلبون اليقين لا لمن عاند أو تعلق بوهم وتخمين في أمر الدين قال الواسطى ما أظهر الله شيئاً من الأكوان إلا وخاطبهم به والجهلة يقولون لولا يكلمنا الله وقال أيضاً قد كلمتهم حيث أنزلت عليهم كتابي وبينت لهم خطابي لكن لم يفهموا لكونهم أعرضوا عن جنابي وأي آية أشرف من محمد ﷺ وقد أظهرت ذلك لهم انتهى.

<sup>-</sup> وقد أشار صاح<del>ب البردة إلى هذه الزبدة بقوله كفاك بالعلم في الأمي</del> معجزة وقوله ومن هو الآية الكبرى لمعتبر.

وأفاد الأستاذ: أن كلام الله سبحانه يتعلق بجميع المخلوقات بأعيانها وآثارها أمر التكوين ويتناول المكلفين أمر التكليف لكن من عدم سمع الفهم تصامم عن استماع الحق فإنه سبحانه خاطب قوماً من أهل الكتاب وأسمعهم خطابه فلم يطيقون سماعه وبعدما رأوا من عظيم الآيات حرفوا وبدلوا في الآيات التي أظهرها ما يزيح العلة من الأغيار ويشفي الغلة من الأحباب أي: الحقد وما تغني الدلائل وإن وضحت عمن حقت له/الشقاوة وسبقت.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكُ بِٱلْحَقِ الآية: 119] أي: بالقرآن المتضمن للصدق فهو مفعول به ومؤيداً بالحق ملتبساً بالصدق فحال عن مفعوله ﴿بَشِيرًا﴾ [الآية: 119] أي: مبشراً بالجنة للمؤمنين ﴿وَلَا يُزيرًا ﴾ [الآية: 119] أي: مخوفاً بالنار للعاصين فما عليك إلا البلاغ المبين ولا يضرك إن لم يطعك أحد من العالمين ﴿وَلَا ثُمَّتُكُ عَنَ أَمْعَكِ لَجْنُحِيمِ ﴾ [الآية: 119] أي: لست بمسؤول عن حالهم الذميم وفي قراءة نافع بصيغة النهي للمخاطب المعلوم على أنه نهى له ﷺ عن السؤال عن حال أبويه لما ورد من أنه عليه السلام قال ذات يوم ليت شعري ما فعل أبواي (١) فنزلت والأظهر أنه تعظيم لعقوبة الكفار وشدتها كأنها لفظاعتها وصعوبتها لا يقدر سامع أن يصبر على استماع حكايتها.

وقال الأستاذ: أفردناك بخصائص لم نظهرها على غيرك فالجمهور والكافة تحت لوائك والمقبول من وافقك والمردود من خالفك وليس عليك من أخبار الأغيار سؤال ولا عنك لأحد محيد في الحال ولا في الاستقبال.

﴿ وَلَن تَرْخَىٰ عَنكَ ٱلْيُهُودُ وَلَا ٱلتَّمَرَىٰ حَقَّ تَنِّعَ مِلَّتُهُم ﴾ [الآية: 120] أي: دينهم وقبلتهم نزلت الآية عند الأمر بالتحويل إلى قبلتهم حيث كانوا يرجون أن يرجع النبي عليه السلام إلى ملّتهم فلما حرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم وفيه أيضاً مبالغة إقناطه عليه السلام عن إسلامهم فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملّتهم فكيف يتبعون ملّته ويقبلون

<sup>(1)</sup> معجم ابن الأعرابي (2/ 237) رقم (736)، تفسير الطبري (2/ 558) رقم (1876)، تفسير ابن كثير (1/ 401)، تفسير القرطبي (2/ 92).

مقالته ﴿ قُلَ ﴾ [الآية: 120] أي: في جوابهم ﴿ إِنَّ هُدَى اللّهِ ﴾ [الآية: 120] أي: الذي بعثني المولى ﴿ هُوَ الْهُدَىٰ ﴾ [الآية: 120] إلى طريق الحق على وفق الصدق لا ما تدعون إليه من متابعة الهوى ﴿ وَلَينِ اتَّبَعْتَ ﴾ [الآية: 120] أي: فرضاً وتقديراً ﴿ أَهْوَآتُهُم ﴾ [الآية: 120] أي أراءهم الزائفة الباطلة فإن الهوى رأي يتبع الشهوة بخلاف الهدى فإنها الدلالة الموصلة وبخلاف الملّة فإنها ما شرعه الله لأوليائه على لسان أنبيائه من أمللت إذا مليت ﴿ بَعْدَ الّذِي جَاتَكَ مِنَ الْهِلْ ﴾ [الآية: 120] أي الدين المعلوم الصحة من الكتاب والسنة مالك من الله ﴿ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِمْ وَلَا فَسَيدٍ ﴾ [الآية: 120] يمنع ويدفع عنك العقوبة وهو تهديد شديد للأمة.

قال الأستاذ: ولا يقال برضا الأعداء بعدما حصل لك رضانا فإنهم لا يرضون عنك إلا بمتابعة أديانهم ودونه خَرط القتاد<sup>(1)</sup> فأعلن التبري منهم ألا أوأظهر التولي عنهم/ وانصب العداوة لهم واعلم أن مساكنتهم إلى ما يرتعون سبب الشقاوة المؤبدة فاحرس عن أخطاء ذلك بقلبك وبالك وكن ببابنا متبرياً عن ما سوانا واثقاً بنصرتنا وإقبالنا فإنك بنا ولنا.

﴿ النَّينَ النَّيْنَاهُمُ الْكِتَبَ ﴾ [الآية: 121] أي: على حقيقته ﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾ [الآية: 121] أي: يقرؤونه حق قراءته من جهة المبنى ويتبعونه حق متابعته من طريقة المعنى فهم جامعون بين التدبر في معناه والعمل بمقتضاه ﴿ أُولَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِيِّ ﴾ [الآية: 121] أي: حق إيمانه لاتقانه وإحسانه ﴿ وَمَن يَكُثُرُ بِيِّ ﴾ [الآية: 121] أي: الكاملون أي: بترك الإيمان وإنكار القرآن ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ الشَّيرُونَ ﴾ [الآية: 121] أي: الكاملون في الخسارة حيث خسروا الدنيا والآخرة.

وأفاد الأستاذ: أن الذين فتحنا أبصار قلوبهم بشهود حق كتابنا ووكلنا أسماع قلوبهم بسماع خطابنا وخصصناهم بإسبال أنوار العناية عليهم وأيدناهم بتحقيق التعريف في أسرارهم بإنزاله إليهم يقومون بحق الثلاوة ويتصفون بخصائص الإيمان والمعرفة فهم أهل التخصيص والقبول ومن سواهم أرباب

<sup>(1)</sup> الخرط: السلك والقتاد: هو الشوك وهو أن تغمض على الشوك ثم تمرّ يدك من أعلاها إلى أسفلها.

الـرد والـنـزول ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَهِيلَ اَذَكُرُواْ نِصْمَتِىَ الَّتِىَ أَنْمَنْتُ عَلَيْتُكُمُّ وَأَنِي فَضَلْتُكُمُّوْ عَلَى الْمَالِمِينَ ﷺ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجَرِّى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُّ وَلَا نَنفَعُهُمَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ﴾ [الآبتان: 122\_ 123] ختم القضية بما بدأ به القصة إيماءً بأنه كالفذلكة.

وأفاد الأستاذ: أن سُنَّته سبحانه في الخطاب مع قوم موسى عليه السلام أن يناديهم بنداء العلامة فيقول يا بني إسرائيل ومع هذه الأمة أن يخاطبهم بنداءات الكرامة فيقول يا أيها الذين آمنوا انتهى وفيه الإيماء إلى أن شرف النسب دون فضل الحسب.

ثم قال: أما الأعداء فلا يقبل منهم شيئاً وأما الأولياء فقال على التقوا النار ولو بشق تمرة (1) وكذلك الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين وهكذا حكم كل أمة مع نبيها وأما المؤمنون فعلى التخصيص تنفعهم شفاعة نبيهم فكل أحد يقول نفسي نفسي ونبينا على يقول أمتي أمتي.

﴿ وَإِذِ اَبْتَكَ إِبْرَهِ مَ ﴾ [الآية: 124] وفي قراءة الشامي أبراهام أي عامله معاملة الممتحن ﴿ رَبُّمُ ﴾ [الآية: 124] أي: لتربية قلبه الممتحن عند ظهور المنن والمحن ﴿ يَكُلِنَتُ ﴾ [الآية: 124] أي: بتكيف مأمورات ومنهيات منها توحيد المولى ومنها عدم الالتفات إلى السوى حتى قال لجبريل أما إليك فلا (2) فتحقق أن البلاء تحقيق / الولاء فأصدقهم ولاء أشدهم بلاء كما ورد أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل (3) أي: من الأولياء والأصفياء ﴿ فَاتَنَهُنّ ﴾ [الآية: 124] أي: أداهن كاملات غير ناقصات كقوله تعالى: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ الّذِي وَفَي ﴾ [النجم: 37] تفسير السلمي قال بعضهم أشد ما ابتلى به إبراهيم أن حمله ربه أثقال خلقه الخلة ثم طالبه بتصحيح شرائطها التي هي التخلي عن السوى ظاهراً وباطناً ﴿ قَالَ ﴾ [الآية:

أخرجه البخاري في الصحيح (1016/ 67)، ومسلم في الصحيح (6539).

 <sup>(2)</sup> أخرجه البيهقي في شعب الآيمان (2/ 28) رقم (1077)، وانظر: كشف الخفا (1/ 357)
 رقم (1136).

 <sup>(3)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 99) رقم (119)، والطبراني في المعجم الكبير (24/ 24) رقم (626)، والنسائي في السنن الكبرى (4/ 352) رقم (7482)، وابن حبان في الصحيح (7/ 160) رقم (2900).

124] أي: الله له بعد قيامه بالأمر إتماماً ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَاً ﴾ [الآية: 124] أي: سفيراً بشيراً ونذيراً بيني وبين الخليفة لتهذيبهم لاصطلاح الحضرة فإن هذا هو الإمامة المعتبرة.

وأفاد الأستاذ: أن رتبة الإمامة أن يفهم عن الحق ثم يفهم الخلق فيكون واسطة بين الحق والخلق يكون بظاهره مع الخلق لا يفتر عن تبليغ الرسالة وبباطنه مشاهد للحق لا يتغير له صفاء الحالة ويقول للخلق ما يقول له الحق ﴿قَالَ ﴾ [الآية: 124] أي: إبراهيم من غاية الشفقة ونهاية الرحمة ﴿وَين دُرِيَّقِيّ ﴾ [الآية: 124] أي: واجعل أيضاً من أولادي أئمة لتستمر هذه النعمة بين الأمة إلى يوم القيامة كقوله سبحانه ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنا هَبْ لَنَا مِنْ أَوْلَجِنَا وَدُرِّيّلِنِنَا قُرّةً وَاللّهِ وَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال السلمي: قطع بهذا أن يكون أحد يصل إليه بسبب أو نسب إلا برضائه وسبق قضائه.

وزاد عليه الأستاذ حيث أفاد إنما هي أقسام مضى بها أحكام وليس هذا كنعيم الدنيا وسعة الأرزاق فيها إذ لا ادّخار لها عن أحد وإن كان كافراً ولذا لما دعاه إبراهيم بقوله ﴿وَأَرْزُقْ أَهْلَةُ مِنَ الثَّيَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِأَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآيَرِ قَالَ أَمْلَةُ مِنَ الثَّيَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِأَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآيَرِ قَالَ فَاللَّهُ مِنَ الشَّرَكِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُم بِأَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآيَرِ قَالَ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ خُواصَ عبادي وخلص عبادي.

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ ﴾ [الآية: 125] أي: بيت الله المسمى بالكعبة على وجه الغلبة ﴿ مَثَابَةً لِلنَّاسِ ﴾ [الآية: 125] أي: مرجعاً لهم حيث يأتون ويرجعون ثم 142 يعودون ويأتون إما بسفر/ الظواهر وأما بسير السرائر أو موضع ثواب لأنهم بحجهم وعمرتهم وتوجههم إليه في عبادتهم يثابون ﴿ وَأَمْنَا ﴾ [الآية: 125] أي: موضع أمن من العنداب للمؤمنين الذين يحجون ويطوفون أو من التعرض للملتجئين الذين يضطرون في تفسير السلمي ﴿ مَثَابَةٌ ﴾ [الآية: 125] أي: مفزعاً للملتجئين الذين يضطرون في تفسير السلمي ﴿ مَثَابَةٌ ﴾ [الآية: 125] أي: مفزعاً

للمذنبين ﴿وَأَمْنَا﴾ [الآية: 125] أي: للداخلين من المؤمنين.

وقال الصادق: البيت هنا محمد على فمن آمن به بتصديق الرسالة دخل في ميادين الأمن والأمانة انتهى ولعل توجيه الإشارة على وجه تطبيق العبارة أن يقال التقدير بيت محمد فإن الله منزه عن المكان وإحاطة الأركان ووجه تخصيصه لله بالإضافة أن حين نزول الآية لم يكن أحد قابلاً لهذه النسبة إلا صاحب ختم الرسالة مع ما فيه من الإيماء إلى نكتة خفيفة وهي أن النسبة الإضافية تامة في الحضرة الاصطفائية كما يستفاد من قوله تعالى هم من يُطِع الرَّسُولَ فَقَد أَطَاع الله النساء: 80] وهي أن اليبح الرَّسُولَ فَقد أَطاع الله النساء: 80] وهي أن اليبح فوق آيديهم النستة كما أن دعوته دعوته كُنتُر نُجُون الله الله الله ومعصيته مع زيادة الإفادة مع أنه لولاه لما وجد البيت الذي هو قيام للناس ولا حصل لمخلوق نوع من الاستئناس فكان البيت بيته ونائب عنه حجبته ولذلك حصول الدخول لا يفيد بالوصول إلا إلى الرسول ومن النكت الإيمائية أن الحضرة الاحتيائية هي العلة الغائية للهيئة البنائية الملكية والإبراهيمية الدالة على النسبة الخاتمية من الهندسة الأزلية القديمة والله الملكية والإبراهيمية الدالة على النسبة الخاتمية من الهندسة الأزلية القديمة والله للصديق المعارف ودقائق العوارف الصادرة من الإمام الصادق السلالة العلينة المعارف ودقائق العوارف الصادرة من الإمام الصادق السلالة للصديق الموافق اللاحق بالإمامة والخلافة الصورية والمعنوية.

وقال الأستاذ هو بيت خلقته من الحجر ولكن إضافته إلى الأزل في حكم القضاء والقدر فمن نظر إلى البيت بعين الخلقة انفصل ومن نظر إليه بعين الإضافة وصل واتصل وكل من التجأ إلى الكعبة الفاخرة آمن من عقوبة الإخرة إذا كان التجأوه إليه على جهة الإعظام والاحترام/والتوبة عن الآثام 42/ب ويقال بني البيت من الحجر لكنه حجر يجذب القلوب إلى علام الغيوب كحجر المغناطيس يجذب الحديد إلى ما فيه من التأنيس بيت من وقع عليه ظله أتاح بغفوة الأمن وساحة الأمان بيت من وقع عليه طرفه بشر بتحقيق الغفران بيت من طاف حوله طاف اللطائف بقلبه من لطف ربه فطوفة بطوفة بطوفة وشوطة بشوطة فمل جَزَآهُ الإخسَن إلا الإخسن في الرحمن: 60] بيت من شهده نسى بيت نفسه وعدم إلا بلزوم حقائق إنسه بيت من زاره نسى مزاره وهجر دياره

بيت ما خسر من أنفق على الوصول إليه ماله بيت ما ربح من ضن بشيء لم ينفقه حتى يسكن ظلاله بيت لا يستبعد إليه المسافة بيت لا يترك زيارته لحصول مخافة أو هجوم آفة بيت ليس له بمهجة الفقراء رأفة بيت من قعد عن زيارته فلعدم فتوته أو لقلة محبته بيت من صبر عنه بلا ضرورة فقلبه أقسى من الحجارة بيت من وقع عليه شعاع أنواره تسلى عن شموسه وأقماره بيت ليس العجب ممن بقي عنه كيف يصبر إنما العجب ممن حضره كيف يرجع أو يدبر ﴿وَالَيِّذُوا مِن مَّقَامِ إِنَوَهِمُ مُصَلِّ ﴾ [الآية: 125] أمر بحسب مبناه أو خبر في معناه كما قرأ نافع والشامي والأمر للاستحباب لا سيما للطائفين حول الباب والمراد بالمقام الحجر الذي أثر فيه قدمه عليه السلام حين قام عليه ودعا الخلق بأمر ربه إليه ومن التبعيضية تفيد حصول الفضيلة بالقرب من المقام في كل جهة إلا أن الخلق أفضل لبيان النبي

قال الأستاذ: عبد رفع لله سبحانه قدماً فإلى القيامة جعل أثر قدمه قبلة لجميع المسلمين إكراماً لا مدى له أي: لا غاية ولا عناية ولا يخفى أنّ قوله في البحميع المسلمين إكراماً لا مدى له أي: لا غاية ولا عناية ولا يخفى أنّ قوله في البحميع أن يكون قبلة كالكعبة للتوجه إليه في حالة الصلاة كما يتوهم بعض العامة ووَعَهِدْناً إِنَّ إِبَرْهِبْعَ وَإِسْمَابِيلَ الآية: 125] أي: أمرناهما وأوحينا إليهما وأن بيني اللهيئة الآثار لانه محل نزول الرحمات الإلهية والتجليات الرحمانية بالروائح الطيبة الآثار لأنه محل نزول الرحمات الإلهية والتجليات الرحمانية السبحانية والمقيمين عنده و وَالرَّحِيِّ اللهِ الله المحترم إلى جهته بالنسبة المعتكفين والمقيمين عنده و وَالرُّحِيِّ اللهِ المحترم إلى جهته بالنسبة إلى سائر أفراد بني آدم في أطراف جميع العالم والإشارة من هذه الآية إلى تطهير ولكن يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي» (1).

كشف الخفا (2/ 100) رقم (1885) وقال عنه موضوع.

وقال الأستاذ: تطهير البيت بصونه عن الأدناس والأوضار وتطهير القلب بحفظه عن ملاحظة الأجناس والأغيار وطواف الحجيج حول البيت معلوم بلسان الشرع وبيان الصدق وطوفان المعاني مفهوم لأهل الحق فقلوب العارفين فيها المعاني طائفة وقلوب الموحدين فيها الحقائق عاكفة فهؤلاء أصحاب التلوين وهؤلاء أرباب التمكين وقلوب القاصدين بملازمة الخضوع على باب الجود أبدا واقفة وقلوب الموحدين على بساط الوصل أبدا راكعة وقلوب الواجدين على بساط القرآن أبداً ساجدة.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِ عُرْ رَبِّ اَجْعَلْ هَاذَا ﴾ [الآية: 126] أي: البلد أو المكان ﴿ بَاللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ

وأفاد الأستاذ: أن السؤال إذا لم يكن مشوباً بحظ العبد كان مستجاباً ولم يكن سؤال إبراهيم عليه السلام هذا لحظ/نفسه وإنما كان لحق ربه ولما 43/ب حفظ أشراط الأدب حيث طلب الرزق لمن آمن منهم على الخصوص أجيب فيهم وفي الذين آمنوا أيضاً على العموم ولما قال في حديث الإمامة ﴿وَيَن فيهم وفي الذين آمنوا أيضاً على العموم ولما قال في حديث الإمامة ﴿وَيَن فيهم ولم اللهم الله الله على أنه منع على وجه العموم مع تضمنه الإجابة للخواص بطريق المفهوم.

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُدُ اَلْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ﴾ [الآية: 127] أي: أذكر حين كان يرفع أصول الأساس منه ﴿ وَإِسْمَعِيلُ ﴾ [الآية: 127] عطف عليه لأنه كان يناوله الحجارة فيتناول عنه ﴿ رَبَّنَا ﴾ [الآية: 127] وقرئ يقولان ﴿ رَبَّنَا ﴾ ﴿ لَتَبَا ﴾ [الآية: 127] أي: تقربنا إليك بهذا البناء ﴿ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ ﴾ [الآية: 127] لدعواتنا وأقوالنا ﴿ اَلْكِيدُ ﴾ [الآية: 127] بنياتنا وأحوالنا.

﴿رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾ [الآية: 128] أي: مستسلمين لحكمك في الأعمال مخلصين على وجه الكمال حتى لا يتحرك منا عرق بغير رضاك في جميع الأحوال قال فارس أرحنا عن أسباب الطلب بالحيل والفرض وعن مطالعة الجزاء في العوض ﴿وَمِن دُرِّيِّيْنَا ﴾ [الآية: 128] أي: واجعل بعض أولادنا وأحفادنا ﴿أُمَّةُ مُسْلِمَةً ﴾ [الآية: 128] أي: لتقوم بعدنا مقامنا في القيام بحقوقك وشتان بين من يطلب وارثاً لماله وبين من يطلب نائباً بعده ليقوم بطاعة ربه في مآله ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكُنا ﴾ [الآية: 128] أي: عرفنا متعبداتنا في حجنا وسائر عباداتنا ﴿وَيُنْ عَلِيْناً ﴾ [الآية: 128] أي: وفقنا للتوبة وأقبلها منا وثبتنا عليها ولا تؤاخذنا في تقصيراتنا ﴿إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ ﴾ [الآية: 128] أمن تاب ومماتنا، حميع حالاتنا من حياتنا ومماتنا،

وقال الأستاذ: أرنا مناسكنا إذ لا سبيل إلى معرفة الموافقات إلا بطريق التوفيق والإعلام والإلهامات وتب علينا بعد قيامنا بما أمرتنا حتى لا نلاحظ حركاتنا وسكناتنا ونرجع إليك عن شهود أفعالنا وأحوالنا لثلا نكون بخطر الشرك الخفي في توهم شيء منا بنا.

﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ ﴾ [الآية: 129] أي: في الأمة المسلمة ﴿ رَسُولًا ﴾ [الآية: 129] عظيماً ﴿ وَمُهُمْ ﴾ [الآية: 129] أي: من جملتهم وجلدتهم وهو نبينا محمد عليه كما قال أنا دعوة أبي إبراهيم عليه السلام ﴿ يَتَلُواْ عَلَيْمٌ عَايَدِكَ ﴾ [الآية: 129] أي: يقرأ عليهم كتابك ويبين لهم خطابك ﴿ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِنْبَ ﴾ [الآية: 129] أي: يقرأ عليهم كتابك ويبين لهم خطابك ﴿ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِنْبَ ﴾ [الآية: 129] أي: أحكام مباينة ومعاينة ﴿ وَالْكِكُمَةَ ﴾ [الآية: 129] أي: ما يتعلق / به من الحكم الإلهية أو ما يوحي إليه عَلَيْهُ من السنن النبوية ﴿ وَيُزْتَكِيمٌ ﴾ [الآية: 129] أي: يطهرهم عن

الأخلاق الدنية ويزينهم بالشمائل البهية ﴿إِنَّكَ أَنتَ الْمَرْبِزُ ﴾ [الآية: 129] أي: الغالب على مراده ﴿ اَلْحَكِيمُ ﴾ [الآية: 129] أي: الحاكم في بلاده على عباده.

﴿ وَمَن يُرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ مُن وَلَق إِبْرَهِ مَن مِّلَةِ إِبْرَهِ مُن اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال الأستاذ: أخبر أنه أثر الخليل عليه السلام على البرية فجعل الدين دينه والتوحيد شعاره والمعرفة صفته فمن رغب عن دينه أو حاد عن سننه فالباطل مطرحه والكفر مهواه إذ ليست الأنوار بجملتها إلا مقتبسة من نوره ﴿وَلَقَدِ اَصَّطَفَيْنَكُ ﴾ [الآية: 130] أي: اخترناه للرسالة ﴿فِي الدُّنِيَّ وَإِنَّهُ فِي الْآنِحَ لِينَ الشَيْلِينَ ﴾ [الآية: 130] للزلفي والجملة برهان لما سبق من البيان.

﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ آسَلِمٌ ﴾ [الآية: 131] أي: سلم نفسك إلى الله بالقطع عن النوجه إلى ما سواه أو أخلص دينك بالتوحيد وقلبك بالتفريد ﴿قَالَ أَسْلَمْتُ ﴾ [الآية: 131] أي: [الآية: 131] أي: العالم بأفعالي المطلع على أحوالي.

وقال السلمي: أسلم أي: أخلص سرك فإنه موضع الاطلاع منك ﴿قَالَ السَّلَمْتُ﴾ [الآية: 131] أي: أسلمت إليك سري وأخلصت لك أمري فإنك أولى بي مني.

قال الروذ بادي: سلامة النفس في التسليم وبلاؤها في التدبير.

وأفاد الأستاذ: أن الإسلام هو الإخلاص والاستسلام وحقيقته الخروج عن أحوال البشري بالكلية من المنازعات بالاختيارية والمعارضات النفسية ومعنى أسلمت قابلت الأمر بالسمع والطاعة واعتنقت بالحكم بحسب الاستطاعة فلم يدخر شيئاً من ماله وبدنه وولده وحين أمر بذبح الولد قصد الذبح وحين قال خله عن الأسر فعل ما أمر فلم يكن له في الحالتين اختيار وتدبير.

﴿ وَوَصَى ﴿ إِبَا ﴾ [الآية: 132] وفي قراءة نافع والشامي وأوصى ﴿ إِبَا ﴾ [الآية: 132] أي: بالملة أو بكلمة الإخلاص المستفادة من الجملة ﴿ إِزَهِعَمُ بَنِيهِ ﴾ [الآية: 132] أي: أولاده إسماعيل وإسحاق وغيرهما عليهم السلام ﴿ وَيَمْقُوبُ ﴾ [الآية: 132] 44/ب أي: ووصي هو أيضاً نبيه يوسف وأخواته الكرام ﴿ يَبَنِينَ إِنَّ اللهَ اصَطَفَى / لَكُمُ الدِينَ ﴾ [الآية: 132] أي: دين الإسلام الذي هو صفوة أديان الأنبياء عليهم السلام ﴿ فَلَا تَمُونُنَ ﴾ [الآية: 132] أي: في حال من الأحوال ﴿ إِلّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴾ [الآية: 132] أي: منقادون لله في تلك الحال فإنها حالة أهل الكمال في المآل والمعنى الزموا الإسلام والتزموا الاستسلام حتى إذا أدرككم الممات صادفكم على ما أنتم عليه من الحياة.

قال الأستاذ: فيه بشارة بما يقوى به دواعيهم على الرغبة فيما كلفهم به من الإسلام لأنهم إذا تحققوا أن الله سبحانه اصطفى لهم ذلك علموا أنه لا محالة يعينهم فسهل عليهم القيام بحق الإسلام.

﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ ﴾ [الآية: 133] أي بل أكنتم حاضرين ﴿ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ ﴾ [الآية: 133] بدل مما قبله ﴿ مَا تَعَبُدُونَ ﴾ [الآية: 133] أي: أي شيء تعبدونه ﴿ مِنْ بَعْدِي ﴾ [الآية: 133] أي: بعد موتي ﴿ قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَيْهَا وَإِنْهِكَ وَإِلَنَهَ مَا بَاكِنَهُ وَالْمَا وَالْمَحْقَ إِلَهًا وَنِحِدًا ﴾ [الآية: 133] بدل من إله آبائك لتأكيد التوحيد وقع توهم التعديد الناشيء من التكرير لتعذر العطف على الضمير أو نصب على الاختصاص أي: يعني بإلهك وإله آبائك إلها واحدا ﴿ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [الآية: 133] حال من فاعل نعبد أو مفعوله أو منهما.

﴿ تِلْكَ ﴾ [الآية: 134] أي إبراهيم وإبناه وحفيده ﴿ أُمَّةٌ ﴾ [الآية: 134] أي: جماعة ﴿ قَدْ خَلَتُ ﴾ [الآية: 134] أي: جماعة ﴿ قَدْ خَلَتُ ﴾ [الآية: 134] أي: مضت وسبقت ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُ ﴾ [الآية: 134] أي لكل أحد مثوبة عمله وتنجية أمله ﴿ وَلَا تُتَنَالُونَ عَمًا كَانُوا 
 يَمْلُونَ ﴾ [الآية: 134] أي: لا تؤاخلون بِسيئاتهم كما لا تئابون بحسناتهم ولحيه إيماء الى أن النسب لا ينفع بدون الحسب.

وقال الأستاذ: أنزل الحق سبحانه كلاً بمحله وأفرد لكل واحد قدراً بموجب حكمه فلا لهؤلاء عن أشكالهم خير ولا مما يخص به كل طائفة للآخرين أثر فكل في إقليمه ملك ولكل يدور بالسعادة فلك.

﴿ وَقَالُوا﴾ [الآية: 135] أي: السهود والنصاري ﴿ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ﴾ [الآية: 135] أو للتنويع والمعنى قالت اليهود كونوا هوداً وقالت النصاري كونوا نصاري ﴿ يَهْمَدُواً ﴾ [الآية: 135] أي: نصاري ﴿ يَهْمُدُواً ﴾ [الآية: 135] أي: تتبع دين إبراهيم دون غيره ﴿ حَنِيفًا ﴾ [الآية: 135] أي مائلاً عن الباطل إلى الحق حال من المضاف أو المضاف إليه وهو الملائم لقوله ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الآية: 135] بل كان رئيس الموحدين وفيه/ تعريض للمخاطبين فأنهم مع أنهم من 145 المشركين يدعون متابعته وكونهم هم المهتدون.

وقال الأستاذ: معناه إذا تجاذبك الفرق بين فرق الخلق واختلف عليك المطالبة بالموافقة على وفق الحق فاحكم بتقابل دعاويهم لدينا وانفرد بتوجهك إلينا جارياً على منهاج صاحب الخلة في اعتزال الجملة سواء كان إياه أوكان من كان ممن لم يوافق مولاه حيث قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله والحنيف المائل المستقيم على طريقة الحق المتبري عن جميع الخلق الواقف مع الحق للحق بالحق.

وُوُلُوا الآية: 136] أي أيها المؤمنون و المنا المنا الآية وَمَا أَنْوِلَ إِلَيْنَا الآية: 136] أي: القرآن وتقديم ذكره لأنه سبب الإيمان بغيره فهو أول بالإضافة إلينا أو التقدير وما أنزل إلى رسولنا وقدم لتقدمه رتبة وتقدم كتابه مرتبة والتحقيق أنه عليه السلام دخل تحت الخطاب وإنزال الكتاب إليه أصالة وإلينا تبعية محصل تغليب في الجملة و وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ مَنَ الله الله الله الله الله والمناق والتحقيق والسخق في الجملة و وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ مَنَ الله الله الله الله وهم أولاد يعقوب وفيهم وَيَعْفُوبَ وَالآية: 136] أي: أحفاد إبراهيم وهم أولاد يعقوب وفيهم الأنبياء والصحف وإن نزلت على إبراهيم لكنهم لما جاؤوا بترويجها والحكم بما فيها من أمره ونهيه عن كونهم متعبدين بتفضيلها داخلين تحت أحكامها فكأنهامنزلة إليهم كما أن القرآن منزل إلينا ﴿ وَمَا أُونِيَ ﴾ [الآية: 136] أي وبما فكأنهامنزلة إليهم كما أن القرآن منزل إلينا ﴿ وَمَا أُونِيَ ﴾ [الآية: 136] أي وبما

أعطي ﴿ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ﴾ [الآية: 136] من التوراة والإنجيل ومعجزاتهما وخصا بالذكر لكثرة أتباعهما ووقوع المنازعة في شأن أشياعها ﴿ وَمَا أُوتِى النَّبِوُكِ ﴾ [الآية: 136] أي: منزلاً إليهم من فضل ربهم عليهم ﴿ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ﴾ [الآية: 136] في أصل النبوة وإن كان بينهم فضل في الرتبة وفيه تعريض لمن يؤمن ببعض ويكفر ببعض ﴿ وَغَنَ لَهُ ﴾ [الآية: 136] أي: لله ﴿ مُسُلِمُونَ ﴾ [الآية: 136] مذعنون مخلصون.

وأفاد الأستاذ: أنه لما آمن نبينا على بجميع ما أنزل من قبله أكرم بجميع ما أكرم به من قبله ولما أظهر موافقة الجميع أمر الكل بالكون تحت لوائه فقال آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولما آمنت أمنه بجميع ما أنزل على الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم ضربوا في تكريمه بالسهم الأعلى فتقدموا على كافة الأمم.

4/ب ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا ﴾ [الآية: 137] أي: أهل الكتاب وغيرهم / ﴿ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ ﴾ [الآية: 137] أي: المثل صلة للتأكيد ومقحمة للتأكيد كقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ﴾ ويؤيده أنه قرئ بما آمنتم به وبالذي آمنتم به أو المعنى فإن آمنوا بالإخلاص بمثل ما آمنتم به في مقام الاختصاص ﴿ فَقَدِ الْمَتَدُولُ ﴾ [الآية: 137] إلى طريق الحق وسبيل الصدق ﴿ وَإِن نَوَلَوْ ﴾ [الآية: 137] أعرضوا عن الوفاق ﴿ وَإِن نَوَلَوْ ﴾ [الآية: 137] أعرضوا عن الوفاق ﴿ وَإِن نَوَلُوا ﴾ [الآية: 137] أي: في عدارة وخلاف فإن كل احد من المنقادين والمخالفين في شق غير شق الآخر.

وقال الأستاذ: إن سلكوا طريقكم وأخذوا سبيلكم أكرموا بما أكرمتم ووصلوا إلى ما وصلتم وإن أبوا الامتياز أبينا لهم إلا هواناً فإن نظرنا لمن خدمك يا محمد بالوصلة وإعراضنا عمن باينك وخالفك بالواجب من الخدمة من خالفك فهو في شق الأحياء ﴿فَيَكْفِيكُمُ مَن خالفك فهو في شق الأحياء ﴿فَيَكْفِيكُمُ اللّهُ الأَعداء ومن وافقك فهو في شق الأحياء ﴿فَيَكْفِيكُمُ اللّهُ اللهُ الله

فنعاقبهم عليها.

وقال الأستاذ: كفاية الله لكم متحققة وعناية الله بكم متعلقة فمن نابذكم قصمته أيادي النصرة ومن خالفكم قهرته قضايا القسمة وهو السميع لمناجاة أسراركم معنا على الدوام العليم باستحقاقكم منا خصائص اللطف والإكرام.

﴿ صِبَّغَةَ اللّهِ اللهِ كذا فسره اكثر السلف فيكون نظير قوله فطرة الله وسمي صبغة فاته حلية المتدين كما أن الصبغة حلية المصبوغ ولأنه يظهر عليه أثره ظهور الصبغ على مصبوغه ﴿ وَمَن الصبغة حلية المصبوغ ولأنه يظهر عليه أثره ظهور الصبغ على مصبوغه ﴿ وَمَن احْسَن من احْسَن مِن اللّهِ صِبّغة ﴾ [الآية: 138] أي: فطرة والمعنى لا صبغة أحسن من صبغته وفيه تعريض للنصارى حيث كانوا يغمسون أولادهم في ماء اصفر يسمونه بالمعمودية ويقولون هو تطهير لهم وتحقيق للنصرانية بدل الختان في دين الحنيفية ﴿ وَكَنْ لَمْ ﴾ [الآية: 138] تعريض لهم بأنهم مشركون وأفاد الأستاذ أن العبرة بموضوع الحق لا بمجموع العبد فما يتكلفه الخلق فإلى الزوال مآله وما أثبت الحق عليه الفطرة فبإثباته العبرة فللقلوب صبغة وللأرواح صبغة وللسرائر صبغة وللظواهر صبغة/ فصبغة الأشباح والظواهر بآثار 146 التوفيق وصبغة الأرواح والسرائر بأنوار التحقيق.

﴿ قُلْ أَتُعَاجُونَنا ﴾ [الآية: 139] أتخاصموننا وتجادلوننا ﴿ فِي اللَّهِ ﴾ [الآية: 139] أي: في دينه أو في شأن نبيه حيث اصطفاه من العرب وذلك إن أهل الكتاب قالوا: إن ديننا هو الأقدم وكتابنا هو الأسبق المقدم وكان الأنبياء كلهم منا فلو كنت نبياً لم تكن من غيرنا ﴿ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ ﴾ [الآية: 139] أي: لاختصاص له بقوم دون قوم يصيب برحمته من يشاء من خليقته ﴿ وَلَنَا آغَمَنلُنا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ﴾ [الآية: 139] أي: كل يجازي بحسن عمله وسوء فعله ﴿ وَهَنَنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴾ [الآية: 139] أي: والحال أن لنا هذه المزية دونكم حيث نخلصه بالإيمان والطاعة خلافكم.

قال الأستاذ: كيف يصح محاجة الأجانب وهم تحت غطاء الغيبة وظلال الحجبة والأولياء في صفات المكاشفة وضياء المشاهدة ومتى يستوي حال من

هو بنعت الإفلاس لغيبته مع حال من هو في حكم الاختصاص والإخلاص لانفراقه في قربته هيهات لا سواء.

وَالْكُوفِي غير شعبة بالخطاب على الالتفات أي: بل تقولون و إنّ إِرَهِعَم وَإِسْمَعِيلَ والْكُوفِي غير شعبة بالخطاب على الالتفات أي: بل تقولون و إنّ إِرَهِعَم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَيَسْمُعُوكَ وَيَسْفُوكَ وَيَسْفُوكَ وَيَسْفُوكَ وَيَسْفُوكَ وَيَسْفُوكَ وَيَسْفُوكَ وَيَسْفُوكَ وَيَسْفُوكَ وَيَسْفُوكَ وَيَسْفُوكُ الْالْمِيمِ بقوله و مَا كَانَ إِرَهِيمُ يَهُودِيّا وَلا نَصْرَانِيّا الله و الله

وأفاد الأستاذ: أن من نظر من نفسه إلى الخلق تخيل كلاً برقمه وحسب الجميع بنعت مثله فكما كانوا بحكم الأجنبية في مقالهم حكموا للأنبياء عليهم السلام بمثل حالهم فرد الحق سبحانه عليهم ظنهم وقيل فيهم رأيهم وهل يكون المجذوب عن مشاهدة كالمحجوب في مشاهدة وهل يستوي المختطف عن كله كالمردود إلى مثله ﴿ وَالِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ص، الآية: 27] ﴿ فَتَعَسَّا لَمُنَّهُ محمد، الآية: 8].

46/ب ﴿ وَلِكُ أُمَّةً فَدُ خَلَتً / لَمَا مَا كَلَيْتُ وَلَكُمْ مَا كَلَيْتُ وَلَا تُشْكُلُونَ عَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الآية: 141] أي تكرير للتأكيد في التحذير عما استحكم في طباع السفهاء من الافتخار بالآباء والاتكال على الأجداد من الأنبياء والأولياء أو الخطاب فيما سبق لأهل الكتاب وفي هذه الآية لنا تبعيد عن الاقتداء بهم في هذا الباب.

وقال الأستاذ: حال بينكم وبينهم حواجز من القسمة فهم أسسوا بنيانهم

على الفرقة والغفلة وأنتم ضربتم خيامكم على الزلفة والوصلة وعتيق فضلنا لا شبيه طريد قهرنا.

﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ ﴾ [الآية: 142] أي الجهال ﴿ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الآية: 142] يعنى المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين وهذا إخبار عن الغيب قبل وقوعه وفائدة تقديمه توطين النفس وإعداد الجواب لسائله ﴿مَا وَلَّنَّهُمْ ﴾ [الآية: 142] أي أي شيء صرف النبي والمؤمنين ﴿ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾ [الآية: 142] أي: الصخرة ببيت المقدس ويؤيده أنه قال تعالى بعده ﴿فَوَّلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 144] وفي صحيح البخاري أنه عليه السلام صلى نحو بيت المقدس في المدينة ستة عشر شهراً أو سبعة عشر ولكن يحب أن يتوجه إلى الكعبة (1) فنزل ﴿قَدْ زَيْ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَاتِ ﴾ [البقرة: 144] الآية فقال السفهاء من الناس وهم اليهود وما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فقال الله ﴿ قُل بِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾ [الآية: 142] أي: ملكاً، وملكاً فلا يختص به مكان دون مكان لخاصية ذاتية تمنع إقامة غيره مقامه في القبلية وإنما العبرة بارتسام أمره المتعلق بالأحكام الشرعية والقبلة في الأصل الحال التي عليها الإنسان من الاستقبال فصارت عرفاً للمكان المتوجه إليه نحوه للصلاة ﴿ يَهْدِي مَن يَشَاتُ ﴾ [الآية: 142] أي هدايته ﴿ إِنَّى مِبْرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الآية: 142] موجب استقامته ومنها ما يرتضيه الحكم وتقتضيه المصلحة من التوجه إلى الصخرة تارة وأخرى إلى الكعبة.

وقال الأستاذ: سقمت بصائر الكافرين فلم يلح لهم وجه الصواب في جميع أفعال المؤمنين فطالعوها بعين الاستقباح فيهم وانطلقت ألسنتهم بالاعتراض في كل مكان يكون منهم فلم يروا شيئاً جديداً إلا أتوا عليه باعتراض جديد زماناً مديداً فمن ذلك تغيير القبلة فإنها لما حولت إلى الكعبة قالوا: إن كان قبلتهم/حقاً فما الذي ولاهم عنها فقال عزَّ وجلَّ ﴿قُل لِلَّهِ ۗ 47/أُ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾ يتعبد العباد بالتوجه إلى أي قطر ونحو أراد وكذلك أصحاب

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (7252)، وابن حبان في الصحيح (4/ 617) رقم (1716)، والترمذي في الجامع الصحيح (2/ 169) رقم (340).

الغيبة والحجبة عن شهود تصرف الحق لأوليائه وأتباعهم يطلبون وجوهاً من الأمور لحمل أحوالهم ولو طالعوا الجميع عن عين واحدة لتخلصوا عن ألم توزع الفكر وشغل ترحم الخاطر ومطالبات تقسم الظنون في الباطن والظاهر ولكن يهدي الله لنوره من يشاء.

﴿ وَكَذَالِكَ ﴾ [الآية: 143] أي: كما هديناكم صراطاً مستقيماً وجعلنا لكم ديناً قويماً ﴿ جَعَلَنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًّا ﴾ [الآية: 143] أي: خياراً وعدولاً عادلين عن طرفى الإفراط والتفريط كالجود بين البخل والتبذير والشجاعة بين الجبن والتهور وسائر الأخلاق الظاهرية والباطنية معتدلين في الأمور الاعتقادية كالتنزيه بين التعطيل والتشبيه والكسب بين القدر والجبر جامعين بين العلم والعمل متوسطين في طول العمر وتطويل الأمل والحاصل أن الوسط في الأصل بمعنى المتوسط من الأمكنة ثم استعير للأحوال المعتدلة كما قيل خيار الأمور أوسطها ثم أطلق على التصرف بها مستوياً فيه الواحد والجمع والمذكر وأمثالها ﴿ لِلَكَ وَفَا ثُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [الآية: 143] أي: لتشهدوا على الأمم بتبليغ الأنبياء ﴿وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ﴾ [الآية: 143] أي: على صدقكم ﴿شَهِيدُأُ ﴾ [الآية: 143] وأنكم أزكياء وذلك أن الله يسأل الأمم يوم القيامة هل بلغكم الرسل فيقولون ما بلغنا أحد عنك شيئاً فيسأل الرسل فيقولون بلغناهم رسالتك فعصوا فيقول هل لكم شهيد فيقولون نعم أمة محمد فيشهدون لهم بالتبليغ وتكذيب قومهم إياهم فيقول الأمم يا رب يم عرفوا ذلك وقد كانوا بعدنا فيقولون أخبرنا نبينا في كتابه ثم يزكيهم محمد ﷺ واستدل بالآية على أن الإجماع حجة إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لما كان تحت عدالتهم طائل.

وأفاد الأستاذ: أنّ الوسط الخيار فجعل هذه الأمة خيار الأمم وجعل هذه الطائفة خيار هذه الأمة فهم خيار الخيار فكما أن هذه الأمة شهداء على الأمم يوم القيامة فهذه الطائفة هم الأصول وعليهم المدار وهم القطب وبهم يحفظ الله جميع الأمة فكل من قبلته قلوبهم فهم المقبول ومن ردته قلوبهم فهم المردود فالحكم لهم والصادق فراستهم والصحيح حكمهم والصائب فهم الغرهم عصم جميع/الأمة عن الاجتماع على الخطأ وعصم هذه الطائفة عن

الخطأ في النظر والحكم والرد والقبول ثم بناء أمرهم مستند إلى الرسول ولله فكل ما لا يكون اقتداء بالرسول عليه السلام فهو عندهم رد وصاحبه على لا شيء فوومًا جَمَلنَا اَلْقِبْلَة ﴾ [الآية: 143] هي المفعول الأول فالّتي كُنتَ عَلَيْهاً ﴾ [الآية: 143] هي المفعول الأول فالّتي كُنتَ عليها وهي الكعبة فإنه عليه السلام كان يصلي إليها بمكة ثم لما هاجر أمر بالصلاة إلى الصخرة تألفاً لليهود ومن أهل المدينة ثم أمر باستقبال الكعبة والمعنى ما رددناك إلى ما كنت عليها أول يَتَمْلَم ﴾ [الآية: 143] أي علماً تنجيزياً يوجب جزاءً عملياً أو لتميز فمن يَقَيْه أَرَّسُولَ ﴾ [الآية: 143] أي: بالثبات على إيمانه فيمن يَنقَلِبُ عَلَن عَقِبَيَد ﴾ [الآية: 143] أي: بالثبات على إيمانه فيمن يَنقَلِبُ عَلَن عَقِبَيّة ﴾ [الآية: 143] المنافقة واللام هي الفارقة بينها وبن النافية والمعنى قد كانت الجعلة أو التولية لثقيلة في الله على الإسلام همك الله إلى حكمة الأحكام الثابتين على الإسلام في المنافقة والآية ؛ [الآية: 143] أي: هداهم الله إلى حكمة الأحكام الثابتين على الإسلام وصلاتكم على وفق حكم المولى في أكن الله إلى ألكاس تَرَوُقُ تَرْعِيمُ ﴾ [الآية: 143] وصلاتكم على وفق حكم المولى في أكن الله إلى الدرجة الأعلى.

قال الأستاذ: بين الله سبحانه أن الحكم في تقدير أمر القبلة إلى وقت التحويل وتحويلها من وقت التبديل كان اختباراً لهم لتميز الصادق من المارق ومن نظر إلى الأمر بعين التفرقة كبر عليه أمر التحويل من كل باب ومن نظر بعين الحقيقة ظهر لبصيرته وجوه الصواب ثم قال ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُغِيبَعَ إِيمَنَكُمُ اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَمِعَ اللّه واحد إيمَنكُمُ اللّهِ الله واحدة فسواء قرر أو غير أو أثبت أو بدل أو حقق أو حول فهم بدله في جميع الأحوال قال قائلهم:

كيف ما دارت الزجاجة درنا يحسب الجاهلون أنا جننا

فإن قابلوا شرقاً أو واجهوا غرباً واستقبلوا حجراً أو قاربوا مدراً، فمقصود قلوبهم واحد وما كان للواحد فجميع الحكم فيه واحد.

﴿ فَدْ زَى ﴾ [الآية: 144] أي: ربما نري أو قد نعلم ﴿ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ ﴾ [الآية:

144] تردد نظرك ﴿فِ السَّمَآءِ ﴾ [الآية: 144] أي: في جهتها تطلعاً لوحينا أو /48 لنزول رسولنا بإتيان أمرنا وذلك لما كان يقع في / روعه ويتوقع من ربه أي: يحوله إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم عليه السلام وأقدم القبلتين وأدعى للعرب إلى الإيمان وأقرب إلى مخالفة اليهود وأهل العدوان ومع هذا يراعي أدبه حيث انتظر ولم يسأل ربه ﴿فَلَنُولِيَنَكَ ﴾ [الآية: 144] أي: فلنصيرنك مستقبلاً ﴿فِبَلَةٌ مُرْضَنَهاً ﴾ [الآية: 441] أي: تحبها وتهواها لمقاصد دينية وافقت المشيئة.

وأفاد الأستاذ: أن كل العبيد يجتهدون في طلب رضاي وأنا أطلب رضاك انتهى وفيه الإشارة إلى أنه هو المراد من العباد في جميع البلاد وغيره إنما هو المريد الطالب للمزيد ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ ﴾ [الآية: 144] أي: أقبل بوجهك ﴿ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَارِ ﴾ [الآية: 144] أي نحوه وإنما ذكر المسجد دون الكعبة لأنه عليه السلام كان في المدينة والآفاقي يكفيه مراعاة الجهة فإن استقبال عينها حرج عليه بخلاف المكي القريب إليها.

قال الأستاذ: لكن لا تعلق قلبك بأحجار ولا آثار لأنه ليس في الدار غيره ديار ولكن القبلة مقصود نفسك والحق سبحانه مشهود قلبك.

وفي «تفسير السلمي» قيل أعلم أولاً أنه بمرأى من الحق ليكون منادياً يا رب الصدق ومن حسن أدبه أنه نظر إلى جو السماء ولم يسأل بالدعاء فأجيب عن نظره إلى مراده بقوله ﴿فَوَلِ وَيَجْهَلَكَ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَارِّ ﴾ [الآية: 144] أي: ترسم معهم برسم الظاهر في استقبال الكعبة ببدنك ولا تقطع عن مشاهدتنا بقلبك فإنا جعلنا الكعبة قبلة قالبك ونحن قبلة قلبك ﴿وَجَيْتُ مَا كُنتُهُ ﴾ [الآية: 144] أيها المؤمنون من بر وبحر ﴿فَوَلُوا وُجُوهَكُمُ شَطْرَةُ ﴾ [الآية: 144] أي حال الصلاة إيجاباً وفي غيرها استحباباً.

ولكن كما قال الأستاذ: أخلصوا قلوبكم لي وأفردوا شهودكم بي ﴿وَإِنَّ الْمَقْلُونَ أَنَّهُ الْمَقْ﴾ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ﴾ [الآية: 144] أي: من اليهود والنصارى ﴿لَيَمْلُمُونَ أَنَّهُ الْمَقُ﴾ [الآية: 144] أي التحويل أو التوجه الحق أي: هو الأمر الثابت ﴿مِن رَّبِهِمْ﴾ [الآية: 144] .

قال الأستاذ: ولكن علماً يكون عليهم حجة ولا يكون لهم فيه راحة ومنه زيادة ﴿وَمَا اللَّهُ بِشَفِلٍ عَمَّا يَسْمَلُونَ﴾ [الآية: 144] تهويل على الأعداء وتأميل للأولياء وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالخطاب وهو على التغليب في كل منهما.

﴿ وَلَيْنَ أَتَبَتَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِنْكَ بِكُلِّ ءَايَةِ ﴾ [الآية: 145] أي: برهان وحجة على أن القبلة كعبة ﴿ مَا تَبِعُوا قِلَتَكَ ﴾ [الآية: 145] ولا قبلوا/ حجتك لأنهم 48/ب جاحدون ملّتك ﴿ وَمَا أَنْتَ بِتَاجِ قِبْلَئُهُم ﴾ [الآية: 145] أي في أيام دولتك وفيه تسلية وتسكين لقلبه ﷺ في أمر القبلة أنها لا تكون إلا الكعبة وقطع لطمع اليهود في رجوعه ﷺ إلى قبلتهم حيث كانوا يطمعون ذلك من غفلتهم.

قال الأستاذ: سبق لكم من قديم الحكم القرب بطريق الحق ووقع أعدائكم في شق البعد فبينكما برزخ لا يبغيان فما هم بتابع قبلتك وإن أريتهم من الآثار ما هو أزهر من الشموس والأقمار ﴿وَمَا آنَتَ بِتَابِع قِبْلَهُمُ ﴾ [الآية: 145] إن أتوا بكل احتيال حكماً من الله سبحانه في أزل الآزال ﴿وَمَا بَشَهُم بِتَابِع قِبْلَةٌ بَعْضُ ﴾ [الآية: 145] فإن اليهود تستقبل الصخرة والنصارى مطلع الشمس والمعنى أنهم وإن اتفقوا في التظاهر على النبي بحسب الظواهر لكنهم مختلفون فيما بينهم من السرائر ﴿وَلَهِنِ التَّبَعْتُ أَهْوَآهُهُم ﴾ [الآية: 145] أي بأن صليت إلى قيما بينهم فرضاً وتقديراً ﴿يَنْ بَعْدِ مَا جَاهَكَ مِنَ الْوِلْمِ ﴾ [الآية: 145] أي: بعد ما بان لك الحق وظهر لك الصدق بكونك سراجاً منيراً وأن القبلة المنقولة هي الكعبة المقبولة ﴿إِنَّكَ إِذَا ﴾ [الآية: 145] حينثل ﴿لَيْنَ ٱلظَّلُومِ ﴾ [الآية: 145] أي: من الواقعين في ظلمة الغفلة وقيل إنك إذاً مثلهم فالخطاب للنبي في المبنى ولأمته في المعنى.

﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبَ ﴾ [الآية: 146] يعني علماءهم ﴿ يَمْرِفُونَهُ ﴾ [الآية: 146] أي محمداً بوصفه ونعته أو القرآن وحقيقته أو للتحويل وحقيقته ﴿ كَمَا يَمْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ﴾ [الآية: 146] أي: كمعرفتهم أبنائهم لا يلتبسون عليهم بغيرهم وعن عمر رضي الله عنه أنه سأل عبد الله بن سلام بعد الإسلام عن النبي عليه السلام فقال:

أنا أعلم به مني بابني قال: ولم قال لأني لست أشك في أمر محمد عِلَيْهُ أنه نبي وأما ولدي فلعل والدته خانت بي ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنْمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الآية: 146] تخصيص لما عاند فيهم واستثناء لمن آمن منهم.

قال الأستاذ: حملهم مستكنات الحسد على مكابرة ما علموه بالاضطرار وكذلك المغلوب في ظلمات نفسه يلقي جلباب الحياء فلا ينجع فيه ملام ولا يردعه عن انهماكه كلام.

﴿ اَلْحَقُّ مِن رَّيِكُ ﴾ [الآية: 147] أي الحق ما ثبت أنه من الله كالذي أنت عليه لا ما لم يثبت كالذي يميل أهل الكتاب إليه ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُسْتَرِينَ ﴾ [الآية: 147] أي: من الشاكين في أنه من ربك والمراد تحقيق الأمر الباهر بحيث لا يشك فيه الناظر أو أمر للأمة باكتساب المعرفة المريحة لظلمة الشك الموجبة للغمة بطريق المبالغة.

وأفاد الأستاذ: أنه بعدما طلع لك شموس اليقين فلا تركن إلى مجوزات (49 التخمين/ الخطاب له والمراد به الأمة ﴿ وَلَكُلِّ وِجَهَدُّ ﴾ [الآية: 148] أي: لكل قوم قبلة ﴿ هُو مُولِيهَا إلى الله عنى مستقبلها أو الله موليها إياه وفي قبلة ﴿ هُو مُولِيهَا إلى الله موليها إياه وفي قراءة الشامي بصيغة المفعول أي: هو مولى تلك الجهة قد وليها ﴿ فَاسْتَبِقُوا النَّخَيْرَاتُ ﴾ [الآية: 148] أي: من أمر القبلة وغيره مما ينال به السعادات والمعنى إذا كان لكل قوم جهة فاستبقوا إلى أحسن الجهات وسارعوا إلى أيمن الحالات.

قال صاحب «العرائس»: أي لكل روح منهاج وقبلة ومعراج في وجود الندات وحقيقة الصفات فعين العيان قبلة الأرواح القدسية وصرف الصفات قبلة الأرواح الخيرية وعين الأبد قبلة الأرواح البقائية وأنوار المشاهدة هي قبلة الأرواح السابقة وحسن الصفات هو قبلة الأرواح المؤنسة ونفحات بساتين الغيب هي قبلة الأرواح الروحانية هو موليها أي تلك الروح الرحمانية هي قاصدها قاصدة إياها بجناح الشوق مجذوبة بخيال العشق إلى معدن الألوهية والصمدية ولكل واحدة منها مطلع ومنبع فبعضها والهات وبعضها شائقات وبعضها عاشقات وبعضها مؤنسات

وبعضها فانيات وبعضها باقيات وبعضها صاحيات وبعضها ساكرات من هول المقامات وكشف المشاهدات وبروز المعاينات وإدراك المغيبات ﴿فَأَسْنَبِقُوا الْمَعْمَاتِ وَكَشَفُ الْمُعْمَاتِ وَاللَّهِ الْمُعْمَاتِ وَاللَّهِ الْمُعْمَاتِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

وقال الأستاذ: الإشارة فيه أن كل قوم اشتغلوا عنا بشيء حال بينهم وبيننا فكونوا أنتم أيها المؤمنون لنا وبنا وأنشد بعضهم:

إذا اشتغل اللاهون عنك بشغلهم جعلت اشتغالي فيك منتهى شغلي(1)

﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا ﴾ [الآية: 148] أي: في أي موضع تكونوا من موافق ومخالف ولو مفترق الأجزاء ويجمعكم الله إلى المحشر للجزاء ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الآية: 148] فيقدر على الإماتة والإحياء.

وفي "العرائس»: أن أرواح خواص المعرفة وأرواح السائرة في الميادين الأزلية يأتي بهن الله جميعاً بعد محو الإرادات واضمحلال/الرسومات في 49/ب سرادق البقاء ويسقي كل روح من الأرواح بكأس الصفاء شراب الوصال ويكشف لها جمال الجمال حتى تكونوا هنالك جميعاً في عميم العطاء ﴿إِكَ اللّهَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ قادر على أن يشق أرواح السابقين والمعتقدين روائح عنبر الأنانية ونسيم فرد الوحدانية في مقام الاستقامة.

﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ﴾ [الآية: 149] أي ومن أي مكان خرجت للسفر إفعل ما أمرت به في الحضر ﴿ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَارِّ ﴾ [الآية: 149] لأن هذه الأمة المكرّمة مختصة بهذه القبلة المعظمة من بين الأمم المتأخرة ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ [الآية: 149] أي هذا الأمر ﴿ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكُ وَمَا اللّهُ بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [الآية: 149] وفي قراءة البصري بالغيبة.

وقال الأستاذ: كما تستقبلون أينما كنتم القبلة قربتم منها أم بعدتم فكذلك أقبلوا علينا بقلوبكم كيف ما كنتم حظيتم بنا أو منيتم.

<sup>(1)</sup> نسب إلى مسلم بن يسار. انظر: المدهش (1/ 455)، والتبصرة لابن الجوزي (1/ 377). 377).

﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَعْلَرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارُ ﴾ [الآبة: 150] إعادة هذه الجملة الشريفة لحكمة خفية لطيفة وهوأنه ذكر لتغيير القبلة ثلاث علل مفهومة من قوله ﴿سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ﴾ إلى قوله ﴿لَتَلَكُّمْ نَهْنَدُونَ﴾ [الآية: 53] الأولى إكرامه تعالى نبيه عليه السلام إذ ولاه قبلة أبيه إبراهيم وابتغاؤه مرضاته وهو قوله ﴿قَدْ زَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآيَةِ ﴾ [الآية: 144] الآية الثانية إخباره أن لكل صاحب دعوة قبلة وهوقوله ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةً﴾ [الآية: 148] الثالثة قطع حجج معانديه وهو قوله ﴿ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً ﴾ [الآية: 150] فقرن بذكر كل علة معلولها الذي هوالغرض والمرام وذلك قوله ﴿ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطَّرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِ ﴾ [الآية: 150] ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَمْرَتُمْ لِبَتِّلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً ﴾ [الآبـــة: 150] علة قوله ﴿فَرَلُوا ﴾ [الآية: 150] والمعنى أن التولية عن الصخرة إلى الكعبة احتجاج اليهود من الجهلة بأن المنعوت في التوراة قبلة الكعبة وأن محمداً على يجحد ملتنا ويتبع قبلتنا واختصاص المشركين بأن من العجب أن محمداً يدعى ملَّة إبراهيم ويخالف قبلته وقبلة ابنه إسماعيل أبي العرب ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ [الآية: 150] استشناء من الناس أي لئلا يكون لأحد من الناس حجة إلا للمعاندين منهم فإنهم يقولون ما تحول إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومه وحباً 50/أ لبلده ولو كان على الحق للزم قبله الأنبياء من قبله/ والمراد بالحجة التمسك حقاً كان أو باطلاً في الخصومة أو الحجة بمعنى الاحتجاج في القضية أو الاستثناء للمبالغة في نفى الحجة بالكلية كقوله:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم للعلم بأن الظالم لا حجة له على العالم.

وقال الأستاذ: إذا أردت أن لا يكون لأحد عليك سبيل ولما يقع عليك لمخلوق ظل ولا يصل إليك بالسوء يد فحيث ما كنت وأين ما كنت وكن ما كنت كن لنا وبنا فإن من انقطع إلينا لم يتطرق إليه حدثان بمنعه عنا ﴿فَلَا عَشَوْهُمُ ﴾ [الآية: 150] فإن مطاعنهم لا تضر إلا أنفسهم ﴿وَٱخْشَوْنِ ﴾ [الآية: 150] فلا تخالفوا أمري.

وأفاد الأستاذ: أنهم إذا كانوا محوا عن كونهم رسوماً يجري عليهم

أحكامنا فإني بالحيثية عنهم ﴿وَلِأُتِمَّ يَقْمَنِي﴾ [الآية: 150] عطف على ﴿لِثَلَّا يَكُونَ﴾ [الآية: 150] او التقدير وأمرتكم لأكمل نعمة هدايتي إليكم بتكميل شريعتي ﴿عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَهَتَدُوكَ﴾ [الآية: 150] أي ولكي تهتدوا إلى الاستقامة في طاعتي والاستدامة على عبادتي.

وأفاد الأستاذ: أن إتمام النعمة إضافة الكشف إلى اللطف فإن من كفاه بمقتضى جوده دون من أغناه بحق وجوده وفي معناه أنشد:

نحن في أكمل السرور ولكن ليس إلا بكم يتم السرور عيب ما نحن فيه يا أهل ودي أنكم غيب ونحن حضور (1)

انتهى وفي الحديث تمام النعمة دخول<sup>(2)</sup> الجنة وعن علي كرّم الله وجهه تمام النعمة الموت على الإسلام<sup>(3)</sup> وفيه أن الموت على الإسلام هو ابتداء النعمة في الحقيقة وانتهاؤها دخول الجنة وحصول الرؤية.

ولعل نظر المرتضى إلى تمام النعم الدنيوية والنسبة السببية ونظر المصطفى إلى تمام المنح الأخروية والنتيجة الأبدية ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً ﴾ [الآية: 148] يتجه وجهه فالمثال متعدد والمآل متحد:

عباراتنا شتى وحسنك واحد فكل إلى ذاك الجمال يشير

فدخول الجنة بمنزلة المدينة العلمية والموت على الإسلام في مرتبة بابها الذي هو من جملة أسبابها العملية.

﴿ كُمَا ۚ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتَلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِنَا﴾ [الآية: 151] الدالة على وجود ذاتنا وجود صفاتنا وشهود أفعالنا ومصنوعاتنا ﴿ وَيُرَكِّيكُمْ ﴾ [الآية: 151] أي يحملكم على ما تصيرون به أزكياء في علمكم وحلمكم ﴿ وَهُلَلْمُكُمُ

ذكره القشيري في تفسيره (1/ 145) و(4/ 200) و(7/ 423).

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 56) رقم (98)، والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 541) رقم (3527)، وأبو (5/ 541) رقم (29356)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (17/ 151) رقم (5381).

<sup>(3)</sup> تفسير البغوي (1/ 166)، تفسير الرازي (2/ 437).

50/ب الكِذَبَ الآية: 151] أي مبناه ومعناه ﴿وَلَلِمِكُمَةَ ﴾ [الآية: 151] أي السُنَّة / والموعظة واتقان المعرفة وأحكام العبودة ﴿وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمَ تَكُونُواْ تَعْلَونَ ﴾ [الآية: 151] أي: بالفكر والنظر إذ لا طريق إلى معرفته سوى الوحي والخبر وكرر الفعل ليدل على أنه جنس آخر والتشبيه يتعلق بما بعده أي: كما ذكرتكم بإرسال نبي الرحمة وشفيع الأمة وكاشف الغمة.

﴿ فَأَذَّرُونِ ﴾ [الآية: 152] بالطاعة والعبادة ﴿ أَذَكُرَكُمْ ﴾ [الآية: 152] بالمثوبة والرحمة ﴿ وَلَا تَكُثُرُونِ ﴾ [الآية: 152] بالمعصية والغفلة.

قال الواسطي: حقيقة الذكر الإعراض عن الذكر ونسيانه والقيام بالمذكور وشأنه وقيل لك نسبة مع الحق يتحمل بها الوارد وهو ذكره إياك ولولا ذكره إياك ما ذكرته وقيل أتم الذكر أن تشهد المذكور لك بدوام ذكرك له وقيل حقيقة الذكر أن ينسى الذاكر كل شيء سواء مذكوره لاستغراقه فيه فيكون أوقاته كلها ذكراً وقيل ﴿ فَاتَرُونِ ﴾ [الآية: 152] بالمحبة ﴿ أَذَكُرَكُمْ ﴾ [الآية: 152] في الرحمة وقيل: ﴿ فَاتَرُونِ ﴾ [الآية: 152] في أفراحكم ﴿ أَذَكُرَكُمْ ﴾ [الآية: 152] في همومكم.

وفي «العرائس» ﴿ فَاذَرُونِ ﴾ [الآية: 152] بلسان الأسرار ﴿ أَذَكُرَكُم ﴾ [الآية: 152] بكسف الأنوار ﴿ وَالشَّكُوا لِي ﴾ [الآية: 152] بمحض العبودية ﴿ وَلا تَكُفُرُونِ ﴾ [الآية: 152] بمحض العبودية ﴿ وَلا تَكُفُرُونِ ﴾ [الآية: 152] بعد إدراك المعرفة وأيضاً ﴿ فَاذَكُونِ ﴾ [الآية: 152] بالأعراض عن الكون بتبعيد الأشباح ﴿ أَذَكُرَكُم ﴾ [الآية: 152] بارتفاع البور بتقريب الأرواح.

وأفاد الأستاذ: أن إرسال الرسول مفاتحه لأبواب الوصول وكان في سابق علمه سبحانه أن قلوب أوليائه متعطشة إلى لقائه ولا سبيل لأحد إليه إلا بواسطة دلالة الرسل عليه فأقوام ألزمهم بإرسال الرسل إليهم للكلف وآخرون أكرمهم بإرسال الرسول بفنون القرب والزلف فشتان بين قوم وبين قوم والذكر استغراق الذاكر في شهود المذكور ثم استهلاكه في وجود المذكور حتى لا

يبقى منك إلا أثر يذكر فيقال وقد كان مرة فلان ﴿ فَاذْكُرُفِ آذَكُرُكُمْ ﴾ أي كونوا مستهلكين بذكركم في وجودنا بعد فنائكم عنا قال الله تعالى: ﴿إِيَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ﴾ [الذاريات: 16] كانوا وقتاً ولكنهم بانوا دائماً الناس حديث حسن حسناً لمن وعى وطريقة أهل العبادة ﴿ فَانْزُرُونِ ﴾ بالموافقات ﴿أَذْكُرُكُمْ ﴾ بالكرامات/ 51/ أ وطريقه أهل الإشارة ﴿ فَاتَذَرُّونِ ﴾ بترك كل حظ منكم ﴿أَذَكُّرَكُمْ ﴾ بأن أقيمكم بحقي بعد فنائكم عنكم ﴿ فَأَذَرُّونِ ﴾ مكتفياً بي عن عطائي وإفضالي ﴿ أَذَكَّرَكُمْ ﴾ راضياً بكم دون أفعالكم ﴿ فَأَذَّرُونِ ﴾ بذكري لكم ما تذكرون ولولا سابق ذكري لما كان لاحق ذكركم ﴿ فَأَذَرُّونِ ﴾ بقطع العلائق ﴿ أَذَكَّرَكُمْ ﴾ بنعت الحقائق ﴿ وَأَشْكُرُواْ لِي ﴾ على عظيم المنَّة عليكم فإن قلت لكم ﴿ فَانْݣُرُونِ أَنْكُرُكُمْ ﴾ ويقال الشكر من قبيل الذكر وقوله ﴿ وَلَا تَكُفُّرُونِ ﴾ النهي عن الكفران أمر بالشكر والشكر ذكر فكرر عليك الأمر بالذكر والثلاث أوّل حدّ الكثرة والأمر بالذكر الكثير أمر بالمحبة لأن في الخبر من أحب شيئاً أحب ذكره(1) فهذا في الحقيقة أمر بالمحبة ﴿ فَالْأُرُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا أَذَكَّرَكُمْ ﴾ أحبوني أحبكم ويقال: ﴿ فَأَذَكُرُونِ ﴾ بالتذلل ﴿ أَذَكَّرَكُمْ ﴾ بالتفضيل ﴿ فَأَذَّكُرُونِ ﴾ بالانكسار اذكركم بالمبار ﴿ فَأَذْرُونِ ﴾ باللسان ﴿ أَذْكُرَكُمْ ﴾ بالجنان ﴿ فَأَذْرُونِ ﴾ بقلوبكم ﴿ أَذْ كُرُكُمْ ﴾ بتحقيق مطلوبكم ﴿ فَأَذَّكُونِ ﴾ على الباب من حيث الخدمة ﴿أَذْكُرُكُمْ ﴾ بالإيجاب على بساط القربة بإكمال النعمة ﴿ فَأَذْكُونِ ﴾ بتصفية السر ﴿أَذْكُرُكُمْ ﴾ بتوفية البر ﴿ فَأَذَكُونِ ﴾ بالجهد والعد ﴿أَذْكُرُكُمْ ﴾ بالجود والعطاء ﴿ فَاذَرُّونِ ﴾ في حال سروركم ﴿ أَذَكَّرَكُمْ ﴾ وأنتم في قبوركم ﴿ فَاذَّرُّونِ ﴾ وأنتم بوصف السلامة ﴿ أَذْكُرُكُمْ ﴾ يوم القيامة يوم لا ينفع الندامة ﴿ فَأَذَّكُونَ ﴾ بالرهبة ﴿ أَذْكُرُكُمْ ﴾ بالرغبة.

﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا آسْتَعِينُوا ﴾ [الآية: 153] أي: حال الأمور الدنيوية والدينية ﴿ بِالشَّبْرِ ﴾ [الآية: 153] عن المعاصي والمناهي وحظوظ النفس والملاهي ﴿ وَالصَّلَوٰةَ ﴾ [الآية: 153] أي: هي أم العبادات وأس الصّلات ومعراج المؤمنين ومدارج الموقنين ومناجاة رب العالمين ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصّليرِينَ ﴾ [الآية: 153] أي:

 <sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 388) رقم (501)، وانظر: المقاصد الحسنة (1/
 (1) رقم (1050)، وكشف الخفا (2/ 222) رقم (2352).

الذين هم أعم من المصلين بالنصرة والمعونة وإجابة الدعوة.

﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمُونَا أَبُلُ أَخَيَا اللّهِ اللهِ اللهِ أَعَالَه اللهِ الكرامة أحياء عند ربهم يرزقون ﴿ وَلَكِن لَا تَنْعُرُونَ ﴾ [الآية: 154] ما هم فيه من الكرامة ونعيم الجنة ففي الحديث أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش معلقة (1) قيل لأنهم مقتولين في حقه ومن كان مقتولاً فيه كان حياً به.

وفي «العرائس» أي لا تقولوا ولا/تظنوا ﴿لَمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ﴾ [الآية: 154] العشق بسيف الشوق ﴿أَمُوتُنَّ بَلَ أَحَيَاهُ﴾ [الآية: 154] بعد فنائهم عن حياة الإنسانية بحياة الربانية ولكن لا تشعرون لأنم محبوسون بين الوجود والعدم وهم مخلدون في بقاء القدم ومن ذبح نفسه من أربعة مواضع في أربعة مواضع بأن قطع رأس حرصها من الدنيا في مذبح التفريد وقطع رأس ألمها من إرادة حياتها ووجودها في مصرع التجريد وقطع رأس رياساتها من الخلق في منحر التوحيد وقطع رأس ميلها إلى الآخرة في مقتل التحقيق ألبس الله تعالى روحه أربع لباس في أربع مقام ألبسها لباس صفاء في أربع مقام المشاهدة وألبسها لباس ضفاء المحنة في مقام المخاطبة وإذا كان بهذه الس الأنوار الأنانية بنعت البسط والسلطنة في مقام المخاطبة وإذا كان بهذه الصفة فقد فاز من سكرات الممات وصار حياً ببقاء الصفات.

وقال الأستاذ: فاتهم الحياة في الدنيا ولكن وصلوا إلى الحياة الأبدية في العقبى فهم في الحقيقة أحياء يجدون من الله فنون الكرامات ويقال هم أحياء لأن الخلف عنهم الله ومن كان الخلف عنه الله لا يكون ميتاً قال قائلهم في مخلوق:

فإن يك غياب مضى لسبيله فهل مات من يبقى له مثل خالد

ويقال هم أحياء بذكر الله لهم فالذي هو مذكور الحق بالجميل بذكره السرمدي فلي بميت ويقال أن أشباحهم متفرقة ولكن أرواحهم بالحق سبحانه

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 183) رقم (8905).

متخففة ولئن فنيت بالله أشباحهم فلقد بقيت بالله أرواحهم ومن كان فناؤه لله كان بقاؤه الله. كان بقاؤه بالله.

﴿ وَلَنَبُلُونَكُمُ ﴾ [الآية: 155] أي: ولنعاملنكم معاملة المبتلى معكم هل تصبرون على البلاء وتستسلمون للقضاء ﴿ يَنَ لَلْوَفِ وَالْجُوعِ ﴾ [الآية: 155] أي: بقليل من ذلك النوع وإنما قللهم بالإضافة إلى ما وقاهم عنه ليخفف عنهم وليريهم أن رحمته لا تفارقهم أو بالنسبة إلى ما يصيب معانديهم في الآخرة وإنما أخبرهم به قبل وقوعه ليوطنوا عليه نفوسهم والخوف خوف العدو والجوع والقحط ﴿ وَنَقْمِنُ مَنَ ٱلْأُمُولِ ﴾ [الآية: 155] أي خسران ونقصان في المال والحلال ﴿ وَالنَّمْنِ اللَّهُ وَالنَّمَ رَبِّ ﴾ [الآية: 55/أ [الآية: 55/أ أي: بالآفات وعن الشافعي الخوف خوف الله والجوع صوم رمضان والنقص من المال الزكاة والصدقات ومن الأنفس الأمراض ومن الثمرات موت الأولاد.

وقال الأستاذ: ابتلاهم بالنعمة ليظهر شكرهم وابتلاهم بالمحنة ليظهر صبرهم فلما أدخل المعلوم من حالهم في الوجود ورسمهم بالرقم الذي قسمه وأثبتهم على الوصف الذي علمه ففي الخوف تصفية لصدورهم وبالجوع تنقية لأبدانهم وبنقص من المال يزكوا نعمهم وبمصائب النفوس يعظم عند الله أجرهم وبآفة الثمرات يتضاعف من الله خلفهم ﴿وَبَشِرِ الصَّبِينِ﴾ [الآية: 155] يعني الذين لا اعتراض لهم على تقدير الله فيما أمضاه ويقال طالبهم بالخوف عن عقوبته ثم بمقاساة الجوع ابتغاء قربته وكرامته ونقص من الأموال بتصديق الأموال والخروج عنها طلباً للخير عنه بحصول معرفته والأنفس تسليماً لها إلى عبادته والثمرات القول بترك ما يأملونه من الزوائد في نعمته ﴿وَيَشِرِ الصَّبِينِ﴾ [الآية: 155] على استحسان قضيته وهم أهل تسليم وانقياد لجريان قدرته ومطالبات الغيب إما أن يكون بالمال أو بالنفس أو بالقلب أو بالأقارب فمن صرف في سبيله المال فله النجاة ومن بذل لحكمه النفس فله الدرجات ومن صبر عن مصائب الأقارب فله الخلف والقربات ومن لم يدخر عنه الروح فله دوام المواصلات.

﴿ اللَّذِينَ إِذَا آَسَبَتَهُم تُصِيبَةٌ ﴾ [الآية: 156] أي: أي مصيبة تصيبهم من الأمور الممكروهة للنفوس الإنسانية ففي الحديث كل شيء يؤذي المؤمن فهو له مصيبة (1) ﴿ قَالُوّا ﴾ [الآية: 156] أي: بلسان القال أو ببيان الحال أو بالجمع بينها كما هو شأن أهل الكمال ﴿ إِنَّا لِلَّهِ ﴾ [الآية: 156] أي: كلنا عبده ومالنا ملكه ﴿ وَلِنّا إِلَيْهِ ﴾ [الآية: 156] أي إلى حكمه في مآلنا ومنالنا ﴿ رَجِعُونَ ﴾ [الآية: 156] وعلى أحوالنا مجزيون والمبشر به محذوف أي: إلى أنه ليس من جنس موصوف بل من قبيل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت أو اكتفاءً بقوله.

﴿ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ ﴾ [الآية: 157] أي أنواع من الصلاة وهي الشناء 52/ب والمغفرة والرضا ﴿ مِن زَيِهِمْ وَرَحَمَةً ﴾ [الآية: 157] أي: خاصة/بمزيد اللطف والعناية ﴿ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُهَنَدُونَ ﴾ [الآية: 157] إلى المراتب العلية والمناقب الجلية.

في «تفسير السلمي» هذا إشارة تدعو إلى الرضا بالقسمة والصبر على المحنة فإن تحت كل محنة نعمة ومنحة.

وقال الأستاذ: قابلوا الأمر بالصبر لا بل بالشكر لا بل بالفرح والفخر ومن طالع الأشياء ملكاً للحق رأى نفسه أجنبياً بينه وبين حكمه ومنشىء الخلق أولى بالخلق من الخلق ويقال من شاهد المصائب شهد نفسه لله وإلى الله ومن شاهد البلى وعلم أن ما يكون من الله فهو عبد بالله وشتان بين من كان بالله وبين من كان لله الذي كان لله فصابر واقف والذي هو بالله فساقط الاختيار والحكم فإن أثبته ثبت وإن محاه انمحى وإن حركه تحرك وإن سكنه سكن فهو عن اختياراته فانٍ وفي القبضة مصرف وقوله ﴿أُولَتِكَ عَلِيمٍم مَلَوَتُ مَلَوا الله عليهم ابتدؤوا ووصلوا إلى صبرهم ووقوفهم عند مطالبات التقدير لا ببصرهم ووقوفهم وصلوا إلى صلاته فلولا رحمته الأزلية لما حصلت طاعتهم بشرط العبودية فعنايته سابقة أوجبت لهم هداية خالصة حصلت طاعتهم بشرط العبودية فعنايته سابقة أوجبت لهم هداية خالصة ﴿وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلمُهْتَدُونَ اللهاية الما رحمهم في البداية اهتدوا في النهاية.

تخريج الأحاديث والآثار (1/ 96) رقم (79).

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَابِرِ اللَّهِ [الآية: 158] أي من أعلام مناسكه ومواقف ناسكه جمع شعيرة وهي العلامة وفيه إشعار بالتزام الشعور في المشاعر واكتساب الحضور في مقام الأكابر فمن صعد الصفا ولم يتصف سره بالوفا لم يتبين عليه شيء من شعائر الضياء ومن صعد المروة ولم يتصف بالمروّة ولم يتجلّى في قلبه مرآة الحضرة ولم يبعد عن مرتبة الغفلة لم يظهر عليه الزمن أثر من شعائر الزيادة ولم يترق من حضيض البشرية وإلى علو الهمة العلية الصوفية الصفية وقيل أن الصفا موقف التصفية من الكدورات الدنية والسعي إلى المروة هرب إلى الله والانقطاع إليه بالكلية فإذا تم سعيك بالهرب إلى الله فلا تبطله بالنظر إلى ما سواه.

وأفاد الأستاذ: أن تلك المشاهد والرسوم وتلك الأطلال والرقوم تعظم وتزار وتشد إليها/الرحال لا أنها أطلال الأحباب وهنالك تلوح الأسرار. 53/أ أهوى هواها لمن قد كان ساكنها وليس في الدار لي هم ولا وطر(1)

وإن لتراب طريقهم بل لغبار وآثار فريقهم عند الأحباب أقدار عظيمة بل غبرة تقع على حافات طريقهم لأعز من المسك الأذفر<sup>(2)</sup>.

وما ذاك إلا أن مشت بجنابه أميمة في سرب وجرّت به برداً

﴿ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ ﴾ [الآية: 158] أي قصده على جهة التعظيم ﴿ أَوِ اَعْتَمَرُ ﴾ [الآية: 158] أي زاره على طريقة تكميل التكريم ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ﴾ [الآية: 158] أي: لا حرج لديه ﴿ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ [الآية: 158] بأن يسعى بينهما ويسرع في محلهما سبعاً ليصل بركات سعيه الباهرة وإلى سبعة أربابه الظاهرة وسبعة أطواره الباطنة إلى سبعة أقاليم العالم الفاخرة على ما أفاده الشيخ نجم الدين المعروف برداية ) في تفسيره «بحر الحقائق».

وقال الأستاذ: حظي الصفا والمروة بجوار البيت فشرع لهما السعي بينهما كما شرع للبيت الطواف وكما أن الطواف ركن في النسك فالسعي أيضاً

<sup>(1)</sup> ذكره القشيري في تفسيره (2/ 306)، والنيسابوري في تفسيره (1/ 381).

<sup>(2)</sup> زكى جيد. انظر: كتاب العين (8/ 181).

ركن والجار يكرم لأجل الجار انتهى وهو مبني على مذهب الشافعي ومن تبعه وأما على مذهب أبي حنيفة ومن وافقه أنه واجب وفيه إشعار بأن مرتبته دون مرتبة البيت ونسبته بناء على أصالته وتبعيته فإن الجار يكرم لأجل الجار ﴿وَمَن تَطَوّعُ خَيْرًا﴾ [الآية: 158] وقرأ حمزة يطوع بتشديدين مع التحتية أي من فعل يطوع رغبته عملاً من نوافل طاعته ﴿فَإِنَّ اللَّهُ شَارِكُ ﴾ [الآية: 158] أي مثيب على عبادته ﴿عَلِيمٌ ﴾ [الآية: 158] بحاله ونيته.

وفي «بحر الحقائق» شاكر له بأخذ الواحد من الأعمال الفانية ويعطي العشر إلى سبعمائة ضعف إلى ما لا نهاية له من الحسنات الباقية بل يأخذ الوجود المجازي ويعطي الوجود الحقيقي عليم بنيات العباد في تقربهم إليه فيتقرب إليهم بقدر صفائهم في الطاعات ومروتهم في الخيرات كقوله في الحديث الرباني من تقرب إلى شبراً تقربت إليه باعاً (1) الحديث.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُشُونَ ﴾ [الآية: 159] كأحبار اليهود ﴿مَاۤ أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ ﴾ [الآية: 159] أي: وما 159 كالآيات الشاهدة على صدق محمد ﷺ ﴿وَالْمُلَكُ ﴾ [الآية: 159] أي: وما 53 بيلًا على فريضة اتباعه وفضيلة اتباعه ﴿مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُ ﴾ [الآية: 159] أي أظهرناه وفصّلناه ﴿لِلنَّاسِ ﴾ [الآية: 159] أي: لبني إسرائيل ﴿فِي ٱلْكِنَبِ ﴾ [الآية: 159] أي: المتوراة ﴿أَوْلَيْكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ ﴾ [الآية: 159] أي: يبعدهم عن رحمته ويطردهم عن حضرته ﴿وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهِونَ ﴾ [الآية: 159] أي: الذين يتأتى منهم ويطردهم عن حضرته ﴿وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهِونَ ﴾ [الآية: 159] أي: الذين يتأتى منهم اللعن عليهم من الملائكة والثقلين والدواب حتى أنفسهم لما ورد في الحديث رب تالي للقرآن والقرآن يلعنه (٤) لأن الظالم إذا قال ألا لعنة الله على الظالمين فكان القرآن لعنه بل كأنه بنفسه لعن نفسه.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ﴾ [الآية: 160] عن الكتمان وسائر العصيان ﴿وَأَصْلَحُواْ﴾ [الآية: 160] أي: ما أمرهم الله [الآية: 160] أي: ما أمرهم الله

أخرجه البخاري في الصحيح (7405)، ومسلم في الصحيح (2675/2).

<sup>(2)</sup> تفسير النيسابوري (1/ 15)، وفي إحياء علوم الدين نسب إلى قول مالك بن أنس (2/ 32). 32).

بالبيان ﴿ فَأُولَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الآبة: 160] أي: أوفقهم للتوبة وأرجع إليهم بالقبول والمغفرة ﴿ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [الآبة: 160] المبالغ في قبول التوبة وإفاضة الرحمة.

وفي «بحر الحقائق» يعني الذين تابوا وأصلحوا ما كان توبتهم من تلقاء أنفسهم إنما أنا أتوب عليهم لأني أنا التواب ولي التوبة ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّكِيَّاتِ﴾ [النساء: 18] ولولا تهديد هذه الآية لكان أكثر أهل الحق ما خالطوا الخلق وما اشتغلوا بمناصحتهم وما قاموا بتربيتهم.

وتوضيحه ما أفاد الأستاذ: من أن الإشارة في هذه الآية لمن كاشفه الحق سبحانه بعلم من آداب السلوك ثم ضنّ بإظهاره للمريدين على وجه النصيحة والإرشاد استوجب المقت في الوقت ويخشى عليه نزع البركة حتى تؤخر فيه كما يؤخر تعليم المستحق إلا الذين تداركوا ما سلف من تقصيرهم بحسن الرجعة والقيام للمريدين بحق النصيحة وبينوا لهم بجميل البيان وإقامة البرهان على ما يقولون بحسن قيامهم بمعاملاتهم فإن أظهر الحجج لبيان أفعالك وأصدق الشهادة لتصحيح ما تدعو به الخلق إلى الله أن لا تخالف بمعاملتك ما تشير إليه بمعاملتك قال تعالى حكاية منه ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُعَالِفَكُمْ إِنَ الْهَالِكُمُ عَنَدُهُ.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَتَنَةُ اللَّهِ وَٱلْمَلَتِكَةِ وَٱلنَّاسِ﴾ [الآية: 161] أي: [الآية: 161] أي: استقر عليهم لعنة الإله ومن يعتد/ بلعنه من خلق الله أو يعمهم اللعنة حتى من 54/أ جنسهم وأنفسهم وقيل الأول لعنهم أحياء وهذا لعنهم أمواتاً.

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ [الآية: 162] أي: في اللعنة الموجبة للعقوبة المقتضية للطردة عن الحضرة ﴿ لاَ يُحَفِّفُ عَنْهُمُ ٱلْمَذَابُ ﴾ [الآية: 162] بل يثقل عليهم الحجاب ﴿ وَلا مُمْ يُظُرُونَ ﴾ [الآية: 162] لا ينظر إليهم نظر الرحمة أو لا يمهلون للرجعة أو لا ينظرون للمعذرة.

وقال الأستاذ: الإشارة فيه أن الذين بدا لهم بعدما سلكوا طريق الإرادة

ثم رجعوا إلى أحوال أهل العادة في تلك الوحشة قبضوا على تلك الحالة من الدنيا خرجوا، أولئك أصحاب الفرقة فلا على أرواحهم إقبال ولا لمصيبتهم جبران ولا لأحد عليهم ترحم خسروا في الدنيا والآخرة فالبق في الهواء والنقع على الماء يلعنهم ﴿خَلِدِينَ﴾ [الآية: 162] مقيمين أبداً في هوانهم وصغرهم لا تخفيف ولا إسعاف ولا رفق ولا إلطاف.

﴿ وَإِلَنْهُكُونَ ﴾ [الآية: 163] خطاب عام أي المستحق منكم العبادة على نعت الألوهية ﴿ إِلَهُ ۗ وَحِثْنَ ﴾ [الآية: 163] لا شريك له أن يسمى إلها معبوداً ولا نظير له أن يجعل مشهوداً ﴿ لاَ إِلَهُ إِلاَ هُو ﴾ [الآية: 163] تقرير للوحدانية واستحقاق العبودية ﴿ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ﴾ [الآية: 163] أي مولى النعم كلها أصولها وفروعها وما سواه إما نعمة أو منعم عليه فلم يستحق العبادة غيره لأن مرجع الكل إليه.

قال الأستاذ: شرفهم غاية التشريف بقوله وإلهكم وإن شيوخ هذه الطائفة قالوا علامة من يعده من خواص الخواص أن يقول له عبدي وهذا أتم من ذلك بكثير فإن قوله: وإلهكم إضافته حقه إليك وأنه أتم من إضافته إياك إلى نفسه لأن إلهيته لك بلا علة وكونك له عبداً يعوض كل نقص وآفة ومتى قال لكم ﴿وَإِللّهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عن ما كانت طاعاتك وحركاتك وسكناتك أو ذاتك وصفاتك لا بل قبل ذلك أزل الآزال حين لا حين ولا أوان ولا رسم ولا حدثان فالواحد من لا مثل له يدانيه ولا سائك يلاقيه ولا قسيم يجانسه ولا نديم يؤانسه ولا معين يساعده ولا منازع يعانده أحدي الحق صمدي العين ديمومي البقاء أبدي العز أزلي الذات واحد من عز سنائه فرد في جلال بهائه وتر في جبروت أبدي العز أزلي الذات واحد من عز سنائه فرد في جلال بهائه وتر في جبروت أصبح منسوباً إلى العي في نطقه ولولا أنه الرحمن الرحيم لتلاشى العبد إذا تعرض لعرفانه عند أول ساطع من باديات عز شأنه.

﴿إِنَّ فِي خَلَقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [الآية: 164] أي: في إيجادهما وخلقتهما وعظمتهما وكثرة أجزائهما وإبداع المتخلوقات فيهما وقدم السموات لاعتلائها مبنى ومعنى وجمعت لأنها طبقات في جنسها مختلفات ﴿وَٱخْتِلَافِ ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَادِ﴾

[الآية: 164] أي في تعاقبهما سيراً وتعارضهما طولاً وقصراً وظلمة ونوراً وبرداً وحراً وستراً وظهوراً ﴿وَٱلْفُلْكِ﴾ [الآية: 164] أي: وفي السفن ﴿ٱلَّتِي تَجْدِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ اَلنَّاسَ﴾ [الآية: 164] أي ينفعهم في أمور الدنيا والآخرة أو بالذي ينفعهم من التجارة غيرها للسيارة والنظارة ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ [الآية: 164] أي وفي إنزاله ﴿ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ [الآية: 164] أي من جهتها والمراد بها الفلك أو السحاب أو جهة العلو وهواها قيدها فمن ابتدائية وفي قوله ﴿مِن مَّآءِ﴾ [الآبة: 164] بيانية ولو تبعيضية ومحلها النصب على المفعولية ﴿فَأَتِّهَا بِدِ﴾ [الآية: 164] أي بسبب الماء النازل من السماء ﴿ ٱلْأَرْضَ ﴾ [الآية: 164] بإنبات نباتها ﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [الآية: 164] أي: ينبتها وجذورتها ﴿وَبَثُّ فِيهَا﴾ [الآية: 164] أي: وفيها نشر في الأرض ﴿مِن حُكُلَ دَآبَةِ ﴾ [الآية: 164] أي: مما تدب على الأرض من هامة ﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرَّبْدِ ﴾ [الآبة: 164] أي: وفي تصريفها وتغييرها في مهابها جنوباً وشمالاً وقبولاً ودبوراً وفي أحوالها عقيماً ولواقح وباردة وحارة ولينة وعاصفة وفي قراءة حمزة والكسائي بالإفراد على أن الجنس هو المراد ﴿وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [الآية: 164] أي: وفي السحاب المذلل بينهما لتفريق المطر على وفق القدر ﴿ لَآينتِ ﴾ [الآية: 164] أي دلالات على وحدة ذاته وعلامات على قدرته وبقية صفاته ﴿ لِقَوَمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [الآية: 164] أي: ينظرون إليها ويتفكرون فيها وعنه عليه السلام ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها أي: لم يتأمل في معناها واكتفى بمبناها.

وأفاد الأستاذ: أنه تعالى تعرف إلى قلوب الطالبين من أصحاب الاستدلال وأرباب العقول والأحوال بدلالات قدرته وإمارات وجوده وسمات ربوبيته التي هي أقسام أفعاله ونبههم على وجوه الحكمة/ ودلالات الوحدانية 55/أ بما أثبت فيها من براهين تلطف عن العبارة ووجوه من الدلالة تدق عن الإشارة فما من عين من العدم محصولة من شخص أو طلل أو رسم أو أثر أو سماء أو فضاء أو هواء وماء أو شمس أوقمر أو قطر أو مطر أو رمل أو حجر أو نجم أو بحر إلا وهو على الوحدانية دليل ولن يقصد وجوده سبيل.

﴿ وَمِرَى ٱلنَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا﴾ [الآيـــة: 165] أي: أصـــنــــامــــــاً

وأضداداً تشغلهم عن مولاه ﴿ يُجُونَهُمْ كَمُتِ اللّهِ الآية: 165] يعظمونهم ويطبعونهم كما يحب المؤمنون ربهم ويعظمون أمر عبادته ويميلون إلى طاعته ومحبة العبد لربه إرادة طاعته والاعتناء بتحصيل مرضاته ومحبة الله للعبد إرادة إكرامه وإقامته في عبادته وصونه عن مخالفته والمعنى أن الكفار يستوون بين الله وبين بعض مخلوقاته في المحبة ﴿ وَالَّذِينَ عَامَثُوا أَشَدُ حُبًّا بِتَنّه ﴾ [الآية: 165] لأن محبتهم ذاتية لا تنقطع بالأمور العارضية بخلاف محبة الأنداد فإنها لعلل موهومة فاسدة وأغراض مفروضة كاسدة تزول بأدنى سبب ومحنة، ولذا كانوا يعدلون عن الهتهم إلى الله تعالى عند شدة حالتهم ويعبدون الصنم زماناً ثم يرفضونه إلى غيره عياناً.

وأفاد الأستاذ: أن هؤلاء أقوام لم يجعلهم الحق سبحانه أهلاً لمحبته فشغلهم بمحبة الأغيار عن حضرته حتى رضوا لأنفسهم أن يحبوا كل ما هويته أنفسهم فرضوا بمعمول لهم أن يعبدوه ومنحوت من دونه أن يحبوه وليس المقصود من هذا ذكر محبة الأغيار للأصنام وسائر الآثار ولكن المراد منه مدح محبة المؤمنين على محبتهم ولا يحتاج إلى كثير محبة حتى يزيد على محبة الكفار للأصنام ولكن من أحب حبيباً استكثر ذكره بل استحسن كل شيء من أمره ويقال وجه رجحان محبة المؤمنين على محبتهم للأصنام أن تلك محبة الجنس للجنس وقد يميل الجنس إلى الجنس ومحبتهم للحق سبحانه وتعالى محبة من ليس بجنس لهم فذلك أعز وأحق ويقال أنهم أحبوا من حال بينهم وبين شهودهم رداء الكبرياء على وجهه ويقال ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَن حال بينهم وبين شهودهم رداء الكبرياء على وجهه ويقال ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا تَبرؤوا من الصنم وكذا الصنم من الكافر.

قال تعالى ﴿إِذْ تَبَرَّا الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ [البقرة: 166] أو يقال محبة المؤمنين حاصلة عن محبة الله لهم فهي أتم قال الله ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: 54] ومحبتهم للأصنام من قضايا هواهم ويقال محبة المؤمنين أتم وأشد لأنها على موافقة الأمر والشرع ومحبة الكفار على موافقة الهوى والطبع ويقال

أنهم إذا صلحت أحوالهم واتسعت ذات يدهم وكثرت أموالهم اتخذوا أصناماً أحسن من الذي كانوا يعبدونه قبل ذلك في حال فقرهم فكانوا يتخذون من الفضة عند غناهم أصناماً ويهجرون ما كان من الحديد وعلى هذا القياس وأما المؤمنون فأشد حباً لله لأنهم عبدوا إلها واحداً في السرّاء والضرّاء ﴿وَلَوْ يَرَى الّذِينَ ظَلَوّا﴾ فأشد حباً لله لأنهم عبدوا إلها واحداً في السرّاء والضرّاء ﴿وَلَوْ يَرَى الّذِينَ ظَلَوّا الله المعاصي والفساد ﴿إِذْ يَرَوْنَ الْمَذَابَ﴾ [الآية: 165] حين يشاهدونه يوم الحساب المعاصي والفساد ﴿إِذْ يَرَوْنَ الْمَذَابَ﴾ [الآية: 165] حين يشاهدونه يوم الحساب القدرة لله جميعاً ولا قدرة لغيره سبحانه أصلاً إذا عاينوا الألم لندموا أشد الندم وفي قراءة نافع والشامي ﴿وَلَوْ يَرَى﴾ بالخطاب العام أي ولو ترى ذلك لرأيت أمراً عظيماً فـ﴿الّذِينَ ظَلُواً﴾ مفعوله من رؤية البصر و ﴿إِذْ يَرَوْنَ الْمَدَابَ﴾ بدل من الذين من الأداة ﴿إِذْ تَبَرّاً الّذِينَ اتُّيعُوا﴾ [الآية: 166] أي المتبوعون ﴿مِنَ اللّذِينَ التّبعول ﴿وَرَاقُوا﴾ [الآية: 166] أي المتبوعون ﴿مِنَ اللّذِينَ التّبعول ﴿وَرَاقُوا﴾ [الآية: 166] أي المتبوعون ﴿مِنَ اللّذِينَ التّبعول ﴿وَرَاقُوا﴾ [الآية: 166] أي المتبوعون طين المنين العذاب والمودة بل القلب محبتهم عداوة. [الآية: 166] أي أسباب المحبة ووصل الوصل والمودة بل انقلبت محبتهم عداوة.

وقال الأستاذ: إذا بدا لهم أوائل العذاب اتضح أنهم لم يقفوا من الصدق على قدم الصواب وأما المؤمنون فيسلبهم أرواحهم وأملاكهم وأزواجهم وأولادهم ويسكنهم سنين في القبور ثم/يبليهم يوم القيامة عند 56/أ النشور بطول الأهوال وسوء الأعمال ثم يلقيهم في النار ويأتي عليهم طول الأيام والأعمار فلا يزدادون له إلا محبة على محبة فكذلك قال ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُ حُبًّا يَتَوْ ﴾ [الآية: 165].

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَقَ أَكَ لَنَا كُرَّةً ﴾ [الآية: 167] أي: ليت لنا رجعة إلى الدنيا ﴿ فَنَنَبَرَّ أَ مِنْهُمْ ﴾ [الآية: 167] أي: من المتبوعين حينتْذِ ﴿ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا ﴾ [الآية: 167] أي: مثل الإراءة القطيعة لهم ﴿ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعَمَلَهُمَ ﴾ [الآية: 167] سيئاتهم التي صنعوها أو حسناتهم التي ضيعوها ﴿ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ ﴾ [الآية: 167] أي: نداماتٍ لديهم وويلاتٍ إليهم ﴿ وَمَا هُم

بِخَرْجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ﴾ [الآية: 167] بل هم مستقرون في دار البوار.

وقال الأستاذ: عند ذلك يعرفون مرارة طعم صحبة المخلوقات ولكن لا يحصلون إلا على الحسرات.

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَا فِي الْأَرْضِ حَلَكُ مَلِيَّبًا ﴾ [الآية: 168] أي: محمللاً أو أكلاً حلالاً طيباً أي: طاهراً من الشبهة أو مستطيباً ليس فيه نوع من المضرة ﴿ وَلا تَتَبِّعُوا خُطُورَتِ الشّيَطَانِ ﴾ [الآية: 168] أي طرق تزيينه وسبل تحسينه والمعنى لا تعتدوا به في اتباع الهوى من تحريم رفيع الأطعمة وتحليل الأشياء المحرمة ﴿ إِنَّهُ كُمُّ عَدُو لَهُ مُ يَعَلِي الآية: 168] أي: ظاهر العداوة عند أهل اليقين وإن أظهر الموالاة للمريدين.

وأفاد الأستاذ: أن الحرام وأن استلذ به في الحال فهو وبيء في المآل والحلال وإن استكره في الحال فهو مريء في المآل والحلال الصافي ما لم ينس مكتسبه الحق في اكتسابه ويقال الحلال ما حصله الجامع له والمكتسب على شهود الحق في حاله وكل ما يحملك على نسيان الحق أو عصيان الرحمن فهو من خطوات الشيطان وقد قرأ قنبل وشامي وحفص والكسائي بضم الطاء وهما لغتان.

﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّرَةِ ﴾ [الآية: 169] أي: بما يسوءكم في العاقبة ﴿وَٱلْفَحْسَآهِ ﴾ [الآية: 169] أي: القبائح الفاحشة ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الآية: 169] مما تحرمون وتحللون وسأثر مما تعملون.

وقال الأستاذ: والسوء الركون إلى الدنيا والفحشاء متابعة الهوى وإن الشيطان أبداً يدعوك إليهما ويحثك عليهما ولاجترائه على الله يدعوك إلى افترائك على الله.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ﴾ [الآية: 170] أي: لأتباع الشيطان وهواه ﴿ اتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ اللّهُ ﴾ [الآية: 170] أي: 56 / ب [الآية: 170] ابتغاء لرضاه / ﴿ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَاتِاتَنَا ۖ ﴾ [الآية: 170] أي: الذي وجدنا عليه كبراءنا ﴿ أَوْلَوْ - كَاكَ - ءَاكِ أَوْهُمْ لَا يَسْقِلُوكَ شَيْعًا ﴾ [الآية: 170] من الأدلة العقلية ﴿ وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴾ [الآية: 170] إلى الدلائل النقلية والمعنى أيتبعون من الأدلة العقلية ﴿ وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴾ [الآية: 170] إلى الدلائل النقلية والمعنى أيتبعون

من لا يتفكرون في أمر الدين ولا يقتدون بأهل اليقين.

وقال الأستاذ: وما ارتفع أبصارهم عن أشكالهم وأصنافهم من أضرابهم وأسلافهم ولو علموا أن أسلافهم لا عقل يردعهم ولا رشد يجمعهم لنابذوهم مناصبين وعاندوهم مخالفين ولكن سلبوا أنوار البصيرة وحرموا دلائل اليقين ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الآية: 171] أي: فيما هم فيه من الجهالة والضلالة ﴿كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ عِاللا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَلَهُ وَنِدَاتًا ﴾ [الآية: 171] أي: كمشل الدواب السارحة التي لا تفقه ما يقول لهم الراعية الداعية بالجملة الندائية ومثل داعي أرباب الضلالات كمثل راعي الحيواناته الذي يصيح بهن وينصح لهن بما لا تسمعن إلا مجرد صوت لعدم فهمهن وإدراكهن.

قال الأستاذ: عدموا سهم الفهم والقبول فلم ينفعهم سمع الظاهر ونزلوا منزلة البهائم في الخلق عن التحصيل ومن ضارع البهيمة ليس له كبير قيمة في أبُكُمُ عُمِّيٌ [الآية: 171] أي: هم مثلهم في عدم نفعهم بمشاعرهم وحواسهم ووضعها في غير المواضع المطلوبة منهم ﴿فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ [الآية: 171] أي: بقلوبهم ما يراد بهم من خلقهم بخلاف أضدادهم من العلماء الأولياء حيث لا يسمعون الباطل ولا يتكلمون بما ليس تحته طائل ولا ينظرون إلى شيء نظر الغافل بل لا يسمعون إلا من الحق ولا ينطقون إلا بالحق ولا يرون إلا الحق فإنهم جامعون بين الطريقة والشريعة والحقيقة فهم لا يعقلون شيئاً من أمور الدنيا لأنهم والهون في محبة المولى ﴿يَكَانَّهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا حَلُوا مِن كَلِبَتِ مَا اللهِ اللهِ على أن الحسات ﴿وَالشَكُرُوا لِيَهِ [الآية: 172] في القيام بطاعاته وعباداته ﴿إن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [الآية: 172] وعن غير منعمكم معرضون وفيه تنبيه نبيه على أن الحسنات من الأعمال نتيجة أكل الحلال.

وقال السلمي: طيبات الرزق هي التناول في أوقات الاضطرار مقدار استبقاء المهجة لأداء الفرائض وهو أفضل حلال إذ لا تبعة على أكله بحال.

وأفاد الأستاذ أن الحلال ما ليس/عليه تبعة والطيب الذي ليس لمخلوق 57/أ فيه منة فإذا وجد العبد ما استجمع فيه الوصفان فهو الحلال الطيب عند أهل العرفان وحقيقة الشكر عليه أن لا تتنفس في غير رضا الملك العلام ما دام يبقى فيه القوة لذلك الطعام.

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةَ ﴾ [الآية: 173] أي أكلها ﴿وَالدَّمَ ﴾ [الآية: 173] أي السائل لقوله تعالى ﴿أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا ﴾ [الأنعام، الآية: 145] وفي الحديث أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ودمان الطحال والكبد (1) ﴿وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أَمِّلَ بِهِ لِغَيْرِ الله من صنم ونحوه.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه حرم على الظواهر هذه المعدودات وهو ما أهل لغير الله وحرم على السرائر صحبة غير الله بل شهود غير الله انتهى. وفيه الإشارة أن ما عدا الحي الذي لا يموت في صدد آية يزول ويفوت قال تعالى فإنك مَيَتُ وَإِنَهُم مَيَّوُنَ ﴾ [الـزمـر: 30] ﴿فَعَنِ اَضْطُرُ ﴾ [الآية: 173] أي: أُحـوِجَ وأُلِحِيّ في حال الضرورة إلى أكل الأشياء المذكروة ﴿فَيْرَ بَاغِ ﴾ [الآية: 173] أي: حال كونه غير طالب بالاستئثار على صاحب الاضطرار ﴿وَلَا عَاوِ ﴾ [الآية: 173] أي وغير متجاوز سد الرمق وحد الجوعة ﴿فَلا إِنْمَ عَلَيْهُ ﴾ [الآية: 173] أي في أكل ما اضطر إليه ﴿إِنَّ الله عَثُورُ ﴾ [الآية: 173] أي للمعصية فلا يؤاخذ فيما جعل فيه الرخصة ﴿رَحِيمُ ﴾ [الآية: 173] أي: بعباده أي: حيث رخص لهم في بعض الرخصة ﴿رَحِيمُ ﴾ [الآية: 173] أي: بعباده أي: حيث رخص لهم في بعض أدوالهم وإن أوجب عليهم العزيمة في بعض أفعالهم وفي الحديث أن الله يحب أن يؤتى عزائمه ولذا قال الفقهاء من لم يأكل الميتة حال الضرورة حتى مات مع وجود القدرة مات في المعصية.

وأفاد الأستاذ: وأن من لم يجد إلى الاستهلاك في حقائق الحق وصولاً فلا يسلكن غير سبيل الشرع سبيلاً فإما أن يكون محواً في الله أو يكون قائماً بالله أو عاملاً لله والرابع همج لا خطر له.

﴿إِنَّ اَلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا آَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَبِ ﴾ [الآية: 174] أي: مما يدل على طريق الحق وسبيل الصواب ﴿وَيَشْتَرُونَ بِدِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [الآية: 174] أي عوضاً

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 1073) رقم (3218)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 25) أخرجه ابن ماجه في السنن الكبرى (1/ 25) رقم (5723).

حقيراً وعرضاً يسيراً ﴿أُولَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ ﴾ [الآية: 174] أي: في ملتها ﴿ إِلَّا النَّارَ ﴾ [الآية: 174] أي: في الحال لتلبسهم بأسبابها وفي المآل لوقوعهم في عذابها ﴿ وَلَا يُكَلِّمُ اللَّهُ يُومَ الْقِينَمَةِ ﴾ [الآية: 174] أي: كلام الرحمة والكرامة لغضبه عليهم وفي آية أخرى ﴿ وَلَا يَنظُرُ / إِلَيْهَ ﴾ [آل عمران: 77] أي: نظر رعاية 57/ بوعناية ﴿ وَلَا يُزَكِيهِمْ ﴾ [الآية: 174] أي: لا يطهرهم من دنس ذنوبهم ولا يهذبهم من وسخ عيوبهم فهم على أحسن أخلاقهم بخلاف عصاة المؤمنين حيث يكون دخولهم النار تصفية لهم وينزع الحقد والغش والحسد وأمثالها من صدورهم ﴿ وَلَهُمْ ﴾ [الآية: 174] أي: للكفار والفجار ﴿ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ [الآية: 174] وحجاب عظيم (1).

وأفاد الأستاذ: أن العلماء مطالبون بنشر دلائل العلم والأولياء مأمورون بحفظ السرائر والحكم فإن كتم هؤلاء براهين العلوم ألجموا بلجام من النار وإن أظهر هؤلاء شظية من السر عوجلوا ببعاد الأسرار وسلب ما أوتوا من الأنوار ولكل حدّ وقدر وعلى كل حكم وأمر.

﴿ أُوْلَتِكَ اللَّذِينَ اَشَيَّرُوا الطَّبَكَلَةَ بِالْهُدَىٰ ﴾ [الآية: 175] أي: استبدلوا الجهالة بالهداية في الدنيا ﴿ وَالْمَدَابَ ﴾ [الآية: 175] أي: عذاب الكتمان للأعراض الدنية والمطامع الدنيوية في العقبى ﴿ بِالْمَغْفِرَةِ ﴾ [الآية: 175] الحاصلة على بيان الحق واظهار المعرفة ﴿ فَمَا آصَّبَهُمْ عَلَى النّادِ ﴾ [الآية: 175] تعجب من تقلب حالاتهم وقلة مبالاتهم في الالتباس بموجبات النار المحققة في دار القرار.

وقال الأستاذ: إن الذين آثروا العين على الغيب والخلق على الحق والنفس على الأنس ما أقسى قلوبهم وما أقبح محبوبهم ومطلوبهم وما أخس قدرهم وما أفضح لذوي البصائر أمرهم.

﴿ ذَاكِ إِنَّ أَلَّهَ نَـزَّلَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [الآية: 176] أي: بالصدق والصواب

 <sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 323) رقم (11880)، وابن حبان في الصحيح
 (2/ 69) رقم (354)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 140) رقم (5199)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 317) رقم (26471).

وهم رفضوه بالتكذيب وكتمان الباب.

وقال الأستاذ: أمضى القضاء والحكم فيه بالصدق وأوصلهم إلى ما له أهّلهم وأثبتهم على الوجه الذي جبلهم ﴿وَإِنَّ اللَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ﴾ [الآية: 176] أي: تخلفوا عن المنهج الصواب بتصحيف مبانيه وتحريف معانيه ﴿لَقِي شِقَاقِ مِيدِ ﴾ [الآية: 176] أي: خلاف بعيد عن وفاق.

﴿ لَّيْسَ الْبِرَّ﴾ [الآية: 177] بالنصب حفص وحمزة على أنه الخبر فالاسم قوله: ﴿ أَن تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ [الآية: 177] والمعنى ليس الطاعة المرضية مجرد توليتكم وجوهكم جهة المشرق والمغرب من قبلتي النصاري واليهود بحسب أفق مكة المشرّفة ﴿ وَلَكِنَ ٱلْهِرَّ ﴾ [الآية: 177] بالتخفيف والرفع لنافع والشامي أي: ولكن صاحب البر فإنه قرئ ولكن البارِّ ﴿مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ 58/ أَ وَالْمَلَةِكَةِ وَالْكِنَبِ وَالنِّيتِينَ ﴾ [الآية: 177] أي: وسائر/ ما يجب الإيمان به على وجه اليقين وقدم يوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمنتهى ثم روعي الوجود الخارجي في ترتيب المبنى فإن الملك نزل بالكتاب على النبي المجتبي ﴿وَمَانَ أَلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّدِ ﴾ [الآية: 177] أي: أعطاه وهو يهواه لقوله عليه السلام فضل الصدقة أن تؤتيها وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر أو على حب الله من غير غرض فيما سواه أو على حبّ الإيتاء حيث يفرح بالإعطاء ﴿ ذُوى أَلْمُ رُبِّك ﴾ [الآية: 177] وقدمهم لأن إيتاءهم على ما ورد اثنان صدقة وصلة ﴿ وَالْمَتَكَىٰ ﴾ [الآية: 177] أي: المحتاجين ﴿ وَالْمَسَكِينَ ﴾ [الآية: 177] وفي معناهم الفقراء ﴿ وَأَبْنَ السَّبِيلِ ﴾ [الآية: 177] أي: منقطع الحاج أو الغزاة أو المسافر الذي انقطع عنه ما يكفيه في سفره ولو كان له مال في مقره أو الضيف النازل به ﴿ وَالسَّآبِلِينَ ﴾ [الآية: 177] ولو كانوا في صورة الغنيين ﴿ وَفِي ٱلرِّقَاسِ ﴾ [الآية: 177] أي تخليصها بمعاونة المكاتبين أو فك المأسورين ﴿ وَأَضَامَ الصَّلَوْ ۚ ﴾ [الآية: 177] أي: المكتوبة ﴿ وَءَانَى ٱلزَّكُوةَ ﴾ [الآية: 177] أي المفروضة وقد ورده في المال حق سوى الزكاة (1) فيصرف إليه قوله ﴿وَءَانَى ٱلْمَالَ ﴾ [الآية: 177] المراد به نوافل

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن ماجه في السنن (1/ 570) رقم (1789)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 84) رقم (7034).

الصدقات ﴿ وَالنَّهُونِ كَ يِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا ﴾ [الآية: 177] أي الحق أو الخلق قال بعضم الوفاء بالعهود لزوم الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود ﴿ وَالصَّبْرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ ﴾ [الآية: 177] أي: في حال مرارة الحاجة ﴿ وَالضَّرَّاءَ ﴾ [الآية: 177] في حدة ضرورة العلة ﴿ وَحِينَ ٱلْبَأْسُ ﴾ [الآية: 177] وقت رياضة المجاهدة قال بعض المجاهدين الأحسن في الصفات الكثيرة مع قطع النظر عن التفنن في بابها لمن يخالف في إعرابها فإن الموضع موضع الإطناب فإنه إذا خولف بالأعراف وأتى بفنون العبارة في الإعراب كان البيان أفصح والتبيان أوضح ﴿ وَالنَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ وَالنَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالنَّهِ الْمَوْعِ مُوْعِ وَالنَّهِ الْمُوْعِ وَالنَّبِيانَ أُوضِحِ وَالنَّبِيانَ أَوضَحِ وَالنَّبِيانَ أَوضَحِ وَالنَّبِيانَ أَوضَحِ وَالنَّبِيانَ أَوضَحِ وَالنَّبِيانَ أَوضَعِ وَالنَّبِيانَ أَوضَعِ وَالنَّبِيانَ أَوضَعِ وَالنَّبِيانَ أَوْمَعِ مُوْلُونَ كُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ اللّ

بالمدح أي هم الموفون ﴿وَالصَّنِينَ ﴾ [الآية: 177] نصب على المدح أي: أخصهم من بينهم ﴿أُولَتَهِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ﴾ [الآية: 177] في اتباع رضا المولى ﴿وَأُولَتَهِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ ﴾ [الآية: 177] أي المعرضون عن السوى وقد ورد عن رئيس أهل الإيقان من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان.

وأفاد الأستاذ: أن الأبشار والظواهر ليس بها كثير اعتبار وإنما الخبر عن الله عزيز وكثرة الأوراد وإن جلت فحرفة/العجائز وإخلاص الطاعات وإن 58/ب عزت فصفة العوام وصلة الليل بالنهار في لطائف كثيرة ومجاهدات عزيزة عظيم الخطر في استحقاق الثواب. ولكن معرفة الحق عزيزة وما ذكر في هذه الآية من فنون الإحسان ووجوه قضايا الإيمان وإيتاء المال وتصفية الأعمال وصلة الرحم والتمسك بفنون الذمم والعصم والوفاء بالعهود ومراعاة الحدود لعظيم الأثر كثير الخطر محبوب الحق شرعاً ومطلوبه أمراً لكن قيام الحق عنك عند فنائك منك وامتحائك من شاهدك واستهلاكك في وجود القديم وتعطيل رسومك عن ساكنات إحساسك أتم وأعلى في المعنى فالتوحيد لا يبقى رسماً ولا أثراً ولا يغادر غيراً أى تغيراً.

﴿ يَكَانَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلِبَ ﴾ [الآية: 178] أي: فرض ﴿ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ﴾ [الآية: 178] أي: في حق المقتولين ﴿ اللَّهُ بِالْمُرُّ بِالْمُرُّ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الطول منهم يقول للعرب من غيرهم لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى وأمرهم أن يتساووا فلا عبرة بالمفهوم الدال على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى فقد روي عن بعض السلف أنها منسوخة بقوله تعالى ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْيسِ﴾ بالأنثى فقد روي عن بعض السلف أنها منسوخة بقوله تعالى ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْيسِ﴾ [المائدة: 45] فالقصاص ثابت بين الحر والعبد والذكر والأنثى مطرداً ومنعكساً ﴿وَنَمْنُ عُنِي﴾ [الآية: 178] أي: ترك ﴿لَهُ مِنْ أَخِيهِ﴾ [الآية: 178] أي: دم أخيه المعقول ﴿مَنَّ مُهُ إللَية الله الله عن جنايته المقود وفي ذكر أخيه استعطاف موجب للعفو وقيل المعنى من عفي له عن جنايته من جهة أخيه يعني ولي الدم ﴿فَالِبَاعُ إِلْمَمُوفِ﴾ [الآية: 178] أي على العافي بأن يطالب الدية بلا شدة وغلظة ﴿وَأَدَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ﴾ [الآية: 178] أي: وعلى المعفو عنه أن يؤديها بلا مطل ونقصان ﴿فَالِكَ الآية: 178] أي: ما ذكر من تخير القود أو العفو والدية ﴿مَنْفِيكُ مَن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً ﴾ [الآية: 178] أي: ما ذكر من تخير القود اليهود والعفو على النصارى ﴿فَنَ اعْتَدَىٰ﴾ [الآية: 178] أي: تعدى عن الحد بأن اليهود والعفو على العقبى وقيل في الدنيا بأن يقتل ولا يأخذ الدية ﴿مَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ وَالمَهُ وَالَايَة الله الدية ﴿مَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ وَالمَهُ الله الدية الدية ﴿مَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ وَالمَهُ وَالمَهُ الله الدية الدية ﴿مَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ وَالمَهُ وَالمَهُ عَذَابُ أَلِيمُ وَالمَهُ عَذَابُ أَلِيمُ وَالمَهُ عَذَابُ الدية وَالمَهُ مَنْ الدية الدية ومَاهُ مَنَا الدية الدية الدية (مَلَهُ مَنَا الدية الدية والدية الدية ا

1/59 وأفاد الأستاذ: أن حق القصاص مشروع والعفو خير موضوع فمن جنح/ إلى استيفاء حقه فسلم من نزل عن اقتضاء حقه فمحسن فالأول صاحب عبادة بل عبودية والثاني صاحب فتوة بل حرية ودم يراق جرى فيه القصاص على لسان أهل العلم وأما على لسان الإشارة لأهل القصة فدماؤهم مطلولة وأرواحهم هدرة قال قائل:

وإن فواداً رُعْتَه ليك حامد وإن دماً أجريته بك فاخر(1)

وسفك دماء أرباب الحب في بساط القرب خلوف أهل الوصال قال النبي على اللون لون الدم والريح ريح المسك(2).

<sup>(1)</sup> نسب إلى المتنبى، انظر: المنتحل (1/ 70)، شرح ديوان المتنبي (1/ 233).

<sup>(2)</sup> أَخِرْجِهُ الطبرانيَّ في المُعجم الأُوسط (3/ 37) رقم (2396)، والبيهقي في السنن الكيرى (4/ 239)، والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 184) رقم (1656)، وأحمد في المسند (2/ 317) رقم (8190).

﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ ﴾ [الآية: 179] أي: في حكمه ﴿ حَيَوْةً ﴾ [الآية: 179] أي: عظيمة وعيشة مستقيمة مانعة من الفتنة ودافعة للمحنة أو حياة أخروية للقاتل لأنه إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ به في العقبى وقرأ في القصص أي: فيما قص عليكم من حكم القتل والدية أو في القرآن حياة للقلوب الميتة ﴿ يَتَأُولِي ٱلأَلْبَنِ ﴾ والآية: 179] عن العاملة ﴿ لَمُلْكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [الآية: 179] عن المخالفة أو العقوبة.

وقال الأستاذ: لما قيل القتل أنفى للقتل<sup>(1)</sup> في استيفاء القصاص حياة لأنه إذا علم أنه إذا قتَلَ قُتِلَ أُمسَك عن القتل فكان فيه حياة القاتل والمقتول وإذا ترك القصاص على لسان الإشارة ففي ترك القصاص أعظم الحياة لأنه إذا تلف فيه فهو الخلف عنه وحياته عنه أتم من بقائه بنفسه وإذا كان الوارث عنهم الله والخلف عنهم الله فبقاء الخلف أعز من حياة من ورد عليه التلف كتب.

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ [الآية: 180] أي: ظهر إماراته أو مقدماته ﴿ إِن تُرَكَ خَيِّرًا ﴾ [الآية: 180] أي: مالاً ولو يسيراً ومالاً كثيراً ﴿ الْوَصِيّةُ لِلْوَلِلْكَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ ﴾ [الآية: 180] وهو مرفوع بكتب وتذكيره للفصل وكان هذا الحكم في ابتداء الإسلام فنسخ بآية الميراث وبقوله عليه السلام أن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث (2) ﴿ بِالْمَمُّونِ ﴿ وَالآية: 180] أي بالعدل بأن لا يجاوز الثلث ولا يفضل الغنى ﴿ حَقًا ﴾ [الآية: 180] أي: حق ذلك حقاً ﴿ عَلَى يَجَاوِز الثّلث ولا يفضل الغنى ﴿ حَقًا ﴾ [الآية: 180] أي: حق ذلك حقاً ﴿ عَلَى السُرك الجلي والخفي.

قال الأستاذ: من ترك مالاً فالوصية في ماله مستحبة ومن لم يترك شيئاً فأنّى في حاله بالوصية الأغنياء يوصون في آخر أعمارهم بالثلث والأولياء يخرجون في حياتهم عن الكل فلا يبقى منهم إلا همة انفصلت عنهم ولم

<sup>(1)</sup> قول مشهور عند العرب.

 <sup>(2)</sup> أخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 906) رقم (2714)، والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 43) رقم (1508)، وأبو يعلى في المسند (3/ 78) رقم (1508)، وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 208) رقم (30717).

59/ب يتصل بشيء لأن الحق لا سبيل إليه للهمة والهمة لا تعلق لها بمخلوق البتة/ فبقيت وحدة منفصلة غير متصلة وأنشدوا:

أحبكم ما دمت حياً فإن مت يحبكم عظمي في التراب رميم (1)

هذا وصيتهم وقال بعضهم:

له قلبي الذي غصبه ولسلم المساني

لا بل كما قال قائلهم:

أما الرسوم فمخبراتٌ رجعسوا إلى أوطانهم

وجسمي لابس وصبه

أنهم رحملسوا قسريها فجرى لهم دمعي صبيبا(1)

﴿ فَمَنُ بَدَّلَهُ ﴾ [الآية: 181] أي غير الإيصاء من الأوصياء والشهود والأولياء ﴿ بَعْدَمَا سَمِعَهُ ﴾ [الآية: 181] أي: اسم التبديل ﴿ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ الله سَمِيعُ ﴾ [الآية: 181] لما يقوله الوحي وغيره ﴿ عَلِيمٌ ﴾ [الآية: 181] لما يقوله الوحي وغيره ﴿ عَلِيمٌ ﴾ [الآية: 181] بظاهره وباطنه.

وأفاد الأستاذ: أن من حرّف نطقاً جرى بحق لحقه شؤم ذلك ووباله وعقوبته أن يحرم رائحة الصدق أن يشمه ومن أعان الدين أعانه الله ومن أعان على الدين خذله الله ﴿فَمَنْ خَافَ﴾ [الآية: 182] أي علم ﴿مِن مُومِ﴾ [الآية: 182] بالتشديد لشعبة وحمزة والكسائي ﴿جَنَفًا﴾ [الآية: 182] ميلاً بالخطأ في الوصية ﴿أَوَ إِنْما ﴾ [الآية: 182] ميلاً بالخطأ في الوصية ﴿أَمْ إِنْمَا ﴾ [الآية: 182] أي: قصداً وتعمداً للجنف في القضية ﴿فَأَصْلَحَ بَيْبَمُ ﴾ [الآية: 182] أي: بين الموصى لهم من الوالدين والأقربين أو بين الورثة والموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع أو بالتراضي والتصالح في حقهم ﴿فَلاَ إِنْمَا هُورُ رَّحِيمُ ﴾ [الآية: 182] أي في هذا التبديل لأنه تبديل باطل إلى حق بخلاف الأول.

وقال الأستاذ: فيه أن من أن تفرس في بعض المريدين ضعفاً ورأى في

ذكره القشيري في تفسيره (1/ 171).

بعض أهل البداية رخاوة قصد أو وجد بعض الصادقين تكلم بالصدق المحض على من لم يحتمله فرأى أن يرفق بذلك المريد بما يكون ترخيصاً له أو استمالة أو مداراة أو رضاء بتعاطي مباح فلا بأس به فإن حمل الناس على الصدق المحض مما لم يثبت له كثيرُ أخذٍ والرفق بأهل البداية إذا لم يكن له صارم عزم ولا صادق جهد ركنٌ في ابتغاء الصلاح عظيم.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُيبَ عَلَيْكُمُ الْهِبِيامُ ﴾ [الآية: 183] أي: فرض وذلك في شهر شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة ﴿ كَمَا كُيْبَ عَلَى الَّذِيبَ عِن فَيَلِكُمُ ﴾ [الآية: 183] أي: من الأنبياء الكرام من لدن آدم أو نوح عليهما السلام أو من أهل الكتاب وأصحاب الخطاب والمراد شهر رمضان لما ورد من أن صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم وذهب بعض السلف/ إلى أن الصوم على من قبلنا صوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر كما كان علينا أول الإسلام (1) وكذا ورد في حديث آخر والله أعلم فعلى الأخير يكون التشبيه في أصل الصوم لا بخصوصه ثم التشبيه تنبيه على توكيد الحكم وترغيب في الصوم تطييبٌ على العزم والصوم في اللغة الإمساك عن أي شيء جرى وفي الطريقة عما تنازع إليه النفس والهوى وفي الشريعة عن المفطرات إذا نوى وفي الحقيقة عن ذكر سوى المولى ﴿ لَمَلَكُمُ تَنَقُونَ ﴾ [الآية: 183] أي: النار أو المعصية فإن عن ذكر سوى المولى ﴿ لَمَلَكُمُ تَنَقُونَ ﴾ [الآية: وقد ورد أن الصوم جنة.

وأفاد الأستاذ: أن الصوم على ضربين صوم ظاهر وهو الإمساك عن المفطرات مصحوباً بالنية وصوم باطن وهو صون القلب عن الآفات ثم صون الروح عن المساكنات ثم صون السر عن الملاحظات ويقال صوم العابدين شرطه حتى يكمل صون اللسان عن الغيبة وصون النظر عن الطرف بالريبة كما في الخبر «من صام فليصم سمعه وبصره» الحديث وصوم العارفين حفظ السرعن شهود الغير فإن من أمسك عن المفطرات فنهاية صومه إذا هجم الليل على النهار ومن أمسك عن الأغيار فنهاية صومه أن يشهد الحق بلا غبار قال

<sup>(1)</sup> تفسير الطبري (3/ 414)، تفسير القرطبي (2/ 275).

عند أهل التحقيق عائد إلى الحق سبحانه فالعلماء يقولون معناه عندهم صوموا إذا رأيتم التحقيق عائد إلى الحق سبحانه فالعلماء يقولون معناه عندهم صوموا إذا رأيتم هلال رمضان وافطروا لرؤية هلال شوّال وأما الخواص فصومهم لله وفطرهم لله لأن شهودهم لله وإقبالهم على الله والغالب عليهم الله والذين هم به محو الله ﴿أَيَّامًا مَّمُدُودَتِّ ﴾ [الآية: 184] أي صوموا أياماً موقتات بأزمنة معلومات أو أياماً قليلات بالنسبة إلى سائر الأوقات.

وأفاد الأستاذ: أن من شهد الشهر صام لله ومن شهد فالتي الشهر صام لله فالصوم لله يوجب القربة الصوم لله يوجب القربة الصوم لله تحقيق العبادة والصوم بالله تصحيح الإرادة الصوم لله صفة كل عابد والصوم بالله نعت كل من حيث عبارات الشريعة والصوم بالله قيام بالضمائر الصوم لله إمساك/ من حيث عبارات الشريعة والصوم بالله إمساك بإشارات الحقيقة من شهد الشهر أمسك نفسه في أيام معدودات عن المفطرات ومن شهد الحق أمسك في جميع الأوقات عن شهود المخلوقات من صام بنفسه سقي شراب السلسبيل والزنجبيل ومن صام بقلبه سقي شراب المحاب بنعت الإيجاب ومن صام بسره فهم الذين قال الله فيهم ﴿وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: 21] السلسبيل لا شراب شراب لا يدار على الكف لكنه يبدو له من اللطف شراب شراب يا له من شراب شراب لا يدار على الكف لكنه يبدو له من اللطف شراب صومه أو يعسر معه ﴿أَوْ عَلَىٰ سَفَيْ﴾ [الآية: 184] أي: مرضاً يضره صومه أو يعسر معه ﴿أَوْ عَلَىٰ سَفَيْ﴾ [الآية: 184] أي: راكب سفر ﴿فَيِدَةُ﴾ [الآية: 184] أي فعليه صوم عدد أيام المرض أو السفر ﴿مِنَ أَيّاهٍ أُخَرُ﴾ [الآية: 184] إن أفطر.

وقال الأستاذ: من أفطر لهذه الأعذار فعليه صوم عدة أيام بعدد ما أفطر قضاءً كذلك الإشارة لمن سقمت إرادته عن الصحة فيرجع إلى غيره أما الرخصة تأويل أو لقلة قوة واحتمال أو عجز للقيام بأحكام الحقيقة فليمهل حتى تقوي عزيمته وتشتد إرادته فعند ذلك يستدرك منه ما رخص له بالأخذ

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (1909)، ومسلم في الصحيح (1081/ 18).

بالتأويل وذلك سُنَّة من الله سبحانه وتعالى في التسهيل على أهل البداية ثم استيفاء ذلك واجباً في آخر الحال قرب النهاية وهذا معنى قوله ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَمُ ﴾ [الآية: 184] أي: يستطيعون الصوم لكن يتعبهم الصوم ويجهدهم كالشيخ الفاني والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما وولدهما إن أفطروا لكل يوم ﴿فِذَيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ ﴾ [الآبة: 184] نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند فقهاء العراق ومد عند فقهاء الحجاز فيكون الحكم ثابتاً ولذا قيل التقدير ﴿وَعَلَى النّبِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ [الآية: 184] ثم القراءة بالإضافة لنافع والشامي وجمع مساكين وإفرادها لنافع والشامي أو لما أمروا بالصوم واشتد عليهم لعدم تعودهم رخص لهم فنسخ بقوله تعالى ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُ مُنَّهُ ﴾ [الآية: 185] .

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه أن من فيه بقية من القوة للوقوف بمطالبات الحقيقة فيرجع إلى تسهيلات الشريعة وانحط إلى رخصة التأويل فعليه الغرامة بواجب الحال وهو الخروج عن ما بقي له من معلوم مال أو رسوم حال ويبقى مجرداً للواحد ﴿فَمَن تَطَفّعَ خَيْرً﴾ [الآية: 184] أي: من تنفل بصوم / وغيره ﴿فَهُو﴾ [الآية: 184] أي الخير أو تطوعاً ﴿خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا﴾ [الآية: 184] أي: وصيامكم في السفر من غير لحوق الضرر ﴿خَيْرٌ لَكُمُ الله ليس [الآية: 184] أي: أفضل من الإفطار ولو مع الأعذار ومن تأخير القضاء فإنه ليس في مرتبة الأداء ﴿إن كُنتُد تَعْلَمُونَ ﴾ [الآية: 184] ما في الصوم من الفضيلة والمسارعة إلى براءة الذمة وجوابه دل عليه ما قبله.

﴿ اللَّهُ رُمَضَانَ ﴾ [الآية: 185] أي: تلك الأيام المعدودات هي شهر رمضان ﴿ اللَّهِ مَ أَنْذِلَ فِيهِ الْقُرْمَانُ ﴾ [الآية: 185] أي: ابتدأ فيه إنزاله إلى السماء الدنيا وكان ذلك ليلة القدر أو أنزل فيه جملة من اللوح إلى السماء الدنيا ثم نزل إلى الأرض منجماً في عشرين سنة وفي الحديث نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان والتوراة لست مضين منه والإنجيل لثلاث عشرة والزبور لثمانية عشرة والقرآن لأربع وعشرين (1) وفيه إشعار بأن الإنزال فيه سبب

 <sup>(1)</sup> أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (4/ 111) رقم (3740)، والبيهقي في السنن الكبرى
 (9/ 188) رقم (18429)، وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 144) رقم (30191).

اختصاص وجوب الصوم به.

قال الواسطي: من شهدني وشاهد أمري فليصم جميع الأوقات عن المخالفات ومن شهد الشهر على رؤية تعظيمه فليمسك فيه عن لغوه ولهوه ومن شهد على رؤية فعله وصومه فليس لله حاجة في ترك طعامه وشرابه ﴿وَمَنَ كَانَ مَرِيطًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَلَيَادٍ أُخَرُ ﴾ [الآية: 185] تخصيص لعموم الحكم وشموله أو لئلا يتوهم نسخه كما نسخ قرينه على القول به ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِحُمُ النُسْرَ ﴾ [الآية: 185] وللذا أباح للمريض الله بوالمسافر الفطر والمعنى لم/يضيق عليكم الحكم ليسهل بكم الأمر ﴿وَلِتُحْمِلُوا اللّهِدَةَ ﴾ [الآية: 185] وللذا أباح للمرض والمعنى لم/يضيق عليكم الحكم ليسهل بكم الأمر ﴿وَلِتُحْمِلُوا اللّهِ وَلَيْكَمُ اللّهُ ﴾ [الآية: 185] أي: لتعظموا أمره أفطرتم في المرض والسفر ﴿وَلِتُحَمِّلُوا اللّهِ ﴾ [الآية: 185] أي: لأجل ما أرشدكم إليه وتفخموا حكمه ﴿عَلَى مَا مَدَنكُمُ ﴾ [الآية: 185] أي: لأجل ما أرشدكم إليه ودلكم عليه وما مصدرية أو خبرية وقيل: المراد بالتكبير تعظيم الله بالحمد والثناء عليه وكذلك عدي بعلى وقيل تكبير يوم الفطر وقيل: التكبير عند الإهلال مطلقاً أو هلال شوّال ولا منع من الجمع والله أعلم بالحال.

وقال الأستاذ: لإرادته بك اليسر معرفتك أنه يريد بك اليسر ومن إمارات أنه أراد بعبد اليسر أنه أقامه بطلب اليسر ولو لم يرد به اليسر لما جعله راغباً

في اليسر قال قائلهم:

لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلبا(1)

حقق الرجاء وأكد الطمع وأوجب التحقيق حيث قال: ﴿ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الشَّرَ ﴾ [الآية: 185] لينتفي عن حقيقة التخصيص مجوزات الظنون ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْمُسْرَ ﴾ [الآية: 185] على لسان العلم تكملوا مدة الصوم وعلى لسان الإشارة لتعترفوا بصفاء الحال ووفاء المآل ﴿ وَلِتُكَيِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمُ وَلَعَكُمُ لَتعترفوا بصفاء الحال ووفاء المآل ﴿ وَلِتُكَيِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمُ وَلَعَكُمُ لَتعترفوا بصفاء الحال ووفاء المآل ﴿ وَلِتُكَيِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمُ وَلَعَلَّمُ لَا يَعْمَلُ مِن النفس الأخير وتخرجوا من مدة عمركم بسلامة إيمانكم وتوفيق أن يكمل صوم شهرك عظيم لكن تحقيق أن يختم بالسعادة عمرك أعظم نعيم.

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى ﴾ [الآية: 186] أي عن قربي منهم وبعدي عنهم ﴿ وَإِنَّ فَكِرِيبٌ ﴾ [الآية: 186] أي: فقل لهم إني قريب ولسؤالهم مجيب قيل: إنه تمثيل لكمال علمه بأفعالهم وأقوالهم وإطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم والأولى أن يقال له قرب بعبده على ما يليق به فإنه سبحانه في مقام المريد أقرب إلى المريد من حبل الوريد وقد قال بعض العارفين لفرط قربه بك لا تراه ولغاية بعدك عنه ترى شيئاً سواه وهذا تمام لمن يطلب معرفة مولاه ولا يصح الطلب إلا لمن خالف هواه.

وقال سهل: أدنى مقامات القرب الحياء من الله والمعنى أقرب مقامات قرب العبد حياؤه من الرب أو أدنى حالات قرب الرب من العبد أن يستحي العبد من الغفلة عن الرب ثم في حذف السفير والواسطة حيث لم يقل فقل لهم إني قريب إشعار/ بكمال القرب فإن القريب لا يقول قل للسائل إني قريب \$/أُحِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [الآية: 186] بحذف الياء فيهما وإثباتهما ﴿ فَأَيسَتَمِيبُوا لِي اللهِ الآية: فيهما وإثباتهما ﴿ وَلَيْوَمِنُوا فِي ﴾ [الآية: في الآية: في الإيمان بي أو وليوقنوا بإجابتي ﴿ لَمَلَهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [الآية: 186] راجين إصابة صوب الصواب وحصول الرشاد وحسن المعاد والمآب وقد

ذكره القشيري في تفسيره (1/ 176).

روي أن بعض الصحابة سأل النبي ﷺ أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه (1) فأنزل الله هذه الآية وفيها الإشارة إلى الحديث المشهور حين كان بعضهم رفعوا بالذكر والدعاء أصواتهم فقال لهم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصماً ولا غائباً بل تدعون قريباً مجيباً (2).

وأفاد الأستاذ: أن سؤال كل أحد يدل على حاله لم يسألوا عن حكم ولا عن مخلوق ولا عن دنيا ولا عن عقبي بل سألوا عن المولى فقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنَّ ﴾ [الآية: 186] فليس هؤلاء من جملة من قال ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ لَلِحَبَالِ ﴾ [طه: 105] أو ﴿ ٱلْأَنْفَالِّ ﴾ [الأنفال: 1] أو ﴿ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ [البقرة: 219] وأمثال ذلك السؤال هؤلاء أقوام مخصوصون وإذا سألك عن الذين هم في أسر النفس أو حكم الخلق فجوابهم عليك فقل لهم ما نزلنا إليك وهؤلاء عبادي يسألونك عنى فأنا أجيبهم وليس هذا الجواب بلسانك يا محمد وإن كنت السفير بيننا وبين الخلق هذا الجواب أنا أتولاه فإنى قريب رفع الواسطة في الإخبار عن القربة لم يقل فقل لهم إني قريب بل قال: ﴿ فَإِنِّ قَدِيبٌ ﴾ [الآية: 186] وبين أن تلك القربة ما هي حيث تقدس الحق سبحانه عن اقتراب بجهة أو بعاد عن جهة واختصاص بقعة دون بقعة فقال ﴿ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاجِ إِذَا دَعَاتِنَ ﴾ [الآية: 186] وأن الحق سبحانه قريب من الجملة والكافة بالعلم والقدرة والسماع والرؤية وهو قريب من المؤمنين على وجه الرتبة والنصرة وإجابة الدعوة وجل وتقدس عن أن يكون قريباً من أحد بالذات وبالبقعة فإنه أحدى لا يتجه في الأقطار وعزيز لا يتصف بالكنه والمقدار ثم لم يعد إجابته لمن كان باستحقاق زهداً وفي ضمان عبادة بل قال دعوة الداعي إذا دعان يعني كما دعاني وكيف ما 62/ب دعاني وحيثما دعاني [ثم] / قال: ﴿ فَلَيْسَنَّجِيهُوا لِي ﴾ [الآية: 186] هذا تكليف وقوله ﴿ أَجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ ﴾ [الآية: 186] تعريف وتخفيف وقدم التخفيف على التكليف فكأنه قال إذا دعوتني عبدي أجيبك فأجبني أيضاً إذا دعوتك أنا لا أرضى برد

 <sup>-(-1)---</sup> تخريخ الأحاديث والآثار (1/-114) رقم (101).

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (4205)، ومسلم في الصحيح (2704/ 44).

دعائك فلا ترضى عبدي بردي من نفسك إجابتي لك بالخير تحملك عبدي على دعائي لا دعاؤك يحملني على إجابتك ﴿ لَلْبُسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي ﴾ [الآبة: 186] فليثقوا بي فإني أجيب من دعاني قال قائلهم:

لا أبتغي بدلاً سواك خليلة فثقي بقولي والكرام ثقات(1)

ثم قال في آخر الآية ﴿ لَمَلَّهُمْ يُرْشُدُوكِ ﴾ [الآية: 186] أي: ليس القصد من تكليفك ودعائك إلا وصولك إلى إرشادك وولائك انتهى ولعل اعتراض هذه القصة الجلية بين السابق واللاحق من القضية للإشعار بإجابة دعوة الصائمين خصوصاً وساثر السائلين عموماً وقد ورد أن دعاء الصائم مستجاب لا سيما عند الإفطار وحصول الإيجاب وورد «أتاكم شهر رمضان شهر بركة ونزول رحمة ويستجيب الله فيه الدعاء ويحط فيه الخطايا وينظر الله إلى تنافسكم ويباهي الملائكة بكم (وفي رواية «ويبعث الله مناد ينادي يا باغي الخير هلم ويا طالب الشر أمسك هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من تائب ستون ألفاً فإذا كان يوم الفطر أعتق مثل ما أعتق في جميع الشهر ثلاثين مرة ستين ألفاً في ستين ألفاً» (في رواية «شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره رضوان وعتق من النار» وفي رواية «فضل الجمعة في شهر رمضان على سائر الشهور» (وفي رواية «له في كل ليلة من شهر رمضان على سائر الشهور» (وفي رواية «له في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار فإن كان ليلة الجمعة عتق في كل رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار» (6).

<sup>(1)</sup> ذكره القشيري في تفسيره (1/ 177)، (6/ 341).

<sup>(2)</sup> مجمع الزوائد (د/ 344) رقم (4783)، والمجالس العشرة (1/ 61) رقم (60).

<sup>(3)</sup> أخرجه النسائي في السنن الكبرى (6/ 123) رقم (10312)، ومسلم في الصحيح بنحوه (758/ 170).

<sup>(4)</sup> جامع الأحاديث (3/ 461) رقم (2583)، وشعب الإيمان للبيهقي (3/ 304) رقم (4) . (3606)، تنزيه الشريعة المرفوعة (2/ 185) رقم (26).

<sup>(5)</sup> جامع الأحاديث (14/ 440) رقم (14680).

<sup>(6)</sup> شعب الإيمان للبيهقي (3/ 335) رقم (3695)، والجامع الكبير للسيوطي (1/ 16659) رقم (540).

﴿ أُمِلَّ لَكُمْ لَيَلَةً ٱلمِّسِيَامِ ﴾ [الآبة: 187] أي: التي يصبح منها صائماً ﴿ الزَّفَ ﴾ [الآية: 187] أي: الإفضاء بالجماع ﴿ إِنَّ نِسَآيِكُمُّ ﴾ [الآية: 187] وذلك لأن المجامعة ما كانت تحل في ليالي الصيام في أوائل الإسلام وكذا الأكل والشرب بعد العشاء الآخرة أو المنام ثم أن عمر رضي الله عنه باشر بعد العشاء 63/أ فندم منه وأتى النبي على واعتذر/ إليه فقام رجال واعترفوا بما صنعوا بعد العشاء(1) فنزلت الآية ﴿ هُنَّ لِهَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِهَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ [الآية: 187] استئناف يبين قلة صبرهم وصحة أمرهم في عذرهم وموجب الإحلال بعد حلول هذا الحال لكون كل واحد من الرجل والمرأة.

يستر حال صاحبه كالستور ويمنعه من الوقوع في الفجور أو لأنهما يعتنقان ويشتمل كل منهما على صاحبه شبه باللباس في اشتماله على اللابس وقيل ﴿ هُنَّ لِبَاشُ لَكُمَّ ﴾ [الآبة: 187] أي: فراش عند الجماع ﴿ وَأَنْتُمْ لِبَاشُ لَّهُنَّ ﴾ [الآية: 187] أي: لحاف في حال الاجتماع ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَغْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [الآية: 187] تظلمونها بتعريضها للعتاب وتنقيص حظها عن الثواب وهو أبلغ من تخونون كتكتسبون وتكسبون ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الآية: 187] أي: عاد بالترخيص إليكم ﴿ وَعَفَا عَنكُمْ ﴾ [الآية: 187] أي: ومحى ما ظهر قبل الرخصة منكم ﴿ فَأَلْفَنَ ﴾ [الآية: 187] أي: حين النسخ بنزول القرآن ﴿ بَشُرُومُنَّ ﴾ [الآية: 187] جامعوهن ﴿ وَالْبَعْمُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُّ ﴾ [الآية: 187] أي: اطلبوا ما قدره لكم أو أثبته في اللوح المحفوظ من حصول الولد لكم والمعنى أن المباشر يبتغي أن يكون له في فعله تصحيح النية لا أن يقصد مجرد قضاء الشهوة ﴿وَكُلُواْ وَأَشْرَبُوا ﴾ [الآية: 187] أي: في الليل كله ﴿ حَقَّ يَنْبَيَّنَ لَكُرُ الْغَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ ﴾ [الآية: 187] غاية للأفعال الثلاثة والمعنى إلى أن يظهر ويتميز بياض الصبح من سواد الليل وقوله ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ [الآية: 187] بيان أن هذا الخيط الأبيض من الفجر لا من غيره وتحقيقه أنه شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من غبش الليل بخيطين أبيض وأسود واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله من الفجر عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه ﴿ثُمَّ أَتِنُوا المِّيَامُ إِلَى الَّيْلِ﴾

تفسير أبي السعود (1/ 201)، وتفسير البيضاوي (1/ 486).

[الآية: 187] أي بالامتناع من هذه الأشياء فهو بيان لآخر وقت الصوم وقد استفيد أوله بقوله من الفجر وفي إخراج الليل عنه إشارة إلى منع الوصال والله أعلم بحقيقة الحال.

وقال الأستاذ: أخبر أن الحقيقة لا يعود إليها عائد من أوصاف الخلق إن كنت في العبادة التي هي حق الحق أو في أحكام العادة ومن صحبة جنسك التي هي غاية النفس والحظ فسيان في حالك أو ورد فيه الإذن نزلت الآية في زلة بدرت من/الفاروق فجعل ذلك سبب رخصة جميع المسلمين إلى يوم 63/ب القيامة هكذا أحكام العناية ويقال علم أنه لا بد للعبد من الحظوظ فقسم الليل والنهار وفي هذا الشهر بين حقه وحظك فقال أما حقي ف ﴿ أَيْتُوا الرِّينَامُ إِلَى النَّيلُ ﴾ [الآية: 187] وأما حظك ﴿ وَكُلُوا وَ الشَرَعُ عَنَى يَنبَينَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَعُنُ مِنَ الْفَيْرُ ﴾ [الآية: 187] أي: المجامعة ومقدماتها بالشهوة ﴿ وَأَشَدُ عَلَكُمُونَ ﴾ [الآية: 187] أي: معتكفون ﴿ فِي الْسَنَحِدِ ﴾ والآية: 187] وغي غيره خلاف بين علمائنا وهو في العشر الأخير من رمضان سنة مؤكدة وفيما سواه مستحب وبالنذر واجب وجمع المساجد ليشمل جميع المشاهد وأفضل المساجد للاعتكاف المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم الأقصى ثم وأفضل المساجد للاعتكاف المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم الأقصى ثم الجامع.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أن محل القربة مقدم عن اجتلاب الحظوظ فقال: إذا كنتم مشاغيل بنفوسكم كنتم محجوبين بكم فيكم وإذا كنتم قائمين بنا فلا تعودوا إليكم منّا ويقال غيرة الحق سبحانه على الأوقات أن يمزج الجد بالهزليات قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إني أحبك وأحب قربك فقال عليه السلام ذريني يا بنت أبي بكر أتعبد ربي وقال عليه السلام ذريني يا بنت أبي بكر أتعبد ربي وقال وقت لا يسعني غير ربي (1) ﴿ وَلِكَ ﴾ [الآية: 187] أي الأحكام التي ذكرت من الصوم وما قبله ﴿ حُدُودُ اللهِ ﴾ [الآية: 187] أي: ذوات حدوده ﴿ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾

المقاصد الحسنة (1/ 565) رقم (926)، وكشف الخفا (2/ 173) رقم (2159).

[الآية: 187] بمخالفة أوامرها ونواهيها وهو أبلغ من قوله فلا تعتدوها ﴿ كَذَلِكَ ﴾ [الآية: 187] أي: سائر [الآية: 187] أي: سائر آلله مَايَتِهِ ﴾ [الآية: 187] أي: سائر آياته وأحكام بيناته ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ [الآية: 187] أي: عموماً وللمؤمنين خصوصاً ﴿ لَمَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [الآية: 187] أي: يحذرون مخالفة، أمره ونهيه وما يترتب عليها من العقوبة على وفق حكمه.

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلُكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ [الآبة: 188] أي: لا يأكل بعضكم مال بعض بما لا يحل في الشريعة من نحو الغصب والسرقة والجناية وبين نصب على الظرفية وفي ذكره إيماء إلى زيادة تقبيح أفعالهم فإن وقوع الذنب علانية إعلان بقبح حالهم ﴿ وَتُدَلُوا بِهَا ﴾ [الآبة: 188] أي: ولا تلقوا حكومة الأموال مؤلِل المُشَكَّامِ لِتَأَكُلُوا ﴾ [الآبة: 188] أي: بالتحاكم ﴿ وَيِنْكُ الآبة: 188] طائفة ﴿ قِنْ آمْوَلِ النّاسِ بِالإِلْمِ ﴾ [الآبة: 188] أي: بما يوجب إثماً كشهادة الزور والرشوة ﴿ وَأَنْتُر تَعْلَمُونَ ﴾ [الآبة: 188] أنكم مبطلون وارتكاب المعصية مع العلم والرشوة ﴿ وَأَنْتُر تَعْلَمُونَ ﴾ [الآبة: 188] أنكم مبطلون وارتكاب المعصية مع العلم بها أدعى إلى العقوبة ولذا ورد ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات (1).

وقال الأستاذ: إذا تحاكمتم إلى المخلوقين فاعلموا أن الله مطلع عليكم يعلمه ومحيط بكم فراقبوا موضع الاستحياء من الحق سبحانه لا تسقطوا عن عينه ولئن كان المخلوقين متعلقين بالظواهر فالحق سبحانه متولي السرائر.

﴿ يَسْنَانُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ﴾ [الآية: 189] سأل معاذ بن جبل وغيره النبي على عن حكمة تغيير الهلال من زيادة الكمال ونقصان الحال (2) ﴿ وَثُلَّ هِي مَوَاقِبَ لِلنَّاسِ ﴾ [الآية: 189] أي: معالم لهم عموماً يوقتون بها أمورهم من حلول ديونهم ومعرفة مرور زمانهم وقدر أعمارهم وأجور أجرائهم ومدد حواملهم ومعالم للعبادات المؤتنة للمؤمنين خصوصاً يعرف بها أقواتها من الصوم والإفطار وعدة النساء ﴿ وَٱلْحَيِّ ﴾ [الآية: 189] وخص بالذكر لأن الوقت مراعى فيه حال الأداء والقضاء.

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه.

\_\_\_(2). أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (4/ 298) رقم (1306) واللفظ عنده: «ما بال-الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد ثم يعظم ويستوي ويستدير...».

وأفاد الأستاذ: أن الأهلة مواقيت للناس لأشغالهم ومحاسباتهم وهي مواقيت لأهل القصة في تفاوت أحوالهم ومشاهدتهم فللزاهدين مواقيت أورادهم وعباداتهم وأما أقوام مخصوصون فهي لهم مواقيت حالاتهم قال قائلهم.

شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لهن ولا سرار(1)

﴿ وَلَيْسَ ٱلْمِرُ بِأَن تَنَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا﴾ [الآية: 189] كـان الـرجـل فـي الجاهلية في حال إحرامه ينقب في بيته نقباً من مؤخره يخرج منه ويدخل به.

فاعلمهم الله بأنه ليس ببر ﴿وَلَكِنَ ٱلْمِرَ ﴾ [الآية: 189] تقدم الخلاف ﴿مَنِ النَّهَا ﴾ [الآية: 189] تقدم الخلاف ﴿مَنِ

وقال الأستاذ: يعني ليس البر مجرد مراعاة الظواهر بل البر تصفية السرائر وتنقية الضمائر ﴿وَأَتُوا اللّهِوْتَ مِنْ آبَوَنِهِا ﴾ [الآية: 189] أي: واتركوا سنة الجاهلية وأربابها وباشروا الأمور من وجوهها وأسبابها ﴿وَاتَّقُوا اللّهِ ﴾ [الآية: 189] في تغيير أحكامه وما في معناه ﴿لَمَلَكُمْ نُفُلِحُونَ ﴾ [الآية: 189] أي: لكي تظفروا بالبر فيما تعملون ولما انصرف رسول الله على من الحديبية / إلى 64/ب المدينة السكنية حين صده المشركون عن الكعبة الأمينة وصالحهم على أن يرجع السنة الآتية ويخلوا له مكة ثلاثة أيام تجهز رسول الله على وأصحابه في ذي العقدة لعمرة القضاء وخافوا من قريش عدم الوفاء وكره أصحاب محمد على قتالهم في الحرم وفي الشهر المحترم (2) نزل قوله: ﴿وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [الآية: 190] أي: الحكم أي: في إعلاء كلمته وإعزاز دينه وطاعته ﴿الّذِينَ يُقَتِلُونَكُو ﴾ [الآية: 190] أي: بالمدافعة عن بيته ﴿وَلَا تَصَـتَدُوّا ﴾ [الآية: 190] أي: بابتداء القتال وهذا الحكم كان في أول الحال ﴿إِنَ اللّهَ لا يُعِبُ النّهُ تَذِينَ ﴾ [الآية: 190] أي: لا يريد المتجاوزين عن الحد في أمر الدين.

<sup>(1)</sup> نسب إلى عدّة ومنهم قيس بن الملوّح. انظر: دواوين الشعر العربي (9/ 196)، ومنهم الصمة بن عبد الله القشيري. انظر: لسان العرب (4/ 555)، وتاج العروس (1/ 3175).

 <sup>(2)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 383) رقم (36843) وهي قصة مشهورة ذكرت في
 كتب التفاسير والسيرة.

وأفاد الأستاذ: أن المعنى ليكن نفوسكم عندكم ودائع الحق إن أمر بإمساكها أمسكوها أو صونوها وإن أمر بتسليمها إلى القتل فلا تدخروها وهذا معنى قوله ﴿وَلَا تَمَنَّ تَدُوّاً ﴾ [الآية: 190] وهو أن تقف حيث ما وقفت وتفعل ما أمرت.

﴿ وَأَفْتُلُوهُمْ ﴾ [الآية: 191] حال نقض عهدهم أو عند الغلبة عليهم ﴿ مَيْثُ ثَيْنُتُوهُمْ ﴾ [الآية: 191] أي وجدتموهم في حل أو حرم وإحلال وإحرام.

﴿ وَأَخْرِجُوهُم مِّنَ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ [الآية: 191] أي: من البلد الحرام.

قال الأستاذ: يعني عليكم بنصب المعاداة مع أعدائي كما أن عليكم إثبات الموالاة مع أوليائي فلا تبقوا عليكم وإن كانت بينكم أواصر (1) الرحم ووشائج القرابة وأخرجوا أولاً حبهم وموالاتهم من قلوبكم ثم أزعجوهم من أوطان الإسلام ليكون الصغار جارياً عليهم والعز لازماً بكم ﴿وَٱلْفِنَةُ ﴾ [الآية: 191] أي شركهم في الحرم أو صدهم إياكم عن البيت المعظم ﴿أَشَدُ مِنَ ٱلْفَتَلِّ ﴾ [الآية: 191] أي: أعظم من قتلكم إياهم أو المحنة التي يفتتن بها الإنسان كالإخراج من الأوطان أتعب عليه من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بها.

وأفاد الأستاذ: أن المحنة التي ترد على القلوب من طوارق الحجب أشد من المحن التي ترد على النفوس من بذل الروح لأن فوات حياة القلوب أشد من فوات حياة النفوس إذ النفوس حياتها بمألوفاتها وحياة القلوب لا يكون إلا بالله ويقال ﴿وَالْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتَلِّ ﴾ [الآية: 191] إن تبقى عن الله أعظم من أن تبقى عن روحك وحياتك ﴿وَلَا لُقَيْلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَرَادِ ﴾ [الآية: 191] أي: حرمة تبقى عن روحك وحياتك ﴿وَلَا لُقَيْلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَرَادِ ﴾ [الآية: 191] أي: حرمة ويصير قتالكم معهم ودفعاً لهم ﴿ وَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ﴾ [الآية: 191] أي: مكافأة لهم ولا تبالوا بهم وفي قراءة حمزة والكسائي ﴿ وَلَا لُقَيْلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَرَادِ حَقَى يُقْتِلُوكُمْ فِيدُ فَإِن قَنَلُوكُمْ إِلَا اللهِ عَن يقتلوا بعضكم ﴿ كَذَلِكَ جَزَاءُ لَاللَّهِ فِي الآية: 191] والمعنى حتى يقتلوا بعضكم ﴿ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَمْ فِي الْمَا فعلوا بهم مثل ما فعلوا بكم.

<sup>(1)</sup> الوصر: لغة في الأصر بمعنى العهد. والوشائج: الوسائل

وقال الأستاذ: لا تشوش وقتك مع الله إذا كان بوصف الصفوة بما تدخله على نفسك وإن كانت نوافل من الطاعات فإن زاحمك مزاحم يشغلك عن الله فاقطع مادة ذلك عن نفسك بكل ما أمكن لئلا يبقى لك علاقة قصدك عن الله.

﴿ فَإِنِ ٱلنَّهَوَا﴾ [الآية: 192] أي: عن القتال معكم والكفر بمولاكم ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الآية: 192] يغفر لهم ما قد سلف ولو ذنب عظيم ويترحم عليهم بالإحسان إليهم.

قال الأستاذ: إذا انقطع عنك غاغة خواطرك وأعداء نفسك مما يخرجك عنه ويزاحمك فسلم حديث النفس ودع مجاهدتها فإن من طولب بحفظ الأسرار يتفرغ إلى مجاهدات النفوس بفنون المخالفات.

﴿ وَقَنْنِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةً ﴾ [الآية: 193] أي: شرك والمعنى حتى يسلموا إذ لا يقبل من المشرك الوثني الجزية ﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ لِللَّهِ ﴾ [الآية: 193] أي: خالصاً لله فلا يعبد إلا إياه ﴿ فَإِنِ النَّهَوَ ﴾ [الآية: 193] عن كفرهم ﴿ فَلَا عُدْوَنَ ﴾ [الآية: 193] أي: فلا اعتداء بالقتل والنهب ﴿ إِلَّا عَلَ الظّلِينَ ﴾ [الآية: 193] أي: الثابتين على ظلمهم باختيار ظلمة شركهم.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من الآية إلى مجاهدة النفوس فإن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك أي: استوف أحكام الرياضات حتى لا يبقى لآثار البشرية شيء وسلم النفس والقلب لله فلا يكون معارض ولا منازع منك لا بالتوقي ولا بالتلقي ولا بتدبير ولا باختيار بحال من الأحوال يجري عليك صروفه كما يريد وتكون محواً عن الاختيارات بخلاف ما يرد به الحكم فإذا استسلم النفس ﴿فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ﴾ [الآية: 193] أرباب التقصير فأما من قام بحق الأمر تفصى عن عهدة الإلزام.

﴿ النَّهُرُ الْحَرَّامُ بِالنَّهُرِ الْحَرَامِ ﴾ [الآية: 194] قاتلهم المشركون بصدهم المؤمنين

<sup>(1)</sup> أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (1/ 359) رقم (355)، وانظر: تخريج الأحاديث الإحياء (6/ 213) رقم (2564) ومن رجاله وضاع.

65/ب عام الحديبية في ذي القعدة الحرام واتفق خروج المسلمين لعمرة القضاء/ فيه بعد ذلك العام وكرهوا أن يقاتلوهم في الشهر الحرام والحرم والإحرام فقيل هذا الشهر بذاك فلا تبالوا بما هناك ﴿وَالْمُرْمَتُ فِصَاصُ ﴾ [الآية: 194] أي: ذوات قصاص وتماثل من غير اختصاص كما قال ﴿فَنَي اعْتَدَىٰ عَلَيْكُم فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُم فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُم الله المساكلة الملحوظ فيها المقابلة نحو وجزاء سيئة سيئة ولما فيه معنى الصورة في المشابهة.

وقال الأستاذ: الإشارة فيه إذا تقابل حقان كلاهما لله فسلم الوقت لحكم الوقت ودره مع إشارات الوقت وإياك أن ترجح أحدهما على الآخر بما لك فيه حظ وإن قل فتحتجب حينئذ عن شهود الحق وتعمى به بصيرة قلبك وكل ما كان إلى خلاف هواك أقرب وعن استحلائك وبسكونك إليه أبعد كان ذلك في نفسه أصوب ﴿وَاتَقُوا اللّهَ اللّهِ [الآية: 194] أي: في الانتصار ولا تعتدوا على غير الأغيار ﴿وَاعَلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ المُنتَقِينَ ﴾ [الآية: 194] أي: بالنصرة والإظفار.

﴿ وَأَنفِتُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [الآية: 195] أي: في جهات رضاه ﴿ وَلَا تُلَقُوا ﴾ [الآية: 195] أي: أنفسكم ﴿ إِلَّن اللّهِ الآية: 195] أي باختياركم واقتداركم ﴿ إِلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ الله الله والفساد وهو ترك الجهاد أو إلى حب المال والإمساك فإنه يؤدي إلى طول الآمال وحصول الإهلاك ﴿ وَأَخِينُوا ﴾ [الآية: 195] أي: في سائر الأخلاق والأعمال ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُغِينِينَ ﴾ [الآية: 195] فيجازيهم على إحسانهم بتحسين المآل.

وأفاد الأستاذ: أن إنفاق الأغنياء بأموالهم وإنفاق العابدين بنفوسهم لا يدخرونها عن العبادات والوظائف على وفق أمره وإنفاق العارفين بقلوبهم لا يدخرونها عن أحكامه وإنفاق المحبين بأرواحهم لا يدخرونها عن حكمه وإنفاق النعم وإنفاق الفقراء من الهمم إنفاق الأغنياء إخراج المال من الكيس وإنفاق الفقراء إخراج الأغيار من التفس التفسن وإخراج الموحدين إخراج الخلق من السر والإشارة في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِالْدِيكُرُ ﴾ [الآية:

195] إلى إمساك يدك عن البذل فمن أمسك يده وادخر شيئاً لنفسه فقد ألقى بيده في إلى التَّلكُةُ الآية: 195] ويقال: أشار إلى إيثار هواك على رضى مولاك ويقال التهلكة هي الغفلة عنه بالاختيار ويقال توهم أنك تعيش من غير لطفه وإقباله/ 66/ألحظة ويقال: الرضا بما أنت فيه من الحجاب والفترة ويقال: إمساك اللسان عن دوام الاستغاثة والاستعانة في كل نفس ولمحة وأما قوله ﴿وَأَخْسِنُوا ﴾ [الآية: 195] فالإحسان أن ترفق مع كل أحد إلا معك فإحسانك إلى نفسك في صورة إساءتك إليها في طي الأعمار وذلك لارتكابك به كل شديدة ومقاساتك فيه كل عظيمة والإحسان أيضاً تفرغك إلى قضاء حق كل أحد على عديثه والإحسان أن تعبده على غير غفلة والإحسان أن تعبده على غير غفلة والإحسان أن تعبده على غير غفلة والإحسان أن تعبده وأنت بوصف المشاهدة.

﴿وَأَتِمُوا لَلْتَ ﴾ [الآية: 196] أي الفرض ﴿وَالْمُبْرَةَ ﴾ [الآية: 196] أي: السُنَة المؤكدة لله أي خالصتين له من غير رياء وسمعة وارتكاب معصية وإتمامهما القيام بشرائطهما وأركانهما وواجباتهما ومستحباتهما وترك مفسداتهما ومحظوراتهما ومكروهاتهما وقرئ وأقيموا الحج والعمرة لله أو المعنى أتموهما إذا شرعتم فيهما ولو أفسدتموها.

وأفاد الأستاذ: أن الحج هو القصد فقصد إلى بيت الحق وقصد إلى اللحق فالأول حج العوام والثاني حج الخواص فكما أن الذي يحج بنفسه يحرم ويقف ثم يطوف بالبيت ويسعى ويحلق فكذا من يحج بقلبه فإحرامه بعقد صحيح على قصد صريح ثم يتجرد عن مخالفته ثم باشتماله بثوبي صبره وفقره وإمساكه عن متابعة حظوظه من اتباع الهوى وإطلاق المنى وما في هذا المعنى ثم الحاج أشعث أغبر فكذلك يظهر عليه آثار الخشوع وأنوار الخضوع وأسرار تلبيته لك باستجابة كل جزء منك وأفضل الحج الثج والعج (1) والثج صب دم الذبيحة والعج رفع الصوت بالتلبية فكذلك سفك دم النفس بسكاكين المخالفة

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 620) رقم (1655)، وابن ماجه في السنن (2/ 975) رقم (2924)، وأبو يعلى في رقم (2924)، وأبو يعلى في المسند (9/ 19) رقم (5086).

ورفع أصوات السر بدوام الاستعانة وحسن الاستجابة ثم الوقوف بساحات القربة باستكمال أوصاف الهيبة فموقف النفوس عرفات وموقف القلوب حول الأسامي والصفات لعز الذات عن المواصلات ثم طواف القلوب حول مشاهدة العز والسعي بالأسرار بين وصفي كشف الجلال ولطف الجمال ثم التحلل بقطع أسباب الرغائب والاختيارات والمني والمعارضات ﴿ وَإِنْ أَتَعِيرُمُ ﴾ [الآية: 196] أي: حبستم ومنعتم عن البيت والوقوف أو عن الكعبة في العمرة من جهة عدو ومرض وغيرهما كذهاب النفقة وموت المحرم للمرأة ونحوهما ﴿ وَاللَّهُ السَّيْسَرُ مِنَ الْمَدِي السَّامل للإبل والبقرة والشاة / بشرط أن تذبح في الحرم لقوله تعالى: ﴿ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

وأفاد الأستاذ: أن الحصر بأمرين العدو أو مرض فالإشارة فيه إن استولى عدو النفس فلم يجد بداً من الإناخة بعقدة الرخص وتأويلات العلم فعند ذلك يتحلل بموجب العذر والاضطرار إذ لا مزاحمة مع الحكم ثم الهدي الذي يهدى به عند التحلل بالعذر الخروج عن المعلوم وتسليمه للفقراء أو انتظار أن يزول الحصر فيستأنف الأمر وإن مرضت الإرادات وسقمت القصود وآل الأمر إلى التكلف فليجتهد أن لا ينصرف كما أنه في الحج الظاهر يجتهد بأن لا ينصرف بكل مرض وإن احتاج إلى اللبس والحلق وغير ذلك بشرط الفدية ثم إن عجز اشترط أن محله حيث حبسه فكذلك يقوم ويقعد في أحكام الإرادة وأوصاف القصد فإن رجع والعياذ بالله لم يقابل إلا بالرد والصد.

فلا عن قلبي كان التفرق بيننا ولكنه دهر يشتُ ويجمع (1) وفي قوله: ﴿ وَلَا غَلِقُوا رُءُوسَكُمْ خَتَى بَبُلَةَ الْمُدَى عَلَمُ ﴾ [الآية: 196] إشارة إلى أنه

ذكره القشيري في تفسيره (1/ 187).

يبذل ما أمكنه ويخرج عن جميع ما ملكه وعليه آثار الحسرة واستشعار الحجبة ﴿فَن كَانَ مِنكُمُ﴾ [الآية: 196] أيها الـمـحـرمـون ﴿مَرِيضًا﴾ [الآية: 196] أي: مـرضاً يحوجه إلى لبس المخيط واستعمال الطيب ﴿ أَوْ بِدِهِ أَذَّى مِّن زَّأْسِهِ ﴾ [الآية: 196] كقمل وجراحة وصداع يضطره إلى حلقه ففعل إحدى هذه المحظورات عند النصرورات ﴿فَفِدْنَيُّهُ ﴾ [الآية: 196] أي: فعليه فدية مخيرة ﴿مِنْ صِيَامِ ﴾ [الآية: 196] أي: في ثلاثة أيام ﴿أَوْ مَدَفَةٍ ﴾ [الآية: 196] أي: تصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من أو صاع من غيره عندنا ومدان عند الشافعي ﴿ أَوْ شُكِّ ﴾ [الآية: 196] أي: ذبح نسيكة وهي الذبيحة وأقلها شاة.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه إلى أنه يبتهل ويجتهد بالتطواف على الأولياء والخدمة للفقراء والتقرب بما أمكنه من وجوه الاحتيال والدعاء انتهى ولا يبعد أن يقال أنه يرجع عند الابتلاء بالبلاء إلى آداب أهل الولاء من الإمساك عن متابعة الهوى والأهواء كما هو شأن أرباب الفيض من الأصفياء إلى أن يحصل البسط والصفاء والوفاء والضياء ومن الإنفاق بطريق الإحسان على قدر الإمكان على المساكين والضعفاء/ليرتفع عنه البلاء بالدعاء ومن 67/1 مجاهدة النفس وذبحها عن مشتهياتها حتى تعود إلى حالة الفناء ومقام البقاء والموت على حصول الرضا الموجب لوصول اللقاء ﴿ فَإِذَا آمِنتُمْ ﴾ [الآية: 196] أي الإحصار أو إذا كنتم في حال الأمن والقرار ﴿فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْفُهُرَةِ إِلَى الْمُيِّجَ﴾ [الآية: 196] أي: استمتع وانتفع بالتقرب إلى الله تعالى بأعمال العمرة قبل المباشرة بتقربه بالحج في أشهره سواء أفرد بينهما في الإحرام أو جمع بينهما من أحد مواقيت البيت الحرام ﴿ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّيُّ ﴾ [الآية: 196] فعليه دم شكر لتوفيق الجمع بين النسكين في سفر واحد ﴿فَنَ لَّمْ يَهِدُ ﴾ [الآية: 196] أي: الهدي أو ثمنه ﴿فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي لَلْحَجَّ﴾ [الآيـة: 196] أي: فـى أشــهــره والأحــب أن يـكــون أولاً وآخرها يوم عرفة أو قبله ﴿وَسَبْمَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُّ ﴾ [الآية: 196] أي إلى أهليكم أو نفرتم وفرغتم عن نسككم ﴿تِلْكَ﴾ [الآية: 196] أي: جملة الثلاثة والسبعة ﴿عَشَرَةٌ﴾ [الآية: 196] جملة مؤكدة وفي اصطلاح الحساب فذلكة ليعلم العدة مفصلة ومجملة ومن فائدتها أن لا يتوهم كون الواو بمعنى الترديدية أو أن المراد بالسبعة

الكثرة أو لا يقع التصحيف بين السبعة والتسعة في القضية الرسمية ثم قوله ﴿كَامِلَةٌ ﴾ [الآية: 196] صفة مؤكدة لزيادة المبالغة أو مقيدة مفيدة كمال بديلتها من الذبيحة.

وقال الأستاذ: فإذا تجلى أقمار القصود عن كسوف التعذر وانجلت غيابة المحجبة عن شموس الوصلة وأشرق نور الإقبال في تضاعيف أيام الوقفة فليستأنف للوصلة وقتاً وليفرش للقربة بساطاً وليجدد للقيام بحق السرور نشاطاً وليقل حيّ على البهجة فقد مضت أيام المحنة وليكمل الحج والعمرة وليستلزم القيام بأحكام الصحبة والخدمة ﴿ وَلَكِ ﴾ [الآية: 196] أي: جواز التمتع ﴿ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَمّلُهُ كَافِرِي ٱلمّسَيِدِ ٱلمُرَامِ ﴾ [الآية: 196] إذ لا متعة ولا قران للمكي بل هما مختصان للآفاقي عندنا وأما عند الشافعي فالإشارة إلى الحكم المذكور من الهدي والصيام المسطور واللام تؤيدنا ﴿ وَاتَّقُوا اللّه ﴾ [الآية: 196] أي: في المحافظة على أوامره ونواهيه خصوصاً حال مباشرة مناسكه ومواصلة شعائره ﴿ وَاعَلَمُوا النَّ الله شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ [الآية: 196] أي: لمن لم يكن من أهل التقوى عن مخالفة المولى من أصحاب الاجتناب عن كل باب سوى باب رب الأرباب.

وأفاد الأستاذ: أنه ﴿ شَيِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ [الآية: 196] بالحجاب لمن لم يره أهل /67 ب الوصلة والاقتراب / ﴿ ٱلْحَجُّ ﴾ [الآية: 197] أي: وقت أعماله ووقت إحرامه عند الشافعي ﴿ أَشَهُرٌ مَّمْلُومَتُ ﴾ [الآية: 197] أي: معروفات مشهورات وهي شوّال وذي القعدة وعشر ذي الحجة عندنا وتسع عند الشافعي وذو الحجة كله عند مالك وثمرة الاختلاف مبيّنة في كتب الخلاف وسمي شهران وبعض الشهر أشهرا إقامة للاكثر مقام الكل ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ ثَلَيّ الْحَج ﴾ [الآية: 197] أي: أوجب على نفسه الحج بإحرامه في الأشهر والتقييد بهن لدفع الحرج المكروه فيما قبلهن بناءً على قواعد علمائنا من أن الإحرام شرط فيصح وجوده قبل الوقت خلافاً للشافعية فإنه ركن عندهم فلا يصح أن يتقدم والله أعلم والحاصل أن من أحرم بالحج لزمه أفإنه ركن عندهم فلا يصح أن يتقدم والله أعلم والحاصل أن من أحرم بالحج لزمه عماع ومقدماته ﴿ وَلَا فَسُوتَ ﴾ [الآية: 197] أي: فلا جماع ومقدماته ﴿ وَلَا فَسُوتَ ﴾ [الآية: 197] أي: ولا خروج عن الطاعة بارتكاب

المعصية فإنها أقبح في تلك الحالة ومنها مباشرة المحظورات والإصرار على السيئات بترك التوبة وبهذا يظهر معنى قوله ولله من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه (1) وفي قراءة المكي والبصري برفعهما منوناً على معنى لا يكونن رفث ولا فسوق وأما قوله: ﴿وَلا جِدَالَ الآبة: 197] فبالفتح لا غير على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج وذلك أن قريشاً كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام فارتفع أمر الخلاف بأن أمروا أن يقفوا مع غيرهم بعرفات وقيل معناه لا مخاصمة مع الخدم والرفقة وغيرهم فيما يتعلق بأمر الدنيا حتى يقضيهم والمحاصل أن الكل نفى معناه النهي للمبالغة والدلالة على أنها حقيقة بأنها لا تكون موجودة أي: لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا ﴿فِي ٱلْحَيِّ ﴾ [الآية: 197] أي: في حال مباشرته من أول إحرامه إلى آخر إتمامه إلا أن ما عدا الجماع من المحظورات يحل بالحلق والجماع بالطواف عندنا وبالسعي عند الشافعي.

وأفاد الأستاذ: فيه الإشارة لمن سلك طريق الإرادة أن لا يعرج على شيء في الطريق ولا يمزج إرادته بشيء مما يحصل به التعويق فمن نازعه أو عارضه أو زاحمه سلم الكل للكل فلا لأجل الدنيا مع أحد تخاصم ولا لشيء من حظوظ النفس والجاه مع أحد تزاحم قال تعالى: ﴿وَلِنَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِلُونَ وَالنَّمَا وَقَى ما قدره وقضاه ﴿وَتَكَرُودُوا﴾ فيكفيكم علمه على ما سواه ويجازيكم على وفق ما قدره وقضاه ﴿وَتَكرُودُوا﴾ وَاللَّمِة: 197] أي: لميعادكم بالاتقاء عن غير رضى المولى ﴿فَإِتَ خَيْرَ ٱلزَّادِ اللَّمِةَ وَاللَّمَةِ وَاللَّمَا وَاللَّمَا وَاللَّمَا وَالطَلَمَة تمنعون، ولا تقولوا نحن متوكلون وأنتم متواكلون أنفسكم عن الظلم والظلمة تمنعون، ولا تقولوا نحن متوكلون وأنتم متواكلون حيث تحجون وتسألون، بل وحجكم وعمرتكم تبيعون، وقصدكم ومشقتكم حيث تضيعون.

قال السلمي: هذا خطاب للخاص ولأنه لا زاد للعارف سوى معروفه

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (1819)، ومسلم في الصحيح (1350/ 438).

ولا للمحب سوى محبوبه وأنشد:

إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفي لمطايانا بذكرك حاديا(1)

﴿وَاتَنُونِ يَتَأُولِى اَلْأَلْبَبِ﴾ [الآية: 197] فإن قضية اللب في حكم الحب خشية الرب وتقوى القلب حثهم أولاً على التقوى ثم أمرهم بأن يكون المقصود بها هو المولى فيتبرؤوا عن كل شيء من السوى كما هو مقتضى العقل المعرّى عن شوائب الهوى فلذا خص أولوا الألباب بهذا الخطاب.

قال الواسطي: عاتبهم لأنه أحبهم.

وقال الأستاذ: وتقوى العوام مجانبة الزلات في الظواهر وتقوى الخواص مجانبة الأغيار بالسرائر.

وليّس عَلَيْكُمْ جُنكُ إلاّية: 198] أي بأس بل مباح وأن تَبْتَغُوا اللهِ اللهُ اللهُ

وأفاد الأستاذ: أن ما تبتغي من فضل الله مما يعينك على قضاء حقه أو يكون فيه نصيب للمسلمين أو قوة للدين فهو محمود وما تطلبه لاستيفاء حظك أو لما فيه نصيب لنفسك فهو معلول ﴿فَإِذَا أَفَضَى تُم اللهِ [الآية: 198] أي: انصرفتم ﴿مِّنَ عَرَفَكتِ اللهِ [الآية: 198] أي: من أي جزء من أجزائها وإنما سمي الموقف عرفة لأنه نعت لإبراهيم عليه السلام فلما أبصره عرفه أو لأن آدم وحواء

<sup>(1)</sup> نسب إلى عمرو بن شاس. انظر: محاضرات الأدباء (1/ 343)، وديوان المعانى (1/ 93).

تلاقيا فيه وتعارفا ولا يبعد أن يقال لأنها تعرف الخلق بالإشارة إلى جمع الميثاق وإلى الاجتماع يوم المتلاق ﴿ فَانْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ ٱلْمَشْكِرِ ٱلْحَكُرَارِ ﴾ [الآية: 198] أي: في مزدلفة وخص المشعر لأنه أفضل/ موافقة وسمي به لأنه معلم العبادة 68/ب للعباد ووصف بالحرام لاحترامه للجمعة أنه من الحرم المحترم.

وقال الأستاذ: إذا وقفت حتى قمت بحق طلبه فاذكر فضله معك لأنه لولا أنه أرادك وإلا لم ترده ولولا أنه اختارك وإلا ما آثرت رضاه ﴿وَأَذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ ﴾ [الآية: 198] أي: كما علمكم وأولاكم بالهداية إلى ذكر مولاكم لولا الله ما اهندينا ولا ذكرناه ولا لبينا<sup>(1)</sup> ﴿وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ ﴾ [الآية: 198] أي: وقد كنتم من قبل الهداية والدلالة الموصلة ﴿لَمِنَ الطَّكَالِينَ ﴾ [الآية: 198] أي: الجاهلين بالإيمان والطاعة والغافلين عن الذكر والتلبية.

وَلُمُ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّاسُ [الآية: 199] أي: من عرفة لا من مزدلفة والخطاب لقريش حيث كانوا يقفون بمزدلفة وسائر الناس بعرفة ويقولون نحن جماعة الحرم لم نخرج من المكان المحترم مريدين بذلك ترفعاً على سائر الأمم فأمروا بأن يساووهم في أمر العبودية حتى يكون إفاضتهم مع الناس من عرفة وقيل: من مزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفة إلى هنا فالخطاب عام وقرئ الناس بالكسر أي: الناسي يريد آدم عليه السلام من قوله تعالى: ﴿فَنَسِى وَلُمَ عَنْمُ لَهُ عَزْمًا ﴾ [طه: 115] وقد قيل: أول الناس أول الناسي والمعنى أن الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة شرع قديم من آدم إلى إبراهيم من آبائكم ولا تغيروا القضية بآرائكم ﴿وَالسَنْفِرُوا اللَّهُ ﴾ [الآية: 199] من ذنوبكم وعيوبكم ﴿إِنَ اللَّهَ عَفُورٌ ﴾ [الآية: 199] بمن آب.

قال ابن عطاء: إذا عمرتم بواطنكم بذكري فارجعوا إلى ما رجع إليه العامة من القيام برسوم العبودية واستغفروا الله عن اشتغالكم بما سواه إن الله غفور للمطيعين تقصيرهم في طاعته رحيم بالعاصين أن يردهم برحمته إلى باب

<sup>(1)</sup> ورد بلفظ «والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، انظر: ما أخرجه البخاري في الصحيح (4196). الصحيح (4196).

عبادته ﴿ فَإِذَا فَعَكَيْتُم نَنَاسِكُ كُمُ الآية: 200] أي: أديتم عبادات حجكم ﴿ فَاذْكُرُوا اللّهَ كَذِرُكُمُ اللّهَ كَذِرُكُمُ اللّهَ كَذِرُكُمُ اللّهَ كَانَوا إذا فرغوا من مناسكهم وقفوا بمنى بين ذكركم أسلافكم وذلك أن العرب كانوا إذا فرغوا من مناسكهم وقفوا بمنى بين المسجد والجبل من منازلهم فذكروا مفاخر آبائهم ومحاسن أيامهم ووقائهم ﴿ أَوَ اللّهَ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الذكروه بلسانكم وجنانكم أكثر ذكراً من ذكركم لآبائكم لأنهم من جملة إحسانكم.

وأفاد الأستاذ: أن منهم من لم يجنح قلبه إلينا ويرضى بدوننا عنا فلا يبصر غير نفسه وحظه ولا إيمان له بربه وحقه.

﴿ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا ۚ وَالْنِنَا فِي اللَّهُ نَيَا حَسَنَةً ﴾ [الآية: 201] أي: الصحة والقناعة والكفاف وتوفيق الخير والعفاف وفي الحديث أسألك الهدى والتقى والعفاف والعفاف والغنى (1) ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ [الآية: 201] أي: المغفرة والرحمة

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم في الصحيح (2721/72) وابن ماجه في السنن (2/ 1260) رقم (3832)، والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 522) رقم (3489)، وابن حبان في الصحيح (3/ 182) رقم (900)، وأحمد في المسند (1/ 416) رقم (3950).

والمثوبة والدرجة وقنا عذاب النار أي احفظنا بالاتقاء عن موجبات العقوبة، وقال على كرّم اللّه وجهه الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة وفي الآخرة الحوراء الحسنة، وعذاب النار المرأة السليطة.

وقال الحسن البصري: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة المجنة ﴿وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [الآية: 201] احفظنا من الشهوات والسيئات المؤدية إلى العقوبة وقال بعضهم ﴿فِي الدُّنيَا حَسَنَةُ ﴾ [الآية: 201] الإعراض عنها ﴿وَفِي الْمُخِرَةِ حَسَنَةٌ ﴾ [الآية: 201] الإعراض عنها ﴿وَفِي الْمُخِرَةِ حَسَنَةٌ ﴾ [الآية: 201] نيران شهواتنا فإن ما شغل عنك فهو شؤم وقال بعضهم في الدنيا المعرفة وفي الآخرة الرؤية فإن الحجاب أشد العذاب وقيل: ﴿ النَّارِ ﴾ الدُّنيَا حَسَنَةٌ ﴾ محمنة ﴿ وَفِي اللَّائِينَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ حدقة الفرقة وقيل: ﴿فِي الدُّنيَا حَسَنَةٌ ﴾ وربك ﴿ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ حرمان شكرك عستنة منكرة ليشمل كل حالة معروفة ومرتبة مستحسنة وعذاب النار نار الندامة والملامة على الغفلة وترك المعرفة وعدم الإنابة وأخبرني وبدة الأولياء زكريا/ عن شيخه أبي الحسن البكري قدّس سره السري أن في الآية و6/ب ذكر سبعون إشارة وأجمعها وأنفعها هذه العبادة ربنا ﴿ وَالنِكَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً ﴾ التوفيق الأعلى ﴿ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ حجاب المولى.

وقال الأستاذ: إنما أراد حسنة يتنظم بوجودها جميع الحسنات والحسنة في الدنيا التي بها يحصل جميع الحسنات حفظ الإيمان عليهم في المآل فإن من خرج من الدنيا مؤمناً لم يخلد في النار وبفوات هذا لا يحصل شيء والحسنة التي ينتظم بها حسنات الآخرة المغفرة فإذا غفر فبعدها ليس إلا كل خير ويقال: الحسنة في الدنيا شهوده بالأسرار وفي الآخرة رؤيته بالأبصار قلت: ﴿وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ وصحبة الأشرار ورؤية الأغيار قال: ويقال حسنة الدنيا أن يغنيك عنك وحسنة الآخرة أن لا يردك إليك قلت: وعذاب النار بعده منك وغضبه عليك قال: ويقال حسنة الدنيا توفيق الخدمة وحسنة الآخرة تحقيق الوصلة قلت: وعذاب النار تضييق الفرقة.

﴿ أُوْلَتَهِكَ ﴾ [الآية: 202] أي: الفريق الثاني أو مجموع الفريقين ﴿ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَا كُسَبُواً ﴾ [الآية: 202] أي: من جنسه أو من أجله أو مما دعوا به.

قال الأستاذ: إن كان خيراً فخير وإن كان غيراً فغير ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْجِسَابِ﴾ [الآية: 202] أي: المجازاة فبادروا إلى اكتساب الحسنات واجتناب السيئات.

وقال الأستاذ: هو للعوام في العرصة وللخواص في كل لحظة ولمحة ويقال: ذكر فريقين منهم من يقول: ﴿رَبَّنَا ءَالِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ وثانٍ من يقول: ﴿رَبَّنَا ءَالِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ والعقبى وثالث لم يذكرهم وهم الراضون يقول: ﴿رَبَّنَا ءَالِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ والعقبى وثالث لم يذكرهم وهم الراضون بقضائه المستسلمون لأمره الساكتون عن كل دعاء واقتضاء انتهى فكأنه قال: ومنا لا منهم من لم يطلب غيرنا عنا فمن تغنى بنا فما تغنى عنا وقد يقال هم خواص الفريق الثاني الذي جمعهم الإيمان بالمثاني اندراج المعاني في المباني لكنهم لما كانوا محبين في مرتبة المحبوبين جعلهم عن الأغيار مستورين وفي ذيل عنايته محجوبين كما يشير إليه الحديث القدسي والكلام الأنسي «أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري» وبه يتم التقسيم السديد كقوله: فمنهم شقي وسعيد.

الراف ﴿ وَاذْكُرُوا الله فِي الْيَارِ مَمْدُودَيْ ﴾ [الآية: 203] أي: أوقات قليلات/ أي: لاكتساب غنيمات ومنها التكبيرات أيام التشريق في إدبار الصلوات وعند ذبح قربان القربات ورمي الجمرات في أوقات منى وحالات منى ﴿ فَمَن تَعَجَّلُ ﴾ [الآية: 203] أي: استعجل لِلخروج عنها ﴿ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [الآية: 203] أي: من أيام التشريق فنفر في اليوم الثاني منها بعد رمي الجمار فيها قبل طلوع الفجر عندنا وقبل الغروب عند غيرنا ﴿ فَلا إِنْم عَلَيْه ﴾ [الآية: 203] في تعجله ﴿ وَمَن تَلَفَّر ﴾ [الآية: 203] في النفر حتى رمى اليوم الثالث بعد الزوال أو ولوا قبله ﴿ فَلا إِنْم عَلَيْد ﴾ [الآية: 203] في تأخره بل هو أفضل من تقدمه وإنما ذكر على وجه التخيير في القضية رداً على أهل الجاهلية فإن منهم من أثم المتعجل ومنهم من أثم المتأخر ﴿ لِنَنِ النَّقَيُّ ﴾ [الآية: 203] خبر مبتدأ مقدر أي: نفي الإثم في تعجله وتأخره في حجه وحده من عمره ﴿ وَاتَقُوا الله ﴾ [الآية: 203] في متجامع أموركم لتخصول أجوركم ووصول حضوركم ﴿ وَاعْلَمُوا النَّهُ ﴾ [الآية قَنْتُرُونَ ﴾ [الآية: 203] أي:

موقف حكم للجزاء بعد الإحياء تجمعون وتنشرون.

وأفاد الأستاذ: إن هذه الآية صفة أواخر النسك وهو الرمي في أيام منى لما قاموا بأركان الحج وخفف عليهم بأن خيرهم في الإقامة والإفاضة والتعجيل في التفرقة والإشارة منه أن من خمدت نفسه وحي قلبه واستدام شهوده فإن سقط عنه شيء من فروع أوراده ففيما هو له مستديم من آداب حضوره عوض عن الذي يفوته من سروره.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ ﴾ [الآية: 204] أي: كالمنافقين والمراثين ﴿ مَن يُعْجِبُكَ قُولُمُ ﴾ [الآية: 204] قوله أي: يعظم في نفسك ما يقوله ﴿ في الْحَيَوْةِ الدُّنيَا ﴾ [الآية: 204] أي: في أمورها وأسباب معاش سرورها أو في معنى الدنيا الدنية فإنها مراده من ادعاء المحبة وإظهار الإيمان والمعرفة ﴿ وَيُنْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ﴾ [الآية: 204] أي: ويحلف بالله وشهده شاهداً على أن ما في جنانه موافق للسانه ويؤيده أنه قرأ ويستشهد الله على ما في قلبه ﴿ وَهُو آلَدُ الْخِصَامِ ﴾ [الآية: 204] أي: شديد المخاصمة لأهل الإسلام.

وقال الأستاذ: أخبر أن قوماً أعرض الحق سبحانه عن قلوبهم فأعطاهم في الظاهر بسطة في اللسان ولكن ربط على قولهم أسباب الحرمان فهم في غطاء جهلهم ليس وراءهم معنى ولا على قلوبهم اعتماد ولا على إيمانهم اتكال ولا بهم ثقة بوجه والإشارة إلى أهل الظاهر الذين لم يساعدهم أنوار البصيرة فهم مربوطون بالأحكام الظاهرة لا لهم بهذا الحديث إيمان ولا 70/ب بهذه الجملة استبصار وإيقان فالواجب صون الأسرار عنهم فإنهم لا يقابلون بهذا الحديث إلا بالإنكار منهم فمن كان أهل الوراعة من العوام الذين في قلوبهم تعظيم لهذه الطريقة ولهم إيمان على الجملة بهذا الحديث فهو أقرب إلى هذه الحقيقة من كثير ممن عد نفسه من الخواص فهو بمعزل عن الإيمان بهذا الأمر الخاص.

﴿ وَإِذَا تَوَلَىٰ ﴾ [الآية: 205] أي: أدبر عن خدمتك وأعرض عن حضرتك ﴿ وَإِذَا تَوَلَىٰ ﴾ [الآية: 205] أي: في تخريبها وإهلاك أهلها ﴿ لِيُفْسِدَ فِيهَا

وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلُّ﴾ [الآية: 205] أي: كما يفعله ولاة السوء بالإتلاف والقتل ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُ اَلْفَسَادَ﴾ [الآية: 205] أي: ولا يرضى بفساد العباد ولو كان الفساد في البلاد ومن جملة ما قضاه وأراد.

وأفاد الأستاذ: أن في الآية إشارة لمن سعيه مقصور على استجلاب حظوظه فهو لا يبالي بما ينحل من عرى الدين وهي من أسباب المسلمين بعدما يشد حبال دنياهم وينتظم أسباب مناهم من حرام جمعوه وحطام حصلوه فإذا خلا بوساوسه وقصوده الردية سعى في الفساد بأحكام الأسباب الدنيوية واستعمالهم من يستعينون بهم في تمشية أمورهم من القوم الذين نزع الله البصيرة من قلوبهم ثم قال ﴿وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ وما كان فيه خراب الأمور الدينية ونظام الأحوال الدنيوية فهو الفساد الظاهر والبلية الجلية.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتِّقِ اللَّهُ [الآية: 206] أي: في فعلك وأمرك وحكمك ﴿ أَخَذَتُهُ الْمِهُ الْمِهُ الْمِهُ [الآية: 206] أي: حملته الأنفة وحمية الجاهلية على تصميم إثمه المأمور بتركه أو أخذته الحمية بسبب ما ارتكبه من الآثام الجلية فالباء للسببية ﴿ وَهَمَّ مُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأفاد الأستاذ: أن هؤلاء قوم استولى عليهم التكبر والعناد وزال عنهم خضوع الإنصاف في حق العباد فشمخت آنافهم عن قبول الحق وحصول الصدق فإذا أمرته بمعروف قال: ولمثلي يقال هذا وأنا كذا وكذا ثم يكر عليك عاطفاً من غير أن يكون ملاطفاً فيقول: وأنت أولى بأن تؤمر بالمعروف عليك عاطفاً من غير أن يكون ملاطفاً فيقول: وأنت أولى بأن تؤمر بالمعروف 1/7 وتنهى عن المنكر فإن من حالك وقصتك كذا وكذا ولو ساعده التوفيق/ وأدركته الرحمة على التحقيق لتقلد المئة لمن هداه إلى رؤية خطئه ونبهه عن سوء وصفه ولم يطو لنا صحة على أحنة تبقى آثارها في القلب عشرين سنة فحسبه جهنم يعني ما هو فيه من الوحشة وظلمات نفسه وضيق اختياره حتى لا يسعى في شيء غير مراده فيقع في كل لحظة غير مرة في عقوبة ومحنة ثم إنه منقول من العذاب الأدنى في الدنيا إلى عقاب العقبى وهو أشد وأبقى.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ﴾ [الآية: 207] أي: يبيعها ببذلها في مرضاة ربها من الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعباد أو الاجتهاد في أمر زاد المعاد ﴿ آبِيِّنَكَ آهَ مَهْمَاتِ اللَّهِ ﴾ [الآية: 207] أي: طلباً لرضاه لا لغرض سواه ﴿ وَاللَّهُ رَهُوفُ عِالَهِ عَلَى طريق الرشاد وسبيل الاجتهاد والجهاد.

وأفاد الأستاذ: أن أولئك الذين أدركتهم خصائص الرحمة ونعشتهم سوابق القسمة فآثروا رضى الحق على هواهم واستسلموا بالكلية لمولاهم ولرأفته بهم وصلوا إلى هذه الأحوال لا بهذه الأحوال استوجبوا رأفته في المآل.

﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُوا الدَّخُوا فِي السِّلْمِ ﴾ [الآبة: 208] بفتح السين نافع وابن كثير والكسائي أي: في الإسلام والاستسلام ﴿ كَافَةَ ﴾ [الآبة: 208] أي: جملة لأنها تكف الأجزاء من التفرقة وهي حال من الفاعل أو المفعول لأن السلم بمعنى الصلح تؤنث كالحرب والمعنى أطيعوه جملة إطاعة ظاهرة وباطنة أو في شرائع الإسلام وفروع الأحكام بالتمام ﴿ وَلَا تَنَيِّعُوا خُطُوسِ الشَيْطَانِ ﴾ [الآية: 208] بالتفرق والتقرير ﴿ إِنَّمُ لَكُمْ عَدُولٌ مُبِينٌ ﴾ [الآبة: 208] أي: ظاهر العداوة في طريق التحقيق.

وقال الأستاذ: كلف المؤمن بأن يسالم كل أحد إلا نفسه فإنها لا تتحرك إلا بمخالفة سيدها فإن من سالم نفسه في عبادته فتر عن اجتهاده ومجاهدته وذلك سبب انقطاع كل مريد وموجب فترة كل مزيد وخطوات الشيطان ما يوسوس إليك من القيام باستيفاء أحكام معاملة الإسلام وتلك نزعات لا عبرة بها ولا ينبغي أن يلتفت إليها كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي النّهِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي النّه الذي فعل به حين ألقاه وكيف رده إليها بعدما نجاه.

﴿ فَا إِن زَلَلْتُمَ ﴾ [الآية: 209] أي: تنحيتم عن الدخول في السلم الذي أمرتم ﴿ مِنْ بَمْلِدِ مَا جَآءَنُكُمُ ٱلْمِيِّنَكُ ﴾ [الآية: 209] أي: الآيات/ السواضحات 71/ ب

والمعجزات اللائحات على أنه الحق بالبراهين الواضحات ﴿ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ [الآية: 209] لا يأمر [الآية: 209] لا يأمر إلا بالصدق ولا ينتقم إلا بالحق.

وأفاد الأستاذ: أن الزلة الواحدة بعد كشف البرهان أقبح من كثير منها قبل ذلك الزمان ومن عرف بالخيانة لا يعتمد عليه في الأمانة ومحن الأكابر إذا حلت في القضية ولو بالجزئية كان فيها استئصالهم بالكلية.

﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ ﴾ [الآية: 210] أي: هؤلاء الممتنعون عن الدخول فيما دخل فيه المسلمون والمعنى ما ينتظرون ﴿ إِلّا أَن يَأْتِيهُمُ اللّهُ ﴾ [الآية: 210] ببأسه أو يأتيهم ألله ﴾ [الآية: 210] جمع ظلة بالضم وهي ما أظل ﴿ يَنَ أَلْكُ ﴾ [الآية: 210] أي: السحاب الأبيض فتقع العقوبة أشد فظاعة لأنه مظنة الرحمة. والشر إذا جاء من من حيث يحتسب النعمة كان أصعب البلية ففيه إيماء إلى أن القضية إنما تكون بغتة وفجأة. ﴿ وَالْمَلْتِكُهُ ﴾ [الآية: 210] فإنهم الواسطة في إتيان أمره والآتون ببأسه الموكلون على عذابه ﴿ وَقُنِى ٱلْأَمْرُ ﴾ [الآية: 210] أي تم أمر إهلاكهم وتحقق وقوع هلاكهم فوضع الماضي موضع المستقبل لدنوه وتيقن وقوعه أو المعنى فرغ من أمر حسابهم فأوقعوا في عقابهم وذلك يوم القيامة جزاءً على اكتسابهم وارتكابهم أو فرغ أمره فيهم لما تعلق قضاؤه وقدره بهم ﴿ وَإِلَى اللّهِ رُبُهُمُ ٱلأَمُورُ ﴾ [الآية: 210] بصيغة المجهول أي: إلى حكمه ترد المعلوم والمعلوم للشامي وحمزة والكسائي أي: إلى أمره تؤول شؤونهم.

وقال الصادق: هل ينظرون إلا إقبال الله عليهم بالعصمة والتوفيق إليهم ونظر العناية إليهم فيكشف عنهم أستار الغفلة فيشهدون بره ولطفه بل يشاهدون البار اللطيف ﴿وَقُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾ [الآية: 210] أي: وصلوا إلى ما سبق لهم في الأزل من إحدى المنزئتين وقال أيضاً: أي كشف عن حقيقة الأمر ومغيبه.

وقال الأستاذ: استبطأ القوم قيام الساعة فأخبروا عن شدة الأمر إذا قامت القيامة بتفصيل ما ذكر من الأحوال وتلك الأفعال في معنى الأهوال يظهر الله سبحانه بما يزيل عنهم الإشكال في علو شأنه سبحانه ونفاذ قدرته

في ما يريده وقوله: ﴿وَقُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾ [الآية: 210] أي: انهتك ستر الغيب عن صريح التقدير السابق ولكن استغنى قلوب/ الموحدين بما فيها من أنوار البصائر 1/72 عن طلب التأويل لهذه الآية وأمثالها إذا لحق سبحانه منزه عن كل انتقال وزوال واختصاص بمكان أو زمان ومقدس عن كل حراك وإتيان.

﴿ سَلَ بَنِيَ إِشْرَهِ بِلَ﴾ [الآية: 211] لتبكيتهم وتقريعهم ﴿ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَةِ بَيْنَةُ ﴾ [الآية: 211] أي: معجزة ظاهرة كالفلق والغرق والعصا واليد البيضاء وكم خبرية أو استفهامية ومحلها النصب على المفعولية.

وأفاد الأستاذ: أن فائدة السؤال ليقرر عليهم بسؤاله الحجة لا لتقرر له وافاد الأستاذ: أن فائدة السؤال ليقرر عليهم بسؤاله الحجة فوَمَن يُبَدِّل فِمْمَةَ اللهِ الآية: والآية: [211] أي: آياته الموجبة للهداية التي هي أجل أنواع النعمة بجعلها سبب الضلالة أو بالتحريفات الباطلة والتأويلات الزائغة فومِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ [الآية: [211] أي: وصلت إليه بطريق الإنعام عليه وفيه تنبيه على أنهم إنما بدلوها بعد ما عقلوها فيان الله شديدُ المِقَابِ [الآية: [211] فيعاتبه أشد عقوبة لأنه ارتكب أعظم حوبة.

وقال الأستاذ: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ [الآية: 211] بزوال تلك النعمة وعند ذلك يعرفون قدرها فيطلبونها ولا يصلون قط إليها قال قائلهم:

ستهجرني وتتركني فتطلبني ولاتجدني(1)

وْزُيِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْعَيَوةُ الدَّيْهَ [الآية: 212] أي: حسنت في أعينهم وأشربت محبتها في قلوبهم حتى أعرضوا عن غيرها ومالوا إليها وتهالكوا عليها والمزين على الحقيقة هو الله إذ لا فاعل لشيء سواه نعم كل من الوساوس الشيطانية والشهوات النفسانية وسائر الأمور البهية والأشياء الشهية من الأمور الدنيوية مزين بالنسبة المجازية ﴿وَيَسْخُرُونَ ﴾ [الآية: 212] أي: الكفار ومن في معناهم من الفجار فقراء في الأبرار والمعنى يسترذلونهم ويستحقرونهم أو يستهزؤون بهم على رفضهم للدنيا وإقبالهم على العقبى ومن ابتدائية فكأنهم جعلوا مبدأ السخرية ﴿وَالَذِينَ اتَّقَوّا ﴾

ذكره القشيري في تفسيره (1/ 202).

[الآية: 212] أي: مخالفة المولى بمجانبة الهوى ﴿ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اَلْقِينَمَةِ ﴾ [الآية: 212] لأنهم في عالية أعلى عليين وأعداؤهم في هاوية أسفل سافلين ولأنهم في كرامة لأنهم في مهانة أو لأنهم يتطاولون عليهم فيسخرون منهم في العقبى / كما سخروا منهم في الدنيا ﴿ وَاللّهُ يَرْدُقُ مَن يَشَآءُ ﴾ [الآية: 212] أي: في الدارين ﴿ بِشَيرِ حِسَابٍ ﴾ [الآية: 212] أي: بغير تقدير لكن على تقدير قضاء وتقرير فيوسع في الدنيا استدراجاً تارةً وابتلاء أخرى بخلاف نعيم الأخرى.

قال الأستاذ: ومكروا ولم يشعروا وحملهم اشتداد الظلمة لبصائرهم على الوقيعة في أوليائه سبحانه والسخرية منهم فحين تقشع غواية الجهل عن قلوبهم علموا من الخاسر منهم عند شهود البأس الشديد ومن الذي كان في الضلال البعيد.

﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَجِدَةً ﴾ [الآية: 213] متفقين على ملَّة الحق فيما بين آدم وإدريس أو نوح أو بعد الطوفان أو بعد إبراهيم أو متفقين على الضلال والجهالة فيما بين إدريس ونوح أو بين نوح وهود عليهم السلام والأظهر الأول وتقدير الكلام فيما قرئ به فاختلفوا ﴿ فَبَعَثَ أَللَّهُ ٱلنَّبِيِّتَنَ ﴾ [الآية: 213] أي: المرسلين ﴿مُبَشِرِينَ﴾ [الآية: 213] للمطيعين بجنة المثوبة والوصلة ﴿وَمُنذِرِينَ﴾ [الآية: 213] للعاصين بحرقة العقوبة والفرقة ﴿وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْكِ﴾ [الآية: 213] يريد به الناس وليس المراد أنه أنزل مع كل واحد كتاباً فإن أكثرهم لم يكن لهم كتاب يخصهم وإنما كانوا يأخذون بكتب من قبلهم ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ [الآية: 213] حالٌ من الكتاب أي: ملتبساً بالصدق والصواب ﴿ لِيَسَكُّمُ ﴾ [الآية: 213] أي: الله أو النبي أو الكتاب ﴿بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [الآية: 213] من أصول الدين أو فروعه للمتقين ﴿ وَمَا آخَتَلَفَ فِيهِ ﴾ [الآية: 213] أي: في الكتاب ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ ﴾ [الآية: 213] أي: من اليهود والنصارى ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ ﴾ [الآية: 213] الحجج الواضحات ﴿ بَنَّهُم أَ يَنْهُم الآية: 213] أي: حسداً كائناً من عندهم وظلماً على أنفسهم ﴿فَهَدَى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الآية: 213] أي: منهم ومن غيرهم ﴿لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْمَقِيُّ ﴾ [الآية: 213] أي: لمعرقة الحق الذي اختلف قية من اختلف من الخلق ﴿ بِإِذْنِدِّ ﴾ [الآية: 213] أي: بإرادته على وفق حكمته ﴿ وَأَلَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاكُ

إِنَ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الآية: 213] لا يضل سالكه المقصد القويم.

وأفاد الأستاذ: أن الغيبة أولاً عن الحق جمعتهم فلما أتاهم الرسول تباينوا على حسب ما رزقوا من أنوار البصيرة وحرموا ويقال: كانوا على ما سبق لهم من الاختيار القديم وبمجيء الرسل تهود قوم وتنصر قوم ثم في العاقبة يرد كل أحد إلى ما سبق من التقدير وأن الناس اجتمعوا كلهم في الحمه سبحانه ثم تفرقوا في حكمه فقوم هداهم وقوم أغواهم وقوم حجبهم وقوم جذبهم وقوم ربطهم بالخذلان وقوم بسطهم بالإحسان فلا من المقبولين أمر مكتسب ولا لرد المردودين سبب بل هو حكم بت وعزم وقضاء حتم وجزم.

﴿أَمْ حَسِبْتُهُ [الآية: 214] أي: بل أظننتم ﴿أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَكَهُ [الآية: 214] أي: المهيأة لكم ﴿وَلَمّا يَأْتِكُمُ [الآية: 214] أي: ولم يأتكم بعد زمانكم ﴿مَثَلُ الّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [الآية: 214] أي: مثل من الأمم الماضية حيث امتحنوا بالحالة التي هي مثل في الشدة ﴿مَسَّبُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَالْفَرِّلَةِ ﴾ [الآية: 214] أي: المصائب والنوائب ﴿وَزُلْزِلُوا ﴾ [الآية: 214] أي: حركوا بأنواع البلايا والمتاعب ﴿حَقّ يَتُولُ الرّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ ﴾ [الآية: 214] أي: حركوا بأنواع البلايا والمتاعب ﴿حَقّ يَتُولُ الرّسُولُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ ﴾ [الآية: 214] لتناهي الشدة واستطالة المدة بحيث انقطعت حبال الصبر واضطروا إلى طلب استعجال النصر فقالوا ﴿مَقَى نَصُرُ ٱللّهُ ﴾ [الآية: 214] استبطاء لتأخره وفي قراءة نافع برفع يقول على أنها حكاية حال ماضية ألا تنبهوا أن نصر الله قريب وفيه إيماء إلى أن حصول الزلفي ووصول المولى برفض الهوى وتحمل البلوى بلا شكوى إلى السوى وإن مكابدة الرياضات موجبة لرفع الدرجات وعلوّ الحالات وفي الحديث أن الله بنى مكة على المكروهات والدرجات (قول ود حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات (2).

<sup>(1)</sup> واللفظ «خلق الله مكة فوضعها على المكروهات والدرجات». انظر: الدر المنثور (2/ 267)، وأخبار مكة للفاكهي (4/ 222) رقم (1507).

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم في الصحيح (2822/1)، والترمذي في الجامع الصحيح (4/693) رقم (5/259)، وابن حبان في الصحيح (2/459) وابن حبان في الصحيح (2/492) رقم (2715)، وأبو يعلى في المسند (6/33) رقم (3275).

وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه خلق الجنة وحفها بالمصاعب والمتاعب وخلق النار وحفها بالشهوات والرغائب فمن احتشم ركوب الأهوال بقي عن درك الآمال وأن الله سبحانه ابتلى الأولين بفنون من مقاساة الشدائد وكل من ألحق بهم من خلف الأولياء أدخلهم في سلكهم وأدرجهم في غمارهم فمن ظن غير ذلك فسراب ظنه ماء وحلم لم يحصل على ما ظنه تأويلاً. ومضت سنة الله سبحانه أنهم لم ينجوا بعتوة الظفر إلا بعد إشرافهم على عرصاة اليأس فحين طال بهم الترقب صادفهم اللطف بغتة وتحقق لهم المبتغى فجأة قال تعالى: ﴿ أَلا إِنَّ نَعْبَرُ اللَّهِ قَرِيبُ ﴾ [الآية: 214].

﴿ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُعَنِقُونَ ﴾ [الآية: 215] أي: أي شيء ينفقون وعلى من ينفقون ﴿ قُلُ مَا آنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ ﴾ [الآية: 215] أي: مال حلال والتنكير للتقليل لقوله ينفقون ﴿ قُلُ مَا آنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ ﴾ [الآية: 215] أي: مال حلال والتنكير للتقليل لقوله منه ألف درهم ﴿ فَلِلَوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْمَتَكِينِ ﴾ [الآية: 215] أي: من الأجنبيين ﴿ وَالْتَكِينِ ﴾ [الآية: 215] أي: من الفقراء والسائلين ﴿ وَابْنِ السَكِيلِ ﴾ [الآية: 215] أي: المسافرين المنقطعين.

قال الأستاذ: علموا أن الحق ما لفاعله أن يفعل وأن العبد ليس له فعل شيء إلا بإذن مولاه فتوقفوا في الإنفاق على ما يشير إليه تفصيل الإذن لأن العبودية الوقوف حيث ما أوقفك أمر الربوبية ويقال لهم ينفقوا على إشارات الهوى وأن ما طالعوه تفاصيل الأمر وإشارات شرع المولى والواو في قوله: الهوى وأن ما طالعوه تفاصيل الأمر وإشارات شرع المولى والواو في قوله: ﴿وَالْأَقْرِينَ وَالْتَنْهَ ﴾ يشير إلى نوع من الترتيب فالأولى بمعروفك والداك ثم أقاربك ثم على الترتيب الذي قاله انتهى وهو لا ينافي الجمع الذي ليس فيه المنع وإنما قال نوع من الترتيب لأنه أراد الترتيب الوقوعي المستفاد من الترتيب الذكري وإلا فالواو لمطلق الجمع إجماعاً ونظيره قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَ مِن شَعَالِرِ اللَّهِ ﴾ حيث قال على الجمع إجماعاً ونظيره قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَ مِن شَعَالِرِ اللَّهِ ﴾ ويث الخير ولو على الغير ﴿فَإِنَّ الله بِهِ عَلِيمُ ﴾ [الآية: 215] فيجازيكم بتضعيف الأجر.

<sup>﴿</sup> كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ﴾ [الآية: 216] أي: الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر

وقال الأستاذ صعبت على النفوس مباشرة القتال فيبين أن راحات/ 74/ النفوس مؤجلة لأنها في حكم التأديب وبالعكس من هذا راحات القلوب فإنها معجلة إذ هي في وصف التقريب فالسعادة في مخالفة النفوس فمن وافقها حاد عن المحجة المثلى كما أن السعادة في موافقة القلوب فمن خالفها زاغ عن السنة العليا ومبشرات ضمان الحق باليسر أولى أن تقبل من محذورات هواجس النفوس في حلول العسر وحصول الخير.

﴿ يَسْتَلُونَكُ عَنِ الشّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ﴾ [الآية: 217] بدل اشتمال وقرىء عن قتال فيه ﴿ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [الآية: 217] والأكثر على أنه منسوخ بقوله تعالى: ﴿ قَاقَنُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُم ﴾ [التوبة: 5] أي: من حل وحرم وعموم المكان مستلزم لشمول الزمان ونسخ الخاص بالعام جائز عند علمائنا الكرام ﴿ وَصَدَدُ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [الآية: 217] أي: ومنع عن الإسلام أو ما يوصل العبد إلى علو المقام ﴿ وَكُفُرُ بِهِ ﴾ [الآية: 217] أي: بالله ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بتقدير المضاف المسند إلى عن بيت الله أو حرم الله أو وصد المسجد الحرام بتقدير المضاف المسند إلى المفعول فيه ﴿ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ آكُبُرُ عِندَ اللّه ﴾ [الآية: 217] أي: من القتال في الشهر الحرام خطاً كما وقع من بعض المسلمين ابتداء وهو خبر عن الأشياء الشهر الحرام خطاً كما وقع من بعض المسلمين ابتداء وهو خبر عن الأشياء

الأربعة المعدودة من كباثر الكفرة المردودة ﴿وَٱلْفِتْنَةُ ﴾ [الآية: 217] أي: الشرك عمداً ﴿أَحَكُبُرُ مِنَ ٱلْفَتَلِّ ﴾ [الآية: 217] أي: من قتل مسلم كافراً في الشهر الحرام سهواً فإن الآية نزلت في سرية بعثها رسول الله ﷺ من المسلمين فقاتلوا المشركين وقد أهل هلال رجب وهم لا يعلمون فاستعظم المشركون سفك الدماء في رجب وهو من الأشهر الحرم(1).

وأفاد الأستاذ: أن من المعاصي ما يكون أشد من غيرها في المبنى وأصعب في المعنى فسوء الأدب على الباب لا يوجب من ضرب الأسواط ما يوجبه على البساط فإذا حصلت زلة النفس فأثرها بالعقوبة المؤجلة وهي يوجبه على البساط فإذا حصلت زلة النفس فأثرها بالعقوبة المؤجلة وهي الاحتراق وإذا زل القلب فعقوبتها معجلة وهي بالفراق وأثر الغفلة على العقل أعظم من ضرر زلة النفوس فإن النفس على الحظ تبقى والقلب عن الحق يبقى ﴿وَلا يَزَالُونَ ﴾ [الآبة: 217] أي: المشركون ﴿يُقَالِلُونَكُمْ حَقَّ يُرُدُوكُمْ ﴾ [الآبة: 217] أي: ولم الحق يبقى ورجوع ﴿وَنَ يَرْتَكِ ذَ يَنكُمُ ﴾ [الآبة: 217] أي: وإن وقع ارتداد عناية ربكم بكم ﴿وَمَن يَدِيثِ ﴾ [الآبة: 217] أي دينهم فيكم ﴿وَمَتُ وَهُولَ لِيلِهِ ﴾ [الآبة: 217] أي: عند موته ﴿وَأَلْتُهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ ﴾ [الآبة: 217] أي: بطلت ﴿فِي الدَّنيَا ﴾ [الآبة: 217] أي: عند موته ﴿وَأَلْتَهِكَ خَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ ﴾ [الآبة: 217] أي: لأهل الإسلام من الفوائد الدنيوية ﴿وَأَلْتَهَكَ أَصْعَبُ النَّارِ ﴾ [الآبة: 217] أي: وعذاب الحجاب في موقف الحساب ﴿وَأَلْتَهَكَ أَصْعَبُ النَّارِ ﴾ [الآبة: 217] أي: ملاقوها في دار البوار ﴿هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ [الآبة: 217] كسائر الكفار.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذا إلى أن أهل الغفلة إذا راودوك على وجه الفتنة أرادوا صرفك إلى ما هم عليه من الغفلة فلا يرضون إلا بأن تفسخ عقد إرادتك بما تعود إليه من سابق حالتك ومن فسخ مع الله عهده مسخ الله قلبه.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ﴾ [الآيــة: 218] أي: عــمـــومــاً ﴿وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّوِ﴾ [الآيـة: 218] أي: خصـوصـاً ﴿أَوْلَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ﴾ [الآيـة: 218]

<sup>(1)</sup> تفسير النسفى (1/ 103).

أي: جزيل ثوابه وجميل ما به وعلق الحكم بالرجاء إيماء بأن العمل غير موجب للجزاء لا سيما والعبرة بالانتهاء المبني على سبق القضاء في الابتداء المبهم أمره على جميع الأصفياء ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ ﴾ [الآية: 218] كثير الغفران ﴿رَجِيمٌ ﴾ [الآية: 218] عظيم الامتنان على أهل الإيمان والإحسان.

وقال الأستاذ: إن الذين صدقوا في قصدهم وأخلصوا في عهدهم ولم يرتدوا في الإرادة على أعقابهم أولئك الذين عاشوا في روح الرجاء إلى أن يصلوا إلى روح البقاء وفرح اللقاء.

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ ﴾ [الآية: 219] أي: شربها ﴿ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ [الآية: 219] أي: عن لعب القمار بالنرد والشطرنج ونحوهما والمعنى يسألونك عن حكم تعاطيهما ﴿ قُلْ فِيهِمَا ﴾ [الآية: 219] أي: في مباشرهما ﴿ إِنْمٌ كَبِيرٌ ﴾ [الآية: 219] وفي قراءة حمزة والكسائي كثير لما يؤدي إلى الانتكاب عن المأمورات وارتكاب المحظورات ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [الآية: 219] من تقوية الطبيعة وتوفر السخاوة والشجاعة في الخمر ومن كسب المال وطرب الحال من مغالبة الرجال في الميسر ﴿ وَإِنَّهُمْ آ ﴾ [الآية: 219] أي: ضررهما بارتكاب ما فيهما من إثم المخاصمة والمشاتمة وأمثالهما ﴿أَكْبَرُ مِن نَّفَعِهمَّا ﴾ [الآية: 219] أعظم وقرىء أكثر والمراد أنّ المفاسد التي تنشأ منهما أزيد من المنافع المتوقعة فيهما وإذا قيل إن هذه الآية محرمة للخمر فإن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة اقتضت تحريم تلك الفعلة والظاهر أنها ليست/مصرحة بل ملوحة لما روى أنه نزل بمكة ٦5/أ قوله تعالى: ﴿ وَمِن ثُمَرَتِ النَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ لَنَّيْذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنّا ﴾ [النحل: 67] فأخذ المسلمون يشربونها ثم أن عمر ومعاذاً وسعد وغيرهم رضى الله عنهم قالوا: أفتنا يا رسول الله في الخمر والميسر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال فنزلت هذه الآية(1): فشربها قوم وتركها آخرون ثم دعا عبد الرحمن بن عوف رضي ا الله عنه ناساً منهم فشربوا فسكروا وأقام أحدهم فقرأ أعبد ما تعبدون فنزلت ﴿لَا تَقَرَبُوا الصَّكَاوَةَ وَأَنتُر سُكَارَى ﴾ [النساء: 43] فقل من يشربها ثم دعا عتبان بن مالك

تفسير أبي السعود (1/ 218)، وتفسير البيضاوي (1/ 503).

سعد بن أبي وقّاص في نفر فلما سكروا افتخروا وتناشدوا فأنشد سعد شعراً فيه هجاء الأنصار فضربه أنصاري بلحي بعير فشجه فشكى إلى رسول الله ﷺ فقال عمر: اللّهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت ﴿إِنَّمَا لَكُنَرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ إلى قوله: ﴿فَهَلَ أَنَّهُم مُنتُهُونَ ﴾ فقال عمر: انتهينا يا ربنا(1).

وأفاد الأستاذ: أن الخمر ما خامر العقول وكما أن الخمر حرام فالسكر حرام فمن سكر من شراب الغفلة استحق ما يستحق شارب الخمر من حيث الإشارة فكما أن السكران ممنوع من الصلوات فصاحب السكر بالغفلة محجوب عن المواصلات وأوضح الشواهد الوجود فمن لم يصدق فليجرب ومعنى القمار موجود في أكثر معاملات أهل الغفلة إذا سلكوا طريق الحيل والخداع والكذب في المقال فبذل الصدق والإنصاف عزيز.

وفي «العرائس» الخمر حب ما سوى الحق لأن رفع بصر السر عن مشاهدة الحضرة إلى الكون بنعت استحسانه حجاباً لعقل الكل فإذا خامر النفس سر القلب باشره الغفلة وسكرت بإدراك هواها وحظوظها الدنيئة وسقطت عن مباشرة العبودية وبتأثيرها احتجب الروح عن معاينة الآخرة وبقيت في حجاب النفس عن مقام الوصال وحالة المشاهدة، والميسر ميل الشيطان والنفس مع القلب فإذا مال القلب إلى شهوة النفس المختصة بالحيوان فقد قامرها وصار مقموراً سلوب الإيمان والعرفان وقوله: ﴿قُلُ بِنِهِما الله الله الله الله المنفس المغتصة فيهما إنَّم صَيِر العقل ويقوى طرب النفس الأمارة فإن خمد نور العقل وظهرت ظلمة الجهل تفسد النفس/ مقام الإيمان وتخربه وهو القلب فإذا كان القلب خرباً ومنبع الإيمان مضمحلاً فهو قريب من الكفر والكفر آخر الإثم واللاعب بالنرد والشطرنج وأمثال ذلك كأنه يعبد الأوثان لأن في الاشتغال به اشتباه نور الإيمان بمثال النرد والشطرنج وتخيل الفهم صون الخيال وهذا أول أسباب الشرك لأنهما أما لِجميع الخبائث وقوله:

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 305) رقم (3101)، والطبراني في المعجم الأوسط (2/ 253) رقم (3049)، والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 253) رقم (3049)، والنسائي في السنن الكبرى (3/ 202) رقم (5049).

﴿ وَمَنَافِئُهُ لِلنَّاسِ ﴾ [الآية: 219] أيَّ: معرفة آفتهما وسوء عاقبة من يشتغل بهما وقيل: ﴿ وَمَنَافِئُهُ لِلنَّاسِ ﴾ في تركهما ﴿ وَيَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ إلنَّاسِ في تركهما ﴿ وَيَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ أي: أي مقدار يتصدقون ﴿ قُلِ ٱلْمَفُولُ ﴾ بالنصب لغة البصري أي: ما فضل من المال عن العيال وهو منسوخ في حق العوام بآية الزكاة وقيل: ما سهل من الأخلاق والأحوال.

وقال الأستاذ: قيل العفو ما فضل عن حاجتك وهذا لِلخواص أن يخرجوا من فاضل أموالهم عن قدر كفاياتهم فأما خاص الخاص فطريقهم الإيثار وهو أن يؤثر به غيره على نفسه وبه فاقة إلى ما يخرج وإن كان صاحبه الذي يؤثره به له غنى.

وفي «العرائس» العفو عند العارفين ما سوى الحق من الكونين يعني اتركوا لي ما شغلكم عني وإن كان لكم فيه خصاصة حتى يكون لكم ذخراً في جميع أنفاسكم عوضاً لما تركتم فالخواص ينفقون ما يحبون طلباً لمرضاته وتركأ لمرادهم لأن الحق سبحانه لا يريد بأوليائه شهوة الكونين غيرة على أحوالهم وصوناً لأسرارهم والعوام ينفقون زوائد أموالهم حصناً لها وحرصاً بها ﴿كَذَلِكَ ﴾ [الآية: 219] أي: مثل ما تقدم من البيان في كل شأن ﴿يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَكَ إللهُ والآية : 219] أي: بقية الآيات في الأحكام البينات ﴿لَمَكَمُ اللَّيْتَ ﴾ [الآية: 219] أي: بقية الآيات في الأحكام البينات ﴿لَمَكَمُ اللَّيْدَ ﴾ [الآية: 219] أي: في الدلالات والقضيات الكائنة.

﴿ فِي ٱلدُّنَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [الآية: 220] أي: في أمورها فتنتفعون بالعمل بهما أو لكي تتأملوا في نفسهما لتعرفوا فضل العقبى على الدنيا فتعرضوا عن الدار الفانية وتقبلوا على الدار الباقية وتعلموا أن الجمع بينهما من المحال وإلا فكان يجمعها أرباب الكمال فهما كالضرتين وكالكفتين فقد ورد من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفني (1) وورد أيضاً أجوعكم

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 343) رقم (7853)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 370) رقم (6308)، والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 288) رقم (10337)، وابن حبان في الصحيح (2/ 486) رقم (709).

76/أ في الدنيا أشبعكم في الأخرى (1) ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكَيُّ ﴾ [الآية: 220] / حين نزلت ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَكَيٰ ظُلْمًا ﴾ [النساء: 10] واشتد عليهم حتى تركوا المؤاكلة معهم والمخالطة بأموالهم والاهتمام بأمرهم ﴿ قُلْ إِصَلاحٌ لَمُ خَيْرٌ ﴾ [الآية: 220] أي: مداخلتهم لإصلاح حالتهم خيرٌ من مجانبتهم.

وأفاد الأستاذ: أن إصلاح حالهم بما يكون فيهم تأديب لحسن مآلهم أحسن وأتم من إصلاح مآلهم ثم الصبر على الاحتمال عنهم مع بذل النصح لهم ومفارقة الملال من إرشادهم خير من الترخص بأن يقول إنه لا يتوجه على فرضهم ﴿وَإِن تُعَالِطُوهُم فَإِخْوَنُكُم ۗ [الآية: 220] أي: فهم إخوانكم في الدين فمخالطتهم شأنكم والمعنى إن خلطتم طعامكم وشرابكم بطعامهم وشرابهم حال اجتماعكم فلا حرج عليكم ﴿وَالله يَعْلُم المُفْسِدَ مِنَ المُمْلِح الآية: 220] أي: يعلم من يخالطهم لإفساد إليه أو إصلاح لديه فيجاريه عليه.

وقال الأستاذ: فيعامل كلاً على سواكن قلبه من القصود على ظواهر كسبه من جميع القيود ﴿وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَغْنَتُكُمُ ۖ [الآية: 220] أي: لأوقعكم في العنت وهو المشقة بأن كلفكم ما يشق عليكم من المجانبة دون المخالطة والمراد التنبيه على النعمة في التوسعة ﴿إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ﴾ [الآية: 220] أي غالب على أمره ﴿حَكِيمٌ ﴾ [الآية: 220] في قضائه وقدره يحكم ما يقتضيه الحكمة وتتسع له الطاقة.

﴿ وَلَا لَنَكِمُوا ٱلْمُشْرِكَتِ ﴾ [الآية: 22] أي: لا تتزوجوهن والمشركات احتزاز من الكتابيات إذا لم يعرفن أنهن مشركات ﴿ مَثَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَكُ ﴾ [الآية: 221] أي: ولو كتتابية ﴿ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ ﴾ [الآية: 221] أي: من حرة كافرة ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَتَكُمُ ۗ ﴾ [الآية: 221] بمالها وجمالها ونسبها وجاهها وسائر حالها.

وأفاد الأستاذ: أن صلة حبل الدّين والتمسك بعصمة المسلمين أتم من الرضا بأن ينتهي إلى حد يسلك إلى الكفر ولئن كانت رخصة الشريعة حاصلة في فعله فإشارة الحقيقة مانعة من حيث التنزيه عن اختياره هذا في الكتابيات

لم يعثر عليه.

﴿ وَيُسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾ [الآية: 222] سببه إن أهل الجاهلية كانوا إذا حاضت المرأة لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يسكنوا في بيت معها كفعل المجوس واليهود ومن تبعهما والمحيض مصدر بمعنى الحيض هنا لقوله: ﴿ قُلُ الْمَحِيضِ وَاليَهِ: 222] أي: مؤذي من يقربه نفرة من الاستقذارة ﴿ فَأَعْرَلُوا اللّهِ اللهِ من الله أو يغتسلن ويؤيده قراءة شعبة وحمزة والكسائي بتشديد الطاء والهاء وفتحهما والجملة بيان لغاية الحكم مع زيادة إفادة تأكيد الأمر ﴿ فَإِذَا تَطَهَرُنَ ﴾ [الآية: 222] أي: بالوقاع وهو أمر إباحة [الآية: 222] أي: بالوقاع وهو أمر إباحة وحلله لكم من الجماع ﴿ مِنْ حَيْثُ أَمْرُكُمُ اللّهُ ﴾ [الآية: 222] أي: المأتي الذي أمركم به من القبل وحلله لكم من الجماع.

قال الأستاذ: ليس كل ما يكون موجب الاستحياء أو التسوير مما هو

باختيار العبد إذ قد يكون من النقائص ما ليس للعبد فيه كسب وهو ابتداء حكم الحق فمن ذلك ما كتب الله على بنات آدم من تلك الحالة ثم أمرن باعتزال المصلى في أوان تلك الهيئة والمصلي مناج ربه فتنحين عن محل المناجاة حكماً من الله لا حراماً لهن وفي هذا إشارة ويقال أنهن وإن منعن عن الصلاة التي هو حضور بالأبدان فلم يحجبن عن استدامة الذكر بالقلب واللسان وذلك تعرض بساط القرب قال على مخبراً عنه أنا جليس من ذكرني (1) ﴿ إِنَّ الله يُحِبُ التَّوَرِينَ ﴾ [الآية: 222] أي: من السيئات ﴿ وَيُحِبُ النَّوَرِينَ ﴾ [الآية: 222] أي: بالماء من الأحداث والنجاسات أو المتنزهين عن الفواحش والقاذورات كمجامعة الحائض وإتيان أدبار الحيوانات.

وقال السلمي أي: المقيمين على توبتهم والمتطهرين عن جميع ما تابوا من معصيتهم.

77/أ وقال ابن عطاء:/ يحب التوابين من أفعالهم والمتطهرين من أحوالهم وهم القائمون مع الله بلا غاية ولا سبب سواه.

وأفاد الأستاذ: أنه يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين من العيوب أو التوابين من الحوبة والمتطهرين من التوهم أن نجاتهم بالقربة أو التوابين من التركاب المحظورات والمخالفات والمتطهرين من المساكنات والملاحظات والتوابين بالاستغفار والمتطهرين بصب ماء الخجل بنعت الانكسار والتوابين من الزلة والمتطهرين من العلة أو التوابين من شهود التوبة والمتطهرين من توهم شيء من الزلة بل الحكم ابتداءً لله.

وفي «العرائس» يحب التوابين عن وقوفهم في المقامات ويحب المتطهرين بنور المعرفة عن غبار الكائنات وأيضاً التوابين عن طلبهم إدراك بطنان القدم بالعقول الناقصة والعلوم المحدثة والمتطهرين عن رؤية مقدارهم عن صدمة قهر الكبرياء وسلطان العظمة.

كشف الخفا (1/ 201) رقم (611).

قال الجنيد: دخلت على السري وعليه هم فقال: دخل علي فتى من البغداديين فسألني عن شرح التوبة فأجبته فقال لي: وما حقيقتها؟ فقلت: أن لا تنسى ما من أجله أن تبت فقال الغلام: ليس هو هكذا قال الجنيد: فقلت له صدق الفتى قال: وكيف هذا قال الجنيد: إذا كنت في حال الجفاء فينقلني إلى حالة الصفاء فذكري الجفاء عند الصفاء من الجفاء.

﴿ نِسَآ وَكُمُ حَرْثُ ﴾ [الآية: 223] أي مواضع حرث ﴿ لَكُمُ ﴾ [الآية: 223] ومزارع ومنابت لأولادكم شبهن بها لما يلقى في أرحامهن من النطف التي هي سبب النسل بالبذور ﴿ فَأْتُوا حَرْثَكُمُ ﴾ [الآية: 223] أي: لا فرثكم والمعنى فأتوهن كما تأتون محارثكم وهو كالبيان لقوله: فأتوهن من حيث أمركم الله ﴿ أَنَّ شِقْمُ ﴾ [الآية: 223] أي: كيف شئتم مستلقية وباركة وقائمة ومن أين شئتم مقبلة ومدبرة ومجنبة ومتى ما شئتم ما عدا الأزمنة المنهية والهيئة الردية.

وقال الأستاذ: لما كانت المنفوس بوصف الغيبة عن الحقيقة أباح لها السكون إلى أشكالها إذا كان على وصف الإذن من بارئها فلما كانت القلوب في محل الحضور حرم عليها المساكنة إلى جميع الأغيار ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْشِكُمُ اللَّهِ الْعَمَلِ لللهُ بِما يحبه ويرضاه أو امتثال المأمورات واجتناب المنهيات وقيل: هو طلب الولد بالاجتماع وقيل التسمية عند الجماع.

وقال الأستاذ: ﴿وَقَلِمُوا لِأَنفُرِكُوا لِأَنفُرِكُوا لِأَنفُرِكُوا لِأَنفُرِكُوا الآية: 223] ما ينفعكم ليوم/ إفلاسكم 77/ب ولذلك قال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُلْلَقُوهُ ﴾ [الآية: 223] فانظروا لأنفسكم بتقديم ما يسركم وجوده عند ربكم.

وفي «العرائس» علم عباده أدب المباشرة بشرط التقوى والديانة وصدق النية في شروعه عند مطالبة النفس الدنية حتى لا ينسوه في جميع أعمالهم وسائر أحوالهم ﴿وَبَشِرِ اللَّهُوْمِنِينَ﴾ [الآية: 223] أي: الكاملين القائلين بأمر الدين على طريق اليقين وحذف المبشر به لأنه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَكُ لِأَيْمُنِكُمْ ﴾ [الآية: 224] أي: لا تجعلوا اليمين بالله

علة مانعة ﴿أَن تَبَرُّواْ﴾ [الآية: 224] أي من أن تعملوا البر ﴿وَتَنَقُواْ﴾ [الآية: 224] أي: الشر ﴿وَتَضَلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِّ ﴾ [الآية: 224] بما يصلح للاستئناس ﴿وَاللّهُ سَمِيعٌ ﴾ [الآية: 224] بإحسانكم.

وقال الأستاذ: نزهوا ذكر ربكم عن ابتذاله بكل حظ لا خطر له ويقال لا تجعلوا ذكر الله شركاً عند أرباب العقبى.

﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ إِللّهُ وِ أَيْمَنِكُمْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه من كلام وغيره ولغو اليمين ما لا عقد معه كما يسبق به اللسان في مجراه أو يتكلم به الإنسان جاهلاً بمعناه أو يحلف عن الشيء ثم ينساه ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِنَا كَسَبَتَ قُلُويُكُمْ ﴾ [الآية: 225] أي: قصدت وعزمت به نفوسكم والمعنى لا يؤاخذكم الله فيما لا قصد معه ولا نية بعقوبة ولا كفارة ولكن يؤاخذكم بهما أو بأحدهما حين قصدتم الأيمان بموافقة القلب اللسان.

وقال أبو حنيفة: اللغو أن يحلف الرجل بناءً على ظنه ثم تبين الأمر بخلافه فالمعنى لا يؤاخذكم بما أخطأتم فيه من الأيمان ولكن يعاقبكم بما تعمدتم الكذب في البيان ﴿وَاللّهُ غَفُورٌ ﴾ [الآية: 225] حيث لم يؤاخذ العبد بعد التوبة ﴿عَلِيمٌ ﴾ [الآية: 225] حيث لم يعجل بالعقوبة تربصاً للأوبة.

وأفاد الأستاذ: أن ما جرى به اللسان على قصد السهو فليس له كثير خطر في الخير والشر ولكن ما انطوى عليه الضمائر واحتوى عليه السرائر من قصود صحيحة وعزائم قوية فذلك الذي يؤاخذ به إن كان خيراً فجزاء جميل وإن كان شراً فعناء طويل.

﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن لِسَآلِهِم ﴾ [الآية: 226] أي: يحلفون على أن لا يطؤوهن أربعة أشهر فصاعداً في الحرة وشهرين فأكثر في الأمة ﴿ رَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر ﴾ [الآية: 226] مبتدأ خبره ما قبله أي: انتظارهم هذه المدة فالإضافة إلى الظرف على التوسعة مبتدأ خبره ما قبله أي: انتظارهم هذه الأشهر الأربعة لما في قراءة ابن/مسعود / [الآية: 226] أي: رجعوا في الأشهر الأربعة لما في قراءة ابن/مسعود فإن فاؤوا فيهن ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَجِيعُ ﴾ [الآية: 226] أي: للمولى حنثه بعد أداء

الكفارة وما قصد بالإيلاء من ضرار المرأة بالفيئة التي هي كالتوبة ﴿وَإِنْ عَزَوْا الْكَفَارة وما قصد بالإيلاء من ضرار المرأة بالفيئة التي هي كالتوبة ﴿وَإِنْ عَزَوْا الْفَلْقَ ﴾ [الآية: 227] أي: بترك الفيء واختيار الفراق ﴿فَإِنَّ الله سَمِيعُ ﴾ [الآية: 227] بفرضهم وعند أبي حنيفة إن فاء في المدة بالوطء أي: قدر عليها بالوعد إن عجز عنه بنحو أن يقال فئت إليها صح الفيء ولزمه الكفارة وإلا فبانت بعدها بتطليقة وعند الشافعي يطالب بعد المدة بأحد الأمرين وهو الوطء والطلاق فإن أباها جميعاً طلق الحاكم عليه.

قال محمد بن الحسن، في موطأه: بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم قالوا إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء فقد بانت بتطليقة ولا توقف بعدها وابن عباس اعلم بتفسير القرآن والله أعلم بتحقيق البيان.

وقال الأستاذ: إن كان حق صحبة الأشكال من الخلق محفوظاً عليك حتى لو أخللت به وأخذك بحكمه فحق الحق أحق بأن تجب مراعاة أمره ﴿ وَإِن فَآتُو ﴾ [الآية: 226] أي: رجعوا إلى إحياء ما أماتوا أو استدراك ما ضيعوا.

﴿ فَإِنَّا اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الآية: 226] أي: فيما صنعوا ولما تقاصرت لسان الزوجة لكونها أسيراً في يد الزوج تولى الله سبحانه الأمر بمراعاة حقها فأمر الزوج بالرجوع إليها أو بتسريحها.

﴿ وَإِنَّ عَزَمُواْ الطَّلَقَ ﴾ [الآية: 227] أي: مل عن صحبتها وأكد العزم على مفارقتها ﴿ وَإِنَّ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيدٌ ﴾ [لآية: 227] مطلع على حاله وسره فإن بدا له باد من الندم فلا يلتبس بإنكار الطلاق ﴿ وَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴾ أنه طلقها ولما كان الفراق شديداً على المرأة بأن قال إن سألك فراقه فلقد سمعنا موحش تلك المقالة فهو تعزية لها من الحق سبحانه.

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ ﴾ [الآية: 228] أي: المخليات من حبال الأزواج المدخول بهن حقيقة أو حكماً من ذوات الأقراء بخلاف الحاملة والصغيرة والآيسة والمتوفي عنها زوجها ﴿ يَتَرَبَّصُ كَ إِنْفُسِهِنَ ﴾ [الآية: 228] أي: ليحملنها على الانتظار المسماة بالعدة ﴿ ثَلَاثَةَ قُرُوتَ ﴾ [الآية: 228] أي مدة ثلاث حيض عندنا وأطهار عند

الشافعي ويؤيدنا عليه السلام طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان<sup>(1)</sup> فهو خبر في معنى الأمر وتغيير العبارة للتأكيد والمبالغة فكأنه سبحانه أمرهن فامتثلن فأخبر عن امتثالهن.

78/ب وقال الأستاذ: أمر المطلقات بالعدة/احتراماً لصحبة الأزواج ولو ساعة يعنى لو انقطعت العلاقة بينكما فأقيموا على شرط الوفاء لما سلف من الصحبة ولا تقيموا غيرهُ مقامه بهذه السرعة واصبروا حتى يمضى مقدار من المدة ألا يرى أن غير المدخول بها لم تؤمر بالعدة حين لم يقم بينهما الصحبة ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْجَامِهِنَّ ﴾ [الآية: 228] يعني الولد إبطالاً لحق الزوج من الرجعة أو الحيض استعجالاً في العدة ولا منع من الجمع ومال الأستاذ إلى الأول حيث قال: يعنى إن انقطع بينكما السبب فلا تقطعوا ما أَثْبِتِ الله من النسب ﴿ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآَئِزِ ﴾ [الآية: 228] أي: إيسماناً كاملاً وليس المراد تقييد نفي الحل بإيمانهن بل التنبيه على أن المؤمنة الكاملة لا تجترئ عليه فقصد به زجرهن وأكد أمرهن ﴿وَيُعُولَئُهُنَّ﴾ [الآية: 228] أي: أزواجهن ﴿ أَنُّ بِرَهِنَ ﴾ [الآية: 228] أي: بمراجعتهن إن كان طلاقهن رجعياً ﴿ فِي ذَالِكَ ﴾ [الآية: [الآية: [الآية: 228] أي: في زمان تربصهن من عدتهن ﴿ إِنَّ أَرَادُوٓاً إِمْلَكُمّا ﴾ [الآية: 228] أي: إن قصدوا مصالحة بينهم وبينهن وأرادوا إصلاح أنفسهم وأنفسهن لا إضرار النساء بمراجعتهن وهو تقييد للأحقية وقيل المعنى وبعولتهن حقيقون بردهن وأما قول من قال وعندي أن معناه وأزواجهن أحق من الأجانب في مدة العدة فمدفوع بأن الأجانب ليس لهم حق في تلك المدة وبعد فراغها يستوي الأجنبي وزوجها في أن الأمر باختيارها ثم ليس المراد منه شريطة قصد الإصلاح للرجعة بل التحريض على هذا الأمر والمنع عن قصد الضرر.

وأفاد الأستاذ: أن من سبق له الصحبة فهو أحق بالرجعة لما وقع في النكاح من الثلمة وقوله: ﴿إِنَّ أَرَادُوا إِصْلَكُما ﴾ [الآية: 228] يعني أن يكون القصد بالرجعة استدراك ما حصل من الجفاء إليها لا تطويل العدة بأن يعزم على طلاقها

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبزائي في المعجم الأوسط (7/ 26) رقم (6749)، والترمّذي في الجامع الصحيح (3/ 488) رقم (12871)، وعبد الرزاق في المصنف (7/ 221) رقم (12871).

بعدما راجعها ﴿وَلَهُنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَ بِٱلْمُمْوَفِ [الآية: 228] ولهن حقوق على الرجال مثل حقوقهم عليهن على ما عرف في الشرع من حق الرجل على المرأة، وعكسه فيتزين لها كما تتزين له والمقصود وحسن المعاشرة وطيب المخالطة.

وقال الأستاذ: يعني إن كان له عليها حق لما أنفق من المال فلها حق المخدمة لما سلف من الحال ﴿ وَلِلرِّ مَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴾ [الآية: 228] أي زيادة حق سبب المهر الذي ساقوا وللمال الذي أنفقوا أو مزيد شرف لأنهم قوام عليهن وحراس لهن.

وأفاد الأستاذ: أن للرجال عليهن درجة في الفضيلة ولهن مزية في الضعف وعجز/ البشرية ﴿وَاللَّهُ عَزِيرٌ ﴾ [الآية: 228] أي: غالب على المراد لقدرته 1/79 ﴿ صَكِمْ ﴾ [الآية: 228] يأمر بما أراد لحكمته.

﴿ اَلطَّلَاقُ ﴾ [الآية: 229] أي الرجعي ﴿ مَرَّتَاتِ ﴾ [الآية: 229] أي: اثنتان رداً على أهل الجاهلية حيث لم يكن لهم طلقة محصورة معناه التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفرقة وكذا قال علماؤنا الجمع بين التطليقتين والثلاث بدعة.

وقد مال الأستاذ إلى هذا المقال حيث قال ندب إلى تفريق الطلاق لئلا يتسارع إلى تحقيق الفراق وقد قيل في معناه:

قد تبينت أن عزمك قتلي فذريني أضنى قليلاً قليلاً

وفي «العرائس» الطلاق مرتان أحدهما طلاق النفس وشهواتها والدنيا ولهواتها والثاني طلاق الآخرة ولذاتها فينبغي للعارف أن يطلقها لأن عروس مشاهدة الحق غار على قلوب المحبين والمشتاقين أن يكون لهم شيء دون الله قلت ولأنها ضرتان لا تجنمعان إن أرضيت واحدة أغضبت الأخرى وإن أرضيت الأخرى أغضبت الأولى فلا مخلص من علاقتهما سواء يكون بعناقهما أو خناقهما إلا بطلاقهما بإذن المولى ﴿ فَإِمْسَاكُ عِمْرُونِ ﴾ [الآية: 229] أي: بما عرف من أمر الله والمعنى إذا طلقتموهن واحدة أو اثنتين فلكم الخيار في المراجعة وحسن المعاشرة فإمساك مبتدأ والخبر الجار المقدر ﴿ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنُ ﴾

[الآية: 229] بالطلقة الثالثة كما ورد في السنة أو بعدم المراجعة ضراراً حتى تبين بانقضاء العدة.

وقال الأستاذ: في معناه إما صحبة حميدة أو فرقة جميلة فأما سوء العشرة وإذهاب لذة المعيشة بالأخلاق الذميمة فغير مرضي في الطريقة ولا محمود في الشريعة والحقيقة ﴿وَلَا يَحِلُّ لَحَكُمْ ﴾ [الآية: 229] أيها الأزواج ﴿أَنَ تَأْخُذُوا مِنَا العطيات.

وأفاد الأستاذ: أن في الخبر العائد في هبته كالعائد في قيئه والرجوع فيها خرجت عنه خسة يعني فما خرجت عنه فلا تدخل في قيئه ﴿إِلَا أَنْ يَعَافَآ﴾ [الآية: 229] أي: الزوجان والمعنى يظنا كما قرى، به أو يعلما وفي قراءة حمزة بضم الباء أي يخاف عليهما ﴿أَلَّا بُتِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [الآية: 229] بترك أحكام مواجب الزوجية المقررة بالأدلة الشرعية والمعنى أن المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر الزوج بغضاً له وخاف الزوج إذا لم تعطه امرأته أن يعتدي عليها حل باخ أن يأخذ الفدية منها إذا دعته إلى ذلك باختيار عنها وهو معنى قوله/ ﴿فَإِنْ خِنْتُمْ أَلَا يُتِهَا حُدُودَ اللهِ ﴾ [الآية: 229] أي: فيما بينهما ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِي أَخَذُ ما افتدت به نفسها واختلعت ولا على المرأة في إعطاء ما افتدت سواء أخذت شيئاً من زوجها أو ما أخذت.

وقال الأستاذ: يعني إن أرادت المرأة أن تتخلص من زوجها فلا جناح عليها فيما تبذل من مال فإن النفس تساوي لصاحبها كل شيء والرجل إذا فاته صحبة المرأة لو اعتاض منها شيئاً فلا أقل من ذلك حتى إن فاته راحة الحال يصل إلى يده شيء من المال ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ ﴾ [الآية: 229] إشارة إلى ما حد من الأحكام السالفة ﴿ فَلَا تَمْتَدُوهَا ﴾ [الآية: 229] أي: فلا تعتدوها بالمضايقة ولا تجاوزوها بالمخالفة.

وأفاد الأستاذ: إن هذه آداب علمكتم وشرّائع سنّها لكتم فحافظوا على ملازمة حدوده وداوموا على محافظة حقوقه ﴿وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتَهِكَ هُمُ

ٱلظَّائِلِمُونَ﴾ [الآية: 229] تعقيب للنهي بالوعيد للمبالغة في التهديد.

﴿ فَإِن طَلَقَهَا ﴾ [الآية: 230] أي: الزوج المطلق تبين ﴿ فَلَا يَحِلُ ﴾ [الآية: 230] أي المطلقة ثلاثاً ﴿ لَهُ مِنْ بَعْدُ ﴾ [الآية: 230] أي: بعد التطليقة الثالثة ﴿ حَتَى تَنكِحَ لَوَجًا عَيْرَةً ﴾ [الآية: 230] أي: حتى تتزوج غير المطلق بعد فراغ العدة نكاحاً صحيحاً يطأها فيطلقها وتخرج من عدته خروجاً صريحاً ولعل في ذلك الحكم من الحكمة ردع الزوج عن المسارعة إلى المفارقة والعود إلى المطلقة ثلاثاً بلا كلفة لما فيه من النفرة وقلة الرغبة.

وأفاد الأستاذ: أن الرجل يشق عليه أن ينكح زوجته غيره فمنعه عن اختيار الفراق بغاية المنع لما بين أنها لا تحل له إن فارقها إلا أن تفعل غاية ما يشق عليه وهو الزوج الثاني ليحذر الطلاق ما أمكنه ﴿ فَإِن طَلَقَهَا ﴾ [الآية: 230] أي: الزوج الثاني ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعا ﴾ [الآية: 230] بنكاح جديد بينهما فالرجعة هنا لغوية لا شرعية ﴿ إِن ظَنَا أَن يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [الآية: 230] أي: ما بين الله من حقوقهما وعبر بالظن لأن عواقب الأمور مظنونة لكونها مبهمة لا معلومة ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَرْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [الآية: 230] أي يفهمون وبمقتضاها يعملون وخصوا بذلك لأنهم المنتفعون وغيرهم محرومون.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في هذه الآية استيلاء المحبة على القلوب الشديدة يهون المقاساة الشديدة فلو انطوى الزوجان بعد انفرقة على التحسر 1/80 على ما فاتهما من الوصلة وندما على ذلك غاية الندامة فلا جناح عليهما أن يتراجعا والمرأة في هذه الحالة كالمنشود من الزوج الأول بِمكان الزوج الثاني والزوج كالآتي على نفسه في احتمال ذلك ثم قال ﴿إِن ظُنَا آن يُقِيما مُدُودَ اللَّهِ ﴾ يعني أن لا يعودوا بعد ذلك إلى الفراق ثانياً إذا علما حاجة أحدهما إلى صاحبه قال قائلهم:

ولقد حلفت لئن لقيتك مرة أن لا أعود إلى فراقك ثانية (1) ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ اللِّكَآءَ فَإِلَىٰ أَبَلَهُنَ ﴾ [الآية: 231] أي: قاربن انقضاء عدتهن

<sup>(1)</sup> ذكره القشيري في تفسيره (1/ 220).

وأفاد الأستاذ: إن الآية تضمنت الأمر بحسن العشرة وترك المغايظة مع الزوجة فأما تخلية سبيل من غير الجفاء أو قيام بحق الصحبة على شرط الوفاء فوَمَن يَعْمَل ذَلِكَ [الآية: 231] أي: الاعتداء ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَمُ ﴾ [الآية: 231] أي: الاعتداء ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَمُ ﴾ [الآية: 231] بتعريضها للعقاب وتغويتها للثواب وظلمها ما تعداها إلى غيرها ﴿وَلا نَشَخِدُوا مَاكِتِ اللّهِ هُرُوا ﴾ [الآية: 231] أي: مهزواً بها بالإعراض عنها وتهاون العمل بما فيها وقد كان الرجل تزوج ويطلق ويعتق ويكون كنت ألعب فنزلت وثبت عنه على اللاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق (١) ﴿وَالْذَكُولُ فِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُم ﴾ [الآية: 231] ومن جملتها إنزال رسولنا إليكم وذكرها شكرها بالقيام لحقوقها ﴿وَمَا أَنَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتُ وَالْمِكْمَة ﴾ [الآية: 231] أي: القرآن والسُنَة خصها بالذكر لشرفها في المرتبة وشمولها كل نعمة مرتبة ﴿يَفِكُمُ إِللّهِ اللّهَ إِللّهِ وَالنّهُ وَالآية والآية [الآية: 231] تأكيد ﴿وَاعَلَهُوا أَنَّ اللّهَ بِكُلِ خَلِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الآية: 231] تأكيد ﴿وَاعَلَهُوا أَنَّ اللّهَ بِكُلِ

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ اللِّسَآةَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَ ﴾ [الآية: 232] أي: انقضت عدتهن وسياق الكلامين دل على اختلاف البلوغين ﴿ فَلَا تَمْشُلُوهُنَ ﴾ [الآية: 232] أي: فلا 80/ب تمنعوهن ﴿ أَن يَنكِمْنَ أَزْوَجَهُنَ ﴾ [الآية: 232] أي: من أن يتزوجن/ الذين كانوا أزواجهن بنكاح جديد لهن أو من أراد نكاحهن ﴿ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِالْمُعْرُونِ ﴾ [الآية: 232] أي تراضياً كائناً بما يعرفه الشرع ويستحسنه الطبع من المهر المتعارف

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 216) رقم (2800)، وابن ماجه في السنن (1/ 658) رقم (2039)، وأبو داود في رقم (2039)، والترمذي في الجامع الصحيح (3/ 490) رقم (1184)، وأبو داود في السنن (2/ 225) رقم (2196).

بالمروءة واعتبار الكفاءة.

وأفاد الأستاذ: أن الآية تضمنت نهي الأولياء عن مضارتهن وترك أحكام المجاهلية والانقياد لحكم الله في تزويج النساء إذا أردن النكاح من دون استعشار الأنفة والحمية بل إذا رضيت بكفؤ يخطبها فحرام عليكم ظلمها والتذويب عن أوصاف البشرية بقهر النفس أشد مجاهدة وأصدق معاملة لله وذالك [الآية: 232] أي نهيه سبحانه عن الفصل والخطاب له في فإنه الأصل والفصل وصاحب الفضل والمراد هو وأمته لقوله: ﴿ يُوعَظُ بِهِ، مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ ا

﴿ وَالْوَلِانَ ثُرُضِعَنَ أَوْلَدَهُنَّ ﴾ [الآية: 233] أو عبر عنه بالخبر للمبالغة وهو للندب مطلقاً أو للوجوب إذا تعين وفاقاً ﴿ عَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [الآية: 233] أكده بصفة الكمال لأنه سماع يتسامح فيه في بعض الأحوال أو تحديد لا تقريب لقطع النزاع بين الزوجين في مدة الرضا كما يدل عليه قوله سبحانه ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ ﴾ [الآية: 233] وهو بيان للمتوجه إليه الحكم أي ذلك الحكم بإرضاع الحولين الكاملين لمن أراد إتمام الرضاعة مطلقاً أو عند اختلاف إرادة الزوجين وفيه دليل على أن أقصى مدة الإرضاع حولان ولأن لا عبرة بالرضاعة بعدها خلافاً لعائشة رضي الله عنها في أن إرضاع الكبير يؤثر في التحريم.

وأفاد الأستاذ: إن غاية الرحمة التي يضرب بها المثل رحمة الأمهات فأمر الله سبحانه الأمهات بإكمال الرحمة بإرضاع المولود حولين كاملين وقطع الرضاع عليه قبل الحولين إشارة إلى أن رحمة الله بالعبد أتم من رحمة الأمهات بالولد ﴿ رَزَقُهُنَ وَكِسُومُ مُنَّ ﴾ [الآية: 233] أي: وعلى الوالد ﴿ رَزَقُهُنَ وَكِسُومُ مُنَّ ﴾ [الآية: 233] أي: بقدر [الآية: 233] أي: بقدر

1/81

وسعه لقوله سبحانه: ﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [الآية: 233] .

وقال الأستاذ: وقوله: ﴿ إِلْمُعْرُونِ ﴾ أي: لما قمن عنك/ وجب حقهن عليك فإن من لك كله فعليك أن يكون كلك له وقوله: ﴿ لاَ تُكُلِّفُ ﴾ أشار إلى أن ادخار المستطاع بخل وغدر والوقوف عند العجز عذر ﴿ لاَ تُضَاّنَ ﴾ [الآية: 233] بتشديد الراء المفتوحة على أنه نهي معلوم أو مجهول وبالمضمومة للمكي والبصري على أنه نفي كذلك ﴿ وَالِدَهُ الْ مَوْلُودٌ لَهُ مِوْلُودٌ لَهُ مِولِدُومٌ ﴾ [الآية: 233] أي: ولا الأب بولده والمعنى لا يضر الوالدان بالولد فيفرط في تعهده ويقصر فيما ينبغي له من حقه ﴿ وَعَلَ الْوَارِثِ ﴾ [الآية: 233] أي: وارثه المحرم عند أبي حنيفة حال فقر الرضيع ووارث الأب وهو الصبي نفسه حال غناه اتفاقاً ﴿ مِثَلُ ذَالِكُ ﴾ [الآية: 233] أي: وماثر أنواع الشفقة.

وقال الأستاذ: كما يجب حق المولود على الوالدين يجب حق الوالدين على المولود ﴿ وَمَالًا ﴾ [الآية: 233] أي: على المولود ﴿ وَمَالًا ﴾ [الآية: 233] أي: فطاماً للولد قبل الحولين صادراً ﴿ عَن تَرَاضِ مِّتَهُمًا وَمُتَاوُر فَلا ﴾ [الآية: 233] يبنهما أو بغيرها ﴿ فَلا جُنَاحٌ عَلَيْهِماً ﴾ [الآية: 233] لأن أمره مفوض إليهما إذ لا يوجد أحد أحن عليه منهما.

وأفاد الأستاذ: أن الآية اشتملت على تمهيد طريق الصحبة وتعلم محاسن الأخلاق في أحكام العشرة وأن من لا يرحم لا يرحم وقد ورد عنه على أنه قال لمن ذكر أنه لم يقبّل أولاده أن الله لا ينزع الرحمة إلا من قلب شقي (1) ﴿وَإِنْ أَرَدُمُ أَن شَنْرَضِعُوا أَوْلَدَدُ ﴿ [الآية: 233] حلف المفعول الثاني للاستغناء عنه بما يتضمنه الفعل من البناء والمعنى أن تعطوا أولادكم مراضع من غير أمهاتهم ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم إِذَا سَلَمْتُم ﴾ [الآية: 233] إلى المراضع ﴿مَا عَالَيْمُ ﴾ والآية: 233] إلى المراضع ﴿مَا عَالَيْمُ فعلتم ﴿ إِلْفَرُوبُ ﴾ [الآية: 233] أي: بالوجه المتعارف مروءة والمستحسن شريعة وهو صلة سلمتم وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله وشبه ما هو من

أورده القشيري في تفسيره (1/ 223).

شرائط الأولوية بما هو من شرائط الصحة فاستعير له العبارة إشعاراً بأن كون الاسترضاع مقروناً بتسليم ما يعطي المرضع أكثر ثواباً وأنور مآباً ﴿وَالْقُوا اللهَ ﴾ [الآية: 233] مبالغة في المحافظة على الموافقة ﴿وَالْعَلَمُوا أَنَّ اللهَ عَا تَقَمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الآبة: 233] أي: محاذر عن مباشرة المخالفة وحث على المعاشرة (بالمجاملة) والمخالفة.

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ﴾ [الآبة: 234] أي: يموتون ﴿ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾ [الآية: 234] بمعنى الأمر أي يتركون/ زوجات من الحراثر ﴿ يَتَرَبَّصَنَى بِأَنفُسِهِنَ ﴾ [الآية: 234] خبر 81/ب بمعنى الأمر أي: ليتوقفن وينتظرن أو يحبسن أنفسهن عن الزواج بعد موت الأزواج ﴿ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [الآية: 234] أي: عشر ليالٍ فتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها غرز الشهور والأيام وقيل: أي عشرة أيام لكون التذكر فيه فصيحاً أيضاً وحسنه أنه مقطع الكلام فهو شبيه بالفواصل في تمام النظام كقوله ﴿ إِن لِيَثْتُم ۚ إِلّا عَشْرًا ﴾ أي: عشرة أيام بقرينة قوله بعد أن لبثتم إلا يوماً وخص عن هذا الحكم الحامل أي: عشرة أيام ولقوله تعالى: ﴿ وَأَوْلَتُ ٱلْأَمْالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعّنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4] .

قال القاضي: ولعل المقتضي لهذا التقرير أن الجنين في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكراً ولأربعة إن كان أنثى فاعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه عشراً استظهاراً إذ ربما يضعف حركته في المبادىء فلا يحس بها.

وقال الأستاذ: لما كان حق الميت أعظم من المطلق لأن فراقه لم يكن بالاختيار كانت مدة وفائه أطول في الاعتبار ففي ابتداء الإسلام عدة الوفاة كانت سنة ثم ردت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام لتحقق براءة الرحم عن ماء الزوج ﴿ فَإِذَا بَلَنْنَ آَجَلَهُنَ ﴾ [الآية: 234] أي: انقضت عدتهن ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُونَ فِي أَنْتُسِهِنَ ﴾ [الآية: 234] أي: مما حرم للعدة عليهن ﴿ إِلْمَعُهُوفِ ﴾ [الآية: 234] أي: مما حرم للعدة عليهن ﴿ إِلْمَعُهُوفِ ﴾ [الآية: 234]

وقال الأستاذ: يعني إذا انقضت العدة أبيح لها التزوج بزوج آخر فإنها قامت بحق المروءة وأمر الشريعة إذ الميت لا يستديم وفاءه إلى آخر العمر أحد في الطريقة ولا في الحقيقة وقد قيل:

وكما تبلى وجوه في الثرى فكذا يبلى عليهن الحزن (1) ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [الآية: 234] وبجراء أعمالكم بصير.

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلِيْكُمُ فِيمًا عَرَّضَتُم بِهِ ﴾ [الآية: 235] أي: تكلمتم به على طريق غير تصريح بل على سبيل كناية وتلويح ﴿مِنْ خِطْبَةِ ٱللِّسَآءِ﴾ [الآية: 235] أي: من التماس نكاح المعتدات للوفاة حال العدة وبتعريض خطبتها مثلاً أن يقول لها أنك جميلة أو صالحة أو نافعة ﴿ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ﴾ [الآية: 235] أي: فيها أضمرتم من نكاحهن في قلوبكم وأو للتنويع أو التخيير ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ سَنَذَكُونَهُنَّ﴾ [الآية: 235] أي: في أنفسكم فرفع الحرج في ذلك عنكم أو المعنى ستذكرونهن باللسان لعدم صبركم عن الرغبة فيهن وعلى السكوت عنهن ﴿ وَلَكِين لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ 1/82 مِيرًا﴾ [الآية: 235] التقدير فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن/ نكاحاً أو جماعاً وعبر عنه بالسر لأنه يسر وعن العقد لأنه سببه أومعناه لاتواعدوهن في السر على أن المعنى بالمواعدة في السر المواعدة بما يُستهجن حتى في الذكر ﴿ إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوَّلًا مُّعْسَرُوفًا ﴾ [الآية: 235] بأن تذكروا تلويحاً لا تصريحاً والمستثنى منه محذوف أي: ﴿ لَا نُوَاعِدُوهُنَّ ﴾ إلا مواعدة معروفة وقال الأستاذ أبيح من ذلك ما كان فيه استجلاب للمودة وتأسيس لحال الوصلة وحرم منها ما فيه ارتكاب محظورات إلىمام بذنب أو عدة بجزم ﴿ وَلَا تَمُّ زِبُوا عُقْدَةً ٱلنِّكَاجِ ﴾ [الآية: 235] أي: لا تقصدوا عقد عقدة النكاح وذكر العزم مبالغة في النهى عن العقد ولا بدعن تقديرالمضاف لأن العزم إنما يكون على الفعل لا نفس العقد والمعنى لا تقصدوا قصداً جازماً في عقد ما يتقيد به أمر الزواج وملخصه لا تصححوا عقد النكاح ﴿ حَنَّىٰ يَبُّلُغُ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُ ﴾ [الآية: 235] أي: حتى تنقضى عدة الأول فإن حرمة الماضي لا تضيع ولو طال الأجل ﴿ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ ﴾ [الآية: 235] أي: من العزم على ما لا يجوز لكم ﴿ فَأَخْذَرُونُّ ﴾ [الآية: 235] ولا تعزموه أو فخافوا المطلع على ما في ضماتركم.

<sup>(</sup>۱) نسب إلى أبي العتاهية. انظر: الزهرة (1/ 164)، والبيان والتبيين (1/ 484).

وفي «تفسير السلمي» وقيل: فاحذروا أن يكون في أنفسكم سواه فيعرض عنكم الإله ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴾ [الآبة: 235] لمن عزم على معصيته وتركها لخشيته ﴿ كَلِيرٌ ﴾ [الآبة: 235] لا يعجل عليكم بعقوبته وبخهم أولاً في الزلة ثم لم يؤيسهم من الرحمة.

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُو إِن طَلَّقَتُمُ ٱللِّسَآةِ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الآيـــة: 236] أي: لـــم تجامعوهن حقيقةً أو حكماً وفي قراءة حمزة والكسائي تماسوهن بضم التاء ﴿أَق تَقْرِضُوا﴾ [الآية: 236] أي: لم تفرضوا بمعنى لم تقدروا أو إلا أن تفرضوا أو إلى أَنْ تَفْرَضُوا ﴿ لَهُنَّ فَرِينَهُ ۚ ﴾ [الآية: 236] تسمُّوا مهراً مفروضاً فعليه بمعنى مفعول والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية ويحتمل المصدرية والمعنى لا تبعة على المطلق من جهة الوزر ولا من مطالبة المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة ولم يسم لها مهر فإنها لو كانت ممسوسة فعليه المسمى أو مهر المثل وإذا لم تكن ممسوسة وسمى لها فلها نصف المسمى كما سيأتي في بيان هذا المعنى ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [الآية: 236] أي: فطلقوهن ومتعوهن بمعنى أعطوهن من مالكم ما به يتمتعن ﴿ عَلَى ٱلْوُسِعِ ﴾ [الآية: 236] أي: الغني الذي يكون في سعة من غناه ﴿ فَدَرُمُ ﴾ [الآية: 236] بسكون الدال نافع والمكي والبصري والشامي وشعبة / أي: 82 ب قدر إمكانه ومقدار طاقته ﴿وَعَلَى ٱلمُّقْتِرِ ﴾ [الآية: 236] أي: الفقير الذي في ضيق مما ابتلاهُ الله ﴿ قَدَرُهُ ﴾ [الآية: 236] والحكمة في إيجاب المتعة خبر إيحاش الفرقة بعد الوصلة وهي درع وخمار وملحفة عند أثمتنا الحنفية على حسب حال صاحب البلية في القضية وفي تفسير الوجيز أعلاها خادم وأوسطها ثوب وأقلها أقل ما له ثمن ثم قال والمطلقة قيل تسمية المهر والمسيس يستحق المتعة بالإجماع انتهى. وأكثر السلف على أن المتعة عام لكل مطلقة وعندنا المتعة واجبة لمن لم يسمّ لها مهر ولم يقع لها مسّ ولا متعة لمن سمى لها مهر ولم يقع لها مسّ ومستحبة لسائر المطلّقات. ﴿مَتَكَّا﴾ [الآية: 236] أي: تمتيعاً ﴿ إِلَّهُمُّ وَفِّ ﴾ [الآبة: 236] أي: مما يعرف حسنه شريعة ومروءة ﴿ حَقًّا ﴾ [الآبة: 236] صفة لمناعاً أي: واجباً ﴿عَلَى ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ [الآية: 236] أي: إلى أنفسهم بالمسارعة إلى امتثال أمر ربهم.

وقال الأستاذ: يعني إن ابتدأتم بوصلة أشكالكم ثم بدا لكم مفارقة أمثالكم فلا حرج عليكم في اختيار الفرقة إذ أردتم فإن الذي لا يجوز اختيار فرقته واحد فأما صحبة الخلق بعضهم مع بعض فليس بواجب بل غاية وصفة أنه جائز ولكن لما وقع عليهن اسمكم فنصف المسمى يجب لهن فإن الفراق كيف ما كان فهو شديد فجعل ما يستحق من العوض كالخلق لا عند تجرع كأس الفرقة فإن لم يكن مسمى فلا يخلو العقد من متعة فإن تجرع الفرقة مجرد عن كل راحة محنة عظيمة.

﴿ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبَلِ أَن تَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَمُنَّ فَرِيصَةً فَيْصَتُ مَا فَرَضَتُمْ ﴾ [الآية: 237] أي: لأجلهن ﴿ إِلّا آن يَعْفُونَ ﴾ [الآية: 237] أي المطلقات بأن يتركن مطالبة أزواجهن ﴿ أَنْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاجُ ﴾ [الآية: 237] أي الزوج المالك لعقده وحله فإن الطلاق لمن بيده الساق عما يعود نفعه بالتشطير مالاً فيسوق المهر إليه يوجب كمالاً وبه فسر أصحابنا والشافعي وأحمد وحجتهم ما رواه المدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال ولي العقدة الزوج وفسره مالك بالولي ﴿ وَأَن نَمْقُوا ﴾ [الآية: 237] أي: وعفوكم أيها الرجال والنساء ﴿ أَوْبَ لِلتَقْوَى ﴾ [الآية: 237] أي: أدعى إلى كمال الإتقاء من الوجوب والآية في الجملة داعية إلى خصلة الإيثار التي هي طريقة الأبرار ﴿ وَلَا النَّوُ الْمَنْلُ بَيْنَكُمْ ﴾ [الآية: 237] أي: لا تتركوا تفضل بعضكم على بعض منكم بزيادة الإحسان فيما بينكم ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِمَا تَمْمُلُونَ بَصِيمً ﴾ [الآية: 237] فلا يضبع بزيادة الإحسان فيما بينكم ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِمَا تَمْمُلُونَ بَصِيمً ﴾ [الآية: 237] فلا يضبع

وأفاد الأستاذ: أنه يقال من أخل بالفضل واقتصر على العرض فعن قريب يخل بالفرض ويقال نسيان الفضل يقرب صاحبه من البخل وأن من سُنَّة الكرام إذا خفي عليهم موضع الكرام أن يتخذوا بصائر الجود بتطلع لطائف الكريم ليتوفر دواعيهم في اقتناء أسباب الفضل.

<sup>﴿</sup> خَافِظُواْ عَلَى ٱلطَّهَاكَوَتِ ﴾ [الآية: 238] أي داوموا عليها بأداثها على وفق

شروطها وأركانها ومراعات سننها وأدابها ﴿وَالضَّكَاوَةِ ٱلْوَسْطَىٰ﴾ [الآية: 238] أي بينها والفضلى منها خصوصاً وهي صلاة العصر وعليه أكثر السلف والخلف وفي صحيح مسلم أنه على قال يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم ناراً ( ولعل فضلها لكثرة اشتغال الناس في أسواقهم حينتذ عنها ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ ﴾ [الآية: 238] أي: في الصلاة عموماً وفي الوسطى خصوصاً ﴿وَقَرْبَينَ ﴾ [الآية: 238] ذاكرين ومطيعين أو خاضعين خاشعين.

وأفاد الأستاذ: أن المحافظة على الصلوات أن يدخلها بالهيبة ويخرج بالتعظيم ويستديم بدوام الشهود وبنعت الأدب وأبهم الصلاة الوسطى عنك لتراعي الجميع اعتقاداً منك لكل واحدة منها أنها هي لأن لا يقع منك تقصير في شيء منها انتهى ولا يبعد أن يقال المراد منها الصلاة الواقعة في وسط الناس ومجامعهم وخصت بالمحافظة مخافة الاشتغال بهم وخشية استعمال السمعة والرياء في محافلهم ولذا ورد أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوية (2) وإنما شرعت المفروضة علانية بالجماعة لأمره تعالى بقوله المكتوية ألرًّكُوا مَعَ ٱلرَّكِينَ البقرة: [4] إشعاراً بأنه من شعائر المسلمين ولأن الصلاة بالجماعة تقتضي أن تكون بالهيئة المجموعة كاملة في المرتبة الحضورية بأن كلاً من المصلين يكون حاضر القلب في جزء من الأجزاء الأركانية وغير ذلك من الحكم الإلهية بالأسرار النبوية.

وقال صاحب «العرائس» المحافظة شهود السر مقام الغيب وخمود النفس عن دواعي الريب ومراقبة القلب أنوار الكشف ورعاية الروح مشاهدة الوصل ومراعات الأدب ظاهراً وباطناً أما الظاهر فبإقامة الحدود في أركانها وأما الباطن فبدفع الخواطر المذمومة الشاغلة عن رؤية الآخرة/ ثم الغيبة عن 83/ب

أخرجه البخاري في الصحيح (2931)، ومسلم في الصحيح (6271/ 203).

 <sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (731)، والطبراني في المعجم الكبير (5/ 144) رقم (4885)، وابن حبان في الصحيح (4885)، وابن حبان في الصحيح (6/ 2382) رقم (2491)، .

الأركان والرسوم برؤية الحق جل جلاله في صلاته ثم الفناء في حقائق المشاهدة عن ملاحظة وجوده لغلبة سكر الوجد ومن هذا حاله فهو غائب في سر الاصطلام ولا يعلم كيفية صلاته لغلبة الوقت ولا عيب عليه لأنه قد بلغ مقام المشاهدة وهذا مقصود الصلاة إشارة من النبي ﷺ بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك<sup>(1)</sup> لكن صورة الأحكام تجرى على العارف ويحفظها الله عليه وإن لم يعلم شأنه فيها فهؤلاء القوم يغيبون عن الظاهر لِشغل الباطن والعامة يغيبون عن الباطن بشغل الظاهر فشتان ما بين الطائفتين فالعوام طاحوا في أودية الغفلات فيزينون أحكام الظاهر وأهل المعرفة طاروا في عالم المشاهدة فهم في غيبة عن رسوم الأحكام استغراقاً في بحر أنوار مشاهدة ذي الجلال والإكرام وأبهم صلاة الوسطى لمراعاة جميع الأوقات ومراقبة أحايين المكاشفات انتهى وكأنه يشير إلى إيصال صلاة الوصلة فيما بين الصلوات من النوافل وسائر الأذكار والدعوات بحيث لا يخلو في لحظة ولا لمحة ولا نفس نفس السالك عن الذكر والطاعة ولذا قال بعض العارفين الصلاة دوام الحضور مع الله والصيام هو الإمساك عما سواه ثم ما ذكره الشيخ من تقسيم الخاص والعام مستقيم عند المشايخ الكرام لكن فوق هذا مقام للأخص وهو المعبر عنه بجمع الجمع حيث لا منع بمعنى أن حضور الباطن لا يمنع عن القيام بالظاهر وعكسه فهم ثمن يقال فيهم أنهم مجمع البحرين وملتقى النيرين كما قال تعالى: ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ بِلْلَقِيَانِ ۞ يَنْهُمَا بَرْزَجٌ لَا يَبَغِيَانِ﴾ [الرحمن: 19 ـ 20] وأما غيرهم فكما أشار الله إليهم بقوله ﴿كُلَّا نُّمِدُ هَتَوُلِآءٍ وَهَتَوُلَآءٍ مِنْ عَطَلَهِ رَيِّكً وَمَا كَانَ عَطَلَهُ رَيِّكَ خَظُورًا ۞ ٱلْطَرَ كَيْفَ فَشَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ۚ وَلَلَآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلِكَ﴾ [الاسىراء: 20 ـ 21] وفسى هـذا تنبيه نبيه على أن درجات الصلاة ومراتب الوصلات يكون أبداً في مزية الزيادات كما يقتضيه كمال تجلى الذات والصفات والله أعلم بحقائق الحالات ﴿ فَإِنَّ خِفْتُمْ ﴾ [الآية: 239] من عدو وغيره ﴿وَيَجَالًا أَوْ رُكِّبَانًا ﴾ [الآية: 239] أي: فصلوا راجلين واقفين على الأرجل جماعة أو راكبين فرادى مستقبلي القبلة أو غيرها

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه.

كما قرر صلاة/الخوف في محلها ولا يصلي عندنا حال المشي والمسايفة خلافاً 84/أ للعلماء الشافعي ﴿فَإِذَا آمِنتُمُ الآية؛ 239] أي: كنتم في أمان ﴿فَآدَكُرُوا اللَّهَ ﴾ [الآية: 239] أي: فصلوا صلاة إلا من مع أهل الإيمان ﴿كَمَا عَلَمَكُم ﴾ [الآية: 239] أي: لأجل تعليمنا إياكم ﴿مَا لَمَ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [الآية: 239] بعقولكم.

وقال الأستاذ: لا تخلوا بِمناجاتي لأوقاتها على الوصف الذي أمكنكم فإن من تخشونه من أعدائكم أنا سلطتهم عليكم فإذا خلوتم لي بقلوبكم قصرت أيديهم عنكم وجعلت الظفر لكم عليهم ثم إذا زال عنكم الخوف وآمنتم فعودوا إلى استقراركم باستفراغ أوقاتكم في الاعتكاف بحضرتي سرأ وجهراً انتهى ولعل ذكر الصلاة حال الرفاهية والمخوفات بعد الأمر بمحافظة جميع الصلوات في أثناء أحكام الأولاد والزوجات لئلا يشغلهم الاهتمام بأمرهم عن حكم ربهم كما أشار إليه سبحانه بقوله ﴿يَاتُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمُ وَلا أَوْلَكُمُ وَلا وَلاَ وَلَا فَعَلَ ذَالِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ وَلَا المنافقون: 9] ولا يبعد أن يكون حكمة إيراد الجمل المعترضة إشارة إلى قطع ما بعدها عما قبلها نزولاً وإيماء إلى أن ما سيأتي منسوخ وإن تأخر وجوده ذكراً.

﴿وَالَّذِينَ يُنُوَفِّونَ مِنصُمُ وَيَدَرُونَ أَزْوَجًا وَمِيدَةً ﴾ [الآية: 240] أي: فعليهم وصيته وفي قراءة البصري والشامي وحفص وحمزة بالنصب أي: فليوصوا وصية ﴿لِأَزْوَجِهِم مَّتَنَعًا ﴾ [الآية: 240] أي: تمتيعاً ﴿إِلَى الْحَوْلِ ﴾ [الآية: 240] أي: نصب بالفعل أو المصدر ﴿غَيْرَ إِخْرَاجً ﴾ [الآية: 240] بدل اشتمال منه والمعنى أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا لنسائهم بأن يمتعن بعدهم بإجراء النفقة عليهن وإبقاء السكنى لهن حولاً من غير إخراج الورثة إياهن كما قال قائلهم، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ثم نسخت هذه المدة بما تقدم من العدة وسقطت النفقة بتوريتها الربع أو الثمن وكذا السكنى لأنه تابعة للنفقة ومن أبت لكن على وفق المدة المحتفية خلافاً للعلماء الشافعية فإن السكنى لها بعد ثابتة لكن على وفق المدة المتقدمة ﴿فَإِنْ خَرَضَ ﴾ [الآية: 240] أي: عن منازل أزواجهن باختيارهن ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَقْرُونِ ﴾ [الآية: 240] أي مما لم ينكره الشرع من التشوف للنكاح والتصنع للأزواج ﴿وَاللّهُ اللّهُ وَلَا المَا عَلَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ السّرَع من التشوف للنكاح والتصنع للأزواج ﴿وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ والنصنع للأزواج ﴿وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّ

عَزِينٌ [الآية: 240] أي: لا يدفعه أحد من الانتقام عن من خالفه في الأحكام حَرِينٌ [الآية: 240] أي: حاكم لا يعقب فيما أمرهم وذو حكمة يراعي 84/ب مصالحهم/.

﴿ وَاللَّمُ طُلُّقَاتِ مَتَكُم ۗ بِالْمَعُوفِ ۗ حَقًا عَلَى ٱلْمُتَّفِينَ ﴾ [الآية: 241] قال الواحدي لما ذكر الله تعالى متعة المطلقة في قوله ﴿ حَقًّا عَلَى ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ قال رجل من المسلمين إن أحسنت فعلت وإن لم أزد ذلك لم أفعل فأوجبها الله على المؤمنين الذين يتقون الشرك.

وفي «العرائس» جعل لهن المتاع تسلية لقلوبهن لأنهن كابدن مقاساة الفراق لئلا يضاعف البلاء لهن بلاء الهجران وبلاء الحرمان.

﴿ كَذَالِكَ ﴾ [الآية: 242] أي: مثل بيان ما سبق من حكم الأزواج والأولاد ﴿ كَذَالِكَ ﴾ [الآية: 242] أي: سيبين للعباد ما يحتاجون إليه في أمر المعاش والمعاد ﴿ لَمَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الآية: 242] أي: تفهمونها وتعملون بها فإنها نعم الزاد.

﴿ أَلَمْ تَكُو الآية: 243] تعجيب وتنبيه على أمر غريب والمعنى ألم تنظر بعين التعجب ﴿ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِهِم ﴾ [الآية: 243] أي: من أوطانهم باختيارهم ﴿ وَهُمْ أُلُوفَ ﴾ [الآية: 243] أي: كثيرة حتى قيل: أربعون بل سبعون والجملة حالية ﴿ حَذَرَ الْمُوْتِ ﴾ [الآية: 243] أي: فراراً من الطاعون في بلادهم عتى نزلوا وادياً في طريقهم ﴿ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوثُوا ﴾ [الآية: 243] أي: كونوا أمواتاً فماتوا كقوله سبحانه: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: 117] فالأمر للتكوين لِقوله: ﴿ كُونُوا فماتها كقوله سبحانه: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: 243] أي مقتهم الله على فرارهم وَدَنَ خَنسِينَ ﴾ [البقرة: 263] أي مقتهم الله على فرارهم فأماتهم عقوبة لأفعالهم ثم بعثهم ليستوفوا بقية آجالهم ﴿ إِنَ اللّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى فأماتهم عقوبة لأفعالهم ثم بعثهم ليعتبروا ويعرفوا أن لا مفرعن القدر فيتقنوا ويشخرون والقيد وأنزينَ أَكَثَرُ النّاسِ لا ويشخرون والقصة مقدمة للأمر ويشخرون والقصة مقدمة للأمر بالمجاهدة وتوطئة مشجعة للتعرض بالشهادة على وجه التوكل حال البلاء بالمجاهدة وتوطئة مشجعة للتعرض بالشهادة على وجه التوكل حال البلاء

وطريق الاستسلام للقضاء.

وأفاد الأستاذ: أنهم لما استبعدوا قدرة الله في الإعادة أراهم في أنفسهم عياناً ثم لم ينفع إظهار ذلك لمن لم يشحذ بصيرته في التوحيد ومن قويت بصيرته لم يضره عدم تلك المشاهدات فإنهم تحققوا بما أخبروا لما آمنوا به بالغيب.

﴿ وَقَنْتِلُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ ﴾ [الآبة: 244] لـــدعــــواتـــكــــم ﴿ عَلِيـــــُــرُ ﴾ [الآبة: 244] بنياتكم.

وقال الأستاذ: يعني إن مسكم ألم فتصاعد منكم أنين فاعلموا أن الله سميع لأنينكم عليم بأحوالكم بصير بأموركم وأفعالكم فالآية توجب عليهم تسهيل ما يقاسونه من الألم قال قائلهم:

إذا ما تمنى الناس روحاً وراحة تمنيت أن أشكو إليك فتسمع(1)

/ ﴿ مَن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللّهَ ﴾ [الآية: 245] أي من هذا الذي يعمل عمل 88/ أ المقرض بأن يقدم من ماله أو عمله ﴿ قَرَضًا حَسَنَا ﴾ [الآية: 245] أي: إقراضاً مقروناً بالاخلاص وطيب نفسه ﴿ فَيُضَاعِفَهُ ﴾ [الآية: 245] أي: فيضاعف جزاؤه ﴿ لَهُ وَ الآية: 245] وصيغة المبالغة للمبالغة وفي قراءة ابن عامر وعاصم بالنصب على جواب الاستفهام حملاً على المعنى أي أيقرض الله أحدٌ فيضاعفه وفي قراءة المكي والشامي يضعفه بالتشديد ﴿ أَضْعَافاً كَثِيرَةً ﴾ [الآية: 245] أي: كثرة لا يعلم قدرها إلا الله ونصبه على المصدرية على أن الضعف اسم المصدر وجمع لقصد الأنواع،

وقال الأستاذ: سمي القرض قرضاً لأن المتصدق يقطع من ماله شيئاً فيعطي المقترض وهذه التسمية لحفظ قلوب الأحباب حيث خاطبك في باب الصدقة باسم القرض ولفظه ويقال دلّت هذه الآية على عظيم رتبة الغني حيث سأل منه القرض ولكن رتبة الفقير في هذا أعظم لأنه سأل لأجله القرض وقد

<sup>(1)</sup> ذكره القشيري في تفسيره (1/ 234) و(3/ 7) و(3/ 462) (5/ 195).

يسأل القرض عن كل أحد ولكن لا يسأل لأجل كل أحد ففي الخبر مات رسول الله على شعير أخذه لقوت عياله (1) أبصر ممن اقترض ولأجل من اقترض انتهى.

والظاهر أنه تعالى إنما سأل القرض لرتبة الفقراء من العلماء والأولياء فكأنه قال من يعطيني لأجلهم أو من يعطيهم لأجلي وأنا كفيل برد الزيادة من فضلي مع أن الكل عبدي ومالي وفيه ابتلاء للأغنياء لا سيما من السفهاء حيث قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء ولا يبعد أن يكون التقدير من ذا الذي يقرض أولياءه ومن الفقراء أصفياءه وفيه إيماء إلى عظم شأنهم وعلو مقامهم حيث نزل نفسه الأنفس منزلة القوم الأقدس.

ثم أفاد الأستاذ: بأنه يقال القرض الحسن ما لا يطالع عليه الجزاء ولا يطلب بسببه العوض ولا الثناء ويقال القرض الحسن أن لا يعطى على الغفلة وإنما يعطى عن شهود الحضرة ويقال القرض الحسن من العوام إذا كان عن ظهر غنى ومن الخواص إذا كان بشرط الإيثار ويقال القرض الحسن من العامة عن مائتين خمسة وعلى لسان القوم بذل الكل وزيادة الروح على ما يبذل.

وفي "العرائس" القرض الحسن بذل الموجود مع الحياء والخجل معرفة على تقصيره وفناء أطماع الأعواض والفرح بمخاطبة الحق معه وأيضاً استقرض من عباده ما أعطاهم ليربيه لهم ويزيد فضله على فضله في حقهم 185 ووَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبَضُطُ [الآية: 245] وفي قراءة الحرميين غير قنبل وشعبة والكسائي يبصط والمعنى يمسك الرزق عمن ما يشاء ويوسع على من يشاء أو يضيق تارة ويوسع أخرى حسب ما اقتضته حكمته وتعلقت مشيئته فلا تبخلوا بصرف المال في سبيله لأنه قادر على تبديله وتحويله ﴿وَإِلَيْهِ ثُرَجَعُونَ ﴾ [الآية: 245] وعلى أعمالكم تثابون.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (2916)، وابن حبان في الصحيح (13/ 262) رقم (5936)، وابن ماجه في السنن (2/ 815) رقم (2438)، والترمذي في الجامع الصحيح (3/ 519) رقم (1214)، والنسائي في السنن الكبرى (4/ 49) رقم (6247).

قال الواسطى: يقبضك عما لك ويبسطك فيما له.

وقال الثوري: يقبضك بإياه أي: بفعله ويبسطك لإياه أي: لأجله وقيل ﴿يَقْبِشُ﴾ أي: يوحش أهل صفوته من رؤية الكرامات ويبسطهم بالنظر إلى الكريم الذات بحيث ينسى حينئذ جميع اللذات.

وقال الأستاذ: يقبض الصدقة من الأغنياء قبض قبول وقرض ويبسط عليهم بسط خلف وعوض ويقال قبض على الفقراء ليمنحهم بالصبر وبسط على الأغنياء ليطالبهم بالشكر ويقال يقبض تسلية للفقراء حتى لا يروا من الأغنياء ويبسط لئلا يتقلدوا المئة من الأغنياء ويقال قبض القلوب بأعراضه وبسط القلوب بإقباله ويقال القبض لما غلب على القلوب من الخوف والبسط لما غلب عليها من الرجاء ويقال القبض لقهره والبسط لبره ويقال القبض لستره والقبض لكشفه ويقال القبض للمريدين والبسط للمرادين ويقال القبض للمتسابقين والبسط للعارفين ويقال يقبضك عنك ثم يبسطك به ويقال القبض حقه والبسط حظك ويقال القبض لمن تولى عن الحق والبسط لمن تجلى له الحق ويقال يقبض إذا أشهدك فعلك ويبسط إذا أشهدك فضله ويقال يقبض بذكر العذاب ويبسط بذكر الثواب.

﴿ أَلَمْ تَكُ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَهِ بِلَ ﴾ [الآية: 246] أي: إلى جمع عظيم يملؤن الأعين بكثرتهم وقوة شوكتهم من تبعيضية ﴿ مِنْ بَسْدِ مُوسَى ﴾ [الآية: 246] أي: بعد موته ومن ابتدائية ﴿ إِذْ قَالُوا لِنَبِي لَهُدُ ﴾ [الآية: 246] يوشع أو شمعون أو غيرها ﴿ أَبْعَثَ لَنَا مَلِكًا ﴾ [الآية: 246] أي: أقم لنا أميراً ﴿ نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [الآية: 246] أي: ننهض معه للقتال مع غير أهل ملتنا وننتظم به كلمتنا وتستقيم به حالتنا ﴿ قَالُ مَلَ عَسَيْتُم ﴾ [الآية: 246] بفتح السين لغير نافع ﴿ إِن صَحْبَ عَلَيْكُمُ مُ الْقِتَالُ اللّهِ اللهِ اللهِ على وخبره بالشرط والمعنى أتوقع حصول جبنكم عن قتال عدوكم إِن كتب الجهاد عليكم ﴿ قَالُواْ وَمَا لَنَا اللّه نَقَاتِلُ اللّهِ فِي مرضاة / عليكِم أَعدائنا ﴿ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَدِنَا وَأَبْنَا إِنّا اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

بالسبي والقتل مع أولادنا والجملة حال عامله نقاتل والظرف أعني لنا والمعنى إذا بلغ الأمر منا هذا المقدار فلا بد من الجهاد الذي ليس فيه الفرار ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ ﴾ [الآية: 246] وأمر عليهم أفضل الرجال ﴿تَوَلَّوْا ﴾ [الآية: 246] أي: جبنوا ولم يثبتوا على ما كتب عليهم ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمًا إِلْقَالِمِينَ ﴾ [الآية: 246] وهم كأهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر وسيأتي أنهم هم الذين عبروا النهر.

وفي «تفسير السلمي» قال فارس: لا يتجرد للحق من هو قائم بسبب أو علاقة أو سكون أو مسكن.

وأفاد الأستاذ: أنهم استقبلوا الأمر باختيارهم واقترحوا على نبيهم بسؤال إذن القتال لهم فلما أجيبوا إلى ما ضمنوه من أنفسهم ركنوا إلى التكاسل وعرجوا في أوطان التجادل والتغافل ويقال أنهم أظهروا التصلب والجد في القتال ذباً عن المنازل والأموال فكذلك لم يتم قصدهم لأنه لم يخلص لحق الله عزمهم ولو أنهم قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أمرنا وأوجب علينا فإنه سيدنا ومولانا تجب إطاعة أمره علينا لعلهم وفقوا لإتمام ما قصدوا.

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ ﴾ [الآبــة: 247] أي: أقـام ﴿ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾ [الآبة: 247] أي: أميراً سألتموه للقتال ونصبه على حال ﴿ قَالُوا النّي يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا ﴾ [الآبة: 247] أي: من أين يكون له الإمارة لدينا ﴿ وَنَحْنُ أَحَقُ إِلَمُلْكِ مِنْهُ ﴾ [الآبة: 247] أي: والحال إنا أحق منه بالإمارة لأنه ليس من بسط المملكة ﴿ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِن الْهَالِ ﴾ [الآبة: 247] أي؛ والحال أنه لم يعط توسعاً وزيادة من جهة المال ليكون له قوة المكنة والقدرة نسباً وسبباً ﴿ وَالَ ﴾ [الآبة: 247] الآبة: 247] والحكم والحكم والحكم وورزة ﴿ فِي الْمِلْدُ وَالْمِسْدِ ﴾ [الآبة: 247] بالملك والحكم ﴿ وَوَالَهُ مِنْ مَعْ وَمَنْ عَنْ الشَّجَاعَة وهما شرطان في صحة الخلافة فوفور العلم ليتمكن به من معرفة أمور السياسة وجسامة البدن ليكون إشارة إلى تحقق الشجاعة مع زيادة من معرفة أمور السياسة وجسامة البدن ليكون إشارة إلى تحقق الشجاعة مع زيادة

الهيبة في قلوب أهل الريبة ويكفيه من جهة نسبة النسب في الجملة أنه من أهل بيت النبوة ﴿وَاللّهُ يُوْتِي مُلْكَمُ مَن يَشَكَآءً ﴾ [الآية: 247] من غير اعتراض عليه لا في الابتداء ولا في الانتهاء ﴿وَاللّهُ وَسِمَّ ﴾ [الآية: 247] أي في فضله يوسع على الفقير ويغنيه ﴿عَكِلِمُ ﴾ [الآية: 247] بحال عبده فيما يبديه ويخفيه.

﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيّهُمْ الآية: 248] حين طلبوا منه إمارة على اصطفاء طالوت ﴿إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ أَن يَأْنِيكُمُ الشَّابُوتُ ﴾ [الآبة: 248] أي: صندوق التوراة وكان من خشب الشمشاد (1) مموها بالذهب/ نحوا من ثلاثة أذرع في 8/ب ذراعين أو كان تابوتا أنزله الله تعالى على آدم فيه صور الأنبياء عليهم السلام كانت بنو إسرائيل يستفتحون به على عدوهم فغلبتهم العمالقة على التابوت فلما سألوا نبيهم البينة على ملك طالوت قال: آية ملكه أن يرد الله التابوت عليكم فحملته الملائكة حتى وضعوه في دار طالوت ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ وَمَا تَرَكَ الآية: 248] أي: مودع فيه سكون لأنفسكم واطمئنان لقلوبكم ﴿يِّن رَبِّكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِّمَا تَرَكَ اللهُ مُوسَى وثيابه وعمامة هارون عليهما السلام ﴿تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِهِكُةٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ موسى وثيابه وعمامة هارون عليهما السلام ﴿تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِهِكُةٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ موسى وثيابه وعمامة هارون عليهما السلام ﴿تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِهِكُةٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ موسى وثيابه وعمامة هارون عليهما السلام ﴿تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِهِكُةٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ والآية: 248] أي: فيما ذكر من علامات اليقين ﴿ لَا يَدَ لَكُمْ إِن كُنتُم

وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه إذا أظهر نوراً من فضله أمده بتأييد من قبله فلما ملك طالوت عليهم أزال الإشكال عن قلوبهم بما أظهر من آياته الدالة على صدق قول نبيهم في اختياره فرد عليهم التابوت الذي فيه السكينة فاتضح لهم أنه ملكهم وأن نبيهم صدقهم فيما أخبرهم ويقال: إنّ الله تعالى جعل سكينة بني إسرائيل في التابوت الذي فيه رضراض الألواح وآثار صاحب نبوتهم وجعل سكينة هذه الأمة في قلوبهم فقال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ثم إنّ التابوت كان يتداوله الأيدي من الأعداء وغيرهم فمرة كان يدفن ومرة يغلب عليه فيحمل ومرة يرد وأما قلوب المؤمنين فحال بين

شجر السرو، انظر: تاج العروس (1/ 2403).

أربابها وبينها ولم يستودعها ملكاً ولا سماء ولا هواء ولا مكاناً ولا شخصاً وقد قال على قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن يعني في قبضة الحق سبحانه وتحت تقليبه وتصريفه والمراد منه القدرة فشتان بين أمة وبين أمة أمة أمة سكينتهم فيما للأعداء عليه تسلط وأمة سكينتهم فيما ليس لمخلوق عليه سلطان.

﴿ فَلَمَّا فَسَكُلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ ﴾ [الآبة: 249] أي: انفصل وخرج بهم عن مكانهم لقتال العمالقة من أعدائهم ﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَا إِلَّاية: 249] أي: معاملكم معاملة المختبر بما اقترحتموه على وقف ما طلبتموه لما روي أنه قال لهم لا يخرج معي إلا الشاب النشيط فارغاً لا يكون لأحد إلفاً فاجتمع إليه مما اختاره ثمانون ألفاً فسلكوا مفازة في وقت كان قيظاً وحراً وسألوا أن يجري الله لهم نهراً ﴿ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ ﴾ [الآية: 249] أي: من ماثه بفمه أو وعاثه ﴿ فَلَيْسَ 87/أ مِنِّ ﴾ [الآية: 249] أي: من أشياعي فلا يتبعني/ أو من أتباعي فليس بمتحد معي ﴿ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ ﴾ [الآية: 249] أي: لم يذقه ﴿ فَإِنَّكُم مِنِّ ﴾ [الآية: 249] أي: من أهل ديني ﴿ إِلَّا مَنِ أَغْتَرَفَ غُرْفَةً ﴾ [الآية: 249] بالضم للشامي والكوفي أي: معروفة وبالفتح لغيرهم أي: مرة من الغرف ﴿ بِيكِودً ﴾ [الآية: 249] والمراد الرخصة في اليسير دون الكثير وقد علم ذلك وحياً إن كان نبياً وإلهاماً إن كان ولياً والاستثناء وصل لأن من اغترف فقط ليس ممن شرب بمعنى كرع أو أفرط ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ ﴾ [الآبة: 249] أي: بفمهم أو أفرطوا في شربهم ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمٌّ ﴾ [الآية: 249] وتقدم بيان عددهم وروي أن من اقتصر منهم على غرفة كفته لشربه وأداوته ومن لم يقتصر غلب عليه العطش وشدة حرارته وحصل اسوداد بشفته ولم يقدر أن يتجاوز عن منزلته وهذا مثال للدنيا للسالك العقبي وقاصد المولى.

وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه ابتلى الخلق بصحبة الخلق وبالدنيا وبالنفس فمن كانت صحبته مع هذه الأشياء على حد الاضطرار بمقدار القوام وما لا بد له ينجو من هذه الدار ويسلم من عذاب النار ومن جاوز حد الاضطرار واتبسط في الصحبة مع شيء من ذلك بموجب الشهوة والاختيار فليس من الله في شيء إن كان ارتكاب محظور وحرمة ليس من هذه الطريقة

في شيء إن كان ما له منه بد وعلى جهة الفضلة والخواص في كل وقت يقل عددهم ولكن يجل قدرهم ومددهم ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَهُ ﴾ [الآية: 249] أي النهر ﴿ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ﴾ [الآية: 249] أي: سواء على كمال الإيمان وهم القليل الذين لم يخالفوه بالعصيان وفيه إيماء إلى أنهم هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ﴿ مَعَهُ ﴾ [الآية: 249] أي: مع طالوت متعلق بجاوزه ﴿ هَالُوا ﴾ [الآية: 249] أي الذين أفرطوا في شربهم وخالفوا أمر ربهم فيما بينهم أو لمن جاوز النهر منهم ﴿ لاَ طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ [الآية: 249] أي: كثرتهم وقوة شوكتهم فإن جالوت كان جباراً من العمالقة من أولاد عمليق ابن عاد وكانت بيضة فيها ثلاث مائة رطل بوزن الحداد.

﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا﴾ [الآية: 250] أي: خرجوا وظهروا ﴿ لِجَالُوتَ وَجُمُودِهِ قَالُواْ رَبَّكَ آفْدِغُ﴾ [الآية: 250] أنزل ﴿ عَلَيْنَا مَكَبْرًا ﴾ [الآية: 250] فيه نصر الله إيماءً إلى قوله تعالى: ﴿ وَأَصْدِرُ وَمَا صَبْرُكُ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [النحل: 127] ﴿ وَثَكِيَّتُ أَقْدَامَنَكَ ﴾ [الآية: 250] بتقوية قلوبنا ﴿ وَأَصَدُرُنَا عَلَى الْقَوْدِ الْكَافِرِينَ ﴾ [الآية: 250] أي من الأعداء الظاهرة والباطنة المانعة من إقامة الطاعة ووصلة الحضرة.

وأفاد الأستاذ: أنهم تبرؤوا من حولهم وقوتهم ورجعوا إلى الله بتضرعهم ومسكنتهم مستعينين إليه مستعينين به واثقين بنصره معتمدين على إعطاء صبره فكان أهم أمورهم الصبر والوقوف لعدوهم ثم بعده النصرة عليهم فإن الصبر

حق ربهم والنصر نصيبهم فقدموا تحقيق حقه سبحانه وتوفيقه لهم ثم وجود حظهم ونصيبهم من النصرة على عدوهم ثم أشاروا إلى أنهم يطلبون النصر عليهم لا للانتقام منهم ولا لأجل ملفاتهم من نصيبهم ولكن لكونهم كافرين أعداء ربهم فقاموا بكل وجه لله بالله فلذلك نصروا ووجدوا الظفر.

وَفَهَرَهُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ [الآية: 251] أي فكسروهم وغلبوهم بإرادته على حسب ما قدره وقضاه ووَقَتَلَ دَانُ دُ جَالُوتَ ﴾ [الآية: 251] روي أنه كان صغيراً يرعى الغنم فأوحى إلى نبيهم أنه الذي يقتل جالوت فطلبه من الله فجاء وقد كلمه في الطريق ثلاثة أحجار وقالت له أنك تقتل بنا جالوت فحملها في مخلاته ورماه بها فقتله وقد وعده طالوت أن يزوج ابنته بعد قتل جالوت ويشركه في نعمته وأمر حكومته فوفي بعهده ثم آل الأمر إلى داوود بعده ووَءَاتَنهُ اللهُ ٱلمُلك ﴾ [الآية: 251] أي: النبوة ولم يجتمعا قبل داوود على أحد إذا كان الملك في سبط والنبوة في آخر ﴿وَعَلَمَهُم مِكَا يَشَاتُهُ وَالآية: 251] يعني صنعة الدرع ومنطق الطير وكلام الدواب.

قال الأستاذ: هيب الله الأعداء بطالوت لما زاده من البسطة في الجسم ولكن عند القتال جعل الظفر على يدي داوود وكان كما في قصة ربع القامة صغير الجثة ولم يكن معه السلاح إلا مقلاع ولكن الظفر كان له لأن نصرة الله سبحانه كانت معه.

ومن "نفائس العرائس" أن طالوت هاهنا الروح وهي ملك الباطن ومثل 88/أ داوود نبي الله عليه السلام العقل وجنوده/القلب وتلك الإلهام والعلم والفهم والإدراك والحواس ومثل جالوت عدو الله تعالى الشيطان وجنده خيل الخيال وأعوان الشهوات فأمر الله تعالى الروح بالمحاربة معه اختباراً للنفس الأمارة فلما فصل الروح بجنودها قالت: إن الله مبتليكم بنهر الشهوة الذي يشرب منه النفس بكأس الغفلة وأضافت إليهم الشرب لأن الروح مقدسة عن رجس النشرية ﴿فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْ السَّمِ السَّمِ اللهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ مَن عالم الروحاتيات وليس من أهل مكاشفات الصفات ﴿وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْ مَنِ اللهِ 1249 أي:

من نور القدس عالم الأنس ﴿إِلّا مَنِ اعْتَرَفَ عُرْفَةٌ بِيكِوءٌ ﴾ [الآية: 249] أي: القلب والحواس والنفس يغترفون بقدر الترفه حتى لم يحترفوا في جوار الروح بنيران المحبة والمواجيد التي يحصل منه نور المعرفة ﴿فَشَرِيُوا مِنْهُ ﴾ [الآية: 249] أي: النفس وأعوانها لأنهم من ملكوت الأرض ولأجل ذلك مالوا إلى طعمة الطبيعة للنفس وأعوانها لأنهم من ملكوت الأرض ولأجل ذلك مالوا إلى طعمة الطبيعة وليس لهما إلا لذة التربية أما شرب القلب فبقدر الكفاية لأنه ممزوج بخلاصة المجسم ﴿فَلَمَّا جَافَزُمُ هُو وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعْمُ الآية: 249] أي: الروح والعقل والملك والحواس والقلب ﴿قَالُوا لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُوونِ الآية: 249] مياه الشهوة من نهر الغفلة فصاروا وجلين عن الجهاد ﴿قَالَ الَّذِينَ يَوْنُونَ كَشُفُ العيان بعد مياه الشهوة من نهر الغفلة فصاروا وجلين عن الجهاد ﴿قَالَ الَّذِينَ يَوْنُونَ كَشُفُ العيان بعد مجاهدة الشيطان ﴿كُمْ يَعْلُونُ فَيْكُو فَلِيسَانَةٍ ﴾ [الآية: 249] بالعدد ملأها نور اليقين مجاهدة الشيطان ﴿كُمْ يَالَاية: 249] أي: من التي ليس معها النصر من عند الله ﴿فَلَبُتُ فِنْكُو وَلَكُمُ اللّذِينَ وقفوا على مراد الحق بنعت الرضا والتسليم ورؤية كرمه القديم.

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ ﴾ [الآية: 251] وفي قراءة نافع ﴿ دَفْعُ اللَّهِ اَلنَّاسَ بَمْضَهُم يَبْخُونُ ﴾ [الآية: يَبَغُونُ ﴾ [الآية: 251] بنصر المؤمنين على الكافرين ﴿ لَفَسَكَدَتِ ٱلْأَرْشُ ﴾ [الآية: 251] بغلبة المشركين على المؤمنين وتخريب البلاد وتعذيب العباد ﴿ وَلَكِكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضَّ لِ عَلَى الْمَكْمِينَ ﴾ [الآية: 251] بهلاك الظالمين وخلاص الصالحين.

وقال الأستاذ ولو تظاهر الخلق وتوافقوا بأجمعهم لهلك الضعفاء لغلبة الأقوياء ولكن شغل بعضهم ببعض ليدفع بتشاغلهم شرهم من قوم أراد خيرهم.

﴿ يَلْكَ ﴾ [الآية: 252] / أي: أي تلك الحالات السابقة والإخبارات السالفة 88 / ب ﴿ مَايَنتُ اللّهِ ﴾ [الآية: 252] علامات توحيده ودلالات تمجيدة ﴿ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ إِلْحَقّ ﴾ [الآية: 252] أي: بالوجه المطابق وعلى وفق الصدق ﴿ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينِ﴾ [الآية: 252] لما أخبرت بها من غير تعرف واستماع لها.

وأفاد الأستاذ: أنه لمن يكن في علمك ولا في وسع احتيالك الوقوف على هذه الغايات من الكائنات التي سلفت وإنما وقفت عليها بتعريف من قبل الله تعالى.

﴿ إِلَّكَ الرَّسُلُ ﴾ [الآية: 253] إشارة إلى الجماعات المذكورة في هذه السورة أو تلك الرسل التي عندك معلومة وفي ذهنك مسطورة ﴿ فَضَّلْنَا بَهَ مَهُمْ عَلَى بَعْنِ ﴾ [الآية: 253] أي: لم نجعلهم سواء في الفضيلة وإن استووا في القيام بأمر الرسالة بل خصصنا بعضهم بما ليس لغيره من المنقبة ﴿ مَنْهُم مَن كُلَّمَ اللَّهُ ﴾ [الآية: 253] كلم موسى عليه السلام في الطور ليلة الحيرة وكلم محمد على حين كان قاب قوسين أو أدنى ليلة الخيرة وبين المقامين بون بين ﴿ وَرَفَعَ بَعْمَهُم دَرَجَدَيُ ﴾ [الآية: 253] بأن فضله على غيره من وجوه متعددة وبمراتب متباعدة وهو محمد على فإنه خص بالدعوة العامة والحجج التامة والمعجزات المستمرة بتعاقب الدهر ومزية الفضائل العلمية والعملية الغائية للحصر ولعل الإبهام لوضوح مرتبة الكلام ورفعة المقام وقيل المراد به إبراهيم عليه السلام خصصه بالخلة التي هي من أعلى مراتب الأنام ﴿ وَءَانَيْنَا عِسَى اَن مَرْبَع الْبَيْنَتِ ﴾ [الآية: 253] أي المعجزات الظاهرات ﴿ وَأَيَدْنَكُ بُرُوج اللَّهُ اللَّه ﴾ [الآية: 253] ووجه تخصيصه إفراط اليهود والنصارى في تحقيره وتعظيمه.

وقال الأستاذ: جمعتهم الرسالة ولكن تباينوا في خصائص الفضيلة ولكل واحد منهم أنوار ولأنوارهم مطارح وآثار فمنهم من هو أعلى نوراً وأتم في الرفعة وفوراً، ولم يكن فضائلهم باستحقاقهم ولا بناء على أفعالهم وأحوالهم، بل حكم بالحسنى أدركهم وعاقبة بالجميل تداركتهم ﴿وَلَوْ شَآءَ اللّهُ الآية: [253] أي: هداية الناس بأجمعهم ﴿مَا أَقْتَتَلَ الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم الآية: [253] أي: من كان بعد مجيء رسلهم ﴿مَنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيْنَتُ اللّهِ [الآية: [253] أي: ظهرت المعجزات الواضحات لهم ﴿وَلَكِي ٱخْتَلَقُوا الآية: [253] لتعلق المشيئة بعد اتفاقهم كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَمَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ المشيئة بعد اتفاقهم كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَمَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ

نُغْلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُ ﴿ [هـود: 118 ـ 119] أي: لأجـل اختلاف المظاهر الذي يقتضيه نعوت الجمال وصفات/الجلال كما قال في آية 89/ أخرى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ﴿ فَيِنْهُم مَنْ ءَامَنَ ﴾ [الآية: 253] بإحسانه وإقباله عليه فضلاً ﴿ وَمِنْهُم مَن كُفَرَ ﴾ [الآية: 253] بخذلانه وإعراضه عنه عدلاً.

وأفاد الأستاذ: أنهم مصروفون بالمشيئة الأزلية التي عليها المدار ومسلوبون الاختيار الذي به الاعتبار والعبودية شد نطاق الخدمة وشهود سابق القسمة ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اَقْتَ تَلُوا ﴾ [الآية: 253] أي: كرره لتأكيد الرد على المعطلة (1) والمعتزلة ﴿وَلَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [الآية: 253] ولذا لما ألهم أبوا يزيد ما تريد فقال أريد أن لا أريد فقال بعض أهل المزيد هذا أيضاً نوع من إرادة المريد وقد قال قائلهم:

أريد وصاله ويريد هجري فاترك ما أريد لما يريد

وهنا نكتة لطيفة وهي أن المريد إذا ترك الإرادة صار مراداً وأخذ من فائدة مائدة التعويض والتسليم زاداً وحينئذ تقول هل من مزيد ويقال له لدينا مزيد وفي الحقيقة فهو المراد والمريد ويحكم ما يريد بالعبيد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوّا أَنفِقُواْ مِنَا رَزَقْتَكُمُ ﴾ [الآبة: 254] أي: للزكاة والصدقة والنفقة في المجاهدة ﴿مِن قَبِلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيدِ وَلا خُلَةٌ وَلا للزكاة والصدقة والنفقة وي المجاهدة ﴿مِن قَبِلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيدِ وَلا خُلَةٌ وَلا مَنْعَةً ﴾ [الآبة: 254] وفي قراءة المكي والبصري بفتح الثلاثة والمعنى أنه لا يوجد ذلك الوقت مفاداة ولا مصارفة ولا معاونة لأرباب المخالفة والمخالصة والشفاعة من الأبرار ولذا قال سبحانه ﴿وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ [الآبة: 254] أي: الكاملون في الظلم فإن الشرك لظلم عظيم فقرابه وخيم وحجابه جسيم لا يدفعه شقيع ولا ينفعه حميم.

وقال الأستاذ: يعني اغتنموا مساعدة الإمكان في تقديم الإحسان قبل فناء الجسد وانقضاء الأمد.

<sup>(1)</sup> النافين لصفة الكلام. شرح قصيدة ابن القيم (1/ 311).

﴿ الله ﴾ [الآية: 255] أي: الذات المستجمع لكمال الصفات المستحق لعبادة المخلوقات وهو مبتدأ خبره ﴿ لاَ إِلله ﴾ [الآية: 255] أي: لنا أو موجود أو مشهود ﴿ إِلَّا هُوَ اَلْتَيُو اللَّهِ: 255] أي: القديم الأزلي والباقي الأبدي ﴿ الْقَيُومُ ﴾ [الآية: 255] أي الدائم القيام بتدبير الأنام.

وفي «تفسير السلمي» ﴿ اَلَكَ ﴾ [الآية: 255] الذي أحيا كل حي وهو الحي الذي لم يزل ولا يزال والقيوم القائم على كل نفس بما كسبت وقيل من قال هذه الكلمة وفي قلبه طمع أو سؤال أو رغبة أو رهبة فهو مشرك أي: شركاً خفياً حيث جعل ما سوى الله شريكاً في محبة مولاه.

وقال صاحب «المعرائس» ﴿ ٱلْحَيَّ﴾ [الآية: 255] الذي قام به الأحياء ﴿ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [الآية: 255] الذي يحيي بقيومته الأموات والحي من صفاته الخاصة في 89/ب القدم ونعوته/ العامة فيما أوجد الخلق من العدم والقيومية صفته التي لم يزل كان موصوفاً بها ومحصلها أنه اشتغل بنفسه في أزليته وأبديته.

وقال الخواص: من عرفه بأنه الحي القيوم ألزمه معرفته طلب كل شيء منه وترك القيام بشيء من أموره لقيامه بها.

وأفاد الأستاذ: أن قوله لا إله إلا هو إخبار عن نفي النظير والشبيه بما استوجبه من التقديس والتنزيه ومن تحقق بهذه المقالة لا يرى ذرة من الإثبات لغيره أمن غيره فلا يرفع إلى غيره حاجة ولا يشهد من غيره ذرة فيصدق إليه انقطاعه ويدوم بوجوده انفراده فلا يسمع إلا من الله وبالله ولا يشهد إلا الله وبالله ولا يقبل إلا على الله مع الله ولا يشتغل إلا بالله ولله فهو محو عما سوى الله فما له شكوى ولا دعوى ولا يتحرك منه لغيره عرق أصلاً فإذا استوفى الحق عبداً لم يبق للحظوظ فيه مساغ أبداً ثم أن هذه المقالة يقتضي التحقق بها الفناء عن الرسومات بجملتها والتحقق بأنه لا سبيل للخلق إلا وجود الحق سبحانه فلا وصل ولا فصل ولا قرب ولا بعد فإن ذلك أجمع وجود الحق سبحانه فلا وصل ولا فصل ولا قرب ولا بعد فإن ذلك أجمع القائم بكل حركة وسكون والمجري لكل عين وأثر ﴿لاَ تَأْخُذُو سِنَةٌ ﴾ [الآية:

255] وهي فتور يتقدم نوم الناس ويعبر عنه بالنعاس ﴿وَلَا نَوْمٌ ﴾ [الآية: 255] روعي الترتيب الوجودي في ذكرهما وإلا فمقتضى المبالغة عكسهما والجملة نفي للتشبيه وتنبيه على أن من أخذه سِنَة وغفلة لم يكن كاملاً في الحياة والقيومية.

وأفاد الأستاذ: أنه أحد لا ترهقه غفلة وصمد لا تمسه علة وعزيز لا يقاربه ذلة وكريم لا يوازيه قلة وجبار لا تميزه عزلة وفرد لا تضمه جثة ووتر لا يحده جهة وقديم لا يلحقه آفة وعظيم لا تدركه مسافة تقدس من جماله جلاله وجلاله جماله وسناؤه بهاؤه وبهاؤه سناؤه وأزله أبده وأبده سرمده وسرمده قدمه وجوده.

وفي «العرائس» يخوف بهذه الإشارة خواص المراقبين حتى لا يشتغلوا بغيره عنه طرفة عين وأيضاً ينفي السَّنة نزه نفسه عن الغفلة وينفي النوم قدس نفسه عن الفترة وأيضاً هذا إعلام منه سبحانه للمهمومين أنه ينتقم عن الظالمين للمظلومين ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الآية: 255] ملكاً وإبداعاً وخلقاً واختراعاً وهذا تقرير لقيوميته كما أن ما قبله تحرير لديموميته وفي/ كل 190 تنبيه على تفرده في ألوهيته.

وفي «العرائس» أزال حلاوة زهر الكونين عن قلوب أهل الصفوة حيث وبخ من التفت سره عنه إلى ما له لأن الالتفات من المنعم إلى النعم شرك بالمنعم ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِيرً ﴾ [الآية: 255] أي: لا يشفع عنده أحد إلا بأمره.

وقال الأستاذ: ومن ذا الذي يتنفس بنفس إلا بإجرائه أو يتوسل إليه من دون إذنه وإبدائه ومن ظن أنه يتوسل إليه باستحقاق أو عمل أو تذلل أو أمل وقربة أو نسب أو علة أو سبب فالظن وطنه والجهل مألفه والغلط غايته والبعد قصاراه ونهايته ﴿ يَمْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ [الآية: 255] أي: ما قبلهم وما بعدهم أو أمور الدنيا وأحوال الأخرى أو ما يدركونه وما لا يدركونه.

وفي «العرائس» يعلم ما بين أيديهم من الخطرات وما خلفهم من العثرات وأيضاً يعلم ما بين أيديهم من المقامات وما خلفهم من الحالات.

والحاصل كما قال الأستاذ: أنه لا يخرج عن علمه معلوم ولا يتلبس عليه موجود ولا معدوم ﴿وَلَا يُجِعِلُونَ مِثَى ءٍ مِّنَ عِلْمِهِ ﴾ [الآية: 255] أي: من معلوماته ﴿إِلَّا بِمَا شَاأَةٌ ﴾ [الآية: 255] أي: بما أراد أن يعلمه بعض مخلوقاته.

وفي «العرائس» حجب علم القدم عن إدراك من وجد من العدم إلا ما كاشف لأهل القلوب من معاينات الغيوب.

وقال الأستاذ: إذا تقاصرت العلوم عن الإحاطة بمعلوماته فأي طمع لها في الإحاطة بذاته ﴿وَسِعَ كُرْسِيُهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضُ [الآية: 255] الكرسي جسم بين يدي العرش محيط بالسموات السبع والعرش لقوله على السموات السبع والأرضون السبع مع الكرسي إلا كحلقة في فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على الحلقة (1).

قال السلمي: العرش والكرسي إظهار للقدرة لا محل للذات لأنه سبحانه منزه عن سمات الحادثات.

وفي «العرائس» كرسيه قلب العارف وهو أوسع منهما لأنه معدن علوم الألوهية وعلم اللذنيّ مما لا غاية له ولا نهاية.

وقال الأستاذ: خطاب لهم على قدر فهمهم وإلا فأي خطر للأكوان عند صفاته المنزهة عن المكان والزمان وجل قدره عن التعزز بعرش أو كرسي أو التجمل بجني وإنسي ﴿وَلَا يَتُودُمُ ﴾ [الآية: 255] أي: ولا يثقله ولا يجهده ﴿حِنْظُهُما ﴾ [الآية: 255] أي: محافظته لهما.

وقال الأستاذ: كيف يتعب المخلوفات من خلق الذرة والكون بجملته له 90/ب سواء فلا من القليل له تيسير ولا من الكثير عليه تعسير/ ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ ﴾ [الآية: 255] المستحقر بالإضافة إليه ما سواه.

وفي «العرائس» لا توازيان في عظمته خردلة لأنها في ملكه وسلطانه أقل

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن حبان في الصحيح (2/ 76) رقم (361).

من ذرة انتهى ولكون هذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية والصفات الجمالية والجلالية قال على أعظم آية في القرآن آية الكرسي كما رواه مسلم (1).

﴿ لَا ۚ إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ ﴾ [الآية: 256] بعد إسلام المشركين حيث يقبل الجزية من الموحدين ﴿ فَدَ تَبَيَّنَ الرُّشَدُ ﴾ [الآية: 256] أي: الهداية ﴿ مِنَ الْغَيُّ ﴾ [الآية: 256] وهو الضلالة بالآيات الواضحة والدلالات اللائحة واتضح أن الإسلام رشد يوصل إلى السعادة الأبدية والكفر غي يؤدي إلى الشقاوة السرمدية.

وأفاد الأستاذ: أن العروة الوثقى هي سلوك سبيل المصطفى فمن تحقق بها سراً وتعلق بها جهراً فاز في الدارين وسعد في الكونين ﴿وَاللَّهُ سَمِيُّهُ ۗ [الآية: 256] بالنمضمرات ﴿عَلِيمُ ﴾ [الآية: 256] بالنيات.

﴿ اللَّهُ وَلِي الَّذِيكَ ءَامَنُوا ﴾ [الآية: 257] أي محبهم وناصرهم ومتولي أمورهم والمراد بهم من أراد إيمانهم ﴿ يُخْرِجُهُم ﴾ [الآية: 257] بهدايته وتوفيق طاعته ﴿ مِّنَ الظُّلُمَتِ ﴾ [الآية: 257] أي: ظلمات الجهل والغواية وابتداع الهوى ﴿ إِلَى النُّورِ ﴾ [الآية: 257] أي: نور العلم والهداية واتباع الهدى ﴿ وَٱلَّذِيثَ كَفَرُوا الْوَلِكَ أَقُهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد في المسند (5/ 141) رقم (21315)، وعبد الرزاق في المصنف (3/ 370) رقم (6001)، والبيهقي في شعب الإيمان (2/ 457) رقم (2390).

اَلْطَانُونُ الآية: 257] أي: المضلات من الشيطان والهوى والمال وجاه الدنيا ﴿ يُخْرِجُونَهُم ﴾ [الآية: 257] يتسببون لخروجهم ﴿ مِنَ النُّورِ ﴾ [الآية: 257] أي: من نور اليقينيات ﴿ إِلَى اَلْقُلُمُنَتِ ﴾ [الآية: 257] أي: ظلمات الشكوك والشبهات 19/أ بالانهماك في الشهوات ﴿ أُولَتِكَ أَمْحَنُ النَّارِ ﴾ [الآية: 257] / لاختيارهم الأغيار ﴿ مُمَّم فِيهَا خَلِادُونَ ﴾ [الآية: 257] أي: في نار العذاب وعار الحجاب دائمون.

قال الواسطي: ﴿ اللهُ وَإِنَّ الَّذِينَ المَّوَا يُغَرِّمُهُم مِّنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النَّوْلِ ﴾ [الآية: 257] ونفوسهم وهواها إلى أنوار ما جعل لهم في السبق من الرضا والصدق والمحبة وغيرها.

وقال الثوري: يخرجهم من ظلمات العلم إلى نور المشاهدة فإنه ليس الخبر كالمعاينة.

قال أبو عثمان: يخرجهم من رؤية الأفعال إلى رؤية المنن والإفضال.

وقال ابن عطاء: يغنيهم عن صفاتهم بصفته فيندرج صفاتهم تحت صفته كما اندرجت أكوانهم تحت كونه وحقوقهم عند ذكر حقه فيصيرون قائمين بالحق مع الحق للحق ذكره السلمي.

وأفاد الأستاذ: أن الولي على وزن فعيل في معنى الفاعل فالله يتولى أمرهم أو في معنى المفعول فالمؤمنون يتولون طاعته وكلاهما حق فالأول جمع والثاني فرق وكل جميع لا يكون مقيداً بفرق وكل فرق لا يكون مؤيداً بجمع فذلك خطأ وصاحبه مبطل يخرجهم من ظلمات تدبيرهم إلى سكينة سعة تقديره أو يخرجهم من ظلمات ظنهم أنهم يتوسلون أو يصلون إليه بشيء من سكناتهم وحركاتهم أو يخرجهم من ظلماتهم بأن يدفع عنهم ظل نفسهم ويدخلهم في ظل عنايته أو يخلصهم عن حسبان النجاة بهم أو يحول بينهم وبين الاعتماد على أعمالهم والاستناد إلى أحوالهم.

.. وفي «العرائس» يوجدهم من ظلمات العدم إلى كشف أنوار القدم أو يخرجهم من ظلمات الامتحان إلى مشاهدة العيان أو من ظلمات العبودية إلى

نور جمال الربوبية أو من ظلمات الفرح بما وجدوا من المقامات والدرجات إلى نور مشاهدة الذات والصفات أو يقدسهم في ظلمات البشرية إلى نور الأبدية ﴿وَالَّذِينَ كَثَرُواً﴾ [الآية: 257] أي ستروا ما قد عاينوا في نفوسهم من أنوار فعله وقدرته وما بدت في قلوبهم من لوائح العقول ولوامع حكمته بالشروع في لذائذ الشهوات وغطاء الغفلة أولئك أصحاب الهجران عن مشاهدة الرحمن هم فيها في القطيعة وابتداء الطبيعة خالدون ليس لهم مساغ في الوصول أبد الأبدين.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَاَّجٌ ﴾ [الآبة: 258] أي: جادل وخاصم ﴿ إِنْزِيدِهُمْ فِي رَبِّدِ ۗ ﴾ [الآية: 258] أي في ثبوت ألوهيته ونعوت وحدته وقدرته وإرادته وهذا تعجيب من محاجة نمرود وحماقته ﴿أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلَّكَ﴾ [الآية: 258] أي: لأجل إعطائه إياه بعض نعمته والمعنى/ أنه أبطره حصول سلطنته وحمله على شيطنته 91/ب وهو نمرود المردود ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَهِهُمُ ﴾ [الآية: 258] أي: ابتداء أو بعد ما قال له من ربك غيري استغناء ﴿ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْي م وَيُمِيتُ ﴾ [الآية: 258] بإيجاد العباد بعد إفناء الأجساد ﴿قَالَ أَنَّا أُجِّيء وَأُمِيتُ ﴾ [الآية: 258] بالعفو والقتل وهذا تلبيس من إبليس حِيث أتى بالعبارة الموهمة المموهة ﴿قَالَ إِبْرَهِمُ ﴾ [الآية: 258] معرضاً عن معارضته الفاسدة إلى ما يقدر عليه من المجادلة الكاسدة ﴿ فَإِن اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ﴾ [الآية: 258] وهذا لا شبهة فيه ولا مرية ﴿فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَشْرِبِ﴾ [الآية: 258] إن كنت تدعى الربوبية وهذا تعجيز له وتخييل لا طلب آية ودليل ﴿ فَهُوتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ ﴾ [الآية: 258] أي: فصار مبهوتاً وانقطع سكوتاً ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى أَلْقُوْمَ ٱلظَّالِمِينَ﴾ [الآية: 258] أي: سبيل النجاة في الدنيا وطريق الجنة في العقبي وإلى محبة المولى ومجانبة السوى وقال الأستاذ عجل الحق سبحانه لأعدائه عقوبة الفرقة قبل أن يعاقبهم بالحرقة وهذه العقوبة أشد أثراً في الحقيقة لو كانت لهم عين البصيرة وأن الحق سبحانه أخبر أن إبراهيم عليه السلام انتقل مع العدو اللعين عن الحجة الصحيحة إلى أخرى أوضح منها لا لخلل في الحجة بل لقصور الكافر في اختيار المعاندة ومحك من سدة بصائره عن التحقيق تضييع الوقت بلا فائدة تجدي إلا بمقدار أو ما يكون من الأمر فلا بد منه.

﴿ أَوْ كَالَّذِى مَكَّر عَلَىٰ قَرْيَةٍ ﴾ [الآية: 259] عطف على ما قبله والتقدير أرأيت مثل الذي حاج أو مثل الذي عبر على قرية وهي بيت المقدس حين خربه بخت نصر أو القرية التي خرج منها الألوف أو غيرها والمار عزيز والخضر أو كافر بالبعث ﴿ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ [الآية: 259] أي: خالية مع بقاء عروشها أو ساقطة حيطانها على سقوفها ﴿قَالَ أَنَّ ﴾ [الآية: 259] في محل النصب على الظرفية بمعنى متى أو على الحالية بمعنى كيف ﴿ يُحْي، هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [الآية: 259] اعترافاً بالقصور عن معرفة طريق إحياء أهلها واستعظاماً لقدرة المحيى لها إن كان القائل مؤمناً واستبعاداً إن كان كافراً ﴿ فَأَمَاتُهُ اللَّهُ ﴾ [الآية: 259] فلبث ميتاً ﴿مِائَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَةً﴾ [الآية: 259] أي: أقامه حياً وذلك أنه مر بهذه القرية على حمار ومعه ركوة عصير وشكوة لبن وسلة عنب أو تين فربط حماره واستبعد أن يعمر القرية بعد شدة خرابها فأراد الله أن يريه آية في نفسه 92/ أليتيقن أنه سبحانه قادر/ على إحيائها وإحياء أهلها فألقي عليه النوم ونزع الله روحه مائة سنة ثم أحياها بعده ﴿قَالَ﴾ [الآية: 259] أي الله أو ملك ﴿كُمِّ لَيِثْتُ﴾ [الآية: 259] أي: أقمت هنا ومكثت ﴿قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْرُبُ [الآية: 259] على الترديد كقول الظان ﴿ قَالَ بَل لَّهِ ثُنَّ مِأْتَةَ عَامِ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّه ﴾ [الآية: 259] أي: لم يتغير كل منهما بمرور الزمان عليهما مائة سنة ثم بين علامة مكثه يبلي عظام حماره بعدما أراه بقاء طعامه وشرابه مع أنهما أولى بالتغيير من عظام حماره فقال ﴿وَأَنظُرْ إِلَىٰ حِمَادِكَ ﴾ [الآية: 259] كيف بليت عظامه وتفرق نظامه ﴿وَلِنَبْعَلَكُ﴾ [الآية: 259] أي: وفعلنا ذلك لنجعلك ﴿مَايَكُ لِلتَّاسِبُ ﴾ [الآية: 259] فإنه رجع إلى بلده شاباً وكان أحفاده شيوخاً فإذا حدثهم بحديث قالوا هذا حديث مائة سنة ﴿ وَانْظُرْ إِلَى ٱلْمِظَامِ ﴾ [الآية: 259] أي: عظام حمارك ﴿ كَيْفَ نُنشِرُهَا ﴾ [الآية: 259] أي: نحييها وفي قراءة نافع والمكي والبصري بالراء أي: نبعثها ﴿ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ﴾ [الآية: 259] أي: ظهر أمر الإحياء له وشاهده ﴿قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الآية: 259] في قراءة حمزة والكسائي بصيغة الأمر فالقائل الملك والمراد به علم المشاهدة فإن الخبر ليس كالمعاينة.

قال الأستاذ: لم يكن ذاك سؤال جحد ولا قضية جهل ولا دلالة شك في القدرة بل كان سؤال تعجب من كمال الحيرة وأراد بهذه المقالة زيادة اليقين وسؤال اليقين من الله والحيلة في رد الخواطر المشكلة دأب المتعرفين ولذلك عذر الله سبحانه عزيراً في هذه المقالة حتى قرر عليه ما طلب فيه زيادة اليقين.

وفي «المعرائس» تعجبه في القدرة ليس بشك في القادر ولكنه لسكون الخاطر ونقله من مقام الإيمان إلى مقام مشاهدة الحال في ظهور البرهان وأيضاً خاض في بحر الفكرة لطلب در المعرفة والفرق بين سؤال إبراهيم وسؤال عزير عليهما السلام أن إبراهيم كان في محل التمكين فأراه الله تعالى مشاهدة القدرة في غيره وعزير في محل التكوين فأراه مشاهدة القدرة في نفسه حتى يباشر قلبه نور الصفات ويصير محكماً في محل التمكين وأيضاً مقام الخليل مقام الانبساط ومقام عزير مقام التحير فانبسط الخليل وسأل مشاهدة الصفات في لباس الآيات فأراه ما سأله في غيره لأنه مملوء من أنوار القدرة 92/ب فيطلب مزيداً على حال وتعجب/ عزير تحيره من عناية في أسرار الربوبية فأراه الآية في نفسه تأديباً له لأن أهل الانبساط ليسوا بمؤاخذين كخليل الله وأيضاً سؤال الخليل في طلب المشاهدة وتعجب عزير يحير في كمال القدرة وأيضاً بلغ الخليل مقام كشف المعاينات في الحياة وكشف له الملكوت لأجل اقتباسه نور مشاهدة الحق في الآيات ولم يضطر إلى أن يغيب روحه من الحواس حتى يرى صرف العين لأنه في حال الصحو ولم يبلغ عزير في ذلك الإيمان مقام العيان فألجأه الله إلى غيبته عن الصورة بنعت الغشيان ليرى في حال غيبته مشاهدة الحق لأنه في حال السكر فلما انتبه رأى في صحوه ما رأى في سكره ولكن ما رأى في السكر وحال الغيبة مشاهدة الروح وما رأى فى الصحو مشاهدة العيان وأيضاً مقام الخليل مقام إيجاد تجلى الصفات ومقام عزير مقام إيجاد تجلى الأفعال وقيل لأن الخليل تلطف في السؤال بالعزة والحكمة فقال أرنى وتعجب عزير في القدرة ألا ترى أنه ختم قصته بكمال القدرة فقال ﴿ أَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَايِيرٌ ﴾ [الآية: 259] وختم قصة الخليل بالعزة والحكمة فقال ﴿وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الآية: 260] لأن الخليل سأل إظهار الحكمة ومشاهدة العزة وعزير تعجب من القدرة فأجيب كل من حيث سأل وهذا القول نقله السلمي عن ابن عطاء.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِتُمُ رَبُ أُرِنِ كَيْفَ تُحِي الْمُوَتَى قَالَ أَوْلَمْ تُوْمِنَ ﴾ [الآية: 260] قال: أو لم تؤمن بأني قادر على الإحياء انتهاء كقدرتي على الإيجاد من العدم ابتداء ﴿ وَالَ بَنْ ﴾ [الآية: 260] اسألت ابتيان البرهان ﴿ وَلَكِن ﴾ [الآية: 260] سألت الشهود الغيبي ﴿ لِيُطْمَهِنَ قَلْمَ فَالَ أَنْ الْأَيْدِ وَمُلَا فَعُمْرُ فُنَ ﴾ [الآية: 260] بزيادة مشاهدة العيان فأترقى من علم البقين إلى عين البقين ﴿ وَالَّ فَخُذُ أَرّبَهَةً مِنَ الطّيرِ فَصُرَّهُنَ ﴾ [الآية: 260] بكسر الصاد أي أمِلْهن ﴿ إِلِيكَ ثُمَّ أَجْسَلَ عَلَى كُلِّ جَبلِ مِنْهُنَ جُزَءً ﴾ [الآية: 260] بسكون الزاي لغير شعبة ﴿ لُمَّ اَدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعَينً ﴾ [الآية: 260] أي: ساعيات مسرعات الزاي لغير شعبة ﴿ لُمُ اللّه عَلَى الله عَبْورُ شيء عما يريده ﴿ حَكِيمٌ ﴾ [الآية: 260] وكفي أن الله عَبي الفوى البدنية فيقتلها ويمزج بعضها وحياء نفسه بالحياة الأبدية فعليه أن يقبل على القوى البدنية فيقتلها ويمزج بعضها إجاء نفسه بالحياة الأبدية فعليه أن يقبل على القوى البدنية فيقتلها ويمزج بعضها بعض حتى ينكسر سورتها فيطاوعنه مسرعات متى دعاهن بداعية الشرع وكفي بعض حتى ينكسر سورتها فيطاوعنه مسرعات متى دعاهن بداعية الشرع وكفي الك شاهداً على فضل إبراهيم عليه السلام ويمن الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤال أنه سبحانه أراه ما أراد أن يراه في الحال على أيسر الوجوه وأراه عزيراً بعد أن أماته مائة عام.

93/أ وفي «تفسير/ السلمي» قيل الطيور كانت طاووساً وبطاً وغراباً وديكاً والمعنى به أن الطاووس أشبه الطيور بزينة الدنيا والغراب أحرص الطيور والبط أطلبهم للرزق والديك أشدهم شهوة فكأنه يقول اقطع عنها زينة الدنيا والمفاخرة بها والحرص عليها وطلب الرزق فيها وإنالة الشهوة منها حتى تنال كمال حقيقة الإيمان فإذا سقطت عن نفسك هذه الخصال حليتك بصفتي في إحياء الموتى ﴿ اَدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعَيَاً ﴾ [البقرة: 260] إليك لأنك في ذلك الوقت فانِ من صفاتك وإنما دعوتهن بصفتنا التي حليناك بها.

وقال الأستاذ: قيل كان في طلب اليقين فأراد أن يقرن حق اليقين بما كان له حاصلاً من عين اليقين وقيل: استجلب خطابه بهذه المقالة حتى قال له الحق سبحانه ﴿أُولَمْ تُوْمِنْ [الآبة: 260] فإن بقولك أو لم تؤمن قال: بلى

كنت أؤمن ولكن اشتقت إلى قولك لي أو لَم تؤمن يطمئن قلبي والمحب أبداً يجتهد أن يجد خطاب حبيبه على أي وجه أمكنه وقيل: إنه طلب رؤية الحق سبحانه ولكن بالرمز والإشارة فمنع منها بالإشارة دون العبارة فقال ﴿أَنَّ اللهَ عَنِيرُ حَكِيمٌ ﴾ [الآية: 260] وأن موسى عليه السلام إنما سأل الرؤية جهراً فقال ﴿أَرِنِي ﴾ [الآية: 260] فرد بالجهر صريحاً فقال: ﴿ لَن تَرَنِي ﴾ [الآعراف: 143] وقيل: لما قال إبراهيم عليه السلام ﴿أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى ﴾ [الآية: 260] فقيل له: وأرنا كيف تذبح الحي يعني إسماعيل وطالبه بمطالبه فلما وفي بما طولب منه وفي الحق سبحانه بحكم ما طلب.

وفي «العرائس» سأل الخليل مشاهدة الحق في لباس الخلق.

﴿ مَّنَكُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ آمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ [الآية: 126] أي: مثل نفقتهم في طريق السمحبة ﴿ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُلْبُلَةٍ يِّأَتَةُ حَبَّةٍ ﴾ [الآية: 261] والمعنى أنه يضاعف مثوبة النفقة بأن يجعل الواحدة سبعمائة ويجعلها كالحبة ينبت الله منها سبعمائة حبة وهذا تمثيل لا يقتضى وقوعه ولا يجب وجوده مع أنه قد يكون في الدخن والذرة وكذا في البر في الأراضي المغلة ﴿ وَاللّهُ مَنْ اللّهِ عَلَى المضاعفة المسطورة أو زيادة على المضاعفة المذكورة في يُشَنْفِكُ ﴾ [الآية: 162] تلك المضاعفة المسطورة أو زيادة على المضاعفة المنفق من إخلاصه وتعبه ونيته ﴿ وَاللّهُ وَسِعُ ﴾ [الآية: 161] أي: فضله على عباده ﴿ عَلِيهُ ﴾ [الآية: 162] أي: فضله على عباده ﴿ عَلِيهُ ﴾ [الآية: 162] أي: فضله على عباده ﴿ عَلِيهُ ﴾ [الآية: 162] أي: فضله على عباده ﴿ عَلِيهُ ﴾ [الآية: 162] أي: فضله على عباده ﴿ عَلِيهُ ﴾ [الآية: 162] أي: فضله على عباده ﴿ عَلِيهُ ﴾ [الآية: 162] أي: فضله على عباده ﴿ عَلِيهُ ﴾ [الآية: 162] أي: فضله على على نية عباده .

وأفاد الأستاذ: إنّ الذين ينفقون أموالهم فالخلف لهم الجنة والذين يبذلون أرواحهم فالخلف عنهم الحق سبحانه فشتان بين خلف وبين خلف من أنفق ماله وجد مثوبته ومن أنفق حاله/ وجد قربته فإنفاق المال في سبيله 93/ب بالصدقة وإنفاق الأحوال في سبيله بالصدق فالعابدون إذا أنفقوا حبه ضاعف لهم سبعين إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة والواجدون إذا بذلوا فكما قيل: فلا حسن نأتى به يقبلونه ولا إن أسأنا كان عندهم محو(1)

<sup>(</sup>١) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 251).

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الآبة: 262] أي يصرفون في طريق رضاه ﴿ أَنُمَ لا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا ﴾ [الآبة: 262] أي: امتناناً على الفقير باعتداد إحسانه إليه ﴿ وَلآ أَذَى ﴾ [الآبة: 262] بذكر إعطائه لمن لا يحب المسكين اطلاعه عليه ﴿ لَهُمْ آَبُرُهُمْ ﴾ [الآبة: 262] أي: ثوابهم المضاعف ثابتٌ ﴿ عِندَ رَتِهِمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الآبة: 262] بنوب ﴿ وَلاَ هُمْ يَتُوزُونَ ﴾ [الآبة: 262] بنوب ثوابه،

وأفاد الأستاذ: أن المن شهود ما تفعله والأذى تذكيرك لمن أحسنت إليه إحسانك ويقال ينفقون ما ينفقون ثم لا يشهدون البتة أفعالهم ولا أعمالهم ويقال كيف يمنون بشيء يستقذرونه ويستحقرونه ويقال لا يمنون بفعلهم بل يشهدون المنة لله بتوفيقه ورود ذلك عليهم.

﴿ وَمَغْفِرَةً ﴾ [الآية: 263] أي: رد جميل على السائل بالعدة أو الدعاء ﴿ وَمَغْفِرَةً ﴾ [الآية: 263] أي: وتجاوز عند الحاجة في سؤال العطاء ﴿ خَيْرٌ مِن مَدَقَةِ يَتْبَعُهُا آذَى ﴾ [الآية: 263] أي: من منة أو تعبير على الفقراء ﴿ وَاللَّهُ غَنْ ﴾ [الآية: 263] عن معاجلة الآية: 263] عن معاجلة من يخالفه بالعقوبة.

وأفاد الأستاذ: أن قول الفقير المجرد برد من يعرض له بإظهار العذر خير وأتم من صدقة المعجب بفعله وما يتبعه من إلزام المنة فيه ويقال إقرار منك مع الله بعزمك وجزمك وغفران الله لك على قولك خير من صدقة بالمن مشوبة وبالأذى مصحوبة.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نُبُطِلُوا صَدَقَاتِكُم ﴾ [الآية: 264] أي: مثوبات نفقاتكم ﴿ يَالَةً النَّاسِ ﴾ ﴿ إِلَّنَ وَالْآَذَى يُنفِقُ مَالَمُ رِئَلَةَ النَّاسِ ﴾ ﴿ إِلَّنَى وَالْآَذَى يُنفِقُ مَالَمُ رِئَلَةَ النَّاسِ ﴾ [الآية: 264] أي كإبطال الذي يرائي الخلق بالإنفاق ﴿ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [الآية: 264] أي: والحال أنه لا يظهر الإيمان إلا على وجه النفاق ﴿ فَمَثَلُمُ ﴾ [الآية: 264] أي: حجر [الآية: 264] أي: خبار كثير ﴿ فَآصَابَهُ وَابِلٌ ﴾ [الآية: 264] مطر أملس ﴿ عَلَيْهِ ثُرَابٌ ﴾ [الآية: 264] مطر

غزير ﴿ فَتَرَكَمُهُ ﴾ [الآية: 264] أي: الله والوابل ﴿ صَدَلَتُهُ ﴾ [الآية: 264] براقاً نقياً كذلك أعمال المرائي يضمحل وقت نزول الرحمة الموجبة لأهل الطاعة وإن ظهر له عمل عند نفسه وسائر الخليقة ﴿ لَا يَقْدِرُونَ ﴾ [الآية: 264] أي المراؤن ﴿ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمّاً حَمَلُوا / ﴿ وَاللّهُ لَا 49 / أَ يَهْدِى الْقَوْمُ الْكَفْرِينَ ﴾ [الآية: 264] للنعمة إلى العبادة المقبولة في الدنيا المقتضية للمثوبة في العقبي.

وقال الأستاذ: إنما يحمل تحميل المنّة من الحق سبحانه فأما من الخلق فليس لأحد على غيره منة فإن تحمل المنن من المخلوقين أعظم محنة وشهود المنّة من الله أعظم نعمة قال قائلهم:

ليس إجلالك الكبار بذلِّ إنما الذُّنُّ أن تجلُّ الصغارا(1)

ويقال أفقر الخلق من ظن نفسه موسراً فتبين له إفلاسه كذلك أقل الخلق قدراً من ظن أنه على شيء فيبدوا من الله ما لم يكن يحتسبه.

وفي «العرائس» المن تعزز البشرية على الجبرية واستكبار الحدث على الكبرياء القديم والأذى ازدراء الفقير عند العطاء بالتسول وأيضاً المن تذكر الحدث ونسيان القدم لأن المنان إذا من على أحد فقد نسي الله عند تذكر نفسه وهذا نوع من الشرك والأذى البذل بنعت البخل والرمي بالعين إلى الفقراء على جهة تعظيم نفسه ورؤية شرفه عليهم وأيضاً المن شهود الأفعال والأذى التماس الأعواض.

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ آمُوالَهُمُ ٱبْتِعَنَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ ﴿ [الآية: 265] لأجلل طلب رضاه ﴿ وَتَنْبِيتَا مِّنْ أَنفُسِهِمَ ﴾ [الآية: 265] أي وليقينهم وتصديقهم من أصل أنفسهم أن الله سيجزيهم على إنفاقهم وسائر أعمالهم أو لتثبيتهم بوضع صدقاتهم عند أرباب حاجاتهم والحاصل أن مثل نفقة هؤلاء في الزكاة والنماء ﴿ كَمَثَكِلِ جَنَيْمٍ بِرَبْوَةٍ ﴾ [الآية: 265] بالفتح للشامي وعاصم وقرئ بالكسر أي كمثل بستان بموضع مرتفع فإن شجره يكون أحسن منظراً وأكثر ثمراً ﴿ أَمَابَهَا وَابِلُ ﴾ [الآية:

<sup>(1)</sup> ذكره القشيري في تفسيره (254).

265] مطر عظيم قطراً ﴿فَتَالَتَ أُكُلَهَا﴾ [الآية: 265] بضمتين لغير الحرمي والبصري أي: فأعطت صاحبها ثمرتها ﴿ضِعْفَيْنِ﴾ [الآية: 265] أي: حال كونها مثلي ما كانت تثمر غيرها من البساتين ﴿فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ ﴾ [الآية: 265] يكفيها لكرم منبتها وبرودة هوائها لارتفاع مكانها وهو المطر الضعيف والمعنى أن نفقات هؤلاء زاكية متزايدة عند الله تعالى لا يضيع بحال من أحوالهم وإن كانت تتفاوت بقدر ما ينضم إليها من أفعالهم والحاصل أن صدقاتهم زكت قلت النفقة أو كثرت كما أن تلك الجنة أثمرت صغرت أقطار الأمطار أو كبرت ﴿وَاللهُ بِمَا وَكُرُونَ بَعِيدُ ﴾ [الآية: 265] تحذير عن رياء الخلق وترغيب في إخلاص الحق.

وأفاد الأستاذ: أن هذه آيات كثيرة ذكرها الله على جهة ضرب المثل للمخلص والمنافق ولمن أنفق في سبيل الله ولمن أنفق ماله في الباطل فهؤلاء يحصل لهم في الحال إلا السرف وفي يحصل لهم في الحال إلا السرف وفي المآل إلا التلف وهؤلاء ظل سعيهم مشكوراً، وهؤلاء يدعون ثبورا ويصلون

سعيراً، هؤلاء يزكوا أعمالهم وينموا أموالهم ويعلو عند الله أحوالهم ويكون الوصلة مآلهم وهؤلاء حبطت أعمالهم وخسرت أحوالهم وختم بالسوء مآلهم وتضاعف عليهم وبالهم ويقال مثل هؤلاء كالذي أنبت زرعا فزكا أصله ونمى فضله وعلا فرعه وكثر نفعه ومثل هؤلاء كالذي خسرت صفقته وسرقت بضاعته وضاعت على كبره عيلته وتواتر من كل وجه بليته وفي كل وقت محنته هل يستويان مثلاً أو يتقاربان شبهاً.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [الآية: 267] أي: حلالاته أو مستلذاته ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجُنَا لَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِيُّ ﴾ [الآية: 267] من الحبوب والشمرات وسائر الخضراوات التي فيها الصدقات ﴿وَلَا تَيَمُّمُوا ٱلْخَيِيثَ مِنْهُ ﴾ [الآية: 267] تنفقون أي: لا تقصدوا الرديء مما لكم ﴿تُنفِقُونَ﴾ [الآية: 267] أي: حال كونكم تتصدقون من مالكم ﴿وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ﴾ [الآية: 267] أي: وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم ﴿ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيدِّ ﴾ [الآية: 267] أي إلا بإغماض وتساهل منكم وفيه إيماء إلى أن الفقراء/ شركاء الأغنياء ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَيْقٌ﴾ [الآية: 267] عن 95/ أ إنفاقكم وإنما يأمركم به لانتفاعكم ﴿ حَكِيدُ ﴾ [الآية: 267] بقبوله منكم وإثابته عليكم.

وقال الأستاذ: لينظر كل واحد ما الذي ينفقه لأجل نفسه وما الذي يخرجه بأمر ربه الذي يخرج عليك من ديوانك فما كان لحظك فنفائس ملكك وما كان لربك فخسائس مالك الذي لله فلقمة لقمة والذي لأجلك فأكثرها قيمة وأكملها نعمة ثم أبصر كيف يستر عليك بلا كيف يقبله منك بل أبصر كيف يعوضك عليه بل أبصر كيف يمدحك به بل أبصر كيف ينسبه إليك الكل منه فضلاً لكنه ينسبه إليك فعلاً ثم يولى عليك عطاءً ويسمى العطاء جزاء يوسعك بتوفيقه برأ ثم يملأ العالم منك شكراً.

﴿ اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْمَقْرَ ﴾ [الآية: 268] أي: يخوفكم بقوله أن الجود يفقر في آخره ﴿ وَيَأْمُرُكُم إِلْفَحْسُكَاءً ﴾ [الآية: 268] بالخصلة الفاحشة في القبح من نحو البخل والرياء ﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ﴾ [الآية: 268] أي: مغفرة لذنوبكم من

أجل إنفاقكم ﴿ وَفَضَّلًا ﴾ [الآية: 268] أي: خلفاً أفضل مما أنفقتم في الدنيا والأخرى ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ﴾ [الآية: والله والأخرى ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وأفاد الأستاذ: أن الشيطان يعد الفقر لفقره والله يعد المغفرة لكرمه ﴿وَيَأْمُرُكُمُ بِالْفَحْسَاءِ ﴾ [الآية: 268] أي: بالرغبة في الدنيا أو بالأسباب التي تقوي الحرص عليها أو بكثرة الأمل وقلة العمل أو بنسيان القناعة وحرمان الطاعة أو بمتابعة الشهوات وملاحظة الحظوظ واللهوات ويقال: بالرجوع إلى ما تركته لله أو بإخطار شيء مما سواه والفضل الموعود في العاجل القناعة وفي الأجل المثوبة والرقية والعفو والغفران والجنان والرضوان.

﴿ يُوْتِي الْحِكُمَةُ ﴾ [الآية: 269] أي: علم الكتاب والسُنَّة أو تحقيق العلم وإتقان العمل أو النبوة والولاية وقيل: الحكمة مشاهدة حكمة الحكيم في جميع الأحكام والأقضية بنعت الإنقان والإحكام ﴿ مَن يَشَاءً ﴾ [الآية: 269] من الفرقة الناجية الفاخرة ﴿ وَمَن يُؤَتَ الْحِكَمةَ فَقَد أُوتِي خَيْراً كَثِيراً ﴾ [الآية: 269] جامعاً لخيري الدنيا والآخرة ﴿ وَمَا يَذَّكُ ﴾ [الآية: 269] أي: وما يتعظ بما في هذا الكتاب إلا ﴿ إِلّا أَوْلُوا اللّا الله الله المهاليمة المهتدية إلى صوب الصواب.

وأفاد الأستاذ: أن الحكمة أن يحكم عليك خاطر الحق لا داعي النفس وباعث الخلق أو الحكمة هي الموافقة كما أن السفه هو المخالفة أو الحكمة 95/ب شهود/ الحق والسفه شهود الخلق.

﴿ وَمَا اَنْفَقْتُم مِن نَّفَقَةٍ ﴾ [الآية: 270] قليلة أو كثيرة سراً أو علانية في طاعة أو معصية ﴿ أَوْ نَذَرْتُم مِن ثَكْدُ ﴾ [الآية: 270] بشرط أو غيره من فعل أو أمر ﴿ فَإِنَّ الله َ يَمْلَمُهُ ﴾ [الآية: 270] فيجازيكم عليه بقدر إخلاصكم لديه ﴿ وَمَا لِظُلِيبِ ﴾ [الآية: 270] أي الواضعين المال في غير موضعه بارتكاب المعصية ﴿ مِن أَصَكُ إِن الآية: 270] أي: يدفعونهم ويمنعونهم من العقوبة والجمع للمقابلة.

قال الأستاذ: قوم توعدهم بعقوبته وآخرون توعدهم بعلمه فهؤلاء العوام وهؤلاء الخواص ولا شيء يوجب سقوط العبد من عين الله كمخالفته بعهوده معه بقلبه فليحذر المريد غاية الحذر عن إذلال نفسه.

﴿إِن تُبَدُوا الصَّدَقَتِ ﴾ [الآبة: 271] أي: تظهروها وتعلنوها فهو خير لكم ﴿ فَنِصِمًا هِنَّ ﴾ [الآبة: 271] أي: نعم شيء إبداؤها ﴿ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُهُوَ الْفُهُو اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَفِي قراءة غير أبعد من لحوق السمعة والرياء بها ﴿ وَيُكَوِّرُ ﴾ [الآبة: 271] أي الله وفي قراءة غير الشامي وحفص ونكفر بالنون وجزمها نافع وحمزة والكسائي ﴿ عَنكُم مِن الشّامِي وَحفص وَنكفر بالنون وجزمها نافع وحمزة والكسائي ﴿ عَنكُم مِن الشّامِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَوْلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَوْلِهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ

قال الأستاذ: إذا أظهرت صحبتك معنا وأعلنت فلقد جودت وأحسنت وإن حفظت سرنا عن دخول الوسائط بيننا صغت شروط الوداد وشيدت من بناء الوصلة العماد.

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ ﴾ [الآية: 272] أي: هداية العباد وإنما عليك تبليغ الإرشاد وتبيين طرق الرشاد ﴿ وَلَنكِنَ اللّهَ يَهْدِى ﴾ [الآية: 272] أي: هداية موصلة لصلة ﴿ مَن يَشَاتَهُ ﴾ [الآية: 272] أي على وفق ما تعلق به المشيئة وروي أنه على كان لا يأمر بالتصدق إلا على المسلمين حتى نزلت ليس عليك هداهم فأمر بالصدقة بعده على كل سائل من أهل كل دين (1).

وأفاد الأستاذ: أن لك المقام المحمود واللواء المعقود والرتب العلية والمنازل البهية والأسرار المرضية وأنت سيد الأولين وسند الآخرين ولا أحد يدانيك فضلاً من أنه يساميك ولكن الهداية من خصائص حقنا نخصها من نشاء من عبادنا يا محمد أنت تدعوهم ونحن نهديهم ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ﴾

<sup>(1)</sup> أورده الطبري في تفسيره (5/ 587 ـ 588)؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 313) رقم (3128)، والطبراني في المعجم الكبير (12/ 54) رقم (12453)، والنسائي في السنن الكبرى (6/ 305) رقم (1052).

[الآية: 272] نفقة معروفة ﴿ وَالْمَنْسِكُمُ ﴾ [الآية: 272] فهو لها لا يتعداها ﴿ وَمَا تُنفِقُوكَ ﴾ [الآية: 272] خبر مختص للخواص من الأمة المنزهين عن الرياء ثُنفِقُوك ﴾ [الآية: 272] خبر مختص للخواص من الأمة المنزهين عن الرياء 69/أ والسمعة ونفي في معنى النهي للمبالغة أي: / ولا تنفقوا ﴿ إِلَّا ٱبْتِفَكَآة وَجُهِ ٱللَّهِ ﴾ [الآية: 272] أي: لطلب رضاه من غير نظر إلى سواه ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْ صَالِحَهُ ﴿ وَالنَّهُمُ لَا تُطْلَمُونَ ﴾ [الآية: 272] أي: يوفر ثوابه ويعود نفعه عليكم ﴿ وَأَنتُمْ لَا تُطْلَمُونَ ﴾ [الآية: 272] أي: لا تنقصون شيئاً من ثواب أعمالكم.

﴿لِلْفُقَرَآءَ﴾ [الآية: 273] اعمدوا في صدقاتكم واقصدوا في مصادقتكم للفقراء الصادقين ﴿الَّذِيكَ أُحْصِرُوا فِي سَيِسِلِ اللَّهِ ﴾ [الآية: 273] أي: احصرهم الجهاد وحبسهم التعلم والاجتهاد عن كسب البلاد ومنهم أصحاب الصفة الذين انقطعوا عن الخلق بالكلية.

وأفاد الأستاذ: أن معناه وقفوا على حكم الله فاحصروا أنفسهم على طاعته وقلوبهم على معرفته وأرواحهم على محبته وأسرارهم على رؤيته ﴿لَا بَسْنَفِيهُوك﴾ [الآية: 273] لأشغالهم بأمر مولاهم في تحسين أحوالهم ﴿ضَرَرًا فِي الأَرْضِ﴾ [الآية: 273] أي ذهاباً فيها لكسب أموالهم.

وقال الأستاذ: أخذ عليهم سلطان الحقيقة كل طريق فلا لهم في الشرق مذهب ولا الغرب مضرب كيف ما نظروا رأوا سرادقات التوحيد محيطة بهم. كأنّ فجاج الأرض ضاقت برحبها عليهم فما تزداد طولاً ولا عرضاً (1)

فلا يسلم لهم نفس واحد مع الخلق أنى بذلك ولا خلق وإذا لم يكن فإثبات ما ليس شرك في التوحيد والفقير الصادق مع الله لله بالله لا إشراف للأجانب عليهم ولا سبيل للمخلوق إليهم يظهرهم في عين الأغيار في لبسة سوى ما هم به من الأسرار ﴿يَعْسَبُهُمُ ﴾ [الآية: 273] بفتح السين الشامي وحمزة وعاصم أي: يظنهم ويتوهمهم ﴿الْجَاهِلُ أَغْنِياً مِن النَّعَفُفِ ﴾ [الآية: 273] أي: من أجل تعففهم عن سؤال مخلوق مثلهم.

ذكره القشيري في تفسيره (1/ 262).

قال الأستاذ: فأمّا من كان عالماً محرماً فلا إشكال عليه في شيء من أحوالهم ﴿ تَصْرِفُهُم ﴾ [الآية: 273] أي: يا محمد بالأصالة وغيرك بالتبعية على وجه الفراسة ﴿ بِسِيمَهُم ﴾ [الآية: 273] من ضعف أبدانهم وتغير ألوانهم ورثاثة أحوالهم.

وأفاد الأستاذ: أن تلك السيما ليست مما يلوح للبصر تلك سيما تدركها البصيرة لا إشراف عليهم إلا بنور الأحدية وظهور الصمدية ويقال تعرفهم باستبشار قلوبهم عند انكسار نفوسهم فصياح أسرارهم إلى العرش نشاطاً عند ذبول ظاهرهم عن الانتعاش ويقال بكسر الظاهر عند تكسر الباطن وبالعكس من هذه ﴿لَا يَسْتَلُوكَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِكَ اللّه بِهِ عَلِيكُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِكَ اللّه بِهِ عَلِيكُ [الآبة: 273] أي: إلحاحاً فإذا كان عندهم غداء لم يسألوا عشاء وإذا كان عندهم عشاء لم يسألون الخلق 66/ب عندهم عشاء لم يسألون الخلق 66/ب أصلاً وإنما يطلبون من الله رزقاً وفضلاً.

قال الأستاذ: فإن جرى منهم من الخلق بدون الإلحاف سؤال كما يشير إليه دليل الخطاب فتلك صيانة لهم وستر لقصتهم ليلاحظهم الخلق بعين السؤال من الاحتقار وليس على سرهم ذرة من الإثبات للأغيار.

وفي «تفسير السلمي» قيل الذين وقفوا مع الله بهممهم فلم يرجعوا منه إلى غيره ولا يتحركون لطلب الرزق نعرفهم بطيب قلوبهم وحسن حالهم وبشاشة وجوههم.

قال جنيد: كلت ألسنتهم عن سؤال من يملك الأملاك فكيف عمن لا يملكها.

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ سِنَّا وَعَلَانِكَ ﴾ [الآيـــة: 274] كعليّ كرّم الله وجهه حيث لا يملك إلا أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلاً ودرهم نسهاراً ودرهم ﴿ وَعَلَانِكَ ۚ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ

 <sup>(1)</sup> أورده القرطبي في تفسيره (3/ 347)، والبغوي في تفسيره (1/ 339)، والرازي في تفسيره
 (4/ 24)، والزمخشري في الكشاف (1/ 243).

رَبِّهِمْ ﴾ [الآية: 274] على أعمالهم ﴿ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الآية: 274] في مآلهم ﴿ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الآية: 274] في مآلهم ﴿ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ [الآية: 274] في حال من أحوالهم.

﴿ اَلَيْنِ يَأْكُونَ اَلْمِوَا ﴾ [الآية: 275] أي: يأخذونه ويعاملون به فنبه بأكله على غيره ولأنه معظم انتفاعه ﴿ لا يَتُومُونَ ﴾ [الآية: 275] من قبورهم ﴿ إِلَّا كَمَا يَتُومُ اللّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيَطُنُ ﴾ [الآية: 275] أي إلا قياماً كقيام الذي يصرعه ﴿ مِنَ الْمَيْنُ ﴾ [الآية: 275] أي من مس الشيطان له المورث لجنونه ﴿ وَاللّه ﴾ [الآية: 275] العقاب ﴿ إِنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرّبَوَا ﴾ [الآية: 275] وعكس القضية للمبالغة القياسية ﴿ وَالْمَلُ اللّهُ اللّهَ يَعْمُ مُولِنًا ﴾ [الآية: 275] إنكار للتسوية وإبطال للقياس القياسية ﴿ وَالْمَلُ اللّهُ اللّهَ يَعْمُ مُولِنًا فَي رَبِّهِ ﴾ [الآية: 275] أي: بلغه وعظ من المولى وزجر بالنهي عن الربا ﴿ فَانَنَهَى ﴾ [الآية: 275] أي: تبع النهي واتعظ به ﴿ وَاللّهُ اللّهُ ﴾ [الآية: 275] أي: تبع النهي واتعظ به أي الله إلى المعصية ﴿ وَالمَدُهُ وَاللّهُ اللّهُ ﴾ [الآية: 275] إلى تحليل أي: ما تقدم أخذه التحريم ولا يسترد منه ﴿ وَالْمَرُهُ وَلَى اللّهِ ﴾ [الآية: 275] إلى تحليل الربا وغيره من الأمور المنهية ﴿ فَأَوْلَتُهِكَ أَمْحَنُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الآية: 275] .

وأفاد الأستاذ: أن من أعرض عن الأمر ورخص لنفسه ما يسول له خاطره من التأويل فلا استقلال لهم في الحال ولا انتعاش في المآل خسروا في عاجلهم ولم يربحوا في آجلهم فمن انتبه بزواجر الوعظ وكبح بلجام الهوى ولم يطل عنان الإصرار فله الإمهال في الحال فإن عاد إلى مذموم تلك الأحوال فلينتظر وشيك الاستئصال وفجأة النكال.

97/ أَ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوَا﴾ [الآية: 276] أي: يذهب/ بركته وينقص الأموال التي دخل فيها ﴿ وَيُرْبِي ٱلعَبَدَقَاتِ ﴾ [الآية: 276] أي: يكثرها وينميها

وأفاد الأستاذ: إنما كان بإذن منه سبحانه من التصرفات فمقرون بالخيرات مصحوب بالبركات وما كان بمتابعة الهوى والشيطان يسلط عليه المحق والنقصان وكان عاقبة أمره الخسران ﴿وَاللّهُ لَا يُحِبُ ﴾ [الآية: 276] لا

يرتضي في حكمه ﴿ كُلَّ كُفَّارٍ آثِيمٍ ﴾ [الآية: 276] فاجر بأخذه وأكله.

﴿إِنَّ اللَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ [الآية: 277] أي: بالله ورسله وبما جاءهم من قبله ﴿وَعَمِلُوا الْمَمَلِوَتِ ﴾ [الآية: 277] أي: الطاعات الباقيات ﴿وَأَقَامُوا الْفَمَلُوةَ وَهَاتُوا الْبَاقِيات ﴿ وَأَقَامُوا الْفَمَلُوةَ وَهَاتُوا الْبَاقِياتِ ﴿ وَأَقَامُوا الْفَمَلُوةَ وَهَاتُوا الْفَالِيةِ وَحَصا بالذكر الرَّكُوةَ ﴾ [الآية: 277] أي: قاموا بالعبادات البدنية والطاعات المالية وخصا بالذكر لإناقتهما وأصالتهما ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [الآية: 277] أي: من المثوبات ﴿ وَلَا خُولًا عَلَيْهِمْ ﴾ [الآية: 277] على ما فات.

وأفاد الأستاذ: أن الذين كانوا لنا يكفيهم ما يأخذون منا فإنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً ورجاء من فضلنا أملاً.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّـقُواْ اللَّهَ ﴾ [الآية: 278] أي: قوموا على تقواه ﴿ وَذَرُواْ مَا بَقِي مِنَ ٱلرِّيَوْاَ ﴾ [الآية: 278] اتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا ﴿ إِن كُنتُم مُؤّمِنِينَ ﴾ [الآية: 278] أي: في إيمانكم موقنين.

وأفاد الأستاذ: أن الاكتفاء بموعود ربه خير للمسلم من تعلق قلبه بمقصود نفسه مقصودك من تسويلات النفس وعادات الخلق وموعودة ما ضمنه الحق.

﴿ فَإِن لَمْ تَغْمَلُوا ﴾ [الآية: 279] أي: ترك ما بقي من رباكم ﴿ فَأَذَنُوا ﴾ [الآية: 279] وفي قراءة شعبة بالمد والكسر أي: فاعلموا بأنفسكم ثم اعلموا غيركم ﴿ يَحَرْبِ ﴾ [الآية: 279] أي: بقتال عظيم مبتدأ ﴿ يَنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ \* ﴾ [الآية: 279] لكم.

وأفاد الأستاذ: إن صاحب الأضرار ليس له عندنا وزن ولا مقدار ولا قدر ولا خطار ﴿وَإِن تُبْتُمُ ﴾ [الآية: 279] من أفعالكم ﴿ فَلَكُمُ رُبُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا قَطْلِمُونَ ﴾ [الآية: 279] بأخذ الزيادة ولا تظلمون بظلمُونَ ﴾ [الآية: 279] بأخذ الزيادة ولا تظلمون بالمطل والمنقصة ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُمْرَةِ ﴾ [الآية: 280] أي: إن وقع غريم صاحب عسرة من شدة فاقة وحاجة ﴿ فَنَظِرَةً ﴾ [الآية: 280] أي: فعليكم انتظار وتأخير في المطالبة ﴿إِنَى مَيْسَرَةً ﴾ [الآية: 280] بلتحفيف لعاصم أي: وأن تتصدقوا بالإبراء عسار ﴿وَأَن تَصَدَقُوا ﴾ [الآية: 280] بالتخفيف لعاصم أي: وأن تتصدقوا بالإبراء

ووضع الأوزار ﴿ خَيْرٌ لَكُ مُ الآية: 280] أكثر ثواباً من الانتظار من الإعسار إلى الإيسار مع أن البراءة سُنَّة والنظرة فريضة ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الآية: 280] ما فيه من الذكر الجميل والأجر الجزيل.

وقال الأستاذ: إذا تقرر عند القاضي إفلاس المحبوس وفقره فلا يحل له استدامة حبسه وإن لم يظهر لذي الحق حجته والمفلس مرتهن بحق خصمه ولكنه في إمهال وانتظار من ربه لا يحكم بهذا علينا ثم مع علمه بإعسارنا 97/ب وعجزنا لديه وصدق افتقارنا إليه وانقطاعنا عن غيره عليه/ ألا يرحمنا ولا يسامحنا مع أنه أمرنا في التصدق في إبرائنا.

وفي «العرائس» أدب قوماً بتأدبه في كرمه ورحمته على المعسرين على الطاعة والمكثرين من المعصية وهذا إخبار عن غاية شفقته على عباده إذ أمر بعضهم أن يمْهِل بعضاً في واجب حقوقهم أشار بهذا أن حقيقة الحقوق له يهب بفضله ما قصروا في واجب أمره وأيضاً رمز لأصحاب المعاني في هذه الآية أي إن كان أهل المعرفة في عسر من المشاهدة وكشف القربة فلا تطالبوهم بإثقال المعاملات والتماس الكرامات إلى ميسرة الكشوف وبروز أنوار الحضرة في قلوبهم لأن للعارف مقامين الأول هو القبض والثاني هو البسط فإذا كان في القبض فهو في هبوط الهجران وهو عسر ظاهر ولا يؤدي في ذلك المقام حق الحقيقة وإذا كان في مقام البسط فهو في رجاء التوحيد ويطبق أن يؤدي ما وجب عليه من حق الطريقة لأنه في ذلك الحال يلتبس ويطبق أن يؤدي ما وجب عليه من حق الطريقة لأنه في ذلك الحال يلتبس بأنوار الربوبية ويتهيأ له ما يريد كما وصف الله تعالى أنبياءه وأولياؤه في حال انساطهم وبسطهم مثل عيسى عليه السلام.

﴿ وَاَتَّقُواْ يُوْمَا﴾ [الآية: 281] أي: يوم القيامة أو يوم الموت أو حساب يوم أو عداب وم أو عداب وقت ﴿ وَرَجُعُونَ ﴾ [الآية: 281] بصيفة المجهول لغير البصري أي: تردون أو تصيرون ﴿ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الآية: 281] أي: حكمه وأمره فتأهبوا لِمصيره ﴿ فُمَّ تُولَّ كُلُّ تَقْسِ مَّا حَسَبَت مِن أعمال سَبقت وأحوال سلفت ﴿ وَهُمْ لَا يُطْلَبُونَ ﴾ [الآية: 281] بتنقيص ثواب ولا بتضعيف عقاب وأحوال سلفت ﴿ وَهُمْ لَا يُطْلَبُونَ ﴾ [الآية: 281] بتنقيص ثواب ولا بتضعيف عقاب

روى أنها آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام وقال: ضعها في رأس المائتين والثمانين من البقرة وعاش رسول الله على بعدها إحدى وعشرين يوماً وقيل: سبعة أيام وقيل: ثلاث ساعات.

قال الواسطي: هذا ترهيب للعام فأما الخاص فقوله ﴿وَإِنِّنَى فَأَتَّقُونِ﴾ [البقرة: 41] وأفاد الأستاذ أن الرجوع على ضربين بالأبشار والنفوس عند توفي الأنفس وبالأسرار والقلوب في كل نفس أنفس ومحاسبته نقد ووعد فنقد مطالبته أدق مما سيكون في القيامة من وعده.

وفي «المرائس» أي: خافوا يوم الفصل من وقوف مقام الحياء والخجلة بين يدي ملك يمنع المستدرجين عن مشاهدته ويعاتب أولياءه بالخطرات والإشارات ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ ﴾ [الآية: 282] أي: تعاملتم بسلف معيّر ﴿ إِنَّ مُسَكِّنَ ﴾ [الآية: 282] أي: زمن محدود معلوم/ ﴿ فَأَكْتُبُوهُ ﴾ 98/ أ [الآية: 282] لأنه أوثق للمطالبة وأدفع للمنازعة والجمهور على استحباب الكتابة ﴿ وَلَيْكُتُ بَيْنَكُمْ ﴾ [الآية: 282] أي بين المستدين والمدين ﴿ كَابِّ إِلْعَكْدُلِّ ﴾ [الآية: 282] أي: من يكتب بالسوية لا بزيادة ولا منقصة ﴿ وَلا يَأْبَ كَاتِبُّ أَن يَكُنُبَ﴾ [الآية: 282] أي: لا يمتنع من ذلك إذا أمر ﴿ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ﴾ [الآية: 282] أي: مثل ما علمه من كتبة الوثائق والمعنى أنه لا يأب من نفعه للناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها كقوله تعالى: ﴿ وَأَحْسِن كُمَّا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ ﴾ [القصص: 77] بل يكتب أمر بها بعد النهي عن إبائها تأكيداً في شأنها ﴿ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُ لِلِّ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ ﴾ [الآية: 282] أي: وليكن المملى من عليه الحق على طريق الصدق ﴿ وَلَيْنَةِ آللَهَ رَبُّهُ ﴾ [الآية: 282] أي: كل من المملي والكاتب عذابه ﴿ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [الآية: 282] أي: لا ينقص من الحق شيئًا ولو قليلاً ﴿ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا ﴾ [الآبة: 282] ناقص العقل مبذراً محجوراً ﴿أَق ضَعِيفًا﴾ [الآية: 282] صبياً أو مجنوناً أو شيخاً مخبلاً ﴿أَوْ لَا يَسْتَطِيمُ أَن يُمِلَ هُوَ﴾ [الآية: 282] أو غير مستطيع للإملاء بنفسه لخرس في لسانه أو جهل باللغة في بيانه ﴿ فَلَيْمُلِلْ وَلِيُّهُ ﴾ [الآية: 282] أي: متولي أمره من وصيه أو وكيله ومترجمه ﴿ إِلَّهَ مَدْلِنَّ ﴾ [الآية: 282] أي: بالصدق والحق ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدُيْنِ ﴾ [الآية: 282]

أي: يطلبوا أن يشهدوا على الدّين شاهدان ﴿ مِن رِّجَالِكُمُّ ﴾ [الآية: 282] من رجال المسلمين إذا كانت المعاملة فيما بينهم بقرينة أن الخطاب في صدر الآية لهم فلا ينافى ما قاله إمامنا أبو حنيفة من أن شهادة الكفار تسمع لبعضهم على بعض منهم ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونًا ﴾ [الآية: 282] أي: الشهيدان ﴿ رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ ﴾ [الآية: 282] أي: فليشهد رجل ﴿ وَأَمْرَأَتَ انِهِ ﴾ [الآية: 282] وهذا مخصوص بالأموال عند الشافعية ربما عدا الحدود والقصاص عند الحنفية ﴿ مِنَّن تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَآءِ ﴾ [الآية: 282] لعلمكم بعد التهم ﴿أَن تَضِلُّ إِحْدَنْهُمَا فَتُنَكِّرُ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَى ﴾ [الآية: 282] بالتخفيف للمكي والبصري ﴿ إِمْدَاهُمَا ٱلْأُخُرَى ۚ [الآية: 282] أي: لأجل أن إحديهما إن نسيت الشهادة ذكرتها الأخرى وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن وفي قراءة حمزة بكسر إن على الشرط فتذكر بالرفع مع التشديد إذ الفاء مانعة من الجزم ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآةُ إِذَا مَا دُعُواً ﴾ [الآية: 282] لتحمل الشهادة وأدائها إذا تعينوا ومنه علم أن تحمل الشهادة فرض كفاية ثم ما بعد إذا في الكلام مزيدة ﴿ وَلا تَسْعَنُوا أَن تَكُنُّبُوهُ ﴾ [الآية: 282] أي: ولا تملوا من كثرة المداينة بين 98/ب الأصحاب أن تكتبوا الدين أو الحق أو الكتاب ﴿مَغِيرًا/ أَوُّ كَبِيرًا﴾ [الآية: 282] قليلاً كان الحق أو كثيراً ﴿ إِنَّ أَجَلِوْ ﴾ [الآية: 282] أي: وقت حلوله ﴿ ذَالِكُمْ ﴾ [الآية: 282] أي: الكتاب ﴿ أَفْسَكُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾ [الآية: 282] أعدل في حكمه ﴿ وَأَقْومُ لِشَّهَدَةِ ﴾ [الآية: 282] أي: أثبت لها وأعون على إقامتها ﴿وَأَدَّنَى أَلَّا تَرْبَابُوٓأً ﴾ [الآية: 282] وأقرب في أن لا تشكوا في جنس الدين وقدره وأجله ونحوه ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ﴾ [الآية: 282] أي: تقع ﴿ يَجَنرَةٌ حَامِنرَةٌ﴾ [الآية: 282] وفي قراءة عاصم بنصبهما أي: إلا أن تكون المعاملة تجارة حاضرة وهو استثناء من الأمر بالكتابة أي: إلا أن تبتاعوا مبايعة ناجزة وهذا معنى قوله ﴿ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّهُوهَا ﴾ [الآية: 282] فلا بأس ألا تكتبوها لبعده عن النسيان والمنازعة ﴿ وَأَشْهِـ دُوَّا إِذَا تَبَايَعْتُمُّ ﴾ [الآية: 282] والأوامر في هذه الآية للاستحباب عند جمهور الأمة وكذا النواهي محمولة على الكراهة التنزيهية على خلاف في أَحَكَامَهِمَا ونسخَهُمَا ﴿ وَلَا يُعَنَالَ ﴾ [آلآية: 282] يحتمل البيانين ﴿ كَاتِبُ وَلَا شَهِمَيْكُ [الآية: 282] فنهيهما عن ترك الإحاجة والتحريف بالنقصان والزيادة والنهي عن

الضرار بهما بأن يكلفا الخروج عما حد لهما ﴿وَإِن تَفْعَلُوا ﴾ [الآية: 282] الضرار وسائر ما عنه نهيتم ﴿وَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ﴾ [الآية: 282] خروج عن الطاعة لا حق بكم ﴿وَاتَّهُوا اللَّهُ ﴾ [الآية: 282] في أوامركم ونواهيكم ﴿وَيُعْلِمُكُمُ اللَّهُ ﴾ [الآية: 282] أي: أحكامه المتضمنة لمصالحكم ﴿وَاللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الآية: 282] وإظهار الجلالة في مواضع إضمارها لأنه أدخل في التعظيم من الكناية مع عدم الملالة بتكرار الجلالة وقد قيل أن آية المداينة أرجى آية في القرآن لأنها دالة على غاية رحمة من الرحمن حيث أمرهم في المعاملة الدَّينية مع أنها ليست من الأمور الدينية بما لا يشوش عليهم من الأحوال العارضية والدنيوية مع أنه قد ورد أن الدنيا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافراً من مائها شربة (1).

وتوضيحه ما قال الأستاذ إنّ الله سبحانه أمر الخلق بالقيام بالصدق وعلمهم كيفية معاملاتهم فيما بينهم بالحق والأخذ بالاحتياط والاستشهاد لئلا يجري من بعضهم على بعض حيف في المطالبة أو الإنكار وذلك من مقتضى رحمته سبحانه عليهم وموجب رفقه بهم لئلا يتخاصموا فيما بينهم فأمر بتحصين الحقوق بالكتابة والإشهاد وأمر/ الشهود بالتحمل ثم بالإقامة ومن 99/أ شرع اليوم ما ينقطع الخصومات به بينهم فبالحري أن يجري ما يرفع في الأخرة آثار الخصومة عنهم وفي الخبر المنقول تواهبوا فيما بينكم فإن الكريم إذا قدر غفر،

وفيما شرع من الدين ـ مع أن الدين شين ـ الدين رفق لأرباب الحاجات لأنه يمسه الحاجة فيحمله الحال على الاحتيال ويضيق به الصبر على الاحتمال ويمنعه حفظ التجمل عن الكدية والسؤال فأذن له في الاستدانة ليجبر أمره في الحال وينتظر فضل الله في المآل وقد وعد على الإدانة المثوبة الكبرى وذلك كله من لطفه تعالى.

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 341) رقم (7847)، والطبراني في المعجم الكبير (6/ 157) رقم (4110)، والترمذي في السنن (2/ 1376) رقم (4110)، والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 560) رقم (2320).

<sup>(2)</sup> أورده القشيري في تفسيره (1/ 271).

وفي «العرائس» ﴿ وَلَا تَكُتُمُوا الشَّهَدَةُ ﴾ [الآية: 283] أي: لا تكتموا ما أشهدكم الله من مقام أهل الولاية بأن تحملوا ذكرهم حسداً عليهم ﴿ وَمَن يَكُتُمُهُ ﴾ [الآية: 283] أي يَكُتُمُهُ ﴾ [الآية: 283] أي جزاء كتمانه قساوة قلبه وإثم القلب الحسد بأهل الولاية وجزاء الحسد الطبع والختم وسوء الخاتمة.

﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الآية: 284] ملكاً وملكاً.

قال ابن عطاء الكونان هو مبدؤهما من غير شيء سبقهما فمن اشتغل بهما قطعاه عن الله ومن أقبل على الله وتركهما لله ملكهما الله إياه.

وقال صاحب «العرائس» أي: لله خزائن ملكوت الكونين وأسرار غيب العالمين لا يكشفها إلا لخواص أجلته من العلماء العالمين فوَإِن تُبْدُوا مَا فِيَ الْفَيْكُم أَوْ تُخَفُّوهُ [الآية: 284] من السوء والعزم عليه في يُحَاسِبَكُم بِهِ اللّهُ ﴾ والآية: 284] من السوء والعزم عليه في الدنيا/ بالمكفرات أو في العقبى بالعقوبات.

وفي «العرائس» أن تظهروا ما في قلوبكم من حقائق المكاشفات والمخاطبات ليقتدي به أهل الإرادة أو تخفوا عجائب الغيب التي ترى عيون الأرواح المقدسة تورعاً لئلا يفتتن بها أقوام من ضعفاء المؤمنين لقلة فهمهم

يربيكم الله بتمكين الظاهر بما أظهرتم حتى لا تفتتنوا بدقائق الرياء والسمعة ويبقين الباطن بما أخفيتم من الخلق إخلاصاً وصدقاً لتذوقوا حلاوة صفاء الإخلاص في كتمان الأسرار ﴿فَيَقْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [الآية: 284] مغفرته ﴿وَيُمَذِبُ مَن يَشَاءُ ﴾ [الآية: 284] مغفرته وويُمَذِبُ مَن يَشَاءُ ﴾ [الآية: 284] عقوبته وجزمهما عطف على جواب الشرط وفي قراءة الشامي وعاصم برفعهما على الاستئناف ﴿وَاللّهُ عَلَى صُلِّلَ شَيَّءٍ قَدِيرُ ﴾ [الآية: 284] من الإحياء والمحاسبة والغفران والمعاقبة.

قال الواسطي: من أراد الكون أو المكون يحاسبه الله فيغفر لمن أراد له الجنة ونعيمها الغفلة ويعذب من آثر الدنيا على الآخرة.

وقال الأستاذ: ﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِي آنفُسِكُمْ ﴾ [الآية: 284] من المعاني والدواعي أو القصود والرغائب وفنون الحوائج والمطالب أو ما تبديه العبادة وما تخفيه الإرادة أو ما تبديه السكنات والحركات وما تخفيه الخطرات ويقال الإشارة فيه إلى استدامة المراقبة واستصحاب المحاسبة فلا تغفل خطره ولا لحظة ولا تمهل وقتك نفساً ولا لمحة.

وفي «العرائس» ﴿فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [الآية: 284] لمن يدفع خطرات الباطن ترغيباً ﴿وَيُعَلِّبُ مَن يَشَاءُ ﴾ [الآية: 284] لمن يتبع هواه بدخوله في الزلات تهذيباً.

﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [الآية: 285] تنصيص من الله على صحة إيمانه وتخصيص للاعتداد بشأنه وتنبيه على كمال اتباعه في اتباع تصديقه وبرهانه ﴿ كُلُّ عَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتَهِكِيهِ وَكُنُيهِ ﴾ [الآية: 285] وفي قراءة حمزة والكسائي كتابه على إرادة جنسه ﴿ وَرُسُلِهِ ﴾ [الآية: 285] والترتيب باعتبار حصوله وانفرد ضمير آمن للفظ كل ﴿ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ ﴾ [الآية: 285] أي: بالتصديق والتكذيب فلا ينافي الفصل بالتفضيل والتقدير قالوا هذا القول ﴿ وَقَ الوَا سَمِمْنَا ﴾ [الآية: 285] أمرك ﴿ عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَهِيمُ ﴾ [الآية: 285] بحذف النموء والغناء والنداء ﴿ وَإِلَيْكَ الْمَهِيمُ ﴾ [الآية: 285] أي: المرجع بعد الموت والغناء حرف النداء ﴿ وَإِلَيْكَ الْمَهِيمُ ﴾ [الآية: 285] أي: المرجع بعد الموت والغناء

بالبعث والجزاء والبقاء.

100/أ وقال /الأستاذ: شهادة الحق سبحانه لنبيه عليه السلام أتم من إخباره عن نفسه بشهادة الإسلام ويقال آمن الخلق كلهم من حيث البرهان وآمن الرسل بالعيان.

وفي «العرائس» أن الله قدس باطن رسوله عليه السلام من سوائب النفسانية وخطرات الشيطانية وكحل عين سره بنور الملكوت حتى قيل بالصدق والإخلاص ما كشف له من عجائب الجبروت ورأى بمصابيح القرآن أسرار الأزل والأبد وما جرى في بطنان الغيب وغيب الغيب رؤية عبان وآمن بها إيمان المشاهدة والعرفان ثم المؤمنون على قسمين منهم العارفون والصادقون والمشاهدون والمقربون والمكاشفون والمحافظون والمحسنون والراضون والمتوكلون والمحبون والمريدون والمرادون كل شاهدوا بعض ما شاهد الرسول عليه السلام لولا ذلك لم يشرعوا في بذل الأرواح ومجاهدة الأشباح لكن للنبي على مشاهدة الصرف خاصة له بلا زحمة الخطرات ولهم مشاهدة البقين بوسائط الالتباس ممتحنين بالوسواس والقسم الثاني من المؤمنين هم الذين آمنوا إيمان الفطرة بإرشاد العلم والعقل والبيان والبرهان.

﴿ لَا يُكَلِّفُ آللَهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْمَهَمَا ﴾ [الآية: 286] أي: إلا ما يسعه من قدرتها وما دون غاية طاقتها لا ما لا يملك دفعه من حديث النفس وخطراتها.

وفي «العرائس» لو أظهر من جمال عز الأزل صفة من صفاتي لا يطيق الخلق أن يستقيموا عند كشف ذرة منها لكن أواسيهم بلوائح التجلي بنعت الالتباس لكيلا يغنوا مثل تجلي موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام أيضاً لا يكلف الله حق عبوديته نفوس أوليائه إلا قدر ما يطيقون من جهة التقصير والضعف عند تحمل حقيقة العبودية لا من حق الربوبية أن يذوب الأرواح والأشباح في أول تكبيرة كبروا تعظيماً وإجلالاً وأن الله تعالى ما أظهر للخلق من معرفته إلا مقدار ما يعيشون به من جهلهم بربوبية ربهم ولو أيقنوا أنهم في

معزل من حقيقة العبودية وإدراك صرف الربوبية لماتوا حسرة على ما قالوا ﴿ لَهُا مَا كُسَبَتُ ﴾ [الآية: 286] من شر لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعصيتها غير ذاتها.

وفي "العرائس" لها ما كسبت أرواحهم من مقاسات/ الهجران في دار 100/ب الامتحان وعليها ما اكتسبت نفوسهم من جرائم الخطرات عند مكاشفة الغيب للمخفيات يجازي الله النفوس في الدنيا بالذنوب في المجاهدات ويجازي الله النفوس في الدنيا بالذنوب في المجاهدات ويجازي الأرواح في الآخرة ليصرف المشاهدات ﴿رَبَّنَا لا تُوَاخِذُنا ﴾ [الآية: 286] أي: قولوا ذلك وهو تعليم للعباد من آداب الدعاء من تصديره بالنداء والثناء والمعنى لا تحاسبنا ولا تعاقبنا ﴿إِن نَسِينا ﴾ [الآية: 286] بخلاف من كان قبلنا فإنهم إذا نسوا شيئاً من الشريعة عجلت لهم العقوبة ﴿أَوْ أَخْطَأُنا ﴾ [الآية: 286] أي: بما أدى بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط وقلة مبالاة فإن النسيان والخطأ ليسا من الأمور الاختيارية ثم هذان بالنسبة إلى الحقوق الإلهية دون الآدمية.

وأفاد الأستاذ: أنه تعالى لا يلقنهم الدعاء في الدنيا ثم يمنعهم الإجابة في الأخرى.

وفي «العرافس» لا تحجبنا بك عنك إن نسيناك أو أخطأنا بالالتفات إلى غيرك ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَعْمِلُ عَلَيْنَا ۖ إِصَّرًا ﴾ [الآية: 286] أي: أمراً يشقل لدينا ﴿ كَمَا كَمُلْتُمُ عَلَى الّذِينَ مِن قَبْلِناً ﴾ [الآية: 286] من قتل النفس وقطع موضع النجس وخمسين صلاة في اليوم والليلة وصرف ربع المال للزكاة وسائر ما أصابهم من الشدة والمحنة ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿ [الآية: 286] من البلية أو العقوبة أو التكاليف لا تفي بها الطاقة فالدعاء به الاستدامة واعتداداً بالنعمة ﴿ وَاعْفُ عَنَا ﴾ [الآية: 286] بستر ذنوبنا ﴿ وَاعْفِرْ لَنَا ﴾ [الآية: 286] بستر ذنوبنا ﴿ وَاتَّفْ مَنّا ﴾ [الآية: 286] بالتعطف بنا والتفضل علينا ﴿ أَنَ مَوْلَنَا ﴾ [الآية: 286] من الأعداء الظاهرة والباطنة في أمر الدين.

وقال الأستاذ: أعف عنا في الحال ﴿ وَٱغْفِرْ لَنَّا ﴾ في المآل ﴿ وَٱرْحَمْناً ﴾ في

جميع الأحوال إذ ليس لنا أحد سواك فأنت مولانا فاجعل النصرة على ما يشغلنا عنك ويذهلنا منك.

وفي «العرائس» ﴿وَاعْفُ عَنَّا﴾ قلة المعرفة بك ﴿وَاعْفِرْ لَنَا﴾ التقصير في عبادتك وارحمنا بمواصلتك ومشاهدتك فانصرنا على القوم الكافرين هذا نجوى أهل الامتحان من المكاشفين والمشاهدين أي: نحن أسرار معرفتك وضعفاء محبتك فارحمنا بتجلي العظمة حتى يقوى منك بك في محل العبودية وكشف الربوبية وانصرنا بمعاونة المعرفة وجند حقائق الإلهام عن مشاعر الألوهية على القوم الكافرين أو على بأس الطبيعة حتى يهربوا عن ميادين معارفك بتأبيد معرفتك وتسريح من تشويشهم في صرف عبوديتك وطلب مشاهدة حضرتك.



## بنسب ألله ألتكن التجيز

/يتيامن باسم ذاته ووسم صفاته كل بيان في كل زمان ومكان وفي تكرار 101/أ البسملة إشعاراً بأنّ كل سورة في قضية وصورة ما نزلت إلا ناشئة عن عموم الرحمة الإلهية الشاملة للعموم في الدنيا وللخصوص في العقبى ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

ثم العلماء اختلفوا في أن الله اسم مرتجل أو مشتق من أله بمعنى عبد فإله مصدر بمعنى معبوداً ومن وله ثم أبدل واوه همزاً بمعنى تحير قاله بمعنى متحير فيه سبحان من تحير في ذاته سواه حتى تحير أرباب العقول في تحقيق اسمه أيضاً كما تحير الكل في مسماه وقيل من لاه بمعنى احتجب فلاه مصدر بمعنى الفاعل أي: محتجب عن الأبصار وعن مشاهدة الأغيار في جميع الأعصار.

وأفاد الأستاذ: إن أهل التحقيق اختلفوا في أن اسم الله هل هو مشتق من معنى أم لا فكثير منهم قالوا إنه ليس بمشتق من معنى وهو له سبحانه على جهة الاختصاص يجري في وصفه مجرى اسم الأعلام في صفة غيره فإذا قرع هذا اللفظ أسماع أهل المعرفة لم يذهب فهومَهم ولا علومهم إلى معنى غير وجوده سبحانه وحقه فحق هذه القالة أن تكون مقرونة لشهود القلب في كل حالة فإذا قال بلسانه الله أو سمع بأذنه الله شهد بقلبه الله وكما لا تدل هذه الكلمة على معنى سوى الله لا يكون مشهود قائله إلا الله فيقول بلسانه الله ويعلم بفؤاده الله ويعرف بقلبه الله ويحب بروحه الله ويشهد بسره الله ويتملق

﴿ الْمَرَ ﴾ [آل عمران: الآية 1] أكثر أرباب العبارة على أن الحروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم دقائق مبناها وحقائق معناها غير منزلها وعبروا عن ذلك بقولهم الله أعلم بمراده مع أن هذه العبارة لا تخلو أيضاً عن الإشارة وهو الله أعلم بصيغة المتكلم وحده أو بصيغة الأمر بمعنى أنا أعلم فأنت أعلم أتينا ببعض الحروف إيماء وإسقاطاً لبعضها اكتفاءً ليكون من رموز المحبوب أتينا ببعض وجه لا يشعر/ به الرقباء والأعداء.

وفي "تفسير السلمي" قيل: الألف من الأحدية واللام من اللطف والميم من الملك ومعناه أن من وحد على الحقيقة بإسقاط العلائق والأعراض عن الأعواض تلطفت له وأخرجته من رق العبودية إلى الملك الأعلى وهو الاتصال لمالك الملك دون الاشتغال بشيء من الملك.

وقال الأستاذ: أشار بقوله ألف إلى قيامه بكفايتك على عموم أحوالك فأنت في أسر الغفلة لا تهتدي إلى صلاحك ورشدك وهو مجرٍ ما يجبرك وكافي بما ينصرك فبغير سؤالك بل بغير علمك بحالك يكفيك من حيث لا تشعر ويعطيك من غير أن تطلب والإشارة من اللام إلى لطفه بك في خفي السرحتى أنه لا يظهر عليك محل المنة في قيام البر والإشارة من الميم موافقة جريان القضاء بمتعلقات الطلبة من الأولياء فلا يتحرك في العالم شيء ولا يظهر في الكون ذرة إلا وهو بمحل الرضا منهم حتى أن قائلاً لو قال في قوله: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي مَا أَنِ ﴾ [الرحمن، الآية: 29] أن ذلك الشأن تحقيق مراد الأولياء لم يكن ذلك ببعيد عند أرباب التأييد ويقال تفرق عن القلوب باستماع هذه الحروف المقطعة التي هي خلاف عادة الناس في التخاطب كل معلوم

ومرسوم ومعتاد وموهوم من ضرورة أو حس أو اجتهاد حتى إذا خلا القلب عن الموهومات والمعلومات وصفا السر عن المعتادات والمعهودات يرد هذا الاسم وهو قوله:

﴿ الله الآية ﴾ [الآية: 2] على قلب مقدس عن كل غير وسر مصفى عن كل كيف ﴿ لا آيَكَ إِلَّا مُو ﴾ [الآية: 2] أي لا معبود بل ولا موجود في نظر أرباب الشهود إلا ذات الواجب الوجود وصفاته من الكرم والجود ﴿ الدِّي الْقَيْرُ ﴾ [الآية: 2] أي: الذي حياته بذاته أبداً وقيامه في مقام البر بتدبير مصنوعاته على وقف صفاته سرمداً.

وقال الأستاذ هو الذي لا يلهو فيشغل عنك ولا يسهو فتبقى عنك فهو على عموم أحوالك رقيب سرك إن خلوت فهو رقيبك وإن توسطت الخلق فهو قريبك وفي الجملة كيفما دارت بك الأحوال فهو حبيبك.

وقال صاحب «العرائس»: ﴿الْمَنُ ﴾ [الآية: 2] الذي لا يقاس حياته ببعد الأوهام ولا يدرك سرمدية ذاته بغوص قطر الأنام وأيضاً الحي الذي حياته قام بها العالم واستنارت بنورها روح آدم والقيوم الذي/ يبقى ببقائه أهل الفناء ويفنى 1/102 بقهر قيوميته أهل البقاء.

﴿ زَنَّ ﴾ [الآية: 3] أي: أنزل الله منجماً مدرجاً ﴿ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ عِالَمَةِ ﴾ [الآية: 3] أي: بالصدق والصواب ليقع فيه كثرة الخطاب ويسع السؤال والجواب ويكون الرسول والمرسل إليهم دائماً في انتظار الوحي الرباني وفي التوجه إلى نزول السفير السبحاني وهو اشتغال بالحق لما ورد أن انتظار العبادة عبادة بخلاف ما لو نزل جملة واحدة فإنه ما كان حينتذ مراجعة ولا مراودة بل كان يأساً وانقطاعاً عن ذلك بالكلية.

وقال الأستاذ: وما كنت يا محمد تدري ما الكتاب ولا قصة الأحباب ولكن صادفك اختيار أزلي واصطفاء أولي فألقاك في أمر عجيب شأنه جليل برهانه عزيز محله ومكانه ﴿مُصَدِفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدُ ﴾ [الآية: 3] أي: موافقاً لما تقدمه من الكتب ومطابقاً لما سبق به الرسل.

وقال الأستاذ: محققاً لموعوده لك في الكتب على ألسنة الرسل عليهم السلام ﴿وَأَنزَلَهُ [الآية: 3] أي السلام ﴿وَأَنزَلَهُ وَالْإِنِيلَ ﴾ [الآية: 3] أي على موسى وعيسى عليهما السلام.

﴿ مِن قَبْلُ ﴾ [الآية: 4] أي: قسبل السقسرآن ﴿ هُدَى الِنَاسِ ﴾ [الآية: 4] أي: الموجودين في ذلك الزمان وهو حال من كل من المفعولين مجازاً أو من الفاعل حقيقة ﴿ وَأَنزَلَ الْفُرَقَانَ ﴾ [الآية: 4] أي: ما فرق به بين الحق والباطل من التبيان والمراد به جميع الكتب المنزلة على الأمم في سائر الأديان فهو تعميم بعد تخصيص لمزيد البرهان وقال الأستاذ أي: إنا وإن أنزلنا قبلك كتبنا على المرسلين فما أخلينا كتاباً من ذكرك قال قائلهم:

فعندي لأحبابنا الغائبين صحائف ذكرك عنوانها(1)

وكما أتممنا بك أنوار الأنبياء زينا بذكرك جميع ما أنزلنا من الذكر والأنباء ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الآية: 4] أي أنكروا الحق أو ستروا وجحدوا ﴿ بِاَيْتِ اللَّهِ ﴾ [الآية: 4] أي: من كتبه وأنبائه ومعجزات أنبيائه وكرامات أصفيائه ﴿لَهُمُ عَنَابُ شَدِيدٌ ﴾ [الآية: 4] أي: ذو عزة وغلبة عَنِيدٌ ﴾ [الآية: 4] أي: ذو عزة وغلبة على أوليائه ﴿ذُو النِّقامِ ﴾ [الآية: 4] أي: ذو عقوبة ونقمة من أعدائه.

قال الأستاذ: عزيز يطلبه كل أحد ولكن لا يجده كثير عدد.

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ ثَنَيٌّ ﴾ [الآية: 5] من الإخفاء ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّتَمَلَّهِ ﴾ [الآية: 5] .

أفاد الأستاذ: أنه لا يتنفس عبد نفساً إلا والله سبحانه محصيه ولا يحصل 102/ب في السماء والأرض ذرة إلا وهو سبحانه مجريه/ ومبديه ولا يكون أحد بوصف ولا نعت إلا وهو متوليه هذا على العموم وأما على الخصوص فلا يرفع أحد إليه حاجة إلا وهو قاضيها ولا يراجعه أحد في نازلة إلا وهو كافيها.

ذكره القشيري في تفسيره (1/ 276)، (6/ 365).

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُمَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْعَامِ ﴾ [الآية: 6] أي: أرحام الأمهات ﴿ كَيْفَ يَشَآةُ ﴾ [الآية: 6] من أنواع التصويرات.

وفي «تفسير السلمي» قيل يصور كل أحد منكم عالماً به وبصفاته وبأوامره وسائر حالاته فمن لم يصحبه حزن ما قدر عليه في وقت تصويره من الشقاوة والسعادة فهو الجاهل والآمن مكره المقتضى إبعاده.

وقال الأستاذ: هذا فيما لا يزال من حيث الخلقة وهو الذي قدر أحوالكم في الأزل كيف يشاء وهذا فيما لم يزل من حيث القضاء والقسمة ﴿ لا يَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وأفاد الأستاذ: أنه لا إله إلا هو فيتعقب حكمه بالنقض أو يعارض تقديره بالإهمال والرفض ﴿ ٱلْمَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الآية: 6] إيماءً إلى غاية قدرته ونهاية حكمته.

وَهُو الدِّي الْحَالِ الْحَلِي الْحَالِ الْحَالِ الْحَلْ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَلْ الْحَالِ الْحَلْ الْحَالِ الْحَلْ الْحَلْلِ الْحَلْ الْحَلْلُولُ الْحَلْمُ الْمُلْلِ الْحَلْ الْحَلْ الْحَلْ الْحَلْ الْحَلْمُ الْمُلْلُولُ الْحَلْل

الممتنعات ﴿ أَيْتَغَانَهُ ٱلْفِتْنَةِ ﴾ لأجل طلب افتنان الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس المقتضي للغواية عن يقينهم / ﴿ وَٱبْتِغَانَهُ تَأْوِيلِهِ ۖ ﴾ [الآية: 7] ولقصد طلب تأويله على ما يشتهونه ويبنون مذاهبهم الباطلة عليه أو لإرادة حقيقته ما يؤول أمره إليه ﴿ وَمَا يَهُ لَمُ تَأْوِيلُهُ ﴾ [الآية: 7] أي الذي يجب أن يحمل عليه ﴿ إِلَّا اللهُ ﴾ [الآية: 7] أي الذي يجب أن يحمل عليه ﴿ وَالرَّسِحُونَ الاَية: 7] أكثر القراء والعلماء ذهبوا إلى الوقف على الجلالة وإن قوله ﴿ وَالرَّسِحُونَ فِي الْهِلْمِ ﴾ [الآية: 7] ويؤيده قوله سبحانه إخباراً عنهم ﴿ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ [الآية: 7] أي كل من المحكم والمتشابه من عند مولانا وما لنا إلا الإيمان بأنه من كلامه والعجز عن إدراك مرامه يريده قراءة ابن مسعود وإن تأويله إلا عند الله وكذا قراءة ابن عباس ويقول الراسخون في العلم ﴿ اَمَنا بِهِ ﴾ كما أخرجه سعيد ابن منصور عنه بإسناد صحيح وغريب إلى أيضاً أبي أيضاً أن

وقد أخرج الطبراني وابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن عائشة أنها قالت في قوله تعالى ﴿ وَالرَّسِخُونَ ﴾ انتهى علمهم إلى ان آمنوا بمتشابهه ولم يعلموا تأويله (2).

وفي «صحيح البخاري» عن عائشة أنه عليه السلام تلا هذه الآية وقال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم (3).

وأخرج ابن أبي حاتم أنّ رسول اللَّه الله الله عن الراسخين في العلم فقال من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه وعف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم (4) وبعضهم ذهبوا إلى ان الواو للعطف وجملة يقولون استثنائية بيانية ولغوية وبقوله تعالى ﴿وَمَا يَلَكُنُ ۖ [الآية: 7] أي متذكر مقصود الخطاب من الكتاب ﴿إِلَّا أُولُوا الْأَبْبِ ﴾ [الآية: 7] والتحقيق أنّ بعض الآيات المتشابهات لا يعلم حقيقة معناها أحد إلا اللَّه وبعضها يعلم معناه الثابتون في

<sup>(1)</sup> تفسير الطبري (6/ 202، 204).

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (3/ 293) رقم (4342)، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (2/ 423).

<sup>(3)</sup> الصحيح (4/ 1655) رقم (4273).

<sup>(4)</sup> تفسير أبن أبي حاتم (2/ 421) رقم (3252) و(4/ 441) رقم (6301).

العلم المجتهدون في تحقيق مبنى القرآن ومعناه وبه يرتفع النزاع ويحصل الاجتماع ثم الرابطة بين هذه الآية وما قبلها أنّ الأولى في تصوير الاشباح وتسويتها والأخرى في تصوير الأرواح بالعلم وتزيينها.

وأفاد الاستاذ: ان اللَّه سبحانه أنزل الكتاب وجنس فيه الخطاب فمن ظاهر واضح تنزيله ومن غامض مشكل تأويله القسم الأول لبسط الشرع واهتداء أهل الظاهر والقسم الثانى لصيانة الأسرار عن اطلاع الأجانب عليها فسبيل العلماء الرسوخ في طلب معناه على ما يوافق الأصول فما حصل/ 103/ب عليه الوقوف فمقابل بالقبول ما امتنع من التأثر فيه بمعاول الفكر سلموه إلى عالم الغيب وسبيل أهل الإرشاد والفهم إلقاء السمع بحضور القلب فما يسنح لفهومهم من لوائح التعريفات بنوا على إشارة الكشف أن طولبوا باستدامة الستر وطي السر تخارسوا عن النطق وإن أمروا بالإظهار والنشر وأطلقوا على بيان الحق نطقوا عن تعريفات الغيب فأما الذين أيدوا بأنوار البصائر فمستضيئون بشعاع شموس الفهم وأما الذين ألبسوا غطاء الريب وحرموا لطائف التحقيق فينقسم بهم الأحوال ويترجم لهم الظنون ويطيحون في أودية التلبيس فلا يزدادون إلا جهلاً على جهل ونفوراً على شك وما يعلم تأويله إلا الله ومن وجد علمه من الله فيكون إيمانهم بلا احتمال بجولان خواطر التجويز بل عن صريحات الظهور وصافيات اليقين وأما أصحاب العقول الصاحية ففي صحبة التذكر ظهور وجوه البراهين وسر أحكام التحصيل في الدين.

> ﴿رَبُّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنا﴾ [الآية: 8] الظاهر أنه من مقال الراسخين ويحتمل أن يكون استئناف تعليم للسالكين والمعنى لا تمل قلوبنا عن نهج الحق الرضي إلى اتباع المتشابه بالتأويل الغير المرضى فعنه على قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن(1) إن شاء أقامه على الحق وإن شاء أزاغه عنه ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَّا﴾ [الآية: 8] إلى الحق والصواب والإيمان بالقسمين من الكتاب ﴿وَهَبُ لَنَا مِن لَّدُنكُ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ 706) رقم (1926)، والطبراني في المعجم الأوسط (2/ 147) رقم (1530)، ومسلم في الصحيح (2654/ 17)، والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 538) رقم (3522).

[الآية: 8] أي: من عندك ومن طريق فضلك ﴿رَحْمَةً ﴾ [الآية: 8] تزلفنا إليك وتدلنا عليك وتدلنا عليك وتذلنا عليك وتذلنا عليك النفوز بها لديك.

وأفاد الأستاذ: أنهم ما ازدادوا قرباً إلا ازدادوا أدباً واللياذ إلى التقاعد أقوى أسباب رعاية الأدب ويقال حين صدقوا في حسن الاستغاثة أمدوا بأنوار الكفاية ﴿إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَابُ﴾ [الآية: 8] لكل مسؤول من كل باب.

﴿ رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ النَّامِ ﴾ [الآية: 9] أي: لحساب يوم أو لجزائه وإلى يوم أو في يوم أو في يوم ﴿ لِيَوْمِ لَا رَبَّ فِيدُ ﴾ [الآية: 9] أي: في وقوع اليوم وما فيه ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْلِثُ ٱلْبِيكَ ذَهِ وَ اللَّهِ : 9] أي: وعده ووعيده في حق العباد لا أن وعيد الفساق يُغْلِثُ ٱلْبِيكَ ذَهُ واللَّهِ : 9] أي: وعده ووعيده في حق العباد لا أن وعيد الفساق 104/ تحت المشيئة كما أن وعيد الكفار مشروط بعدم التوبة / وكذا وعد مثوبة الأبرار موقوف على حسن الخاتمة.

وأفاد الأستاذ: أن اليوم جمع الأحباب على بساط الاقتراب وغداً جمع الكافة لمحل الثواب أو لعقاب اليوم جمع الأسرار لكشف الجلال والجمال وغدا جمع الأبشار لشهود الأهوال ومقاساة ما أخبر عنه من تلك الأحوال.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِى ﴾ [الآية: 10] أي: لن تدفع ﴿عَنْهُمْ ﴾ [الآية: 10] ولن تنفعهم ﴿آمَوْلُهُمْ ﴾ [الآية: 10] بل ولا أعمالهم وأحوالهم ﴿وَلاَ آوَلَدُهُمهُ ﴾ [الآية: 10] بل ولا آباهم وأجدادهم ﴿قِنَ ٱللَّهِ ﴾ [الآية: 10] أي: بدل رحمته أو طاعته أو من عذابه وعقوبته ﴿شَيْنًا ﴾ [الآية: 10] من الإغناء ﴿وَأُولَتِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ﴾ [الآية: 10] أي: حطبها فإنهم حملوا الأوزار باختيار الأغيار.

قال الأستاذ: لا فداء ينفعهم ولا غنى يرفعهم ولا مال يقبل منهم ولا حجاب يرفع عنهم ولا مقال يسمع فيهم بهم يسعر الجحيم ولهم الطرد الأليم والبعد الحميم ﴿كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ﴾ [الآية: 11] أي: دأب قومك وعادتهم في كفرهم وجهلهم ﴿كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٌ كَذَبُوا بِعَايَتِنَا﴾ [الآية: 11] استئناف بيان لصنيعهم ﴿فَآخَذَهُمُ اللهُ بِدُنُومِمٌ وَاللهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ﴾ [الآية: 11] أي: شديد عقابه كما أنه سريع حسابه.

وقال الأستاذ: أصروا في العتو على سُنَّتهم وأدَّمنا لهم في الانتقام سُنَّتنا

فلا من الإصرار أقلعوا ولا في المبار طمعوا ولعمري أنهم هم الذين ندموا وتحسروا على ما قدموا ولكن حينما وجدوا الباب مسدوداً والندم عليهم مردوداً.

﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَنَرُوا ﴾ [الآية: 12] أي: مشافهة ﴿ سَتُفَلَبُون ﴾ [الآية: 12] في الدنيا ﴿ وَتُعَمَّرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ ﴾ [الآية: 12] في العقبى وفي قراءة حمزة والكسائي بالغيبة أي: قل في شأنهم وقد حقق الله ذلك في بدر وقضايا أخر من قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وفتح خيبر ووضع الجزية عليهم ممن ظهر فالآية من دلائل النبوة وشواهد المعجزة ﴿ وَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ [الآية: 12] أي: فراش البعاد وما مهدوه ليوم المعاد.

وقال الأستاذ: أي أخبرهم أنهم يفوتهم حديث الحق في الأجل ولا يكون لهم لذة عيش في الأجل والذي يلقون في الآخرة من شدة العقوبة بالحرقة ليس فوق ما يصيبهم في الدنيا من الغيبة عن الله والفرقة ولكن سقمت بصائر أهل الحجاب فلم يحسوا/ بأليم العقاب.

104/ ب

إلى رؤية ﴿ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ [الآبة: 13] أي: له النصرة كأهل بدر.

وفي «تفسير السلمي» قبل يوفق من يشاء من عباده بلزوم السُنَّة وترك البدعة ولا يبعد أن يقال بلزوم الحضرة وترك الغفلة ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [الآية: 13] أي: فيما ذكر من كون الواقعة ﴿لَوَ بَرُهُ لِأَوْلِ ٱلْأَبْصَدِ ﴾ [الآية: 13] لفظة معتبرة لذوي البصائر تعبر بِصاحبها من منزلة الجهلاء الفجار إلى رتبة العلماء الأبرار.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إذا أراد إمضاء أمر قلل الكثير في أعين قوم وكثر القليل في أعين قوم وإذا لبس على بصيرة قوم أيقنهم نفاذ أبصارهم وإذا فتح أسرار آخرين فلا يضرهم انسداد أبصار آخرين قلت: وإذا أراد الله بقوم فتح باب علم أو عمل هون عليهم طريقه وحسن لهم تحقيقه وإذا أراد بقوم خلاف ذلك طول عليهم سبيله وبعد لهم تحصيله ليقضي الله أمراً كان مفعولاً مما قدر لكل سالك أن يكون لأمر مخلوقاً ومجبولاً.

﴿ رُبِّنَ لِلنَّاسِ ﴾ [الآية: 14] أي: من ذوي الغفلات ﴿ عُبُ الشّهَوَتِ ﴾ [الآية: 105/ أ 14] أي: المشتهيات والمزين على الحقيقة هو الله المتعالي فإنه خالق الأفعال/ والدواعي أو الشيطان على طريق السبية والإسناد المجازي ابتلاء ليتميز من يختار حب الله ممن يحب سواه ﴿ مِن كَ الشّكاةِ ﴾ [الآية: 14] حرة أو أمة ﴿ وَالْبَيْنِ ﴾ [الآية: 14] حرة أو أمة ﴿ وَالْبَيْنِ ﴾ [الآية: 14] وخصوا لكراهة البنات طبعاً في غالب الناس ولا يبعد أن يكون من باب الاكتفاء أو نوعاً من التغليب ﴿ وَالْقَنَطِيرِ اللّهَ عَلَيْ ﴾ [الآية: 14] أي: الأموال الكثيرة ﴿ مِن كَ الذَّهَبِ وَالْفِيْكِ ﴾ [الآية: 14] وما يشترى بهما من سائر الأشياء المرغوبة ﴿ وَالْفَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ ﴾ [الآية: 14] المعلمة أو المرعية أو المطهمة الزراعة ويدخل فيه سائر الصناعة ﴿ وَالْكَ وَ الآية: 14] أي: جميع ما ذكر ﴿ مَنَكُ ﴿ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عِنْدُمُ مُسُونُ - الْمَعْلِ ﴾ [الآية: 14] أي: المحرجع بالمثوبة في الجنة التي نعيمها كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة بل دائمة باقية دل عليه ما بعده من الآية نعيمها كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة بل دائمة باقية دل عليه ما بعده من الآية في المهرة من الآية المنهاء من الآية المناقة ولا ممنوعة بل دائمة باقية دل عليه ما بعده من الآية ومن الآية والمناقة ولا ممنوعة بل دائمة باقية دل عليه ما بعده من الآية ومن الآية ومن الآية ومن الآية ومن الآية وهي مع كونها في المناقية دل عليه ما بعده من الآية ومن الآية وهي مع كونها في المنوعة بل دائمة باقية دل عليه ما بعده من الآية وهي مع كونها في المنوعة بل دائمة باقية دل عليه ما بعده من الآية ومن الآية وهي مع كونها قبلة بالمنوية بالمناقية ولا ممنوعة بل دائمة باقية دل عليه ما بعده من الآية وهي مع كونها في المناقية دل عليه ما بعده من الآية وي المناقية ولا ممنوعة بل دائمة باقية دل عليه ما بعده من الآية وي من الآية وي المناقية ولا ممنوعة بل دائمة باقية دل عليه ما بعده من الآية وي المناقية ولا ممنوعة بل دائمة باقية ولا معدوية بل دائمة باقية ولا معدوية بل دائمة باقية ولا معدوية بل دائمة باقية ولاية ول

الآتية والحاصل أنه تحريض على استبدال ما عنده من اللذات الحقيقية الأبدية بالشهوات الناقصة الفانية الردية وقد قيل من مال إلى هذه الأشياء واستحسنها قطعة عن طريق الحق وعوقه العوائق ومن استصغرها وأعرض عنها عوض عليها السلامة منها وفتح له الطريق إلى الحقائق.

وقال الأستاذ: نبه بذكر بعض الشهوات على ما سواها مما هو في معناها وفي الجملة ما يحجبك عن الشهود فهو من جملتها وأصعب العوائق في هذا الطريق الشهوة الخفية وأداء الطاعات على وجه الاستحلاء معدود عندهم في جملة الشهوة ومن المقاطع المشكلة السكون إلى ما يلقيك به من فنون تقريبك وكأنه في حال ما يناجيك به ويناغيك فإنه بكل لطيفة يصفك ويطريك تحتها خدع خافية ومن أدركته السعادة كاشفة بشهود جلاله وجماله لإثباته في لطيف أحواله وما يخصه به من أفضاله وإقباله.

وَقُلُ أَوْنَيْتَكُمْ يِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ الآية: 15] أي: من الذي ذكرت لكم وفيه تقرير أن ثواب الله في العقبى خير وأبقى من مستلذات الدنبا لأهل التقوى كما قال ﴿ لِلَّذِينَ اَتَقَوّا عِندَ رَبِّهِم ﴾ [الآية: 15] خبر مقدم مبتدؤه ﴿ جَنَّنتُ تَجْرِى مِن تَحْيَها الله ﴿ لِلَّذِينَ اَتَقَوّا عِندَ رَبِّهِم ﴾ [الآية: 15] حال مقدرة والجملة استثنافية مبينة لما هو خير ولمن لا يكون له الخير ﴿ وَأَرْوَحُ مُ مُطَهَّكُم الله وَي المائدة ﴿ وَاللّه بَعِيدُ الله الراء لشعبة حيث جاء ما عدا رضوانه سبل السلام في المائدة ﴿ وَاللّه بَعِيدُ الله الراء لشعبة حيث جاء ما عدا رضوانه سبل السلام في المائدة ﴿ وَاللّه بَعِيدُ الله الراء لشعبة ويعاقب الله الله وأحوالهم فيثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم وقد نبه الله سبحانه في هذه الآية على مراتب نعمه جملة فأذناها متاع الدنيا وأوسطها نعيم العقبى وأعلاها رضاء المولى وكذا قبل من عمل لرجاء المونى الرضاء المولى وكذا قبل من عمل لرجاء المرضا فإن له الرضوان وقد قال عزَّ وجلَّ ﴿ وَرِضُونَ مِن الله على رؤيته الرضا فإن له الرضوان وقد قال عزَّ وجلً ﴿ وَرِضُونَ مِن الله على الله المرضوان وقد قال عزَّ وجلً ﴿ وَرِضُونَ مِن الله على الله المرضوان وقد قال عزَّ وجلً ﴿ وَرِضُونَ مِن الله على الله المن الله المرضوان وقد قال عزَّ وجلً ﴿ وَرِضُونَ مُن الله وَالله وَالله والله واله والمين وارادتهم.

وقال الأستاذ: بين فضيلة أهل التقوى على أرباب الدنيا فقال هؤلاء لهم متابعة المنى وموافقة الهوى وأولئك لهم الدرجات العلى والله بصير بالعباد

أنزل كل قوم وأوصله إلى مآله.

وأهله ﴿ اَلَّذِينَ يَتُولُونَ ﴾ [الآية: 16] بلسان القال أو بيان الحال ﴿ رَبُّنَ ۚ إِنَّنَا ﴾ وألكنه وألكنه وألكنه وألكنه وألكنه والآية: 16] على المنتك إلا أن الله وألكنه والآية والآية والآية والآية والأية والآية والأية والأية والأية والأية والأية والأية والأية والأية والآية والآية

﴿ وَالْفَكُونِينَ ﴾ [الآية: 17] في نياتهم ﴿ وَالْقَنْتِينَ ﴾ [الآية: 17] أي: الخاشعين في طاعاتهم ﴿ وَالْمُنْفَقِينَ ﴾ [الآية: 17] أموالهم في خيراتهم ﴿ وَالْمُنْفَقِينَ ﴾ [الآية: 17] أموالهم في خيراتهم ﴿ وَالْمُنْفَقِينَ ﴾ [الآية: 17] أي: في أفضل أوقاتهم وآخر عباداتهم عن تقصيراتهم وزلاتهم أو عن جميع معاملاتهم وقال بعضهم الصابرين مع الله في موارد قضائه فيهم والصادقين في توحيدهم ومحبتهم والقانتين الراجعين إلى الله في سرّائهم وضرّائهم والمنفقين ما سواه له حال بذلهم ﴿ وَالسَّنَافِينَ وَالْمُسْعَادِ ﴾ [الآية: 17] من أفعالهم وأقوالهم.

وأفاد الأستاذ: أن الصبر حبس النفس وذلك على ثلاث مراتب صبر على ما أمر به العبد وصبر عن ما نهي عنه وصبر هو الوقوف تحت جريان حكمه على ما يريد أما في فوات محبوبك أو هجوم ما لا تستطيعه فإذا ترقيت عن هذه الصفة بأن لا يصيبك مشقة أو تنال راحة فذلك رضا لا صبر ويقال الصابرين على ما أمر الله والصادقين فيما عاهدوا الله ﴿وَالْقَنِينِ٤﴾ [الآية: 17] بنفوسهم بالاستقامة في محبة الله ﴿وَالْسَنَنِيك﴾ [الآية: 17] عن جميع ما فعلوا/ لرؤية تقصيرهم في الله ويقال ﴿الشَبَيْنِ٤﴾ [الآية: 17] بقلوبهم ﴿وَالْسَنَنِيك﴾ [الآية: 17] بأرواحهم ﴿وَالْسَنَنِيك﴾ [الآية: 17] بنفوسهم إلى الله بنفوسهم في الله ويقال ﴿الله عند التيلاء سلطان التوحيد ويقال الصابرين بألستغفرين عن أعمالهم وأحوالهم عند استيلاء سلطان التوحيد ويقال الصابرين الذين صبروا ولم يتعللوا بالهرب ولم يحتشموا من التعب وهجروا كل راحة وطلب فصبروا على البلوى ورفضوا الشكوى حتى وصلوا إلى المولى ولم يقطعهم شيء من الدنيا والعقبي والصادقين الذين صدقوا في الطلب فقصدوا ثم

وردوا ثم صدقوا حتى شهدوا ثم صدقوا حتى وجدوا ثم صدقوا حتى فقدوا قربتهم قصود ثم ورود ثم شهود ثم وجود ثم خمود والقانتين الذين لازموا الباب وداوموا على تجرع الاكتفاء وترك المحاب ورفض الأصحاب إلى أن تحققوا بالاقتراب ﴿ وَاللّٰهُ فِيْكِ ﴾ [الآية: 17] الذين جادوا بنفوسهم من حيث الأعمال ثم جادوا بميسورهم من الأموال ثم جادوا بقلوبهم بصدق الأحوال ثم جادوا بترك كل حظ لهم في العاجل والآجل استهلاكاً عن القرب والوصال بما لقوا به من الاصطلام والاستئصال والمستغفرين عن جميع ذلك إذا رجعوا إلى الصحو عند الأسحار يعني ظهور الأسفار وهو فجر القلوب لا فجر يظهر في الأقطار.

وفي «العرائس» الصابرين عن جميع حظوظهم لله والصادقين في معاملة الله والقانتين بنعت الرضا عن الله والمنفقين نفوسهم لله وبالله والمستغفرين عن التفاتهم إلى غير الله بالأسحار حين أشرقت أنوار المشاهدة وأسرار المكاشفة ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّةُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ﴾ [الآية: 18] بين ألوهيته وعين وحدانيته بنصب الدلائل الدالة عليهما وإنزال الآيات الناطقة بهما.

وقال الأستاذ: أي علم الله وأخبر الله وحكم الله بأنه لا إله إلا هو فهو شهادة الحق للحق بأنه الحق وأول من شهد أنه الله هو الله فشهد في آزاله بقوله وكلامه الأزلي وأخبر عن وجوده الأحدي وكونه الصمدي وعونه القيومي وذاته الديمومي وجلاله السرمدي وجماله الأبدي فقال.

وشهد الله البين وأوضح من الآيات وأبدى من البينات فكل جزء من جميع ما خلق وفطر ومن كتم العدم أظهر وعلى ما يشاء من الصفات الذاتية حصل من أعيان مستقلة وآثار في ثاني وجودها مضمحلة وذوات للملاقاة قابلة وصفات في المحال متعاقبة فهو لوجوده مفصح ولربوبيته موضح وعلى قدمه شاهد وللعقول مخبر بأنه واحد عزيز ماجد شهد سبحانه بجلال قدره وكمال عزه حين لا جحد ولا جهول ولا عرفان لمخلوق ولا عقل ولا وفاق ولا كفر ولا حدثان ولا غير ولا إلحاد ولا شرك ولا فهم ولا سماء ولا فضاء ولا ظلام ولا ضياء و وصول

للمزدوجات ولا فصول باختلاف الأوقات ﴿وَٱلْمَلَتَهِكَةُ ﴾ [الآية: 18] أي: وشهدت الملائكة بمعنى أقرت بألوهيته واعترفت بتوحيده في ربوبيته.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لم يؤيد شهادته لوحدانيته بشهادة الملائكة بل أسعدهم وأيدهم حين وفقهم بشهادته وسددهم إلى معرفة وحدانيته أرشدهم ﴿وَأَوْلُوا الْمِيْرِ﴾ [الآية: 18] أي: من الأنبياء والأولياء والأصفياء والعلماء والعبرة بشهادتهم وشهادتهم دالة على سبق عنايتهم وسعادتهم وفيه شهادة على أن من لم يشهد عن جهل أو جحد أو عناد وارتداد فهو من الذين غلبت عليهم شقاوتهم.

وأفاد الأستاذ: أن المراد بأولي العلم أولاد بني آدم إذا علموا جلال قدره وعزّ نعته أكرمهم حيث قرن بشهادته شهادتهم فشهدوا عن شهود وتعيين لا عن ظنون وتخمين إن لم يدركوه اليوم ضرورة وحساً لم يعتقدوه ظناً وحدساً تعرف إليهم فعرفوه وأشهدهم فلذلك فشهدوا ولو لم يقل لهم أنه من هو لما عرفوا من هو ولكن العلماء يشهدون بصحو عقولهم والموحدون يشهدون بعد خمودهم فهم كما قيل:

مستهلكون بقهر الحق قد همدوا واستنطقوا بعد إفتاء بتوحيد(1)

فالمجرى عليهم ما يبدو منهم سواهم والقائم عنهم بما هم عليه وبه عيرهم ولقد كانوا لكنهم بانوا.

وأولوا العلم على مراتب فمن عالم نعته وفاق ورهبانية ومن عالم وصفه /107 فناء وربانية وعالم يعرف أحكامه وحلاله/ وحرامه وعالم يعلم أخباره وسئنه وآثاره وعالم يحفظ كتابه وتفسيره وتأويله ومحكمه وتنزيله وعالم يعلم نعوته وصفاته ويستقري حججه وتوحيده وعالم لاطفه حتى أحضره ثم كاشفه فقهره فالاسم باقي والعين محو والحكم طار والعبد محق قال قائلهم:

بنوحق غدوا بالحق صرفاً نعت الخلق فيهم مستعار(2)

 <sup>(1)</sup> ذكره القشيري في تفسيره (1/ 290).

<sup>(2)</sup> ذكره القشيري في تفسيره (3/ 251).

ليست الإشارة من هذا إلا إلى فنائهم عن إحساسهم وعن علومهم بأنفسهم فأما أعيانهم فمخلوقة وما يقوم بذواتهم من أحوالهم فمسبوقة وذات الحق لا يتصف بقبول حدثان وصفات ذاته لا تقبل اتصالاً بالغير ولا انفصالاً عن الذات تقدس الحق عن كل ضد وند ووصل وفصل وجمع وفرق وعين وخلق وملك وفلك ورسم وأثر وعبد وبشر وشمس وقمر وغير ﴿قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ﴾ [الآية: 18] أي: مقيماً للعدل في قسمه وحكمه أو ثابتاً بصفات الكمال من نعوت الجلال والجمال ونصبه على المدح أو الحال ﴿ لاَ إِللَهُ هُو ﴾ [الآية: 18] أي: في الحقيقة والمآل ويشهد به جميع الكائنات بلسان القال أو ببيان الحال ﴿ ٱلْمَرْبِينُ الْمَحْمَ والحكمة .

﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ۗ [الآية: 19] أي: الدين المرضي في حكم الملك العلام إنما هو الاستسلام للأحكام على وفق ما جاء به الرسل الكرام عليهم السلام وقرأ الكسائي بفتح أن على أنه بدل من أنه.

وأفاد الأستاذ: أن الدين الذي يرتضيه والذي حكم لصاحبه بأنه يجاريه ويعليه وبالفضل يلاقيه هو الإسلام والإسلام هو الإخلاص والاستسلام وما سواه فمردود وطريق النجاة على صاحبه مسدود ﴿وَمَا اَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالاَية: 19] من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الخطاب ﴿إِلَّا مِن الْكِتَبَ مَا جَاتَهُمُ الْوِلْدُ وَالاَية: 19] بحقيقة الإسلام وأحكامه في جميع الأبواب ﴿بَنَّهُمُ الْوِلْدُ وَالاَية: 19] بحقيقة الإسلام وأحكامه في جميع الأبواب (بَنَّهُمُ الْوِلْدُ وَالاَية: 19] أي: لطلب أعراض فاسدة وأعواض كاسدة من أخذ الرشوة وطلب الرئاسة والحسد على النبوة ﴿وَمَن يَكُمُرُ خِالِيَتِ اللّهِ [الآية: 19] وشديد العقاب.

وقال الأستاذ: جاءهم العلم الذي عليهم حجة لا المعرفة التي لهم بيان/ ومحجة فأصروا عن الجحود لأنهم حجبوا عن محل الشهود.

﴿ فَإِنْ حَامَةُ لَكَ ﴾ [الآية: 20] أي: جادلوك في الدين وخاصموك بعد تبين اليقين ﴿ فَقُلْ أَسْلَتْ تُوجِهِيَ لِلَّهِ ﴾ [الآية: 20] أي: أخلصت ذاتي وأصلحت صفاتي لحكم تحقيقه ولطلب مرضاته بتوفيقه ﴿ وَمَنِ ٱتَّبَقَنَّ ﴾ [الآية: 20] أي: وأسلم من اتبعني

وقال الأستاذ: ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ ﴾ [الآية: 20] أي: فطالعهم بعين التصريف كي لا يفترق بك الحال في شهود اختلافهم وتباين أطوارهم فإن من طالع الكاثنات بعين القدرة علم أن المثبت للكل على ما اختص به كل واحد من الكل واحد فادعهم جهراً بجهر وأشهد تصريفنا إياهم سراً بسر واشغل لسانك بنصحهم وفرغ قلبك عن حديثهم وأفرد سرك عن شهودهم فليس الذي كلفناك من أمورهم إلا البلاغ والمجري للأمور والمبدي نحن.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ فِايَتِ اللّهِ [الآية: 21] التي أنزلت إليهم ﴿وَيَقْتُلُونَ اللّهِ [21] وقرأه النّبِيّنَ بِمَنّدِ حَقّ اللّهِ [21] حتى في زعمهم ﴿وَيَقْتُلُونَ اللّهِ [21] وقرأه حمزة يقاتلون ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ والمعروف ونهوهم عن إسرائيل [ثلاثة وأربعين نبياً...] (1) فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار في ذلك اليوم ولم ينقطع سوقهم من قساوة القوم (2).

قال الأستاذ: إن الذين ربطناهم بالخذلان ووسمناهم بوصف الحرمان

<sup>(1)</sup> الزيادة من كتب التفسير.

<sup>(2)</sup> تفسير الطبري (6/ 286، وتفسير ابن كثير (2/ 27)، وتفسير القرطبي (4/ 46).

أخبرهم بأن إعراضنا عنهم مؤبد في الزمان وأن حكمنا سبق بنقلهم عن دار الجنان إلى دار الهوان وإلى العقوبة والنيران.

﴿ أَوْلَتَهِكَ اَلَّذِينَ حَبِطَتُ ﴾ [الآية: 22] أي: بطلت/ ﴿ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [الآية: 22] إلى 108/ أ شيء يدعونها ويحسبون أنهم يحسنونها ﴿ فِ اَلدُّنِكَ وَٱلآخِرَةِ ﴾ [الآية: 22] أي: مما تعقلت بالأمور الدنيوية أو بالأحوال الأخروية ﴿ وَمَا لَهُمُ مِّن نَصِرِيكِ ﴾ [الآية: 22] يدفع عنهم العقوبة الأبدية.

وأفاد الأستاذ: أن أولئك الذين ليس لهم اليوم توفيق بأعمال ولا غداً تحقيق لا مآل وإنما ذلك لأنهم فقدوا في الدار من تصرفنا ولم يشهدوا عزتنا .

وقال الأستاذ: امتحناك بدعوة من سبق علمنا بأنهم لا يستجيبون فاصبر على ما أمرت فيهم واعلم سري في أحوالهم فإنهم أهل التولي عن الإجابة لأنهم فقدوا منا حسن التجلى بسابق الإرادة.

﴿ وَاللَّهِ الآية: 24] أي: التولي عن الأنبياء والإعراض عن قبول الآيات ﴿ وَإِنَّهُمْ وَالْمَاضِ عَن قبول الآيات ﴿ وَإِنَّهُمْ وَالْمَا مُعَدُّودَ ثُولَ وَعَرَّاهُمْ وَاللَّهُ مَا كَافُا يَفْتَرُوكَ ﴾ ﴿ وَإِنْهُمْ وَاللَّهُ مَا كَافُا يَفْتَرُوكَ ﴾ [الآية: 24] من أن النار لن تصيبهم إلا أزمنة قليلات وأن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم فيما صدر عنهم من السينات.

وقال الأستاذ: عاقبناهم في الدنيا بالاستدراج حتى حكموا لأنفسهم بالنجاة وتخفيف العقاب والإخراج وسوف يعلمون تضاعف البلاء عليهم ويظهر خلود العذاب ودوام الحجاب إليهم.

﴿ فَكَيْفَ ﴾ [الآية: 25] حالهم في مآلهم ﴿ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَا رَبَّ فِيهِ ﴾ [الآية: 25] أو المعنى حينئذ كيف يصفون وعن عذابنا كيف يتخلصون ﴿ وَوُفِيَتَ كُلُ نَفْسِ ﴾ [الآية: 25] في كل ساعة ونفس على وفق ما يعملون ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الآية: 25] أي: بتنقيص الحسنات ولا بتضعيف السيئات.

وأفاد الأستاذ أن هذه الكلمة تعجيب بما أخبر به عن تعظيم الأمر وتفخيم الشأن عند بهت عقولهم ودهشة أسرارهم وانقطاع دعاويهم وانخلاع قلوبهم عن مكانها وترقيها إلى تراقيهم ثم ما يلقونه من الحساب والعذاب 108/ب وعدم الإكرام والإيجاب وما في هذا الباب/.

﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ ﴾ [الآية: 26] قيل أصله يا الله آمنا بخير فخفف بحذف حرف النداء وإسقاط همزة الوصل وترك الفضلة ﴿ مَالِكَ ٱلثَالِ ﴾ [الآية: 26] نداءً ثانٍ أو نعت للأول.

وأفاد الأستاذ: أن معناه يا الله فالميم في آخر اللهم بدل عن حرف النداء وهذا تعليم الحق لِلخلق كيف الثناء أي: صفني بما أستحقه من جمال القدر فقل يا مالك الملك لا شريك لك ولا معين ولا ظهير ولا قرين ولا وزير ولا مقاسم له في الذات ولا مساهم له في الصفات ﴿ تُؤَيِّ النَّلُكِ ﴾ وزير ولا مقاسم له في الذات ولا مساهم له في الصفات ﴿ تُؤَيِّ النَّلُكِ ﴾ [الآية: 26] أي: من ملكك الذي هو ملكك ﴿ مَن تَشَابُ ﴾ [الآية: 26] من خلقك وعبيدك ما تشاء من فضلك وبرك وهو شامل لملك النبوة والولاية والسلطنة والمعرفة والقناعة والعبادة والطاعة والعزلة وترك المذلة ﴿ وَتَنْفِحُ النَّلُكُ مِمَن تَشَابُ ﴾ [الآية: 26] بإيتائه أو نزعه ﴿ وَتُذِلُ مَن تَشَابُ ﴾ [الآية: 26] بإيتائه أو نزعه ﴿ وَتُذِلُ مَن تَشَابُ ﴾ [الآية: 26] بإيتائه أو نزعه ﴿ وَتُذِلُ مَن تَشَابُ ﴾ [الآية: 26] بإيتائه أو منعه.

وقد قال ابن عطاء الله رحمه الله: ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك فطوبى لمن ملك ربه قلبه على نفسه وهواها حتى يسلم من شرورها ويخلص من غرورها ويمنعها من فجورها ---- -

وقال الأستاذ: ﴿ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاّتُ﴾ [الآية: 26] بشد نطاق خدمتك ﴿ وَتَنابُعُ

اَلْمُلْكَ مِثَن تَشَاءً ﴾ [الآية: 26] بنفيه عن بساط حضرتك ﴿ وَتُعِزُ مَن تَشَاءً ﴾ [الآية: 26] برده إلى ما عليه أهل العادة ﴿ وَتُعِزُ مَن تَشَاءً ﴾ [الآية: 26] برده إلى ما عليه أهل العادة ﴿ وَتُعِزُ مَن تَشَاءً ﴾ [الآية: 26] بخذلانك ﴿ وَتُعِزُ مَن تَشَاءً ﴾ [الآية: 26] بخذلانك ﴿ وَتُعِزُ مَن تَشَاءً ﴾ [الآية: 26] بأن يشهدك ويوحدك ﴿ وَتُخِزُ مَن تَشَاءً ﴾ [الآية: 26] بأن يشهدك ويوحدك ﴿ وَتُخِزُ مَن تَشَاءً ﴾ [الآية: 26] بأن تشهدك ﴿ وَتُعِزُ مَن تَشَاءً ﴾ [الآية: 26] بأن تؤنسه بك ﴿ وَتُخِزُ مَن تَشَاءً ﴾ [الآية: 26] بأن توحشه عنك ﴿ وَتُعِزُ مَن تَشَاءً ﴾ [الآية: 26] بأن تشغله منك ﴿ وَتُعِزُ مَن تَشَاءً ﴾ [الآية: 26] بأن تشغله بك ﴿ وَتُعِزُ مَن تَشَاءً ﴾ [الآية: 26] بأن تشغله بك ﴿ وَتُعِزُ مَن تَشَاءً ﴾ [الآية: 26] بأن تشغله عنك ﴿ وَتُعِزُ مَن تَشَاءً ﴾ [الآية: 26] بأن تشغله عنك ﴿ وَتُعِزُ مَن تَشَاءً ﴾ [الآية: 26] بأن تشغله وَتُعِزُ مَن تَشَاءً ﴾ [الآية: 26] بأن تشغله عنك ﴿ وَتُعِزُ مَن تَشَاءً ﴾ [الآية: 26]

ومن «نفائس العرائس» خص الله نفسه بالألوهية ومدحه بملك الربوبية وأنه ذو الملك والملكوت والعز والجبروت وهو موصوف به في الآزال باق عليه فيما لا يزال ثم خص بملكه الذي هو بعض صفاته من يشاء من أنبيائه وصفوته وأوليائه من أهل طاعته/فالملك الذي خص به الأنبياء هو الاصطفاء 109/أ والاجتباء والخلافة والخلة والمحبة والتكليم والرسالة والنبوة وظهور الآيات والمعجزات والنهاج والمعراج فكسى الله تعالى سفرة الأنبياء عليهم السلام كسوة الربوبية والسلطنة فظهر منهم الآيات الباهرة المعجزات القاهرة وقهروا بعز ملك الرسالة والنبوة جبابرة الأرض وعتاة الظلمة وهذا موهبة خاصة سبقت لهم العناية وحرم عنها أهل الخذلان والغواية وأما الملك الذي خص به أولياءه فعلى أقسام أربعة منها قسم الكرامات والآيات كطى المسافات واستجابة الدعوات وهؤلاء أهل المعاملات ومنها قسم المقامات وهو أشرف مما قبلها كالزهد والورع والتقوى والصدق والإخلاص والطمأنينة والاستقامة وهؤلاء أهل الدرجات وقسم منها وهو أشرف من الثاني هو الوجد والنجوي والمراقبة والحياء والخوف والرجاء والمحبة والشوق والعشق والشكر والصحو وهؤلاء أهل الحالات وقسم منها وهو أشرف من الثالث وهو الكشف والمشاهدة والمعرفة والتوحيد والتفريد والغناء والبقاء وهؤلاء أهل المعاينات ﴿ بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ ﴾ [الآية: 26] أي: الخير الدنيوي والأخروي والملك الصوري والمعنوي والمعنى أنه بتصرفك الخير والشر فحذف الثاني للاكتفاء أو اقتصر على الخير لأنه المرغوب فيه بالدعاء أو لأنه المقضي بالذات والشر مقضي بعرض الحادثات إذ لا تلقى شراً جزئياً ما لم يتضمن خيراً كلياً أو لأن الشر لا ينسب إليه تأدباً لما ورد من أن الخير بيديك والشر ليس إليك (1) ونبه على أن الشر أيضاً بيده بقوله ﴿ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الآية: 26] أي من الخير والشر وغيرها.

وقال الأستاذ: أي من الحجب والجذب والأخذ والرد والفرق والجمع والقبض والبسط.

﴿ وَأُولِجُ النِّهَارِ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلُ ﴾ [الآية: 27] أي: تدخل أحدها في مكان الآخر بالتعقيب في الزمان أو بالزيادة والنقصان ﴿ وَتُخْرِجُ اَلْمَنَّ مِنَ الْمَيِّ وَاللَّهِ عمرو وابن عامر وتُعْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّ ﴾ [الآية: 27] خفف ياء الميت ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة والمراد بإخراج الحي من الميت وعكسه إنشاء الفروع والأشجار من الحبوب والأثمار وإبداء الحيوان من النطف والبيض من الطير والطير من البيض المحبوب وإخراج المؤمن والصالح من الكافر/ والفاجر وعكس ذلك كله وكان عليه السلام إذا رأى عكرمة بن أبي جهل يقول ﴿ وَتُخْرِجُ ٱلْمَنَّ مِنَ الْمَيْتَ ﴾ [الآية: 27] .

وقال الأستاذ: ﴿ وَلَهُ النَّالَ فِي النَّهَارِ ﴾ [الآية: 27] حتى يغلب سلطان ضياء التوحيد فلا يبقى من آثار النفس وظلماتها شيء ﴿ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ ﴾ [الآية: 27] حتى كان شموس القلب كسفت أو كأن الليل دام وكأن الصبح فقد ﴿ وَتُخْرِجُ الْحَقَ مِنَ الْمَيْتَ ﴾ [الآية: 27] حتى كأن الفترة لم تكن وعهد الوصال رجع فتياً وعود القرب صار غضاً طرياً ﴿ وَتُخْرِجُ الْحَقَ مِنَ الْمَيْتَ ﴾ [الآية: 27] حتى كأن شجرة البرم أورق شوكاً وأزهر شركاً وكأن البائس لم يجد خيراً ولم يشم ريحاً وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة.

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم في الصحيح (771/ 201)، وأبو داود في السنن (1/ 277) رقم (760)، وأبن حبان في الصحيح (5/ 71) رقم (1773)، وأبو يعلى في المسند (1/ 433) رقم (574). (574).

ومن «نفائس العرائس» تولج دخان ظلمات البشرية في سلطان ضياء الربوبية أو ظلمة الأشباح النفسية في أنوار الأرواح القدسية وأيضاً تحرق سجون ليالي الهجران بطلوع شموس العرفان وأيضأ تحرق حجب قضاء أنس الحدوثية عن ظهور سناء قدس الصمدية ﴿ وَثُولِجُ النَّهَارَ فِي ٱلنَّكَّ ﴾ [الآية: 27] أي: سبل حجاب الفناء على وجوه أهل البقاء وأيضاً ﴿وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيَـٰٓلِ﴾ [الآية: 27] حين كسفت شمس المعرفة في منازل الفكرة وغلبت ظلمة الفترة على نور المعاملة ﴿ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْكِيَّتَ ﴾ [الآية: 27] أي: تخرج أشجار أنوار المعرفة بكشف جمال المشاهدة من القلوب الميتة بتواتر الفترة وأيضاً تخرج أرواح القدسية بأصوات جرس الوصلة عند غلبات الوجود من الأشباح المضمحلة تحت أثقال سلطان كشف توحيد الوحدانية إلى فضاء السرمدية لتجول في سرادق الكبرياء وخيام الملكوت طلباً لمشاهدة جمال الجبروت تخرج مياه دموع العارفين بنيران الوجد من قلوبهم الخالية عن آثار المشاهدة وأيضاً إذا يبست عيون المعرفة في قلوب العارفين من حرارة اليقين وأورقت فيها أشجار الغفلة بأوراق هموم المذمومة ويبست رياحينها بالانقطاع عنها مياه صفاء المعاملة ﴿وَتَرَّنُقُ مَن تَشَاءُ﴾ [الآية: 27] أي: ما تشاء من الأوراق الحسية والأخلاق الإنسية والحالات الدنيوية والأخروية والمقامات العلية الصفية ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الآية: 27] أي: بكثرة زائدة عن دائرة الحساب أو بدون محاسبة وعذاب وقد روى مرفوعاً أنه ﷺ ذكر عقيب 110/أ هذا الدعاء المصدر بحسن الثناء حيث قال رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك وفيه تنبيه نبيه على أن أحداً لا يوجد ممنوعاً من عطائه سبحانه بالكلية فيوافق ما جاء في الآية ﴿ كُلَّا نُّمِدُّ هَتَؤُلَآءِ وَهَلَـؤُلآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مُعَظُورًا ﴾ [الإسراء: 20].

وأفاد الأستاذ: بعد قوله ﴿وَتَرْزُقُ مَن تَشَاهُ بِهَيْرِ حِسَابِ ﴾ [الآية: 27] حتى لا كد ولا جهد ولا عرق جبين ولا تعب يمين ليله روح وراحة ونهاره طرب ومهجة وساعاته كرامات ولحظاته قربات وأجناس أفضاله على التفصيل لا يحصره لسان ولا يأتي على استقصاء كنهه عبارة ولا بيان.

ومن «عرائس النفائس» ترزق العارفين مقام المشاهدة وترزق المشتاقين مقام المكاشفة وترزق المحبين مقام المداناة وترزق الموحدين مقام البقاء والنقاء والصحو والسكر والمحو ترزق العاشقين مقام الجمع والتفرقة وترزق الأحرار مقام التلوين والتمكين بغير حساب أكثر من أن يحصى عدد أسرارها وبعد حقائق أنوارها.

﴿ لَا يَتَغِدِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَنْدِينَ ﴾ [الآية: 28] أي: من المشركين والمنافقين ﴿ أَوْلِيَا آَهُ ﴾ [الآية: 28] أي: أنصاراً وأعواناً وأحباباً وأخداناً ﴿ مِن دُونِ اَلْمُؤْمِنِينُ ﴾ [الآية: 28] أي: مما عدا المخلصين الموافقين كقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اللّهِ مَا اللّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّنَدِقِينَ ﴾ [التوبة: 119] والحاصل أنهم نهوا عن موالاتهم لقرابة أو صداقة بجاهلية ونحوها من أغراض نفسية حتى لا يكون حبهم وبغضهم إلا في الله ولا يقع الاستعانة والاستغاثة إلا بأهل الله.

وأفاد الأستاذ: أن من حقائق الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والمعاداة في الله وأولى من تسومه الهجران والإعراض من أهل الخذلان نفسك فإنها مجبولة على المجوسية حيث تقول لي وعني وبي وقد قال تعالى: ﴿يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَدَيْلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفُلُو﴾ [التوبة: 123] وأن الإيمان بهذه الطريقة عزيز ومن لا إيمان له بهذه الطريقة من العوام وإن كانوا قد بلغوا من الزهد والجهد مبلغاً عظيماً فليس بأهل لموالاتك والشكل بالشكل أليق والمثل بالمثل أحق مبلغاً عظيماً فليس بأهل لموالاتك والشكل بالشكل أليق والمثل بالمثل أحق ﴿وَمَن يَنْعَلُ ذَلِكَ﴾ [الآبة: 28] أي: اتخاذهم أولياء ﴿فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فإن المتعادين لا يجتمعا موالاة.

وأفاد الأستاذ: أن صحبة الحق سبحانه وقربته لا يكون مقرونة بصحبة الأضداد وقربهم ألبتة ﴿إِلّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ ثُقَنَةً ﴾ [الآية: 28] أي: إلا أن تخافوا من جهنم ما يجب اتقاؤه ويؤيده أنه قرأ تقية والحاصل أنه سبحانه منع أولياءه عن موالاة أعدائه ظاهراً وباطناً في الأوقات كلها وفي الحالات جميعها إلا وقت المخافة فإن إظهار الموالاة للضعفاء رخصة وقد روي عن عيسى عليه السلام كن

وسطاً وامش جانباً متوسطاً ومختلطاً في معاشرتهم ومخالفتهم وامش جانباً بعيداً عن موالاتهم وموافقتهم ومنه قول الشاطبي قريباً غريباً مستمالاً مُئِطاً أي: قريباً بالقالب مع الخلق ظاهراً في الجلوة وغريباً بالقلب عنهم باطناً في الخلوة وكما قيل:

ودارهـــم مـــا دمـــت فـــي دارهـــم .......<sup>(1)</sup>

وقد صرح ابن عباس رضي الله عنهما أنه سبحانه يريد مداراة ظاهرة ﴿ وَيُعَذِّدُكُمُ اللهُ نَتْسَكُمُ ﴾ [الآية: 28] أي: يخوفكم الله عن مخالفة ذاته تعالى في نفوسكم وما يتبعها من الهوى والميل إلى سوى المولى ﴿ وَإِلَى اللَّهِ الْمَعِيدُ ﴾ [الآية: 28] أي: المرجع والمأوى فلا يتعرضوا لسخطة بموالاة أعدائه أو بمعاداة أوليائه.

قال ابن عطاء: إنما يحذر نفسه من يعرفه فأما من لا يعرفه فإن هذا الخطاب زائل عنه وماثل منه.

وتوضيحه ما أفاد الأستاذ: من أن هذا خطاب للخواص من أهل المعرفة فأما الذين نزلت رتبهم عن هذا فقال لهم ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ ﴾ [آل عمران: 131] ﴿وَاتَّقُوا يُومًا ﴾ [البقرة: 48] إلى غير ذلك أو المعنى ﴿وَيُمَزِّرُكُمُ اللَّهُ نَنْسَلُم ﴾ [الآية: 28] أن يكون عندكم أنكم رضيتم فإن خفايا المكر تعتري اكابر قال قائلهم:

فأمنته فأتاح لي من مأمني مكراً كذا من يأمن الأحبابا(2)

ويقال ﴿ وَيُكَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمُ ﴾ [الآية: 28] أي: يجري في وهم أحد أنه يصل إليه مخلوق أو يطأ بساط العز قدم همه بشر جلت الأحدية وعزت الصمدية أن من ظن أنه أقربهم إليه ففي الحقيقة أنه أبعدهم عنه.

وارضــهــم مـا دمــت فــي أرضــهــم

وقد نسب إلى أبي نصر محمد بن محمد بن أحمد. انظر: الوافي بالوفيات (1/ 59) ونسب إلى المغربي علي بن فضال بن علي أبي الحسن. انظر: الوافي بالوفيات (6/ 479)، والنجوم الزاهرة (2/ 223) وإلى غيرهم...

(2) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 42) و(1/ 300) و(5/ 37).

هذا صدر البيت أما عجزه:

﴿ وَأَنَّ أَبُدُوهُ ﴾ [الآية: 29] أي: تظهروه من جنانكم على لسانكم ﴿ يَمْلَنَهُ اللّهُ ﴾ [الآية: ﴿ وَآوَ تُبُدُوهُ ﴾ [الآية: 29] أي: تظهروه من جنانكم على لسانكم ﴿ يَمْلَنَهُ اللّهُ ﴾ [الآية: 29] أن عنده يستوي إخفاؤكم وإعلانكم / خصوصاً ﴿ وَيَمْلَمُ مَا فِي اَلسَمَوْتِ وَمَا فِي اَلاَّرَفِيُ ﴾ [الآية: 29] عموماً جزئياً وكلياً مظهراً ومخفياً وهو إتمام للتحذير لأنه إذا كان لا يخفى عليه شيء منهما فكيف عليه ما في الضمير ﴿ وَاللّهُ عَلَىٰ صُكِلِ شَيْءٍ وَمَا يَعْدِهُ وَاللّهُ عَلَىٰ صَكْلِ شَيْءٍ وَاللّهُ عَلَىٰ حَلْقِ به وَالمَامِينَ وَالتقدير.

وقال الأستاذ: لا يعزب معلوم عن علمه فلا يحتشم مع علمه بحالك من نازلة بك تسؤك وعن قريب سيأتيك الغوث والإجابة وعن قريب سيزول البلاء والمحنة ويتعجل المدد والكفاية.

﴿ يَوْمَ تَجِدُ حُكُلُ نَفْسِ مَّا عَمِلَتَ ﴾ [الآية: 30] أي: صحيفة عملها أو جزاء فعلها ﴿ يَنْ خَيْرِ ﴾ [الآية: 30] أي: معيناً ﴿ يَنْ خَيْرِ ﴾ [الآية: 30] أي: طاعة وبر وذكر وفكر ﴿ غُمْنَ رُّا ﴾ [الآية: 30] أي: معيناً ﴿ يَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَمٍ ﴾ [الآية: 30] أي: وكذا ما اكتسبت من معصية وغفلة مستحضراً ﴿ تَوَدُّ ﴾ [الآية: 30] أي: تتمنى كل نفس في كل نفس حينئذٍ ﴿ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَدُهُ ﴾ [الآية: 30] أي: وبين سوء أعماله أو وبين ذلك اليوم وهوله ﴿ أَمَدًا بَيِيدًا ﴾ [الآية: 30] أي: مسافة بعيدة ومباعدة عميقة لئلا ترى سوء أعماله أو جزاء قبح أفعاله أو شدة أحوال ذلك اليوم وأهواله ﴿ وَيُحَدِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ ﴾ [الآية: 30] أي: في العقبى كما يحذركم نفسه في الدنيا ﴿ وَاللّهُ رَهُونُ عُلُوبَادِ ﴾ [الآية: 30] عطوف بالعباد فيرجى رحمته وثوابه كما يخشى سخطه وعقابه.

قال الأستاذ: ود أهل الطاعات أن لو استكثروا منها في دنياهم وود أرباب المخالفات أن لو كبحوا لجامهم عن الركض في ميدانهم قال قائلهم: ولو أنني أعطيت من دهري المنى وما كل من يعطى المنى بمسدد لقلت لأيام مضين: ألا ارجعي وقلت لأيام أتين ألا ابعدي والإشارة من قوله ﴿ وَيُحَرِّرُكُمُ اللهُ نَقْسَهُ ﴾ [الآية: 30] للعارفين ومن قوله

نسب إلى أبي العالية. انظر: نور القبس (1/ 78).

﴿ وَاللّٰهُ رَءُوكُ إِلَوْبَاوِ ﴾ [الآية: 30] للمستأنفين فهؤلاء أصحاب العنف والعنوة وهؤلاء أصحاب التخفيف والسهولة ويقال لما قال ﴿ وَيُمَا رُكُمُ اللّٰهُ نَفَسَهُ ﴾ اقتضى سماع هذا الخطاب تهويلهم فقال مقروناً به ﴿ وَاللّٰهُ رَهُونُ إِلَهِبَادِ ﴾ ليحقق تأميناً لهم وكذا سنته يطمعهم في عين ما يروعهم ويقال: أفناهم بقوله ﴿ وَيُمَا رُكُمُ اللّٰهُ فَسَمُ ﴾ ثم أحياهم وأبقاهم ﴿ وَاللهُ رَهُونُ إِلَيْهَ: 30] ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ نُحِبُونَ اللّه ﴾ [الآية: 31] وتحقيق الطاعة ﴿ يُتِبِبُكُمُ اللهُ ﴾ [الآية: 31] أي: كما أحبني فإنه يحب من أحبه بل وتحقيق الطاعة ﴿ يُتِبِبُكُمُ اللّهُ ﴾ [الآية: 31] أي: كما أحبني فإنه يحب من أحبه بل ولولا أنه أحبه ما أحبه فمحبته سابقة ولاحقة فالمرتبة الحبيبية وهي المرتبة 111/ب الجامعة بين المحبة والمحبوبية / خالصة له ﷺ أصالة ولأتباعه على قدر اتباعه الخير قلوبكم فيقربكم في جوار قدسه ويطربكم إلى خطار أنسه ﴿ وَاللّهُ عَنُورٌ ﴾ والآية: 31] الأية: 31] متفضل على المحبوبين ثم الخير قلوبكم فيقربكم في جوار قدسه ويطربكم إلى خطار أنسه ﴿ وَاللّهُ عَنُورٌ ﴾ من المعلوم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله وأن كل ما يرى كمال فيما سواه فهو من الله ابتداء وبالله بقاء وإلى الله انتهاء فلا ينبغي لأحد أن يكون حبه إلا لله وفي من الله وذلك يقتضي أن لا يطبع إلا إياه.

ومن «نفائس العرائس» أن حقيقة المحبة عند العارفين والمحبين احتراق القلب بنيران الشوق وروح الروح بلذة العشق واستغراق الجنس في بحر الأنس وطهارة النفس بنهر القدس ورؤية الحبيب بعين الكل وغمض عين الكل عن الكونين وطيران السر في غيب الغيب وتحلق المحب بخلق المحبوب وهذا أصل المحبة وأما فرع المحبة فهو موافقة المحبوب في جميع ما يرضاه ويقبل بلاءه بنعت الرضا والتسليم في ما قدره وقضاه بشرط مراعاة الوفاء ومتابعة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وأكمل الثناء وأما آداب أهل المحبة والانقطاع عن الشهوات واللذات والمسارعة في الخيرات والمبرات والسكون في الخلوات والجلوات ومراقبة الأنفاس والساعات واستنشاق نفحات الصفات والتذلل حال المناجاة ودوام النوافل من العبادات حتى صاروا متصفين بصفات الحق ومنورين بنور الحق بين الخلق وفي

الحديث القدسي والكلام الأنسي لا يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ولساناً وجناناً ويداً ومؤيداً وصرف المحبة لا يكون إلا بعد أن ترى الروح الناطقة بعين السر مشاهدة الحق بنعت الجمال وحسن القدم لا بنعت الآلاء والنعمة لأن المحبة إذا كانت من قوله رؤية للنعماء يكون محبة معلولة وحقيقة المحبة ما لا علة فيما بين المحب والمحبوب شيء سوى المحبوب وقال أبو عمرو بن عثمان المكي محبة الله هي معرفته ودوام خشيته واشتغال القلب واشتغاله وانتصابه بذكره ودوام أنسه وفكره.

1/112 أ وقال محمد بن خفيف: المحبة الموافقة لله فيما يحبه/ ويرضاه.

وأفاد الأستاذ: أن قوله سبحانه ﴿ تُوبُونَ الله ﴾ [الآية: 13] فرق ﴿ يُعِبْكُمُ الله ﴾ [الآية: 13] جمع ﴿ تُعِبُونَ الله ﴾ [الآية: 13] مشوب بالعلة ﴿ يُعِبْكُمُ الله ﴾ [الآية: 13] بلا علة بل هو حقيقة الوصلة محبة العباد لله حالة لطيفة يجدها السالك من نفسه تحمله تلك الحالة على موافقة أمره بالرضا دون الكراهة وتقتضي منه تلك الحالة إيثاره سبحانه على كل شيء وعلى كل أحد وشرط المحبة أن لا يكون فيها حظ بحال فمن لم يغنى عن حظوظه بالكلية فليس له من المحبة شظية ومحبة الحق سبحانه للعبد إرادة إحسانه إليه ولطفه به وامتنانه عليه وهي إرادة فضل مخصوص فيكون من صفات ذاته وقد يكون بمعنى ثنائه عليه ومدحه له وإيصال جزائه إليه فعلى هذا يكون من صفات فعله ويقال شرط المحبة المتحان كليتك عنك لاستهلاكك في محبوبك وهذا فرق بين الحبيب والخليل قال المتحلين: ﴿ فَأَنَّ مُونِ فَيْ البراهيم، الآية: 36] وقال الحبيب: ﴿ فَأَنَّ مُونِ يُحَيِّ فَيَالَهُ مِنْ الخليل نال منه إفضالاً فإن متبع الحبيب محبوب الحق سبحانه مآلاً وكفى بذلك قربة وحالاً ويقال قطع أطماع الكافة أن يسلم الحد نفس إلا ومقتداهم وأمامهم سيد الأولين وسيد الآخرين محمد على ويقال في هذه الآية إشارة إلى أن المحبة غير معلولة وليست باجتلاب لطاعة وتجرد عن

<sup>(1)</sup> تفسير القرطبي (16/ 28)، وتفسير البغوي (7/ 194)، وتفسير الرازي (10/ 170)، وتفسير النيسايوري (2/ 136).

آفة لأنه قال ﴿ يُشِبّكُمُ اللهُ وَيَشْفِر كَكُو دُنُوبَكُو ﴾ [الآية: 31] وبين أنه يجوز أن يكون عبد له ذنوب كثيرة ثم يحب الله ويحبه الله ويقال: قال أولا ﴿ يُشِبّكُمُ ﴾ [الآية: 31] والواو تقتضي الترتيب ليعلم أن المحبة سابقة للغفران أولا ﴿ يُمُبُّهُمُ وَيُجِبُونَهُ ﴾ ثم يغفر لهم ويستغفرونه والمحبة توجب الغفران لا العفو يوجب المحبة انتهى كلامه وكأنه أراد أن الترتيب الذكري يفيد الترتيب الوجودي ولا منع أن يكون الواو لمطلق الجمع كما عليه الجميع وأن المغفرة مقدمة على المحبة لأنه سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين فيظهر المحبوبية لأن هذه المنزلة مرتبة على المتابعة والمتابعة هي الموافقة وترك المخالفة كما قيل: إن المحب لمن يحب مطيع/نعم المحبة الأزلية سابقة على 112/ب المحبة التنجيزية المبنية على تحقق المتابعة كما يشير إليه قوله سبحانه يحبهم ويحبونه.

ثم أفاد الأستاذ: أن المحبة تشير إلى صفاء الأحوال ومنه حبب الأسنان وهو صفاؤها والمحبة توجب الاعتكاف بحضرة المحبوب في السر ومنه أحب البعير إذا استناخ فلا يبرح بالضرب والحب حرفان حاء وباء الحاء إشارة إلى الروح والباء إلى البدن فالمحب لا يدخر من محبوبه لا بدنه ولا قلبه.

﴿ قُلْ أَطِيعُوا آللَهُ وَالرَّسُولَ ﴾ [الآية: 32] أي: كونوا على وفق الكتاب والسُنّة ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا ﴾ [الآية: 32] يحتمل الماضي بمعنى اعرضوا والمضارعة بمعنى فإن تعرضوا ﴿ وَإِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ آلكَفِرِينَ ﴾ [الآية: 32] لا يرضى عنهم ولا يثيبهم بل يغضب عليهم ويعاقبهم والعدول عن المضمر إلى المظهر للتنبيه على أن غير الكافرين من عصاة المؤمنين لا يخرجون عن درجة المحبوبين لكن فيه إيماء إلى أن المعرضين يحومون حول وادى الكافرين.

﴿ إِنَّ أَلِنَهُ ٱمْعَلَفَىٰ ءَادُمُ وَنُوكًا وَهَالَ إِبْكَ هِيمَ ﴾ [الآية: 33] أي: إسماعيل وإسحاق وأولادهما معه ﴿وَءَالَ عِمْرَنَ﴾ [الآية: 33] أي: موسى وهارون ابني عمران أو عيسى وأمه مريم بنت عمران وبين العمرانيين ألف وثمانمائة سنة ﴿عَلَى ٱلْعَكْمِينَ﴾

[الآية: 33] أي: اصطفاهم بالرسالة الربانية والفواضل الروحانية والفضائل الجسمانية على المخلوقات السفلية والعلوية قيل: اصطفى الخواص للمشاهدة والتقريب واصطفى المؤمنين للمطالعة والتهذيب واصطفى العامة للمخاطبة والتأديب كذا في تفسير السلمي.

وقال الأستاذ: اتفق آدم وذريته في الظنية وإنما الخصوصية بالاصطفاء الذي هو من قبله لا بالنسب ولا بالسبب.

ومن «نفائس العرائس» ﴿إِنَّ اللهُ آمَعَالَيّهُ [الآية: 33] بعلم الصفات وكشف جمال الذات قبل خلق الخلق في أزل الآزال فلما أراد خلق روحه نظر بجماله إلى جماله وبجلاله إلى جماله فظهر بين النظرين روح آدم فخلقها بصفة الخاص ونفخ في روحه روحاً وهو علم الصفات بفعل الخاص الذي يتعلق بالذات فلا يؤثر في نعوت الأزل ولا طوارق الحدوث آخراً وأيضاً اصطفاهم لنفسه عن خلقه أرائل وكشف النقاب لاستعدادهم/ تحمل أثقال أمانته والتعمق في بحار أزليته والسيران في ميادين وحدانيته والطيران في هواء فرادنيته لطلب كشف أحديته وجمال سرمديته والإشارة في نوح وآل إبراهيم أن الاصطفائية في أسباب المحبة الأزلية لا من جهة الأسباب الحدثية.

﴿ ذُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ﴾ [الآية: 34] حال من كل حال والمعنى أنهم ذرية واحد متشعبة بعضها من بعض في الملّة ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعُ ﴾ [الآية: 34] بالأقوال ﴿ عَلِيمُ ﴾ [الآية: 34] بالأفعال والأحوال.

﴿إِذْ قَالَتِ ٱمْرَاتُ عِمْرَنَ﴾ [الآية: 35] وهي حنة أم مريم جدة عيسى عليه السلام حين رأت طائراً يطعم فرخة فحنيت إلى الولد وتمنته فقالت إن لك علي نذراً إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من خدمه فحملت بمريم وهلك عمران ﴿رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ الك﴾ [الآية: 35] أي أوجبت على نفسي أن أجعل لأجلك ﴿مَا فِي بَعْنِي مُحَرَّكُ [الآية: 35] أي: معتقاً لخدمة بيتك أو مخلصاً لعبادتك ﴿فَتَنَبَّلُ مِقِّ الآية: 35] أي: نذري أو منذوري ﴿إِنَّكَ أَنْتَ ٱلنَّبِيعُ ٱلْتَلِيمُ لَعَبَادَتُكَ ﴿وَقَعَلَى وَفَعَلَى وَمَقَدُورِي.

وأفاد الأستاذ: أن المحرّر هو الذي ليس في رق شيء من المخلوقات حرره الحق في سابق حكمه عن رق الأشغال بجميع الوجوه والأحوال.

﴿ فَلَمَّا وَضَهَتْهَا ﴾ [الآية: 36] أي: ما في بطنها وتأنيثه لأنه كان أنثى ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَمُّهُمَّا أَنْفَىٰ﴾ [الآية: 36] أي: وهي لا تصح أن تكون محرراً فذكرته تحزناً واعتذاراً وتحسراً ﴿وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَمَتُ﴾ [الآية: 36] أي: بالشيء الذي وضعت وبالأمر الذي نذرت فالجملة استئناف تعظيماً لموضوعها وتجهيلاً لها بشأنها وقرأ ابن عامر وأبو بكر بصيغة المتكلم على أنه من كلامها تسلية لنفسها في عدم حصول مرامها أي: ولعل لله فيه سراً والأنثى كان خيراً ﴿ وَلِيْسَ ٱلدَّرِّهِ كَالْأُنثَى ﴾ [الآية: 36] بيان لقوله ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ ﴾ أي وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت في القضية التي نذرت. قال الأستاذ: لعمري ﴿وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأَنَّيُّ ﴾ [الآية: 36] في الظاهر ولكن إذا تقبلها الحق سبحانه طاح عنه كل أعجوبة في الخاطر ﴿ وَإِنِّ سَمَّيْتُهُا مَرْيَمُ ﴾ [الآية: 36] تفاؤلاً لعود فائدة إذ هي في لغتهم بمعنى عائدة ﴿ وَإِنَّ أُعِيدُهَا بِكَ ﴾ [الآية: 36] أجيرها بحفظك ﴿ وَذُرِّيَّتَهَا ﴾ [الآية: 36] أي: أولادها على فرض وجود ولادتها ﴿مِنَ الشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ﴾ [الآبة: 36] أي: المطرود من باب الكريم الرحيم والله عصمهما ببركة هذه الاستعاذة من أمهما كما روي عنه على من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل من مسه إلا 113/ ب مريم وابنها(1) والحديث يفيد أن الإعاذة إنما صدرت من حنة قبل وضع مريم وأن الواو لمطلق الجمع من غير مراعاة الترتيب الذكري تكملة لدعائها.

﴿ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا ﴾ [الآية: 37] فرضي بها في النذر مكان الذكر المحرر المقرر محلها ﴿ بِقَبُولٍ حَسَنِ ﴾ [الآية: 37] بوجه حسن مقبول.

وقال الأستاذ: حيث بلغها فوق ما تمنت أمها ويقال حتى أفردها لطاعته وتولاها بما تولى به أولياءه من خاصته وأفضى العجب جميع من في عصرها من حسن تولية أمرها ويقال: القبول الحسن حسن تربيته لها مع علمه سبحانه

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (3431)، ومسلم في الصحيح (2366/ 146).

بأنه يقال فيه بسببها ما يقال فلم يبال بقبح مقال الأعداء:

أجد الملامة في هواك لذيذة حباً لذكرك فليلمني اللوم (1) وكما قيل:

ليقل من شاء ما شاء فإني لا أبالي

ويقال القبول الحسن أن رباها على نعت العصمة نقياً حتى كانت تقول: ﴿ اَعُودُ بِالرَّمْنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيَّا ﴾ [سريم: 18] ﴿ وَٱلْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ [الآية: 37] أي: رباها تربية صالحة لها مصلحة لأعمالها في جميع أحوالها.

وقال الأستاذ: أنبتها نباتاً حسناً حتى استقامت على الطاعات وآثرت رضاه سبحانه في جميع الأوقات وحتى كان الثمرة منها عيسى عليه السلام ابنها وهذا هو ذا النبات الحسن والثمر المستحسن ﴿وَكُفّلُهَا زُكِيّاً﴾ [الآية: 37] قرأ الكوفيون بتشديد الفاء وقصر زكريا إلا أن شعبة يقرأ مهموزاً منصوباً على أنه مفعول ثانٍ وأن الفاعل هو الله تعالى فالمعنى جعله كافلاً لها وضامناً لمصالح حالها وخفف الباقون ومدوا زكريا مرفوعاً فالمعنى ضمن زكريا القيام بأمرها فبنى غرفة يسمى محراباً بالمسجد لها لا يرقى إلا بسلم إليها.

وأفاد الأستاذ: أن من القبول الحسن والنبات الحسن أن جعل كافلها والقيم بأمرها وحفظها نبياً من الأنبياء عليهم السلام مثل زكريا وقد أوحى الله إلى داوود إذا رأيت لي طالباً فكن له خادماً ﴿وَكَفْلُهَا زُوِّيَاً كُلّما دَخَلَ عَلَيْهَا زُوِّيَا الله وَإِذَا خَرِج الله وَجَدَ عِندَهَا رِنْقاً ﴾ [الآية: 37] روي أنه كان لا يطلع غيره إليها وإذا خرج الميعورات الباب عليها ثم كان يجد فاكهة الصيف/في الشتاء وبالعكس لديها فعند ذلك ﴿قَالَ يَنمَنَّمُ أَنَّ لَدُفِ هَلَا أَن اللهِ هَذَا المرزوق والحال أن ذلك ﴿قَالَ يَنمَنَّمُ أَنَّ لَدُفِ هَلَا أَن اللهِ عَندِ اللهِ إلا اللهِ اللهُ اللهُ يَرْدُقُ مَن يَشَاهُ مِنْدُ وَسَامِ ﴾ [الآية: 37] أي: بغير احتساب أو بغير محاسبة وعتاب.

<sup>(1)</sup> نسب إلى أبي الشيص. انظر: العقد الفريد (2/ 342)، وشرح ديوان الحماسة (1/ 420). 420).

وأفاد الأستاذ: أن من إمارة القبول الحسن أنها لم تكن توجد إلا في المحراب ومن كان مسكنه وموضعه الذي فيه يتعهد ويتفقد هو المحراب فذلك عبد عزيز في الباب وقوله ﴿إِنَّ اللهُ يَرُنُقُ مَن يَشَاهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الآية: 37] إيضاح عن عين التوحيد وأن رزقه للعباد وإحسانه إليهم بمقتضى مشيئته وإرادته دون أن يكون معللاً بطاعة أحد ووسيلة عبادته.

﴿ هُنَالِكَ ﴾ [الآية: 38] أي: في ذلك المكان أو الزمان ﴿ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّةٍ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنك دُرِّيَّةً طَيِّبَةً ﴾ [الآية: 38] أي: كما وهبتها لحنة أو كما رزقت مريم الفاكهة ﴿ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَلَوَ ﴾ [الآية: 38] مجيب للنداء.

وقال الأستاذ: لما رأى كرامة الله سبحانه معها ازداد يقيناً على يقين ورجاء على رجاء فسأل الولد على كبر سنه وكانت تلك الإجابة نقضاً للعادة ويقال: أن زكريا عليه السلام سأل الولد ليكون عوناً له على الطاعة ووارثاً من نسله في النبوة وليكون قائماً بحق الله فلذلك استحق الإجابة فإن السؤال إذا كان لحق الحق لا لحظ النفس لا يكون له الرد وكان زكريا عليه السلام يرى الفاكهة الصيفية عند مريم في الشتاء وبالعكس فسأل الولد حال الكبر ليكون له آية ومعجزة أي: كما كان وجود الفاكهة لها آية وكرامة.

﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ﴾ [الآية: 39] قرأ حمزة والكسائي بالتذكير والإمالة لأن الفاعل مؤخر وهو مؤنث غير حقيقي والباقون بالتأنيث باعتبار جماعة من الملائكة وهو جبريل ومن معه ﴿ وَهُو قَالَهِ مُهُ يُعُكِلِي فِي ٱلْمِحْرَابِ ﴾ [الآية: 39] .

أفاد الأستاذ: أن من له إلى الملوك حاجة فعليه بملازمة الباب إلى أن يستجاب ويقال: إن الله سبحانه حكم أنه إنما يقبل بالإجابة على من هو موافق للخدمة فأما من أعرض عن الطاعة فإنه ألقاه في ذل الوحشة.

ومن «نفائس العرائس» أن المحراب مقر العباد وملجأ الزهاد ومعصم المتوكلين ومحبس المشتاقين ومسند الراضين وبستان المحبين وسرور المريدين ورياض العاشقين/ وكعبة المستأنسين وحرم المؤمنين وفوز القائلين 114/ب وقيد الموحدين وستر الشاطحين ﴿أَنَّ اللهَ يُبْشِرُكَ﴾ [الآية: 39] أي: بأن الله وقرأ

ابن عامر وحمزة بالكسر على إرادة الفعل أو لأن النداء نوع منه وقرأ حمزة والكسائي يبشرك ﴿ بِيَحْيَىٰ مُصَدِقًا بِكَلِمَة مِن اللهِ ﴾ [الآية: 39] أي: بعيسى عليهما السلام وسميت بها لأنه وجد بكلمة كن في شأنه أو لتكلمه في غير أوانه وهو حال مقدرة ويحيى اسم عجمي وقيل: عربي،

قال الأستاذ: قبل: سمي يحيى به لحياة قلبه بالله ولسان التفسير أنه حي به عقر أمه وقيل: لأنه سبب حياة من آمن به بقلبه ﴿وَسَيِدًا﴾ [الآية: 39] كريماً على ربه ويسود قومه ويفوقهم ومن سيادته المحضة أنه قطع لهم بالمعصية ولا يبعد أن يقال السيد هو الحر الذي لم يستعبده هواه ولم يسترقه دنياه فيكون عبداً مختصاً لله معتوقاً عن قيد ما سواه.

وأفاد الأستاذ: أنه قيل له سبداً لأنه لم يطلب لنفسه مقاماً ولا شاهد لنفسه قدراً ولما أخلص في تواضعه لله بكل وجه رقاه على الجملة وجعله سيداً للجميع ﴿وَمَصُورًا﴾ [الآية: 39] أي: مبالغاً في حبس النفس عن الشهوات ومنعها عن اللهوات مع القدرة على حصول اللذات روي أنه مر في صباه بصبيان فدعوه إلى اللعب فقال: ما للعب خلقت ﴿وَيَبِيّنَا مِنَ السَّيلِمِينَ﴾ [الآية: 39] أي: الكاملين في الصلاح الواصلين إلى كمال الفلاح ممن لم يأت كبيرة ولا صغيرة من الجناح.

﴿قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمٌ ﴾ [الآية: 40] استبعاداً من حيث العادة أو استعظاماً وتعجباً من هذه الحالة ﴿وَقَدْ بَلَفَنِيَ ٱلْكِبَرُ ﴾ [الآية: 40] أدركني كبر السن وأثر في ضعف القوى وكان له من السن تسع وتسعون أو مائة وعشرون ﴿وَاَمْرَأَيْ عَاقِرٌ ﴾ [الآية: 40] وكان لها من العمر ثمانِ وتسعون ﴿قَالَ ﴾ [الآية: 40] أي: الله أو الملك ﴿ كَذَلِكَ ٱللهُ يَقْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ [الآية: 40] أي: يفعل ما يشاء من العجائب مثل ذلك الفعل وهو إنشاء الولد من شيخ فانِ وعجوز عاقر فإنه على كل شيء قادر.

﴿ قَالَ رَبِ آجْعَل لِيَ مُالِكُ ﴾ [الآية: 41] علامة أعرف بها حبل المرأة لأستقبله بالشكر والبشاشة ﴿ قَالَ مَالِئُكَ أَلَا تُكَلِمُ النَّاسَ ﴾ [الآية: 41] أي: أن لا تقدر على

تكليم الناس ﴿ ثَلَثَةَ أَيَّادٍ ﴾ [الآية: 41] مع أنك صحيح سوي تقدر على الحمد والتسبيح والذكر وإنما حبس لسانه عن مكالمة الخلق خاصة لتخلص/المدة لذكر أرام الله وشكره قضاء لحق النعمة فكأنه قال: آيتك أن تحبس لسانك إلا عن الشكر والذكر فإن أحسن الجواب ما اشتق عن السؤال ﴿ إِلَّا رَمَّزًا ﴾ [الآية: 41] أي: بالرمز والإشارة بنحو يد أو رأس أو حاجب ﴿ وَأَذْكُر رَبَّكَ ﴾ [الآية: 41] بلسانك وجنانك ﴿ كَبْرًا وَالآية: 41] أو زماناً كثيراً فإن الأذكار ليس لها وقت معين ولا قدر مبين ﴿ وَسَكِبَحٌ بِالْمَثِينَ وَالْإِبْكِ ﴾ [الآية: 41] من طلوع الفجر إلى الضحى فما بينها وقت القيلولة من النهار وزمان المشغلة المقتضية للغفلة.

﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِكَةُ ﴾ [الآية: 42] بأن سمعت كلامهم وشهادتهم أو هتفوا بها وما رأتهم ﴿ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَئكِ ﴾ [الآية: 42] أي: بما لطف بك واجتباك حتى انقطعت إلى طاعته وتجردت إلى عبادته ﴿ وَطَهَرَكِ ﴾ [الآية: 42] أي: من ملامسة الرجال وعن مساوىء الأحوال ﴿ وَأَصْطَفَئكِ ﴾ [الآية: 42] أي: فضلك واختارك ﴿ عَلَىٰ الرجال وعن مساوىء الأحوال ﴿ وَأَصْطَفَئكِ ﴾ [الآية: 42] أي: فضلك واختارك ﴿ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على الله على إلى على الله على الل

﴿ يَكُمْرَيْكُمُ اَفْنُتِى ﴾ [الآية: 43] أي: قومي ﴿ لِرَبِكِ ﴾ [الآية: 43] أي: لطاعته أو لمرضاته ﴿ وَاسْجُوى وَارْكِي مَعَ الرَّكِيبَ ﴾ [الآية: 43] أمرت بالصلاة مع الجماعة بذكر أركانها مبالغة في المحافظة على شأنها وقدم السجود مع أنه مؤخر في الوجود لكونه كذلك في شريعتهم أو للاهتمام بشأن السجود والركوع مع أن الواو لا توجب الترتيب في الوقوع أو المراد بالقنوت إدامة الطاعة وبالسجود الصلاة وبالركوع الخشوع والخضوع.

قال الأستاذ: أي لازمي بساط العبادة وداومي على الطاعة ولا تقصري في استدامة الخدمة فكما أفردك الحق بمقامك وتعظيم شأنك كوني في عبادته أوحد زمانك.

<sup>(1)</sup> مسند الحارث زوائد الهيثمي (2/ 909) رقم (990)، والمطالب العالية (11/ 241) رقم (4053).

﴿ ذَاكِ ﴾ [الآية: 44] أي: أما ذكر من قصة مريم وزكريا ﴿ مِنْ أَنْبَيْ ﴾ [الآية: 44] أي: نمليه عليك ﴿ وُحِيهِ إِلَيْكُ ﴾ [الآية: 44] أي: نمليه عليك ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِم ﴾ [الآية: 44] أي: عندهم ﴿ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلْمَهُم ﴾ [الآية: 44] أي: أقداحهم بالاقتراع ليعلموا ﴿ أَيُّهُم يَكُفُلُ مَرْيَمٌ ﴾ [الآية: 44] أي: في تربيتها وحضانتها ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِم إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴾ [الآية: 44] تنافساً في كفالتها وذلك أن حنة (1) لما ولدت مريم أتت بها سدنة بيت المقدس وقالت لهم: دونكم هذه النذيرة فتنافس فيه الأحبار وتنازع فيه الأخيار حتى اقترعوا عليها فخرجت القرعة لزكريا.

115/ب وقال الأستاذ/: أي هذه القصص نحن عرفناكها وخاطبناك بمعانيها وإن قصصنا نحن عليك هذا بعزيز خطابنا أعز وأتم من أن لو كنت مشاهداً لها.

﴿إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِهِكُةُ يَنَمْرِيمُ إِنَّ ٱللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ [الآية: 45] أي: بحسن حصل لمجرد كلام من الله من غير أب ﴿اسْمُهُ ٱلْسَبِيحُ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ﴾ [الآية: 45] المسيح بمعنى المبارك لقبه وعيسى علمه وفي الخطاب بها تنبيه لها على أنه يولد من غير أب إذ الولد لا ينسب إلى الأم إلا عند فقد الوالد ﴿وَجِيهًا﴾ [الآية: 45] من غير أب إذ الولد لا ينسب إلى الأم إلا عند فقد الوالد ﴿وَجِيهًا﴾ [الآية: 45] أي: ذا وجاهة ومكانة وهو حال مقدرة ﴿فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلآتِمْ وَالآية: 45] بالنبوة والشفاعة ﴿وَمِنَ ٱلمُقَرِّبِينَ ﴾ [الآية: 45] إشارة إلى علو درجته في الجنة.

﴿ وَيُكِلِمُ النَّاسَ فِي اَلْمَهْدِ وَكَهْلاً ﴾ [الآية: 46] حال كونه طفلاً وكهلاً كلام الأنبياء من غير تفاوت في مراتب الأبناء وفيه الإيماء بأنه يعيش سالماً من كيد الأعداء ﴿ وَمِنَ الطَّهُولِمِينَ ﴾ [الآية: 46] كاملين في الصلاح القائمين بحقوق الله وحقوق عباده في الدين.

قال الأستاذ: لم يبشرها بنصيب لها في الدنيا ولا بحظ لها في الأخرى ولكن بشرها بما أثبت في ذلك من عظيم الآية وكونه نبياً لله مؤيداً بالمعجزة ويقال ربط على قلبها بما عرفها أنه إذا لم ينطق لسانها بذكر براءة ساحتها ينطق الله عيسى عليه السلام بما يكون دلالة على صدقها وجلالتها.

<sup>(1)</sup> هي امرأة عمران واسمها حنة بنت فاقوذ بن قتيل. انظر: تفسير الطبري (6/ 328).

﴿ قَالَتَ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِى وَلَدُ وَلَمَ يَمْسَسْنِى بَنَرُ ۗ [الآية: 47] استفهام تعجب واستعظام واستبعاد عادي لما في ما بين الأنام ﴿ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَائُهُ ﴿ وَاللَّهِ: 47] .

وأفاد الأستاذ: أن المعنى كما شاهدت ظهور الأشياء ناقضة للعادة في رزقنا لك فكذلك ينقض العادة في خلق ولد من غير مسيس بشر ﴿إِذَا تَشَنَ أَمْرًا ﴾ [الآية: 47] إذا أراد إمضاء حكم أو وجود شيء ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [الآية: 47] إشارة إلى أنه تعالى كما يقدر أن يخلق الأشياء مدرجة مرتبة يقدر أن يخلقها دفعة واحدة فلا يتعسر عليه إبداء ولا يصعب عليه إنشاء.

﴿ وَيُعَلِّمُهُ ﴾ [الآية: 48] أي: نحن وقرأ نافع وعاصم بالياء أو يعلمه ﴿ ٱلْكِنَابَ ﴾ [الآية: 48] أي: الكتابة أو جنس الكتب المنزلة عموماً ﴿ وَٱلْمِكُمَةُ وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْآَوْرَكَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ﴾ [الآبة: 48] خصوصاً.

﴿ وَرَسُولًا ﴾ [الآية: 49] أي: وبرسله مرسلاً ﴿ إِلَّ بَيْ إِسْرَهِ يِلَ ﴾ [الآية: 49] معلماً ﴿ إِنَّ قَدْ جِشْتُكُمْ بِعَايَةِ مِن رَبِّكُمْ ﴾ [الآية: 49] أي: بمعجزة ظاهرة ودلالة قاهرة وعلامة باهرة هي ﴿ أَيّ اَعْلَقُ لَكُمُ ﴾ [الآية: 49] وقرأ نافع بالكسر/ أي: 116/ قائلاً إني أقدر لأجلكم وأصور ﴿ وَرَبُ الطِّينِ كَهَيْتَةِ الطّّيْرِ ﴾ [الآية: 49] أي: شيئاً مثل صورة الطير ﴿ فَأَنْتُمُ فِيهِ ﴾ [الآية: 49] أي: في ذلك المماثل ﴿ وَيَكُونُ ﴾ [الآية: 49] مثل صورة الطير ﴿ فَأَنْتُمُ فِيهِ ﴾ [الآية: 49] أي: بأمره وتيسيره ﴿ وَأَنْتُ مُ فِيهِ ﴾ [الآية: 49] أي: المناشل ﴿ وَيَكُونُ ﴾ [الآية: 49] وقرأ نافع طائراً ﴿ إِذِن اللّهِ ﴾ [الآية: 49] أي: بأمره وتيسيره ﴿ وَالْمَيْنَ ﴾ [الآية: 49] أي: الحقيقية والحكمية ونحوهما مما عجز عنه الأطباء ﴿ وَأُنِي المَوْنَ ﴾ [الآية: 49] أي: الحقيقية والحكمية ﴿ إِنْنِ اللّهِ ﴾ [الآية: 49] أي: الحقيقية والحكمية جنس الأفعال البشرية ﴿ وَأُنْبَتُكُمْ بِمَا تَأْكُونَ ﴾ [الآية: 49] الآن ﴿ وَمَا تَدَخِرُونَ ﴾ [الآية: 49] الآن ﴿ وَمَا تَدَخِرُونَ ﴾ والآية: 49] الآن ﴿ وَمَا تَدَخِرُونَ ﴾ والآية: 49] المناكم وأحوالكم ﴿ إِنّ فِ ذَلِكَ ﴾ [الآية: 49] أي: في كل ما ذكر والآية وكيا أي إلاّية: 49] أي: علامة عظيمة على صدق دعوى الرسالة ﴿ إِنْ كُتُمْ وَالْآيةَ وَلَا أَيْ وَالْوَيْ عُيْرِ معاندين أو مريدين للإيمان موفقين. مُوسَدِي أَوْدِي كُوبَ وَالْوَيْ عُيْرِ معاندين أو مريدين للإيمان موفقين.

﴿ وَمُعَمَدِقًا ﴾ [الآية: 50] عطف على رسولاً أي: وموافقاً ﴿ إِنَّا بَيْكَ يَدَى مِنَ النَّوْرَلَةِ ﴾ [الآية: 50] النازلة إليكم لأمركم بما في كتاب لديكم ﴿ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعَفَى الَّذِي حُرِّمَ عَلَيَكُم ﴾ [الآية: 50] في شريعة موسى نبيكم من الشحوم والسمك ولحم الإبل والعمل في السبت ونحو ذلك ﴿ وَيَتْ تُكُمُ بِاَيَةٍ مِن رَبِكُمُ ﴾ [الآية: 50] أي: بحجة على صدقي في إخباري لكم وأفردها مع أنها آيات متعددة ﴿ وَأَتَقُواْ اللّه ﴾ [الآية: 50] ولا تبالوا مما سواه لأنها في جنس الدلالة متحدة ﴿ وَأَتَقُواْ اللّه ﴾ [الآية: 50] ولا تبالوا مما سواه ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ [الآية: 50] فيما آمركم وأنهاكم على وفق هداه.

﴿ إِنَّ اللَّهَ رَئِكَ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونَ ﴾ [الآية: 13] أي: وحدوه ﴿ هَنَذَا ﴾ [الآية: 51] أي: طريق التوحيد والدين القويم ﴿ صِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴾ [الآية: 51] الموصل إلى جنة النعيم وقرب الرب الكريم وختم الكلام بالاستقامة فإنها أفضل من ألف كرامة.

﴿ فَلَمَّا آخَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفّرَ ﴾ [الآية: 52] أي: أدرك من قومه آثار إصرار الكفر وعدم رجوعهم إلى التوبة بالإيمان والشكر ﴿ قَالَ مَنَ آنَهُ مَارِئَ ﴾ [الآية: 52] أي: من أعوان ديني وخلان يقيني ممن يقيني من أعدائي ملتجئاً ﴿ إِلَى اللهِ ﴾ [الآية: 52] غير ملتفت إلى ما سواه ﴿ قَالَ الْعَوَارِبُونَ ﴾ [الآية: 52] أي: أصحابه المخصوصون في محبتهم الثابتون في ملتهم بخلوص نيتهم ونقاء سريرتهم ﴿ غَنُ الْمَحَادُ اللّهِ ﴾ [الآية: 52] أي: أنصار دينه وأعوان نبيه ﴿ مَامَنًا بِاللّهِ ﴾ [الآية: 52] وتبرأنا مما سواه ﴿ وَالشّهَدُ بِأَنّا مُسْلِمُونَ ﴾ [الآية: 52] أي: منقادون مخلصون.

وأفاد الأستاذ: أنه حين بلغهم الرسالة واختلفوا في اختيار الموافقة / 116 بنفله من صدقه ومنهم وهم الأكثرون من كذبه علم أنه لا ينفك أمر النبوة / من البلاء وتسليط الأعداء انقطع عنهم قلبه وصدق إلى الله قصده وقال لقومه ﴿مَنْ أَنْمَكَارِيَ إِلَى اللهِ أَي: ومن يساعدني على التجرد لحقه والخلوص في قصده فقال من انبسط عليه بآثار العناية واستخلص بآثار التخصيص بالهداية ما ظهر من كلامه أنه تعلق به الرعاية.

- ﴿ رَبُّكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّلِمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلِمُ اللللللْمُولِمُ اللللللِّلْمُ الللللْمُولِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللْمُولُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِ

والقائمين بخدمتك أو من أمة محمد ﷺ الذين يشهدون يوم القيامة على سائر الأمم.

قال ابن عطاء: آمنا بما نور به قلوب أصفيائك من علوم غيبك واتبعنا الرسول فيما أظهر من أوامرك ونواهيك أن يوصلنا اتباعه إلى محبتك فاكتبنا مع من يشهدك ولا يشهد معك سواك.

﴿وَمَكُرُوا﴾ [الآية: 54] أي: الذين أحس منهم الكفر من اليهود بأن سلطوا عليه من يقتله خفية خيفة من الحواريين ﴿وَمَكَرَ اَقَلَهُ الآية: 54] أي: عاملهم معاملة مكرهم بأن رفع عيسى وألقى شبهه على من قصد قتله حتى قتل بدله والمكر من حيث أنه في الأصل حيلة يجلب بها إلى مضرة لا لِسند إلى الله تعالى إلا على سبيل المقابلة والمشاكلة أو بمعنى المجازاة أو مماثلة المعاملة ﴿وَاللهُ خَيْرُ الْأَيْرِينَ ﴾ [الآية: 54] أي: أقواهم وأقدرهم على إيصال الضرر من حيث لا يتصور.

وقال محمد بن علي: مكروا أنفسهم فحسن الله مكرهم عندهم وكان في المحقيقة الماكر بهم لتربيته ذلك عندهم ألا تراه يقول ﴿أَفَكَن رُبِيَّ لَهُم سُوَّهُ عَمَلِهِم فَرَاهُ حَسَنًا ﴾ [فاطر: 8].

ومن «نفائس العرائس» سقطوا عن مشاهدة سابق مكر الحق فاحتالوا مع أهل الولاية بتدبير النفس فكان مكرهم مكر الحق عليهم وهم لا يعلمون أنهم مخدوعون وسئل بعض أهل الحقيقة كيف نسب المكر إلى الله فصاح وقال لا علمة لصنعه وأنشأ يقول:

فنفسي لا تنازعني سواكا وتفعله فيحسن منك ذاكا وإن لم يبق حبك لي حراكا(1) فديتك قد جبلت على هواكا ويقبح من سواك الفعل عندي أحبك لا ببعضي بل بكلي

وحاصله أن في الصفات السبحانية ما هو مستحسن كالتكبر والتجبر

<sup>(1)</sup> نسب إلى رجل يقال له فلان الطبراني. انظر: الكشكول (1/ 83).

والمنّة على خلاف النعوت الإنسانية.

117/أ ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَكِيسَىٰ إِنِي مُتَوَفِّيكَ ﴾ [الآية: 55] أي: قابضك/من غير موت لك وافياً تاماً لم ينالوا شيئاً منك أو مميتك عن الشهوات العائقة عن العروج إلى العلويات ﴿ وَرَافِعُكَ إِنَّ ﴾ [الآية: 55] إلى محل كرامتي ومقر ملائكتي ﴿ وَمُطَهِّرُكَ مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

وأفاد الأستاذ بقوله: ﴿ مُتُوفِيك ﴾ [الآية: 55] عنك وقابضك منك ﴿ وَرَافِك ﴾ [الآية: 55] عن نعوت البشرية ﴿ وَمُطَهِّرُك ﴾ [الآية: 55] من إرادتك بالكلية حتى تكون مصرفاً بنا لنا ولا يكون علبك شيء من اختيارك ويكون إسبال القول عليك قائماً عنك وبهذا الوصف كان يظهر على يده إحياء الموتى وما كانت تلك الأحداث حاصلة إلا بالقدرة جلت ويقال: طهر قلبه عن مطالعة الأغيار ومشاهدة الآثار والأمثال في جميع الأحوال والأطوار ﴿ وَبَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوك ﴾ [الآية: 55] أي: ومصير أتباع دينك من المؤمنين بك ولو في الصورة ﴿ فَوَقَ الَّذِينَ كَنَمُونَ اللهود ودولة ﴿ ثُمَر إِنَ مَرْجِعُكُم ﴾ [الآية: 55] أي: مرجعك ومرجعهم من مؤمنهم وكافرهم ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَكُم فِيهَا كُنتُم فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴾ [الآية: 55] من أمر دينكم وبيان الحكم قوله:

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ﴾ [الآية: 56] أي: بالعقاب ﴿ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴾ [الآية: 56] أي: مانعين ودافعين في كل باب.

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الْفَهَالِحَتِ ﴾ [الآية: 57] من ارتكاب المأمورات واجتناب المحظورات ﴿ فَيُوقِيهِم أَجُورَهُم ﴾ [الآية: 57] بالنون لغير حفص أي: فنجازيهم جزاءً وافياً بإعطاء المثوبات ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الطَّالِينَ ﴾ [الآية: 57] فلا يرفع لهم الدرجات بل يوقعهم في الدركات.

﴿ ذَالِكَ ﴾ [الآبة: 58] ما سبق من نبأ عيسى وغيره ﴿ نَتْلُوهُ ﴾ [الآبة: 58] أي نقرؤه ﴿ عَلَيْكَ ﴾ [الآبة: 58] جال كونه من الدلالات الواضحات على نبوتك والمعجزات اللائحات على رسالتك فإنه من

العلوم الغيبية التي لا يطلع عليها إلا الذي أطلعك وأعلمك بها ﴿وَالذِّكْرِ ٱلْمُوكِيمِ﴾ [الآية: 58] أي: ومن الذكر المشتمل على الحكم والأحكام على وجه الإتقان والأحكام والمراد به القرآن أو اللوح المحفوظ.

وقال الأستاذ: نعرفك يا محمد حق معانيه بما يوحى إليك لا بتكلفك ما تصل إلى علمه وبتعلمك من الامتثال أو استنباطك بنوع من الاستدلال.

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ﴾ [الآية: 59] أي: شأنه الغريب ﴿عِندَ اللَّهِ ﴾ أي: في الخلق والإنشاء ﴿كَمْثَلِ ءَادَمُّ﴾ [الآية: 59] / بل قضية آدم أغرب وخلقته أعجب أن عيسى 117/ب خلق من أم بلا أب وآدم من غير أب وأم بل ﴿ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابٍ ﴾ [الآية: 59] جعله طيناً ثم صلصالاً ﴿ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن﴾ [الآية: 59] بشراً بنفخ الروح فيه إدخالاً ﴿ فَيَكُونُ ﴾ [الآية: 59] أي: فكان والعدول لحكاية الحال الماضية مع مراعاة الفواصل الماضية والآتية.

> وأفاد الأستاذ أنه سبحانه خصهما بتطهير الروح عن النتاج في الأصلاب وأفرد آدم بصفة البدء وعيسى بنفخ الروح فيه على وجه الإعزار والإغراب وهما وإن كانا كبيري الشأن فنقص الحدثان والمخلوقية لازمة لهما .

> ﴿ ٱلْحَقُّ ﴾ [الآية: 60] المطابق للصدق المطلق من ﴿ مِن رَّبِّكَ ﴾ [الآية: 60] ﴿ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ [الآية: 60] أي: من جملة الشاكين فضلاً عن أن يقع منك شك في الدين وهذا نهى تكوين له على مفيد للتمكين ومانع من التلوين ولذا قال عِيْثِةِ لَـمَا نَـزَلَ ﴿فَإِن كُنُتَ فِي شَكِّي مِّمَّا أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ فَسْعَلِ﴾ [يونس: 94] فسئل<sup>(1)</sup>: ولا أشك ولا أسأل وحاصله الأمر بالثبات على اليقين أو الخطاب له والمراد غيره من المؤمنين.

> وقال الأستاذ: فلا تشكن يا محمد في أنه لا يماثله في الإيجاد أحد ولا على إئبات سنية سيد لمخلوق قدره والموجودات التي حقت بوجودها عن كتم العدم من الله بدؤها وإليه عودها.

<sup>(1)</sup> أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 125) رقم (10211)، وأبو داود في السنن (4/ 489) رقم (5112).

﴿ فَهَنَّ حَاجُّكَ فِيهِ ﴾ [الآية: 61] أي: خاصمك وجادلك من النصاري وغيرهم في شأن عيسى ونحوه ﴿مِنْ بَهْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ [الآبة: 61] أي: من الآيات المبينات للعلوم اليقينيات ﴿ فَقُلْ تَعَالَوْا ﴾ [الآية: 61] أي: هلموا بالرأي والعزم منا ومسنكم ﴿ فَنْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَلِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ﴾ [الآية: 61] أي: يدع كل منا ومنكم نفسه وأعزة أهله إلى المباهلة وقدمهم على الأنفس فيما رتبهم لأن الشخص يخاطر بنفسه لهم ويحارب عدوه دونهم ﴿ثُمَّ نَبْتَهِلْ﴾ [الآية: 61] أي: نتباهل ونتضرع إلى الله في الدعاء ليجعلنا من المقبولين ﴿فَنَجْعَـكُلُ لَّمَّنَتُ اللَّهِ . عَلَى ٱلكَٰذِينِ ﴾ [الآية: 61] أي: طرده وإبعاده على من يكذب منا ليتبين المحق والمبطل ممن حضر مجلسنا روى أن وفد نجران جادلوه ﷺ في أمر عيسي عليه السلام فدعاهم إلى المباهلة فقالوا: حتى ننظر فلما تخالوا وتشاوروا قالوا للعاقب 1/118 وهو صاحب رأيهم الثاقب ماذا ترى في هذا الأمر فقال والله لقد عرفتم/ نبوته ولقد جاءكم بالبيان الفصل في شأن صاحبكم والله ما بأهل قوم نبيًّا إلا هلكوا فإن أبيتم إلا إلف دينكم فصالحوا الرجل وانصرفوا فأتوا رسول الله علي وقد غدا محتضناً الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشى خلفه وعلي خلفهم رضي الله عنهم وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمّنوا فقال: أسقفهم وهو أعلمهم يا معشر النصارى إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا فأذعنوا لرسول الله ﷺ وبذلوا له الجزية ألفي حلة حمراء وثلاثين درعاً من حديد فقال عليه السلام والذي نفسى بيده لو تباهلوا لمسخوا قردة وخنازير ولا اضطرم عليهم الوادي نارأ ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على الشجر(1) وفيه دليل عظيم على تحقق نبوته وفضل من أتي بهم من أهل بيته .

وقال الأستاذ: يعني بعدما ظهرت على صدق ما يقال لك وتحققت بقلبك معرفة ما خاطبناك فلا تحشم من حملهم على المباهلة وثق بأن لك القهر والنصر فإنا توليناك وفي كنف قربنا آويناك ولو أنهم رغبوا في هذه المباهلة لأضرمت الأودية عليهم نيراناً مؤجحة ولكن أخر الله سبحانه ذلك

تفسير البيضاوي (1/ 46).

عنهم لعلمه بمن في أصلابهم من المؤمنين والإشارة في هذه الآية ولمن نزلت حالته عن أحوال الصديقين فإنه إذا ظهرت أنوارهم انخنس آثار هؤلاء فلا قرار ولا عنهم آثاراً.

﴿إِنَّ هَذَا﴾ [الآية: 62] أي: الذي أوحينا إليك ﴿لَهُو الْقَصَصُ الْحَقَّ ﴾ [الآية: 62] أي: الإخبار الصدق الدال على التوحيد المطلق ﴿وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [الآية: 62] أي: ليس من يستحق أن يعبد سواه ﴿وَإِنَ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَزِيزُ الْعَزِيزُ اللّهَ والحكمة البالغة.

﴿ فَإِن تُوَلَّوْاً ﴾ [الآية: 63] أي: هـم وأنــّـم ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ ۖ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾ [الآية: 63] أي: بهم وبكم من أهل الفساد في أمر دنياكم ودينكم.

وأفاد الأستاذ أنه لا يتسلط على شواهد التوحيد غبار شبهه ولا يدرك سر حكمه سبحانه وهم مخلوق ولا يدانيه معلوم حصره الوجود أو موهوم يصوره التقدير فإن تولوا يا محمد فإنه لا ثبات عند شعاع نورك لِشبهة مبطل ﴿ فَإِنَّ التقدير فإن تولوا يا محمد فإنه لا ثبات عند شعاع نورك لِشبهة مبطل ﴿ فَإِنَّ التَّهَدُ / عَلِيمًا إِلَّهُ مُسِدِينَ ﴾ [الآية: 63] إما أن يجتاحهم أو يحلم عنهم حتى إذا استمكن 118/ب ظنونهم يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون ولا ينصرون.

﴿ قُلُ يَتَأَهُّلُ الْكِلَابِ ﴾ [الآية: 64] يعم أهل الكتابين ومن يجري مجراهم في الخطاب ﴿ تَمَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمِ ﴾ [الآية: 64] أي: مستوية ﴿ بَيْنَكُو ﴾ [الآية: 64] مما لا يختلف فيه الرسل الواردة عليكم والكتب المنزلة إليكم والكلمة يطلق على الجملة وتفسيرها ما بعدها وهي ﴿ أَلّا نَصَّبُدَ إِلّا اللّه ﴾ [الآية: 64] أي: نوحده بالعبادة ونخلصه في الطاعة ﴿ وَلا نُشْرِكَ بِهِ مُسَيّعًا ﴾ من الإشراك لا جلباً ولا خفياً ﴿ وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّه ﴾ أي: ولا نطيع الرهبان والأحبار فيما أحدثوا من الأحبار والمقصود انقطاع الرؤية عن المكونات كما قاله السلمي ﴿ فَإِن اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّه عَلَى طريق التفريد. ﴿ وَتَعُولُوا الشّه كُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [الآية: 64] منقادون للطاعة على طريق التفريد.

وأفاد الأستاذ: أن الكلمة هي كلمة التوحيد وإفراد الحق سبحانه في إنشاء الأشياء بالشهود وقوله ﴿ أَلَّا نَصَّبُكَ إِلَّا أَلَكَ ﴾ [الآية: 64] لا تطالع بسرك

مخلوقاً فكما لا يكون غيره معبودك لا يكون غيره مقصودك ولا مشهودك وهذا هو اتقاء الشرك وأنت أول الأغيار الذين يجب أن لا يشهدهم وقوله ﴿وَلا يَتَخِذَ بَعْضَا أَرْبَابًا ﴾ فيظهر صدق هذا بترك المدح والذم لهم ونفي الشكوى عنهم وتنظيف السر عن حسبان ذرة من المحو والإثبات منهم قال ﷺ أصدق كلمة قالتها العرب قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل(1).

﴿ يَتَأَهْلَ الْكِتَٰبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ ﴾ [الآية: 65] أي: لم تخاصمون في حقه وتصرفونه عن الملّة الحقيقية وتنسبونه إلى اليهودية والنصرانية ﴿ وَمَا أَنْزِلَتِ التَّوْرُنَةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِوَ ﴾ [الآية: 65] الجملة حالية والمعنى أن إبراهيم كان قبل موسى بألف سنة وقبل عيسى بألفين فكيف يكون إبراهيم تابعاً لهما ومتبعاً لدينهما ﴿ أَنَالاً تَعْقِلُونَ ﴾ [الآية: 65] قبح المقال وادعاء المحال.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ضرب على خليله نقاب الضنة وحجاب الغيرة فقطع سببه عن جميعهم بعد ادعاء الكل فيه بتعارض شبههم.

﴿ هَكَأَنتُمْ هَكُوْلَا ﴾ [الآية: 66] أي: تنبهوا أنتم المخاطبون الغافلون يا هؤلاء المجادلون الجاهلون ﴿ حَنجَمْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الآية: 66] أي: فيما زعمتم به المجادلون الجملة ﴿ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الآية: 66] بالكلية كقضية / الحنيفية والنصرانية ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ ﴾ [الآية: 66] ما حاججتم فيه ﴿ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الآية: 66] جاهلون به.

وقال الأستاذ: يعني ما كان في كتابكم له بيان ويصح أن يكون لكم عليه برهان فخصهم في ذلك إما بحق وإما بباطل فالذي ليس لكم البتة عليه دليل ولا لكم إلى معرفته سبيل فكيف تصديتم للحكم فيه وادعاء الإحاطة به.

﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَائِيًا ﴾ [الآية: 67] تصريح بما علم ضمناً ﴿ وَلَئِكِنَ كَانَ حَنِيفًا ﴾ [الآية: 67] أي: مائلاً عن العقائد الزائغة وفيه نوع من التعريض والكتابة ﴿ مُسْلِمًا ﴾ [الآية: 67] أي: منقاداً لأمر الله ومستسلماً لما قدره وقضاه

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (6147)، ومسلم في الصحيح (2256/2).

وهذا التوحيد المطلق الذي أجمع عليه أهل الحق وليس المرام أنه على ملّة الإسلام فإنه مسترك الإلزام ﴿وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [الآية: 67] رد لادعاء المشركين أنهم على ملّة إبراهيم عليه السلام.

﴿ إِنَ أَوْلَى اَلنَاسِ بِإِبْرَهِيمَ ﴾ [الآية: 68] أي: أخصهم منه وأقربهم به ﴿ لَلَّذِينَ النَّبِيُ ﴾ [الآية: 68] أي: من أمته الثابتين على ملّته ﴿ وَهَلذَا النِّينُ ﴾ [الآية: 68] أي: من ذريته ﴿ وَاللَّهُ وَلِنُ النَّوْمِنِينَ ﴾ [الآية: 68] أي: ناصر جميع المؤمنين إذا كانوا من أرباب اليقين.

قال الأستاذ: ولأنهم تولوا دينه ووافقوا توحيده ثم ولاية الله إنما تكون بالعون والنصرة والتخصيص والقربة.

﴿ وَدَّت طَابَهِ مَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُونَكُونَ ﴾ [الآية: 69] أي: تمنوا أن يضلوكم وعن طريق الحق يدفعوكم ﴿ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾ [الآية: 69] فإن المؤمنين لا يقبلون شيئاً من أقوالهم فيرجع إلى أنفسهم وبال ضلالهم وقصد إضلالهم ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [الآبة: 69] بتثقيل وزره عليهم وعود وباله إليهم واختصاص ضوره بهم.

وأفاد الأستاذ: أن من حلت به فتنة وأصابته محنة واستهوته غواية رضي لِجميع الناس ما حل به من البلية فأهل الكتاب ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ وَأَفْوَهِهِمْ وَيَأْبَكَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوَ كَرِهَ الْكَيْفِرُونَ ﴾ [التوبة: 32] .

﴿ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِنَايَاتِ ٱللَّهِ ﴾ [الآية: 70] أي: المنزلة في الكتب الدالة على حقية ملّة الإسلام وصدق دعوى نبوة محمد عليه السلام ﴿ وَأَنتُمُ لَلْمَهُ وَكَالَمُ اللَّهِ فَي كتبكم أو تشاهدون المعجزات الملزمة لكم.

قال الأستاذ: وأنتم تشهدون قبل بعثته على صحة نبوته فما الذي حملكم على غيكم حتى جحدتم ما علمتم.

﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنْبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ﴾ [الآية: 71] أي: تـخــلــطـــون/ ﴿ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ ﴾ 119/ب [الآية: 71] أي: بالتحريف والتزوير وإبراز الباطل في صورة الحق المنير ﴿ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْعَقِّ وَأَنتُر تَمَّلُمُونَ﴾ [الآية: 71] أي: والحال أنكم عالمون غير ناسين ولا ساهين ولا جاهلين بل متعمدين قاصدين ضالين مضلين.

قال الأستاذ: فهل هذا إلا حكم الخذلان وقضية الحرمان ثم أخبر أن منهم من ينافق في حالته فيريد أن يندفع عنه عوادي المسلمين ولا يخالف إخوانه من الكافرين فتواصوا فيما بينهم بموافقة المسلمين جهراً والخلوص في عقائدهم الفاسدة بعضهم مع بعض سراً بقوله:

﴿ وَقَالَت ظَايَهَةً مِنَ آهَلِ الْكِتَنِ ءَامِنُواْ بِالَذِى أَنْزِلَ عَلَى اَلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الآية: 72]
أي: بالقرآن وما يقتضي أمره ﴿ وَجَّهَ النَّهَادِ ﴾ [الآية: 72] أي: أوله وصدره ﴿ وَأَكْفُرُواَ 
عَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الآية: 72] أي: عن دينهم ويشكون في يقينهم ظناً منهم أن
كفر مخالفيهم بعد موافقتهم صدر عن شبهة توجب وهن أمرهم.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أن نفاقهم كشف للمسلمين وأن ذلك لا ينفعهم في الدين أما في الدنيا فلاطلاع الله نبيه والمؤمنين عليه وأما في الآخرة فلفقد إخلاصهم فيه.

﴿ وَلَا تُؤْمِنُوٓا ۚ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُو ﴾ [الآية: 73] أي: لا تقروا عن تصديق قلبكم ويقينكم إلا لأهل دينكم.

وقال الأستاذ: يحتمل أن يكون هذا ابتداء أمر من الله للمسلمين والإشارة فيه ألا تعاشروا الأضداد ولا تفشوا أسراركم للأجانب والأنداد ويؤيده ما نقله السلمي عن بعضهم لا تعاشروا إلا من يوافقكم على أحوالكم وطراثقكم ولكن يلاتم الأول قوله ﴿قُلْ إِنَّ ٱلهُنَىٰ هُدَى ٱللَّهِ الآية: 73 أي: الهدى الحقيقي هو الهدى الموصل إلى توحيد الحق وتفريده عما سواه فيخص من عباده من يشاء إلى هداه والجملة معترضة بين المتعلق والمتعلق قوله: ﴿أَن بُعَاجُورُهُ عِندَ رَبِيكُمُ الآية: 73 والمعنى لا تظهروا يمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأشياعكم ولا تفشوه إلى المسلمين لثلا يزيد ثباتهم ولا يكون لهم حجة على أتباعكم وقرأ ابن كثير بزيادة همزة الاستفهام الإنكاري والمعنى يتصور إيتاء أحد غيركم مثل ما أوتيتم حتى

يحاجوكم عند ربكم فيدحضوا حجتكم ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةً وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴾ [الآية: 73] فهو الذي يختص من يشاء بأنوار العرفان ويختص من يشاء بحكم الخذلان والحرمان.

﴿ يَخْنَشُ بِرَحْمَتِهِ ﴾ [الآية: 74] أي: بأنواع نعمته ومن جملتها إدخال جنته وإيصال قربته وإفضال رؤيته ﴿ مَن يَشَآتُ ﴾ [الآية: 74] وفق ما يشاء ﴿ وَاللَّهُ ذُو 120/ أَلَهُ مَن يَعَلَقُ مَن يَعلقت مشيئته باختصاص رحمته وامتيار نعمته بتوفيق ديانته ورعاية أمانته.

﴿ وَمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارِ ﴾ [الآية: 75] أي: مال كثير ومتاع كبير ﴿ يُوَوِّهِ إِلَيْكَ ﴾ [الآية: 75] كعبد الله بن سلام رضي الله عنه استودعه قرشي ألفاً ومائتين أوقية ذهباً فأداها إليه ﴿ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ ﴾ [الآية: 75] أي: نحوه من درهم وشيء قليل ﴿ لَا يُؤَوِّهِ إِلَيْكَ ﴾ [الآية: 75] كفنحاص بن عازوراء استودعه قرشي آخر ديناراً فجحده وقيل المأمونون على الكثير النصارى إذ الغالب فيهم الأمانة والخائنون في القليل اليهود إذ الغالب عليهم الخيانة ﴿ إِلّا مَا دُمَّتَ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ ع

يَهْلَمُونَ﴾ [الآية: 75] أن هذا من افترائهم والحاصل أنهم استحلوا حرمة من خالفهم وقالوا لم يجعل في كتابنا احتراماً لهم.

﴿ بَانَ ﴾ [الآية: 76] أي: عليهم سبيل منهم ﴿ مَنْ أَوَقَ بِمَهْدِهِ ﴾ [الآية: 76] في الإيمان وأداء الأمانة ﴿ وَاتَّقَى ﴾ [الآية: 76] بترك العصيان والخيانة ﴿ وَإِنَّا لَللَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ عَلَيْهُ مِاللَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْمُعَالِقِ وَالطَعْيَانِ فَيَجَازِيهُم بِالْإِحْسَانُ وَيَعَاقَبَ غَيْرِهُمُ بِالْحُسَرانُ وَالْحَرَمَانُ.

وقال الأستاذ: أخبر أنهم مع كفرهم وأنواع ضلالهم وإضلالهم متفاوتون 120/ب في أخلاقهم وأحوالهم وكلهم خونة في أمانة الدين/ ولكن منهم من يرجع إلى سداد معاملة وإن كانت معاملتهم بالصدق لا تنفعهم في إيجاب الثواب ولكن ينفعهم من حيث تخفيف العذاب إذ الكفار مطالبون بتفصيل الشرائع فإذا كانوا في كفرهم أقل ديناً كانوا بالإضافة إلى الآخرين أحق عذاباً وإن كانت عقوبتهم أيضاً مؤبدة ثم بين أنه ليس الحكم إليهم حتى ﴿ قَالُوا لَيْسُ عَلَيْنَا فِي الْحُكِمِ لِلْهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ المقالة بل الحكم لله تعالى كما قال بلى من أوفى بعهده واتقى فصاحب الوفاء مستوجب للوصلة وأهل الكرامة ومستحق للمحبة وصاحب الخطأ مبعود عن القربة وأهل للمهانة ومتعرض للخجلة.

﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَتَّتُونَ بِهَهِ اللَّهِ [الآية: 77] أي: يستبدلون بما عاهدوا الله عليه من الإيمان والوفاء بالأمانة ﴿وَآيَمُنهِم ﴾ [الآية: 77] أي: وبما أكدوا عهودهم بالإيمان المغلظة ﴿نَمَنَا قَلِيلًا﴾ [الآية: 77] من أعراض الدنيا وأعواضها الدنية ﴿أَوْلَتَهِكَ لَا خَلَقَ ﴾ [الآية: 77] أي: لا نصيب ولا حظ لهم ﴿فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [الآية: 77] من رحمة الله تعالى وسائر نعيم الأخروية ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ [الآية: 77] أي: بما يسرهم أو مشافهة بلا واسطة ﴿وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِم ﴾ [الآية: 77] نظر عناية ﴿وَلَا يُزَكِيهِم ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ [الآية: 77] على أفعالهم وأجوالهمه.

وأفاد الأستاذ: أن الذين آثروا هواهم على عقباهم وقدموا مناهم على

موافقة مولاهم أولئك لا نصيب لهم في الآجل ولا استماع بما اختاروا في العاجل خسروا في الدارين بقوا من الحق وما استمتعوا بالحظ جمع عليهم فنون المحن السرمدية والعقوبات الأبدية.

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ ﴾ [الآية: 78] أي: من المحرفين في الدين ﴿ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم وَالْكِنْكِ ﴾ [الآية: 78] أي: يصرفونها بقراءته فيميلونها عن صرافته من المنزل إلى المحرف من الكتاب في تعبير الخطاب وتغيير الباب ﴿ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰكِ وَمَا مُو مِنَ اللَّهِ : 78] من جهة المبنى أو من طريقة المعنى ﴿ وَيَقُولُونَ مُن عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ [الآية: 78] زيادة تشنيع عليهم وتسجيل على جرأة عظيمة لديهم في ادعائهم وافترائهم ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ٱلكَوْبَ ﴾ [الآية: 78] فكيف على غيره سبحانه ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الآية: 78] أنهم كاذبون ويتعمدون فيما يفترون.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من/هذه الآية إلى المبطلين في الدعاوى في 1/12 هذه الطريقة يزينون العبارات ويطلقون ألسنتهم بما لا خبر لقلوبهم من الحالات ولا لهم بذلك تحقيق في بشارة الإشارات تلبيساً على الأغبياء وتدليساً على الأغنياء حتى العوام وأهل البداية يتوهمون أن لهم تحقيق ما يقولونه بألسنتهم من طي المقالات وحالات أرباب النهاية قال تعالى في صفة هـؤلاء: ﴿ لِيَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمَا هُو مِنَ ٱلْكِتَٰبِ اللهاية : 78] كذلك أرباب التدليس والتلبيس يروجون قالتهم على المستضعفين في المعرفة فأما أهل الحقائق وأسرارهم عندهم مكشوفة ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ ٱلكَنِبُ وَهُمْ يَمْلُونَ ﴾ [الآية: 78] أنهم كاذبون كذلك أهل الباطل في هذه الطريقة يتكلمون عن قلوب خربة وأسرار محجوبة ونعوذ بالله من استحقاق المقت في الوقت.

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤتِيهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُم ﴾ [الآية: 79] أي: الحكمة ﴿ وَالنَّابُونَ ﴾ [الآية: 79] أي الحكومة والولاية ﴿ وَالنَّابُونَ ﴾ [الآية: 79] أو الحكومة والولاية ﴿ وَمُ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللّهِ ﴾ [الآية: 79] أي قوموا بالخدمة على وجه العبودية والعبودة تكذيب ورد على عبدة عيسى عليه السلام وفي قوله ﴿ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ [الآية: 79] إيماءً إلى أن

عبوديته لا تجتمع مع عبودية من سواه ﴿وَلَكِنَ ﴾ [الآية: 79] يقول: ﴿ كُونُوا رَبَّنِيْتِى ﴾ [الآية: 79] منسوبين إلى الرب في العبادة مخلصين له الدين أو إلى التربية للمريدين وإرشاد السالكين ﴿ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ ومعناه للطلاب وبسبب كونكم علمين لفظ الكتاب ومعناه للطلاب وبسبب كونكم تدرسون فيما بينكم وتداومون وتحافظون على علمكم وعملكم وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وتعلمون بمعنى عالمين فتدرسون من الدرس بمعنى التدريس كما قرئ به وفيه حث على الجمع بين العلم والعمل والتعليم فإنه الكمال والتكميل الموجب للتعظيم وقد روي من علم وعمل وعلم يدعى في الملكوت عظيماً أن وكفى بالله عليماً قال الجريري ﴿ كُونُوا رَبَّيْتِكَ ﴾ [الآية: 79] سامعين من الله ناطقين بالله .

وقال الواسطي: هم الذين يملكون الأشياء ولا يملكهم شيء.

وقال الأستاذ: ليس من صفة من اخترناه للنبوة واصطفيناه للولاية أن المعدور المحلق إلى نفسه أو يقول بإثبات/نفسه وحظه لأن اختياره إياهم للنبوة والولاية يتضمن في عصمتهم وحفظهم عن ما لا يجوز من المقالة فتجويز ذلك في مقالهم منافي لحالهم وإنما دعاء الأنبياء والأولياء الخلق إلى الله منافي لحالهم وأكبّن كُونُوا ربّنيتون [الآية: 79] وهم العلماء بالله المحكماء في الله القائمون بالله الفانون عن غير الله المستهلك حظوظهم المستغرقون في حقائق وجوده عن إحساسهم بأحوال أنفسهم ينطقون بالله ويسمعون بالله وينظرون بالله فهم بالله بمحو ما سوى الله ويقال الرباني من هو محق في وجوده ومحو عن شهوده فالقائم عنه غيره والمجري لما عليه سواه ويقال الرباني الذي لا يستفزه محنة ولا تهزه نعمة فهو على حالة واحدة في اختلاق الطوارق المتعددة ويقال الرباني الذي لا يبالي بشيء من الحوادث بقلبه وسره وإن كان لا يقصر في شيء من الشرع بفعله وأمره بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تعلمون الكتاب

عون المعبود (4/ 229) رقم (1452).

أَن تَنَخِذُوا الْلَكَتِكَةَ وَالنَّبِيِّتِنَ أَرْبَابًا ﴾ [الآبة: 80] قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بالنصب عطفاً على يقول ولا مزيدة لتأكيد معنى النفي والمعنى ليس لبشران يستنبئه الله ثم يأمر الناس بعبادة نفسه خصوصاً ولا أن يأمرهم باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً عموماً ورفعه الباقون على الاستئناف أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون منقاودون لله مخلصون وهو استفهام تعجيب أو إنكار وترهيب

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه.

الأرواح قبل ظهور الأشباح كما يشير إليه قوله على كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد (1) فهو نبي الأنبياء في عالم الابتداء كما صار إمام الأنبياء في ليلة الإسراء ويكون شفيع الأنبياء يوم اللقاء حين اجتماعهم تحت اللواء رزقنا الله ذلك الإيواء ﴿قَالَ ءَأَقَرَرْتُمَ اللهِ الآية: 81 أي: اعترفتم ﴿وَأَخَذَتُم عَلَى ذَلِكُم إِسْرِيّ ﴾ [الآية: 81] أي: وقبلتم على ما ذكرت لكم عهدي ﴿قَالُوا أَقْرَرُنا ﴾ [الآية: 81] وأخذنا وحذف لِلاكتفاء ﴿قَالَ فَأَشَهِدُوا ﴾ [الآية: 81] قال فليشهد بعضكم على وأخذنا وحذف لِلاكتفاء ﴿قَالَ فَأَشَهِدُوا ﴾ [الآية: 81] قال فليشهد بعضكم على الشّنهدين ﴾ [الآية: 81] وهو تأكيد عظيم وتحذير جسيم.

﴿ فَمَن تُوَلِّى بَمِّدَ ذَالِكَ ﴾ [الآية: 82] أي: أعرض بعد هذا الميثاق الواقع عليه الاتفاق ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْنَسِتُوك ﴾ [الآية: 82] أي: المتمردون من أهل الكفر والنفاق.

وقال الأستاذ: أخذ الله ميثاق محمد على حميع الأنبياء عليهم السلام كما أخذ ميثاقهم في الإقرار بربوبيته سبحانه وهذا غاية تعظيم ونهاية تكريم حيث قرن اسمه باسم نفسه وأثبت قدره كما أثبت قدر نفسه فلا يوجد له في الخاصية نظير في الرتبة ثم سهل سبيل الكافة في معرفة جلالته بما 122/ب أظهر على يده من المعجزة فمن حاد عن سُنته أو زاغ عن اتباع طريقته/بعد ظهور دليله ووضوح معجزته فأولئك هم الذين حست درجتهم ووجب المقت عليهم بجحدهم وسقوطهم عن تعلق العناية بهم.

﴿أَفَنَكُرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبَغُونَ﴾ [الآية: 83] بالغيبة لأبي عمرو وحفص أي: أيتولون فيطلبون غير دين الله الذي اجتباه ولأنبيائه ارتضاه ﴿وَلَهُ وَ أَسَلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [الآية: 83] أي: ولأمره وقضائه وحكمه انقاد من في عالم العلويات والسفليات ﴿ مَوْعَا وَكَرَّهَا ﴾ [الآية: 83] أي طائعين خاشعين خاضعين

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 665) رقم (4209)، والطبراني في المعجم الكبير (2/ 92) رقم (12571)، والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 585) رقم (3609)، وأحمد في المسند (4/ 66) رقم (16674).

كالملائكة والمؤمنين وكارهين مسخرين مذللين كالمشركين والمنافقين بأنهم لا يقدرون أن يمتنعوا عما قضى عليهم في أمر الدنيا والدين فهم أرباب العدل كما أن الأولين أصحاب الفضل فلا إكراه ولا ظلم في الفضل فإنه سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون عما فعل كل أحد أو لم يفعل وفي الحقيقة منشأ الاختلافات الحالية إنما هو مقتضى الصفات الجمالية والنعوت الجلالية فافهم هذه النكتة الإيمانية ولا تلج في لجة البحار الأزلية من الحكومات القضائية والقدرية التفصيلية ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجُعُونَ ﴾ [الآية: 83] بالغيبة لحفص على أن الضمير لمن باعتبار معنى الجمعية.

وأفاد الأستاذ: أن من لاحظ غير الحقيقة أو طالع سواه في توهم الإلهية ك (رأى) السراب ظنه ماء فلما أتاه وجده هباء وله أسلم طوعاً لإسبال أنوار التجلي على أسرارهم وكرهاً لإجراء حكم الإلهية.

وَّقُلَّ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾ [الآية: 84] أي: معشر المسلمين وقدم لأن الإيمان به مستلزم لما بعده وللإشعار بتقديم رتبة نبينا وجلالة كتابنا من حيث نسخ ما قبله ﴿وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبَرَهِيمَ﴾ [الآية: 84] من الصحف بطريق الأصالة ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِ وَعَيْره عليه السلام على وجه التبعية ﴿وَمَا أُونِي مُوسَىٰ﴾ [الآية: 84] من التوراة ﴿وَعِيسَىٰ﴾ [الآية: 84] من الإنجيل ﴿وَالنَّبِيُّوكَ مِن تَبِهِمْ ﴾ [الآية: 84] تعميم بعد تخصيص يدفع حصر الأنبياء وكتبهم ويقيد الإيمان الإجمالي بكلهم ﴿لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَعَلِ مِنْهُمْ ﴾ [الآية: 84] بالتصديق والتكذيب بخلاف اليهود والنصاري حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض وَوَنَحُن لَهُ مُسَلِمُونَ ﴾ [الآية: 84] أي؛ منقادون في طاعته مخلصون في عادته.

وقال الأستاذ: أي بالله آمنا لا بنفوسنا ولا بحولنا وقوتنا ولا بجهدنا واكتسابنا ولولا أنه عرفنا من هو وإلا متى علمنا/أنه من هو.

﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْر الْإِسْلَامِ دِينًا ﴾ [الآية: 85] أي: من يطلب ديناً غير دين الإسلام وهو الاستسلام التام ﴿ فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [الآية: 85] أي: في جميع الأحكام

﴿ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴾ [الآية: 85] أي: الكاملين في خسارة التجارة حيث باع العقبي بالدنيا واختار السوى على المولى.

قال سهل الإسلام: هو التفويض التام فمن لم يفوض إلى مولاه في جميع أحواله لن يقبل شيء من أعماله.

وأفاد الأستاذ: أن من سلك غير الحمود تحت جريان حكمه سبيلاً قلت قدمه في وهدة من المغاليط لا مدى لقعرها ويقال: من توسل إليه بشيء دون الاعتصام به فخسرانه أكثر من ربحه ويقال: من لم يفن عن شهود الكل [لم] يصل إلى من به الكل ويقال: من لم يمش تحت راية المصطفى في قدره المعلى في وصفه لم يقبل منه شيء ولا ذرة ﴿كَيْتَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا حَكَفُرُوا بَعْدَ إِيمَننِيمٌ وَشَهِدُوا ﴾ [الآية: 88] أي: والحال أقروا ﴿أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَبَاءَهُمُ الْبَيِنَتُ ﴾ [الآية: 88] أي: الدالة على أن كلامه صدق وهو استبعاد أن يهديهم بعد الارتداد فإن الجائر عن الحق بعد ما وضح له الأمر الصدق بعيد عن الرشاد ومستبعد عن قبول الإرشاد واستفهام نفي وإنكار لإيمانهم ممن علم الله بشأنهم على كفرانهم.

وأفاد الأستاذ: أن من أبعده عن استحقاق الوصلة في سابق حكمه وفق حكمه متى يقربه إلى بساط الخدمة بفضله في وقته ويقال: الذي أقصاه حكم الأزل متى أدناه صدق العمل والله غالب على أمره بحكم قضائه وقدره ﴿وَاللهُ لاَ يَهَدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ﴾ [الآية: 86] الذين ظلموا أنفسهم باختيار الكفر على الإيمان بعد ظهور الحق وتبيان العيان.

﴿ أُوَلَتَهِكَ جَزَآؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمَ لَقَنَكَةَ ٱللَّهِ ﴾ [الآية: 87] أي: أصالة ﴿ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَوِينَ ﴾ [الآية: 87] تبعيته والمراد بالناس عمومهم فإنهم يلعنون منكر الحق ويسبونهم.

<sup>﴿</sup> إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ﴾ [الآية: 89] أي: بعد ارتداد ﴿ وَأَصَّلَحُوا ﴾ [الآية:

89] أي: وتداركوا ما عملوا من الفساد ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ﴾ [الآية: 89] أي: يقبل توبة العباد ﴿ رَجِيمُ ﴾ [الآية: 89] بتفضل على العبّاد.

وأفاد الأستاذ أن أولئك قصارى حالهم ما سبق لهم من حكمة في ابتداء أمرهم ابتداؤهم رد القسمة ووسائطهم الصد عن الخدمة ونهايتهم/المصير إلى 123/ب الطرد والذلة خالدين في تلك المذلة لا يفتر عنهم العذاب لحظة ولا يخفف عنهم الفراق دونهم ساعة إلا الذين تداركتهم الرحمة ولم يكونوا في سبق السبق من تلك الزمرة.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيكَنِهِمْ ﴾ [الآية: 90] كاليهود كفروا بعيسى والإنجيل بعد الإيمان بموسى والتوراة ﴿ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا ﴾ [الآية: 90] بمحمد على والقرآن ﴿أَنَّ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُمْ ﴾ [الآية: 90] لأنهم لا يتوبون كما علم الله منهم أو لأنهم لا يتوبون إلا عند حلول البأس أو نزول اليأس وتلك التوبة غير مقبولة عنهم بل مردودة عليهم ﴿وَأُوْلَكَيْكَ هُمُ ٱلطَّبَالُونَ ﴾ [الآية: 90] أي: في ضلالهم ثابتون وعلى كفرهم مصرون.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه أن الذين رجعوا إلى أحوال أهل العادة بعد سلوكهم طريق الإرادة وآثروا الدنيا ومطاوعة الهوى على طلب الحق سبحانه وتعالى ثم أنكروا على أهل الطريقة وازدادوا في وحشة ظلماتهم على الحقيقة لن تقبل توبتهم ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الطَّبَالُونَ﴾ [الآية: 90] عن طريق الحق فإنه لا يقبل الأمانة بعد ظهور الخيانة وعقوبتهم أنهم على ممر الأيام لا يزدادون إلا نفرة قلب عن الطريقة ولا يتحسرون إلا على ما فاتهم من صفاء الحالة ولو أنهم رجعوا عن إصرارهم [لها] لقبلت توبتهم ولكن الحق سبحانه أجرى سُنّته مع أصحاب الفترة في هذه الطريقة إذا رجعوا إلى أحوال أهل العادة إذ لا يتأسفوا على ماضي أوقاتهم قال الله تعالى ﴿وَنُقَلِبُ أَيْكَتُهُمْ وَأَبْصَدُهُمْ كُمَا لَا يُؤْمِنُوا بِهِ وَلَا الله تعالى ﴿ وَنُقَلِبُ أَيْعَدَهُمْ وَأَبْصَدُوهُمْ كُمَا لَا يُؤْمِنُوا بِهِ وَلَا الله تعالى أَو المرتد عن الإسلام لأشد عداوة للمسلمين من الكافر الأصلي فكذلك الراجع عن هذه الطريقة لأشد إنكاراً لها وأكثر اعتراضاً على أهلها من الأجنبي عنها.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَثَرُوا﴾ [الآية: 19] أي: حال حياتهم ﴿وَمَاثُوا وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ [الآية: 19] عند مماتهم ﴿فَلَن يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِم﴾ [الآية: 19] حين بعثهم وإرادة عذابهم ﴿بَلُهُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا﴾ [الآية: 19] أي: قدر ما يملؤها من الذهب ونحوه فداءً له ﴿وَلُو اَفْتَدَىٰ بِقْمِ ﴾ [الآية: 19] أي: ولو تحقق افتداؤه بملئها ذهباً لا ينفعه فالأول فرضي والثاني وقوعي وتحقيقه إن هذه الواو إنما يؤتى بها حيث يراد تحقق الحكم السابق على تقدير الشرط وعدمه حتى ذهب بعضهم إلى أنها للعطف على محذوف هو نقيض الشرط المذكور أي: لو لم يفتد به ولو افتدى به والمقصود من أحدهم ملؤ الأرض ذهباً لو تقرب به في الدنيا ولو افتدى به من العذاب في من أحدهم ملؤ الأرض ذهباً لو تقرب به في الدنيا ولو افتدى به من العذاب في العقبى أو المعنى ولو افتدى بمثله في الفداء ﴿أُولَاتُهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِن لَعْمَاهُ وَلَا اللّهُمْ وَلَا عَمْهُ ولا حميم.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه لمن مات بعد فترة وإن كانت له بداية حسنة فلا يحشر في الآخرة مع أهل هذه القصة ولو تشفع له ألف عارف لدفع القصة بل من كمال المكر معه أنه يلقى شبهة في الآخرة حتى يتوهم معارفوه من أهل المعرفة أنه هو فلا يخطر ببال أحد أن يشفع له.

﴿ لَنَ نَنَالُوا اللّهِ اللّهِ [الآية: 92] أي: حقيقة البر منكم الذي هو كمال الخير لكم أو لن تنالوا بر الله الذي هو الرضا والرحمة والجنة والوصلة ﴿ حَقَى تُنفِقُوا مِمّا يُحْبُونَ ﴾ [الآية: 92] أي: من المال وبذل الجاه في مرضاة الله وإذابة البدن في عبادته وإراقة المهجة في طاعته ومن للتبيين أي: شيئاً تحبونه أو للتبعيض ويقويه أنه قرأ بعض ما تحبون وهو يفيد أن الكل بالأولى يفيد المرتبة الأعلى.

قال الواسطي: الواسطة إلى البر بإنفاق بعض المحاب والوصول إلى البار بالتخلي عن الكون وما فيه من كل باب.

قال ابن عطاء: لن تصلوا إلى قرب ربكم وأنتم منعطفون إلى حظ نفسكم.

وأفاد الأستاذ: لما كان وجوه البر ذكر فيه من التي هي للتبعيض فمن

أراد البر فلينفق مما يحبه ومن أراد البار فلينفق جميع ما يحبه ومن أنفق محبوبه من الدنيا وجد مطلوبه من المولى ومن كان مربوطاً بحظ نفسه لم يحظ بقرب ربه ويقال إذا كنت لا تصل إلى البر إلا بإنفاق محبوبك فمتى تصل إلى البار وأنت تؤثر عليه حظك وفي «العرائس» نفائس في هذا الباب تركت ذكرها مخافة الأطناب ﴿وَمَا نُنفِتُوا مِن شَيْءٍ ﴾ [الآية: 92] أي: محبوب فيه أو مرغوب عنه أو قليل وكثير أو جليل وحقير ﴿ فَإِن اللّه عَلِيمٌ ﴾ [الآية: 92] فيجازيكم عليه من فضله الكريم.

وقال الأستاذ: منهم من ينفق على ملاحظة العوض والجزاء ومنهم من ينفق على مراقبة رفع المحن ودفع البلاء ومنهم من ينفق اكتفاءً بعلمه سبحانه وإرادة الرضا وطلب الثناء كما قال قائلهم:

ويهتز للمعروف في طلب العلى لتذكر يوماً عند سلمي شمائله(1)

/ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ ﴾ [الآية: 93] أي: المطعومات من المأكولات والمشروبات 124/ب والمراد تناولها ﴿ كَانَ حِلّا ﴾ [الآية: 93] أي: حلالاً ﴿ لِبَنِيَ إِسَرَهِ بِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسَرَهِ بِلُ ﴾ [الآية: 93] أي: يعقوب عليه السلام ﴿ عَلَى نَفْسِهِ لَهِ الآية: 93] كلحوم الإبل وألبانها بأمر من ربه أو باجتهاد من عنده ﴿ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلُ ٱلتَّورَئَةُ ﴾ [الآية: 93] لأنها كانت محرمة على إبراهيم ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام كما ادعته اليهود وأسندوه إلى كتابهم ﴿ قُلُ فَأْتُوا بِالتَّورَئَةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ ﴾ [الآية: 93] فبهتوا ولم يجسروا أن يخرجوا التوراة وفيه دليل على نبوته وافترائهم في حرمته.

﴿ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ﴾ [الآية: 94] أي: ابتدع واخترع ﴿ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ﴾ [الآية: 94] أي: بعد ما ألزمه الحجة بما هنالك ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [الآية: 94] أي: المكابرون المعاندون.

وأفاد الأستاذ: إن الأصل في الأشياء أن لا شرع فيها بالتحليل والتحريم فما لا يوجد فيه حد فذلك من الحق سبحانه توسعة ورفق إلى أن يحصل فيه

نسب إلى كثير، انظر: ديوان المعاني (1/ 111).

أمر وشرع فإن الله وسع أحكام التكليف على أهل النهاية فسبيلهم الأخذ بما هو الأسهل لتمام ما هم به من أحكام القلوب فإن الذي على قلوبهم من المشاق أشد وأما أهل البداية فالأمر مضيق عليهم في الوظائف والأوراد فسبيلهم الأخذ بما هو الأشق والأصعب لفراغتهم بقلوبهم من المعاني فمن ظن بخلاف هذا فقد غلط والإشارة من هذه الآية أيضاً في قوله ﴿فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ طَنْ بَخلاف هذا فقد غلط والإشارة من هذه الآية أيضاً في قوله ﴿فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ اللهِ الدعاوى والمغاليط فإنهم يخلون بنفوسهم فينسبون إلى الله هواجسها والله بريء عنها وعزيز عبد يفرق بين الخواطر والهواجس.

ومن «نفائس العرائس» الإشارة فيه إلى أهل هذه القصة يجوز لهم أن يتركوا شيئاً من المأكولات من جهة المجاهدات واختيار الرياضات لا من جهة تحريم الطيبات وأيضاً فيه إشارة إلى ترك اللحوم على الدوام لما فيها ضرارة كضرارة الخمر من جهة المجاهدة لا من جهة التحريم والمضاددة وأيضاً حرم نبي الله يعقوب عليه السلام على نفسه أشهى طعام فالإخبار عنه تعليم لله تعالى أهل محبته ليتركوا ما أحب إليهم من الأطعمة الشهية وما تشتهي أنفسهم من زهرة الدنيا ولذتها الدنية.

125/أ ﴿ وَأَنْ صَدَقَ اللّهُ ﴾ [الآية: 95] أي: في هذا أو غيره ﴿ فَاتَبِعُوا / مِلْةَ إِنَاهِمَ حَنِيفًا ﴾ [الآية: 95] أي: ملّة الإسلام التي هي في الأصل ملّة إبراهيم عليه السلام أو مثل ملّته الحنيفية حتى يتخلصوا من اليهودية المقتضية للافتراء الموجب للأعراض الدنيوية والأعراض النفسية الدنية ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ المُثْرِكِينَ ﴾ [الآية: 95] بل كان موحداً صرفاً في أعلى مراتب اليقين وفيه تعريض باليهود وغيرهم من كفار مكة في دعواهم أنهم على ملّة إبراهيم مع إشراكهم في الدين.

وأفاد الأستاذ: أن ملّة إبراهيم الخروج إلى الله بالكلية والتسليم لحكمه من غير أن تبقى بقية وإثبات ذرة في الحسبان من الإثبات للحدثان شرك في التحقيق عند أهل العرفان.

ومن «نفائس العرائس» أن ملّة إبراهيم الشوق والعشق والمحبة والخلة

والفتوة والمروءة والشجاعة والسخاوة والحلم والأمانة والديانة والكرامة وإكرام الضيف والصبر في البلاء والشكر في النعماء والهجرة والخروج عن الله بالكلية وانتأوه والصدق والإخلاص والتوحيد والتجريد والتفريد والسماع والوجد والإنصاف بصفة الحق من رسوم البشرية وبهذه الخصال صار إماماً للعارفين وأمر الله أحب عباده إلى متابعته وموافقته في جميع أحواله ومن زاغ عن طريقه ولو ذرة فيكون النفس له صنماً قال تعالى: ﴿وَمَن يَرْعَبُ عَن مِلَة الْبَهِ مَن سَفِه نَفْسُمُ الله النفس له صنماً قال تعالى: ﴿وَمَن يَرْعَبُ عَن مِلَة الله الله عن سَفِه نَفْسُمُ الله الله الله الله الله وقوله ﴿وَمَا كَانَ مِن النَّشَرِكِينَ الله الله الله الله وقوله ﴿وَمَا كَانَ مِن الله الله الله الله الله وقوله ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا (ألى جبرائيل حيث عرض عليه اللهاذة بقوله ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا (ألى جبرائيل حيث عرض عليه اللهاذة بقوله ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا (ألى جبرائيل حيث عرض عليه الله الومة أصنام الكفر بفأس الحمية وبذل في محبته الأموال والأولاد لا يخاف في الله لومة خاطر الشك حيث قال: ﴿ أَرِنِي كَيْفَ مَنْ اللّه وَالله والله والأولاد لا يخاف في الله لومة خاطر الشك حيث قال: ﴿ أَرِنِي كَيْفَ الله وَمَا كَانَ مِن الله وَمَا كَانَ مَن الله وَمَا كَانَ مِن الله وَمَا كَانَ الله وَالْمُولِ وَالْوَلَا لَا الله وَمَا كَانَ الله وَالْوَلَا له وَالْمَالِ وَالْوَلَا لَا الله وَالْمَالِ وَالْوَلَا لَا الله وَالْمَالُ وَالْوَلَا لَا الله وَالْمَالُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَاللّه وَالْمُولُ وَلَا لَا الله وَالْمَالُولُ وَالله وَالْمُولُولُ وَلَا الله وَالْمُولُولُ وَالْمُولُه وَالْمَالُولُ وَلَا لَا الله وَالْمُولُولُ وَلَا مُنْ وَلَا الله وَالْمُولُولُ وَلَا الله وَالْمُولُولُ وَلَا الله وَالْمُو

﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ ﴾ [الآية: 96] أي: لعبادتهم وجعل متعبداً لطاعتهم والواضع هو الله ويدل عليه أنه قرئ بصيغة الفاعل ﴿لَيْنِى بِبَكَّةَ ﴾ [الآية: 96] أي: للبيت الذي بمكة فإنها لغة فيها وسميت بها لأنها تبك أعناق الجبابرة عليها أو لازدحام الناس إليها وقد روي أنه كان في موضعه قبل آدم بيت يقال له الصرداح (2) لأنه صرح من الأرض وأبعد وهو المشهود ببيت المعمور المحاذي إلى السماء الرابعة المحاذي إلى البيت المذكور يطوف به الملائكة فلما هبط آدم أمر بأن يحجه ويطوف حوله ثم رفع في الطوفان إلى السماء الرابعة/ يطوف به 125/ب الملائكة كل يوم سبعون ألفاً لا يحصل لهم الاعادة وهو لا ينافي ظاهر الآية فإن موضع التشريف هو تلك البقعة الكريمة والجهة المعينة العظيمة وهو لا يمكن رفعها وإنما رفع البيت الموضوع محلها المتشرف بوضعه في مكانها

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 28) رقم (1077).

<sup>(2)</sup> المكان الواسع الأملس. انظر: لسان العرب (2/ 512).

ولكن\_

العلى شأنها ثم بناه إبراهيم عليه السلام في تلك البقعة ثم هدم فبناه قوم من جرهم وهم حي من اليمن أصهار إسماعيل عليه السلام ثم العمالقة من ملوك مصر أو الشام ثم قريش قبل بعثته عليه السلام ثم عبد الله بن الزبير بناءً على حديثه على المرام من فتح باب غربي وإدخال من فتح باب غربي وإدخال الحطيم فيه على وجه تمام النظام فتعقبه الحجاج وسد الباب الثانى وأخرج الحطيم ورد الجدار الذي يليه إلى ما كان عليه ولعل الحكمة في ذلك أن كل أحد يتمكن من دخول البيت في الجملة ولو بالدليل الظني وإن تميز ما ثبت من البيت بالدليل القطعي عن غيره مراعاة للأحوط اليقيني في استقبال الصلاة التي هى الركن الديني وبسبب تعظيم هذه البقعة بعد اصطفاء الله ما شاء من الأفراد الإنسانية والحيوانية والأشياء الجمادية والنباتية والأحوال الزمانية والمكانية أن الله سبحانه على ما ورد في بعض الآثار وروى في بعض الأخبار عن بعض الأحبار من الأخيار لما خلق الله عرشه على الماء قبل خلق الأرض والسماء نظر إلى الماء وتجلى على الهواء فتموج واضطرب الماء وخرج منه دخان مرتفع خلق منه السماء وتزبد فوق الماء قطعة مقدار البقعة فجعلت الأرض منها ودحيت من جوانبها وأطرافها، ولذا سميت أم القرى ثم لما كانت تميد وتميل مراراً ولم تستقر قراراً خلق الله الجبال أوتاداً وألقاها عليها اشتداداً وأولها جبل أبو قبيس المسمى بأم الجبال اعتماداً ثم وقع البناء على تلك البقعة للدلالة على الوقعة إرشاداً ﴿مُبَارُّكُا﴾ [الآية: 96] كثير الخير المعنوي والنفع الدنيوي والأخروي لمن حجه واعتمره واعتكف دونه وطاف حوله خصوصاً ﴿وَهُدُى لِلْعَلَمِينَ﴾ [الآية: 96] أي: عموماً لأنه قبلة لحيهم وميتهم وسبب هداية إلى جهة عبادتهم وأدب جلستهم في طاعتهم.

وأفاد الأستاذ: أن البيت حجرة والعبد مدرة فربط المدرة بالحجرة /126 فالمدر مع الحجر وتقدس وتعزز من لم يزل عن الغير ويقال البيت/مطاف النفوس والحق سبحانه مقصود القلوب البيت أطلال وآثار ورسوم وأحجار

<sup>(1)</sup> الحديث: «لولا أنّ قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة. . . وجعلت لها بابين. . . » .

إنّ آثارنا تدل عسلسيسنا فانظروا بعدنا إلى الآثار(1)

ويقال البيت حجر ولكن ليس كل حجر كالذي يجانسه من الحجر فإنه لقلوب الأحباب مزعج لا بل لأكباد الفقراء منضج بل لقلوب قوم مثلج مبهج هو بيت مقصد الأحباب ومزارهم وعنده يسمع أخبارهم ويشهد آثارهم بيت من طالعه بعين التفرقة عاد بسر خراب ومن لاحظه بعين الإضافة حظي بكل تقريب وإيجاب بيت كما قيل:

إنّ الديار وإن طمست فإن لها عهداً بأحبابنا إذ عندها نزلوا(2)

بيت من زاره بنفسه وجد ألطافه وعناياته ومن شهده بقلبه نال كشوفاته ومشاهداته ويقال: قال سبحانه ﴿وَطَهِرْ بَيْتِي﴾ [الحج: 26] فأضافه إلى نفسه وقال هنا إن ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ [الآبة: 96] وفي هذا طرف من الإشارة إلى عين الجمع وسميت مكة بكة لازدحام الناس عليه فالكل يتناجزون على البدار إليه ويزدحمون في الطواف حواليه ويبذلون المهج في الطريق وهم مقبلون عليه في التحقيق والبيت لم يخاطب أحد منذ بني بسينه ولم يستقبل واحد بخطوة ولا أرسل أحداً برسالة فإذا كان البيت الذي خلقته للحج هذا وصفه في التعزز فما ظنك بمن البيت له فيما يرويه عن ربه قال في: "الكبرياء ردائي والعظمة إزاريه ويقال: إذا كان البيت المنسوب إليه لا تصل من ناحية من نواحيه إلا بقطع المفاوز والمتاهات فكيف تطمع أن تصل إلى رب البيت بالهوينا دون تحمل المشقات ومفارقة الراحات ويقال لا تعلق قلبك بأول بيت وضع لك ولكن أفرد سرك لأول حبيب آثرك ويقال شتان بين عبد اعتكف عند أول بيت وضع لك وضع له وبين عبد لازم حضرة أول عزيز كان له ويقال ازدحام الفقراء حول البيت بهممهم ليس بأقل من ازدحام الأغنياء الطائفين بقدمهم ويقال الكعبة بيت

<sup>(1)</sup> ذكره القشيري في تفسيره (7/ 294).

<sup>(2)</sup> ذكره القشيري في تفسيره (1/357).

 <sup>(3)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 129) رقم (203)، وابن ماجه في السنن (2/ 1397) رقم (4174)، وابن حبان في الصحيح (2/ 35) رقم (328)، وأبو داود في السنن (4/ 102) رقم (4092).

الحق سبحانه في الجهر والقلب بيت الحق سبحانه في السر قال قائلهم:

لست من جملة المحبين إن لم أجعل القلب بيته والمقاما

وطوافي إجالة السيسر فيسه وهو ركني إذا أردت استبلاما<sup>(1)</sup>

126/ب /فاللطائف بقلوب العارفين والحقائق تعتكف في قلوب الموحدين والكعبة مقصود حج العبد والقلب مقصود الحق بإفراده إياه بالتوحيد والوجد وقوله ﴿مُبَارَكًا وَهُدُى لِلْعَالَمِينَ﴾ [الآية: 96] بركاته اتصال الألطاف والكشوفات فمن قصده بهمة ونزل عليه بقصده هداه إلى طريق رشده.

﴿ فِيهِ مَا يَكُ أُ بَيِّنَكُ ﴾ [الآية: 97] كانحراف الطيور عن موازاة البيت على مدى الأعصار وإن ضواري السباع تخالط الصيود في الحرم بلا أضرار وإن كل جبار وقصده بسوء كأصحاب الفيل أهلكه وقهره الملك القهار وكذا ذكره المفسرون والمؤرخون لكن في الآيتين الأوليين نظر ظاهر لأنهما خلاف مشاهدة الحاضر ولعلهما كانتا أيام الجاهلية للدلالة على تعظيم البقعة العلية ولما جاءت الشريعة السنية والآيات النقلية والدلالات العقلية الدالة على تعظيم الكعبة البهية ارتفعت العلامات الحسية والصورية اكتفاءً بالحقائق المعنوية على أنه قد قيل أن جلوس بعض الطيور فوق البيت الشريف إنما هو استشفاء لما فيه من الداء ببركة قرب المحل المنيف ويؤيد ما قدمنا قول الأستاذ ولكن لا يدرك تلك الآيات بإبصار الرؤوس ولكن ببصائر القلوب.

وقال السلمي: ﴿فِيهِ مَايَنَتُ﴾ [الآية: 97] أي: علامات ظاهرة يستدل بها العارف على معروفه ولا بعيد أن يقال ﴿فِيهِ ﴿ الآية: 97] أي جمع حواليه ﴿ الآية: 97] أي: علامات بينات أي: واضحات ودلالات لاتحات من المشاعر العظام منها ﴿مَقَامُ إِنْ هِيمُ ﴾ [الآية: 97] لأنه خارج عن داخل البيت الكريم أو بدل من الآيات بدل البعض من الكل أو عطف على بيان أن المراد بالآيات أثر القدم في الصخرة الصماء وغوصها فيها إلى الكعبين على وجد الإبداء من الابتداء إلى الانتهاء وتخصيصها بهذه إلا لأنه من بين الصخار وساثر

<sup>(1)</sup> ذكره القشيري في تفسيره (1/ 357) و(5/ 186).

الأشياء وإبقاؤه دون سائر آثار الأنبياء وحفظه ألوف سنة مع كثرة الأعداء ويريد البيان أنه قرئ آية بينة على توحيد البناء وسبب هذا الأثر أنه لما ارتفع بنيان الكعبة قام إبراهيم على هذا الحجر ليتمكن من رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه وظهر هذا الأثر وفي بعض الآثار أنه لما فرغ من بناء البيت أمر بنداء الناس إليه فصعد عليه ونادى الخلق لديه وقال: أيها الناس حجوا/بيت ربكم فقالوا في عالم 127/أ الأرواح والأصلاب والأرحام لبيك لبيك بعدد ما كتب الله لهم من أحد التسكين.

وقال الشبلي: مقام إبراهيم الخلة فمن شاهد مقام الخليل فهو شريف ومن شاهد في المقام الحق الجليل فهو أشرف.

وأفاد الأستاذ: أن مقام إبراهيم في الظاهر ما تأثر بقدمه وفي الإشارة ما وقف الخليل عليه بهممه ويقال إن شرف مقام إبراهيم لأنه أثر الخليل ولأثر الخليل عند الجليل أثر جميل وخطر جزيل ﴿وَمَن دَخَلَةٌ كَانَ ءَامِنَا ﴾ [الآية: 97] ليس الضمير راجعاً إلى المقام كما يتوهمه العوام فإنه لا يتصور فيه المرام بل هو عائد إلى نفس البيت أو حرمه وهو أبلغ في احترامه فيفيد أن من التجأ إليه لا يجوز الاعتراض عليه وقد ثبت في الحديث أن من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمناً ويدل عليه صريحاً قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْأُ أَنّا جَعَلْنا حَرَمًا ءَامِنا ﴾ والعنكبوت: 67] ويختطف الناس من حولهم والجملة خبرية مبنى وإنشائية معنى فالمراد من دخله فأمنوه أو من دخل بشرائط آدابه كان آمناً من عذاب الله وحجابه.

قال الثوري: من دخل قلبه سلطان الاطلاع كان من هواجس النفس ووساوس الشيطان آمنا.

وقال الواسطي: من دخله على الحقيقة كان آمناً من رعونات النفس في الطريقة.

وأفاد الأستاذ: أن مقام إبراهيم التسليم ومن كان مسلماً لأموره إلى الله لم يبق له اختيار فإذا لم يبق له اختيار كان آمناً لأن ضد الأمن الخوف والخوف إنما يكون على أن لا يحصل مرادك على ما تريد فإذا لم يكن للعبد إرادة ولا اختيار فأي مساغ للخوف في وصفه ويقال إن قيل أن الكناية بقوله

دخله راجعة إلى البيت فمن دخل بيته على الحقيقة كان آمناً وذلك أن يكون دخوله على وصف الأدب ولا محالة دخول البيت تسليم الأمور إلى رب البيت فإن من لم يكن صاحب التسليم فهو معارض للتقدير ودخول البيت إنّما الأدب فيه أن يكون دخولاً على التسليم دون المعارضة والنزاع فيؤول إلى المعنى المتقدم وإن جعلت الإشارة من البيت إلى القلب فمن دخل قلبه 127/ب سلطان الحقيقة أمن من نوازع البشرية وهواجس النفسية/ فإن من التجأ إلى ظل الملك لم يتخط إليه محظور ويقال لا يكون دخول البيت على الحقيقة إلا بخروجك عنك فإذا خرجت عنك صح دخولك في البيت وإذا خرجت عنك أمنت ويقال دخول بيته لا يصح مع تعريجك في أوطانك ومعاهدك فإن الشخص الواحد لا يكون في حالة واحدة في مكانين فمن دخل بيت ربه فالحري أن يخرج عن معاهد نفسه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ [الآية: 97] متعلق بالعامل في الخبر وهو لله أي يجب عليهم ﴿حِجُّ ٱلْكِيْتِ﴾ [الآية: 97] أي: قصده للزيارة على الوجه المخصوص في الشريعة وقرأ حفص وحمِزة والكسائي بالكسر وهو لغة نجد ﴿مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [الآية: 97] بدل من الناس مخصص له والضمير في إليه للبيت أو الحج والمعنى من قرأ في نفسه فلا يلحقه المشقة في ركوبه وله القدرة على الراحلة وملك النفقة لذهابه وإيابه فاضلاً عما لا بد له منه فقد وجب عليه الحج وقد روى رسول الله ﷺ الاستطاعة بالزاد والراحلة(1) ﴿وَمَن كُفَّرُ ﴾ [الآية: 97] بامتناعه عن الحج وقبول فرضه أو باستحلال تركه فلا يضر إلا نفسه ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الآية: 97] أي: عباد الخلق أجمعين أو المراد بالكفر كفران النعمة أو قرب الكفر بقربان المعصية المؤدية إلى سوء الخاتمة وقيل: وضع كفر موضع لم يحج تأكيداً لوجوبه وتغليظاً على تاركه ولذا ورد من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً وتخصيصها بالذكر لأنهما لم يقولا بفريضة الحج عليهما.

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 225) رقم (2998)، وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 438) رقم (15714)، وأبن ماجه في السنن (2/ 967) رقم (2897)، والطبراني في المعجم الكبير (11/ 235) رقم (11596).

وأفاد الأستاذ: إن شرط الغني أن لا يدخر عن البيت شيئاً من ماله وشرط الفقير أن لا يدخر عن الوصول إلى نيته نفساً من روحه ويقال الاستطاعة فنون فمستطيع بنفسه وماله وهو الصحيح السليم ومستطيع بغيره وهو الزمن المعضوب وثالث غفل الأكثرون عنه وهو مستطيع بربه وهذا نعت كل مخلص متحقق فإن عطاياه لا يحملها إلا مطاياه ويقال حج البيت فرض على أصحاب الأموال وحج رب البيت فرض على أرباب الأحوال وقد ينسد الطريق إلى البيت ويمنع الحاج عن البيت ولكن لا ينسد الطريق إلى رب البيت ويقال الحج هو القصد إلى من تعظمه البيت ولا يمنع الفقير عن رب البيت ويقال الحج هو القصد إلى من تعظمه فقاصد بنفسه إلى زيارة البيت وقاصد بقلبه إلى شهود رب البيت فشتان بين/ 128/أ حج وحج فهؤلاء تحللهم عن إحرامهم عند قضاء نسكهم وأداء فرضهم وهؤلاء تحللهم عن إحرامهم عند شهود ربهم فأما القاصدون بنفوسهم فأحرموا عن المعهودات من محرمات الإحرام وأما القاصدون بقلوبهم فإنهم أحرموا عن المعاكنات وشهود الغير وجميع الأنام.

ويقال إن سبيل من حج البيت أن يقوم بآداب الحج فإذا عقد بقلبه الإحرام يجب أن يفسخ كل عقد يصده عن هذا الطريق وينقض كل عزم يرده عن هذا التحقيق وإذا تطهر تطهر كل دنس من آثار الأغيار بماء الخجل ثم بماء الحياء ثم بماء الوفاء ثم بماء الصفاء فإذا تجرد عن ثيابه تجرد عن كل ملبوس له من الأخلاق الذميمة فإذا لبى بلسانه وجب أن لا يبقى شعرة من بدنه إلا وقد استجاب لله فإذا بلغ الموقف وقف بقلبه وسره حيث وفقه الحق بلا اختيار ومقام ولا تعرض لتخصيص فإذا وقف بعرفات عرف الحق سبحانه وعرف له تعالى حقه على نفسه ويتعرف إلى الله بتبرئه عن منته وحوله والحق سبحانه يتعرف إليه بتوليه له بمنته وطوله فإذا بلغ المشعر الحرام يذكر لمولاه بنسيان نفسه ولا يصح ذكره لربه مع ذكره لنفسه فإذا بلغ مِن نفي عن قلبه كل طلب ومُنى وكل شهوة وهوى وإذا رمى الجمار رمى عن قلبه وحذف عن سره طلب ومُنى وكل شهوة وهوى وإذا رمى الجمار رمى عن قلبه وحذف عن سره سبحانه فإذا دخل الحرم عزم على التباعد عن كل محرم على لسان الشريعة سبحانه فإذا دخل الحرم عزم على التباعد عن كل محرم على لسان الشريعة

وبيان الطريقة وإشارة الحقيقة فإذا وقع طرفه على البيت شهد بقلبه رب البيت فإذا طاف بالبيت أخذ سره بالجولان في الملكوت فإذا سعى بين الصفا والمروة صفا عن كل كدورة بشرية وكل آفة إنسانية فإذا حلق قطع كل علاقة بقيت له فإذا تحلل من إحرام نفسه وقصده إلى بيت ربه استأنف إحراماً جديداً بقلبه فكما خرج من بيت نفسه إلى بيت ربه يخرج من بيته إلى ربه فمن أكمل نسكه فإنما عمل لنفسه ومن تكاسل فإن الله غني عن العالمين وقال الله الحاج أشعث أغبر (1) فمن لم يتحقق بكمال الخضوع والذوبان عن كليته فليس بأشعث ولا أغبر.

وحقائق العبودية وأيضاً ألزم على عباده حق العبودية لأداء شكر الربوبية وأيضاً أفراء على عباده حق العبودية لأداء شكر الربوبية وأيضاً أضاف الحج في أول الآية لنفسه ونزه نفسه في آخرها ليعلم أهل خبرة العبودية له شفقة على عباده لأن العبادة ترجع إليهم بالثواب وهو منزه عن الأسباب والقاصدون إلى بيت الله على ثلاثة أقسام قسم منهم قاصدون إلى البيت بأموالهم وأنفسهم لطلب الثواب وقسم منهم القاصدون إلى البيت بقلوبهم الصافية عن الدنيا وما فيها لامتثال الأمر ومرضات رب الأرباب وقسم منهم القاصدون إلى مشاهدة رب البيت بأرواحهم العاشقة لطلب حفائق المعرفة والقربة وصفاء الوصلة وزيادة مشهد التجلي والتدلي فأهل الظاهر يحرمون عن المحظورات ويحلون عند فراغ العبادات وأهل الباطن يحرمون عن المحلورات ويحلون ما داموا في الدنيا إلى مشاهدة الذات وكشف عن الكائنات ولا يحلون ما داموا في الدنيا إلى مشاهدة الذات وكشف الصفات فشتان بين من يحرم من المعهودات وبين من يحرم من المسكنات وشهود المكونات آو ذهبوا وذهب معهم البركات وغربت بغروبهم في مغارب الأبد شموس الكرامات وأقمار الآيات رحمة الله عليهم من الأحياء والأموات.

<sup>(1)</sup> أورده القشيري في تفسيره بهذا اللفظ وقد عنون المحدثون أبواب الحديث بهذا اللفظ، لكن جاء بروايات أخرى في نفس المعنى.

وفي «النفائس» عرائس لم نذكرها خوفاً من الملالة الناشئة عن الهواجس.

﴿ قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِئْكِ لِمَ تَكُفُّرُونَ بِعَايِنَتِ اللَّهِ ﴾ [الآية: 98] بآياته البقلية والعقلية والأفاقية والأنفسية وتخصيص أهل الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم أقبح في هذا الباب وأنهم وإن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بكل كتاب لا سيما وهم منكرون الحج مردودون عن هذا الجناب.

وأفاد الأستاذ: أن الخطاب بهذه الآية تأكيد الحجة عليهم فمن حيث الشرع يؤكد الحجة عليهم ومن حيث الحقيقة والقهر يسد المحجة عليهم فهم مدعوون شرعاً وأمراً مطرودون حكماً وقهراً ﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَشْمَلُونَ﴾ [الآية: 98] أي: مطلع على أعمالكم وأحوالكم فيجازيكم بأقوالكم وأفعالكم.

﴿ فَلَ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَصُدُّونَ ﴾ [الآية: 99] أي: تعرضون أو تمنعون الناس ﴿ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [الآية: 99] أي: دينه وكتابه ونبيّه ﴿ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا ﴾ [الآية: 99] حال كونكم باغين طالبين لها اعوجاجاً عن الحق وميلاناً عن الصدق بالتلبيس والتزوير أو التحريش بين الكبير والصغير / ﴿ وَأَنتُم شُهَكَامَ ﴾ [الآية: 99] 129/أي: عارفون أنها سبيل الكمال وأن الصد عنها ضلال وإضلال ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَمْ مَلُونَ ﴾ [الآية: 99] من الأفعال في كل الأحوال.

وأفاد الأستاذ: أنه كيف يصد غيره من هو مصدود في نفسه أن في هذا السر الربوبية أى: لتسليم العبودية.

﴿ يَثَا يُّهُمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا فَرِهَا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ ﴾ [الآية: 100] وهم طائفة من أهل الإضلال ﴿ يُرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ ﴾ [الآية: 100] من أهل الضلال فيرجعوا بعد علو الكمال إلى حضيض النكال والوبال في الحال والمآل.

وأفاد الأستاذ: أن الوحشة ليست بلازمة لأصحابها بل هي متعدية إلى كل من يحوم حولها فمن أطاع عدو الله أبى شؤم صحبته إلا لقاءه في وهدته ثم الآية نزلت في نفر من الأوس والخزرج حيين من الأنصار حين أغرى قوم من اليهود بينهم ليفتنوهم عن دينهم إلى أن تداعى بعضهم بعضاً إلى القتال

فتوجه إليهم رسول الله ﷺ وأصحابه وقال أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وألف بينكم بالاجتماع والتضام فألقوا السلام وأظهروا الصلاح واستغفروا وتعانقوا فخاطبهم وعاتبهم (1) بقوله:

﴿ وَكَيْفَ ثَكَفُرُونَ ﴾ [الآية: 101] أي: بعد الإيمان ﴿ وَأَنتُمْ ثَتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَنُ اللّهِ ﴾ [الآية: 101] أي: بالمشهادة والآية: 101] أي: بالمشهادة والعيان فالاستفهام للإنكار على وجه التعجيب والاستبعاد مع ظهور أسباب الإرشاد والإسعاد.

وأفاد الأستاذ: أنه لا ينبغي لمن أشرق في قلبه شموس العرفان أن يوقع الكفر عليه ظله فإنه إذا إقبل النهار من هاهنا أدبر الليل من هاهنا ﴿وَمَن يَعْتَصِم إِللَّهِ ﴾ [الآية: 101] أي: يتمسك بدينه ويلتجيء إليه في جميع أمره ﴿فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴾ [الآية: 101] أي موصل إلى وصله.

قال الأستاذ: إنما يعتصم بالله من وجد العصمة من الله فأما من لم يهده الله فمتى يعتصم فالهداية منه في البداية توجب اعتصامك به في النهاية لا الاعتصام منك يوجب الهداية وحقيقة الاعتصام به صدق اللجئ إليه ودوام الفرار إليه واستصحاب الاستغاثة إليه ومن كشف عن سره غطاء التفرقة تحقق بأن لا غير به ذرة ولا منه سينة وقد ورد أعوذ بك منك<sup>(2)</sup> ومن اعتصم بنفسه دون أن يكون محواً عن حوله وقوته في اعتصامه فالشرك وطنه وهو لا يشعر 129/ب به/.

ومن «نفائس العرائس» من اعتصم به منه اهتدى به إليه لأنه في محل المعرفة ومن عرفه يستفيد برضاه من سخطه وبما فاته من عقوبته وبه منه وهذا سيد الأنبياء عليه أفضل التحية والثناء قال في سجوده حال شهوده أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي

<sup>(1)</sup> الكشاف (1/ 304)، وتفسير أبي السعود (2/ 64)، وتفسير البيضاري (1/ 72).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه.

ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك (1) وكان عليه السلام ذلك الوقت في مشاهدة الجلال والجمال والكمال والقدم والبقاء والجبروت والكبرياء بنعت المعرفة على بعض أسرار إرادته فخاف به منه واستعاذ منه إليه وأيضاً من اعتصم بالله هداه الله إلى معرفة عيوب النفس ومكائد الشيطان وأخلاق القلب وشمائل الروح وأوصاف العقل وأمور المعاملات وحقيقة الحالات وطلب المكاشفات والاطلاع على المشاهدات ولمة الملائكة وعلوم الإلهام والفراسات وأيضاً الاعتصام انجذاب القلب عن الأسباب والأرباب والتبري إلى الله تعالى من الحول والقوة ومن قطع حبل الطلب عن الخلق ارتفع قيام البين بينه وبين الحق والاعتصام قبل المعرفة محال والمعرفة قبل المشاهدة محال ومن شاهد الله تعالى بنعت المعرفة اعتصم به في جميع مراده.

في «تفسير السلمي» عن الواسطي: الاعتصام أن ترى نفسك في ظله وكرمه وحسن قيام نظره لك في أزله وأبده.

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا اللّهَ حَقَى تُقَائِمِهِ [الآية: 102] أي: حق تقواه وعلى وفق ما يرضاه من استفراغ الوسع في اكتساب الأوامر واجتناب الزواجر لقوله تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللّهَ مَا أَسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: 16] وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً في بيان تقوى أرباب الكمال في محبة المولى هو أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى وعن بعض العارفين هو أن ينزه الطاعة عن الالتفات إليها وعن توقع المجازات عليها.

وقال الثوري: حق تقواه أن لا يرى في قلبك شيء سواه.

وأفاد الأستاذ: أن حق التقوى أن يكون على وفق الأمر لا يزيد من قبل نفسه ولا ينقص وهذا هو المعتمد من الأقاويل فيه وأمره على وجهين على وجه الحتم وعلى وجه الندب وكذلك القول في النهي/على قسمين تحريم 1/130 وتنزيه فيدخل في جملة هذا أن يكون حق تقاته أولاً اجتناب الزلة ثم اجتناب

<sup>(1)</sup> مبق تخریجه.

الغفلة ثم التوقي عن كل خلة ثم التنقي عن كل علة فإذا اتقيت عن شهود تقواك بعد اتصافك بتقواك فقد اتقيت حق تقواك وحق التقوي رفض العصيان ونفي النسيان وصون العهود وحفظ الحدود وشهود الإلهية والانسلاخ عن الأحكام البشرية والخمود تحت جريان الحكم بعد اجتناب كل جرم وظلم واستشعار الأنفة عن التوسل إليه بشيء من طاعتك دون صرف كرمه لك والتحقق بأنه لا يقبل أحداً بعلة ولا يرد أحداً بعلة ﴿وَلَا تُمُونَنَ إِلّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ﴾ [الآية: 102] أي: كونوا على الإسلام وداوموا على الاستسلام حتى إذا أتاكم الموت صادفكم على حال النظام فهو في الحقيقة نهي عن ترك الإسلام فالمعنى لا تكونن عن حال سوى الاستسلام التام في جميع الليالي والأيام فإن مأتي الموت إنما هو على الإبهام وفيه إيماء إلى أن مدار السعادة على حسن الخاتمة ولما أريد بالإسلام كمال الانقياد والاستسلام بمتابعة جميع الأحكام فسر المسلمون بمتزوجون أي كاملون عاملون بكتاب الله وسُنَّة النبي عَيْد.

وقال الأستاذ: أي لا يصادفكم الوفاة إلا وأنتم بشرط الوفاء.

وَاَعْتَصِمُواْ بِحَبُلِ اللهِ الآية: [103] أي: بدينه الذي ارتضاه أو بكتابه المشتمل على أحكامه وما سواه بوصف المبين لقوله عليه السلام القرآن حبل الله المتين واستعير له الحبل من حيث أن التمسك به سبب للنجاة عن الردى كما أن التمسك بالحبل سبب للسلامة عن التردي ومن حيث أنه وسيلة للصعود عن بشر غوايته إلى شرف هدايته وقابل للتنزل من العلو في حالته ولذا ورد: «القرآن حجة لك أو عليك) (1) وفي رواية القرآن شافع مشفع أو ما حل مصدق (2) ﴿ بَمِيعًا ﴾ [الآية: 103] أي: حال كونكم مجتمعين عليه غير متفرقين عنه فإن الاجتماع المشعر بالإجماع من أقوى الحجج عند الأسماع كما يشير إليه قوله ﴿ وَلَا نَفَرَقُواْ ﴾ [الآية:

أخرجه مسلم في الصحيح (223/ 1)، وابن ماجه في السنن (1/ 102) رقم (280)، والترمذي في السنن (1/ 174)
 والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 535) رقم (3517)، والدارمي في السنن (1/ 174)
 رقم (653)، والنسائي في السنن الكبرى (2/ 5) رقم (2217).

 <sup>(2)</sup> أخرَجه الحاكم في المستلَّرك (1/ 757) رقم (2087)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 132) رقم (8655)، وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 130) رقم (8655).

103] وفي رواية البزي فبتشديد التاء والمعنى لا تفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف في قضية الصدق ثم الاعتصام بالله/فنسبة حقيقية والاعتصام بحبل الله 130/ب سببية إضافية.

وقال الواسطي: من يعتصم بالله للخاصة ﴿ وَاعْتَمِيمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ﴾ [الآية: 103] للعامة.

وأفاد الأستاذ: أن الاعتصام بحبله سبحانه التمسك بآثار الواسطة وذلك بالتحقق والتعلق بالكتاب والسنَّة ويصح أن يقال الخواص يقال لهم ﴿وَاعْتَعِمُوا عِمَلَ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ ولمن عِمَلًا اللهِ اللهِ اللهِ الله ولمن رجع عند سوانحه إلى اختياره واحتياله أو فكرته واستدلاله أو معارفه وأشكاله أو التجأ إلى ظل تدبيره أو استضاء بنور عقله وتفكيره فمرفوع عنه ظل العناية وموكول إلى سوء حاله في الرعاية والتفرقة أشد العقوبة وهي قرينة الشرك المعبر عنه بالفتنة.

ومن «نفائس العرائس» أن وحشة التفرقة تكون في الغيبة وحقيقة الجمعية يكون في مشهد المشاهدة وحبل الله أنواع الواسطة للجمعية من الهداية والكفاية والرعاية والعبودية والمعرفة والمحبة والخدمة والأدب والحرمة والخشمة والنبي والكتاب والسُنَّة أوجب على الجمهور الاعتصام بهذه الوثائق حتى وصلوا إليه ولا تفرقوا عنه لأن من رجع إلى معاملته ومجاهدته وحيلته وفكرته فهو بمعزل عن ظل العناية وكنف الكفاية والاعتصام بالله من باب المعرفة أرشد طائفه إلى نفسه بلا وسائط وأغرقهم في بحار وجوده حتى يلتجئوا من قعر بحر الذات إلى سفن الصفات لينقذهم من لطمات النكرة بأنوار المعرفة وفي مشهد التوحيد الاعتصام للمحبين جهل بعلم القدم وللعارفين مكر وحجاب برسوم المعرفة عن حقائق الأسرار وللموحدين كفر الموحدين كفر الموحدين عند إرادة الحق وفناء الموحد عن الموحدية في رؤية الموحد لأن من التفت عنه بعد شهوده عن القدم إلى رسوم الربوبية والعبودية فهو شرك في الحقيقة وهذا من غرائب

شطحياتي ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [الآية: 103] أي: الذي من جملتها الهداية والتوفيق للرعاية المؤدية إلى الإلفة المألوفة من المعية والحالة الجمعية والهيئة الاجتماعية ﴿ إِذْ كُنتُمُ أَعَدَاءَ ﴾ [الآية: 103] أي: في زمن الجاهلية ﴿ فَالَّفَ بَيْنَ اللَّهِ عَلَمَا اللَّهِ اللَّهُ ا

وفي "حقائق السلمي" قيل: أي كنتم أعداء بملازمة حظوظ أنفسكم فألف بين قلوبكم فأزال عنكم حظوظ الأنفس وردكم منها إلى حظ الحق فيكم ﴿ فَأَصَّبَعْتُم بِنِعْمَتِهِ وَإِخْوَا ﴾ [الآية: 103] أي: فصرتم بإنعام هدايته وإكرام رعايته متحابين مجتمعين على الأخوة في الله والمحبة في رضاه.

وقال الأستاذ: كانوا أعداء حين كانوا قائمين بحظوظهم معرجين على ضيق البشرية متزاحمين بمقتضى شح النفوس فألّف بين قلوبهم بإخلاص عن أسر المكونات ودفع الأخطار عن أسرارهم فصار مقصودهم جميعاً واحداً وألف ألف شخص في طلب واحدهم في الحقيقة واحد ﴿ فَأَصّبَحْتُم بِينِمَيّهِ \* وَأَلف ألف شخص في عصمته إياكم ﴿ إِخْوَنَا ﴾ [الآية: 103] متفقي القصد والهمة متفانين عن حظوظ النفس وخفايا البخل والشح وسائر الدنس ﴿ وَكُنتُم عَنَ شَفَا مَعْفَينَ وَكُنتُم عَنَ شَفَا البخل والشع وسائر الدنس ﴿ وَكُنتُم عَنَ شَفَا مُعْرَةٍ فِنَ النَّارِ ﴾ [الآية: 103] أي: طرف محفورة منها والمعنى وكنتم مشفين ومشرفين على الوقوع في نار جهنم لكفركم إذ لو أدركم الموت في حال الإسلام من من التفرقة لوقعتم في نار الهاوية كما أن من أدركه الموت في حال الإسلام من الجمعية لوقع في روضة الراضية وقد أشار إليها حديث «القبر روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر النيران \* ( فَأَنقَذَكُم مِنّه الا المعنى كنتم على شفا حفرة من النار من الحفرة أو النار بالإيمان والإقرار قيل المعنى كنتم على شفا حفرة من النار بروية النجاة بالعمل فأنقذكم منها بمشاهدة الفضل كذا في "حقائق السلمي".

وقال الأستاذ: كنتم تحت أسر مناكم ورباط حظوظكم وهواكم فأنقذكم

<sup>(1)</sup> أخرجة الطبراني في المعجم الأوسط (8/ 272) رقم (8613)، والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 639)، وهم (2460).

منها بنور الرضا والخمود عند جريان القضاء وتلك حقاً هي المملكة العظمى والدرجة الكبرى ويدخل في جملة هذا ترك السكون إلى ما منك من المناقب والتقى والعقل والحجى والتحصيل والنهى والفرار إلى الله عن كل غير وسوى ﴿كَدَالِكَ﴾ [الآية: 103] أي: مثل ذلك التبيين المبين كالعيان ﴿يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ عَايَتِهِمِ الآية: 103] إلى مدارج الآية: 103] إلى مدارج العرفان ومعارج الإيقان.

﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ ﴾ [الآبة: 104] أيها المؤمنون ومن بيانية متقدمة أو تبعيضية مفيدة أن الأمر للوجوب على وجه الكفاية ﴿ أُمَّةٌ ﴾ [الآية: 104] أي: جماعة ﴿ يَدْعُونَ إِلَى الْمُوسِطِم الله الإسلام / أو الاستسلام بالمواعظ 131/ب واستحسان الكلام ﴿ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَوْفِ ﴾ [الآية: 104] وهو امتثال الطاعات ﴿ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللهُ كُرِّ ﴾ [الآية: 104] وهو ارتكاب السيئات ﴿ وَأُولَتِهِ فَى الله الله الله الله الموصوفون بما ذكر ﴿ هُمُ المُعْلِعُونَ ﴾ [الآية: 104] أي: الكاملون في الفلاح الفائزون بالنجاح،

وأفاد الأستاذ: إن هذه الآية إشارة إلى أقوام قاموا بالله لله لا يأخذهم لومة ولم يقطعهم عن الله استنامة إلى علة وقفوا جملتهم على دلالة أمر الله وقصروا أنفاسهم واستغرقوا عمرهم في تحصيل رضاه عملوا لله ونصحوا لدين الله ودعوا خلق الله إلى الله فربحت تجارتهم وما خسرت نفقتهم.

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا ﴾ [الآية: 105] أي: في شأن دينهم ﴿ وَاخْتَلَفُوا ﴾ [الآية: 105] أي: في أمر نبيهم اليهود والنصارى وغيرهم ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءُ هُمُ الْبَيْتَكُ ﴾ [الآية: 105] أي: الآيات الواضحات والدلالات اللائحات الموجبة للاتفاق المبينة لعدم الافتراق والمراد النهي عن التفرق في الأحوال الممهدة دون الفروع المرتبة لقوله ﷺ على ما رواه جماعة من علماء الأئمة اختلاف أمتي رحمة (١) ﴿ وَأُولَيْكَ ﴾ [الآية: 105] وحجاب جسيم وهذا وعيد لهم وتهديد لمن تشبه بهم. عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الآية: 105] وحجاب جسيم وهذا وعيد لهم وتهديد لمن تشبه بهم.

<sup>(1)</sup> جامع الأحاديث (2/ 40) رقم (874)، وكنز العمال (10/ 136) رقم (28686).

وأفاد الأستاذ: أن هؤلاء أقوام أظهر عليهم في الابتداء رقوم طلب الوصلة ثم وسمهم في الانتهاء بكي الفرقة فباتوا في نفق الأحباب وأصبحوا في زمرة الأجانب وراء الحجاب ﴿ يَوْمَ تَبْيَثُنُ وَجُوهُ وَتَسُودُ وَجُوهُ ﴾ [الآية: 105] قيل: بياض الوجوه وسواده كنايتان عن ظهور بهجة السرور والنعمة وكآبة الحزن والمحنة والأظهر أنهما على ظاهر معناها ثم قيل تبيض وجوه بالشهادة في سبيله وتسود وجوه بالفرار عن طريقه وقيل تبيض بالقناعة بإعطاءهم الحق وتسود وجوه بالطمع في الخلق وقال: محمد بن علي تبيض وجوه بنظرهم إلى مولاهم وتسود وجوه باحتجابهم عنه كذا في الحقائق للسلمي والأظهر أن يقال تبيض بالعلم وتسود وتسود بالجهل أو تبيض بالإيمان وتسود بالكفران لقوله تعالى:

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ٱكَفَرْتُم ﴾ [الآية: 106] أي: يقال لهم توبيخاً أكفرتم الباطن ﴿ بَعْدَ إِيمَانِكُمُ ﴾ [الآية: 106] بالظاهر فالخطاب للمنافقين أو أكفرتم 132/ أبمحمد ﷺ بعد ظهور نبوته ووضوح رسالته بعد إيمانكم به قبل بعثته فالخطاب لأهل الكتاب أو أكفرتم بالافتراق بعد إيمانكم جميعاً يوم الميثاق ﴿ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ [الآية: 106] أي: بالنفاق أو الشقاق.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ اَيْمَنَّتَ وُجُوهُهُمْ ﴾ [الآية: 107] فلا يقال لهم بواسطة من العلم والعمل لِكونهم من أهل التوحيد والفضل بل يقال لهم ﴿ فَنِي رَحَّمَةِ اللَّهِ ﴾ [الآية: 107] أي: فأنتم منغمسون في رحمته ومنظمسون في نعمته للإشعار بأن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعته لا يدخل الجنة إلا بفضله ورحمته ثم قدم ذكرهم في الإجمال المذكور وآخر في التفصيل المسطور ليكون مطلع الكلام ومقطع المرام حيلة المؤمنين ومثوبة الموقنين ﴿ هُمّ فِيا ﴾ [الآية: 107] أي: في رحمته التي هي محل نعمته ﴿ فَالِدُونَ ﴾ [الآية: 107] دائمون باقون بخلاف الكفار فإنهم في العذاب مخلدون ولعله ترك بيان خلودهم لظهور أمرهم أو للإعراض عن ذكرهم ويمكن أن يكون التقدير فذوقوا العذاب المخلد بكفركم بدل شكركم.

وأفاد الأستاذ: أن أرباب الدعاوي تسود وجوههم وأصحاب المعاني

تبيض وجوههم وأهل الكشوفات غداً تبيض بالإشراق وجوههم وأصحاب الحجاب تسود بالحجبة وجوههم فتعلوها غبرة وترهقها قترة ويقال من ابيض اليوم قلبه ابيض غداً وجهه ومن كان بالضد فحاله عكسه ويقال من أعرض عن الخلق عند سوانحه ابيض وجهه بروح التفويض ومن علق بالأغيار قلبه عند جوائجه أسود محياه بغبار الطمع وأما الذين ابيضت وجوههم ففي أنس وروح وأما الذين اسودت وجوههم ففي مخن ونوح.

﴿ تِلْكَ مَاكِتُ اللَّهِ ﴾ [الآية: 108] أي: الواردة في وعده ووعيده ﴿ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ﴾ [الآية: 108] أي: بالوجه الثابت الصدق ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِللَّهَ لِلْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الإطلاق كما ولا يمنع عن شيء يكون ملك غيره فيظلم بفعله لأنه المالك على الإطلاق كما قال:

﴿ وَيَلْهِ مَا فِي اَلْسَكَنَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ ﴾ [الآية: 109] ملكاً وملكاً ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ اَلْأُمُورُ ﴾ [الآية: 109] علماً وحكماً فيجازي كلاً بما وعد له وأوعده فضلاً وعدلاً.

وأفاد الأستاذ: أن نديم مخاطبتنا معك على دوام الأوقات/بالإمداد في 132/ب كل قليل وكثير عمارة لسبيل الوداد وما الله يريد ظلماً للعباد وأنّى لِجوازِ الظلم في وصفه تقديراً ووجوداً فَالخلق كلهم خلقه والحكم عليهم حكمه.

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ [الآية: 110] أي: في علم الله أو في اللوح المحفوظ أو فيما مضى من الأمم أو المعنى أنتم أيها الصحابة وأتباعكم خير أمة ﴿ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [الآية: 110] أي: أظهرت لهم على طريقة تنفعهم كما بينه بقوله ﴿ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ ﴾ [الآية: 110] أي: ما استحسنه الشرع أو ما نشأ عن المعرفة.

وقال الصادق المعروف ما وافق الكتاب والسُنَّة ﴿وَتَنَهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ [الآبة: 110] أي: ما استقبحه الشرع أو ما نشأ عن النكرة يحتمل النكرة أو ظهر من أهل البدعة وهذا مقام التكميل ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [الآبة: 110] وبما جاء من عنده على وفق ما قضاه إيماناً ثابتاً في مقام الكمال غير مقيد بحال من الأحوال ولذا قال بعض العارفين الصوفية بخير ما تناقلوا في الأقوال والأفعال ولعل وجه

تأخيره مع اقتضاء الترتيب تقديمه ليلائم قوله ﴿وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ﴾ [الآية: 110] إيماناً كإيمانكم ﴿لَكَانَ﴾ [الآية: 110] أي: إيمانهم ﴿خَيْراً لَهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُوْمِنُوكَ﴾ [الآية: 110] أي: مما هم عليه من شر أحوالهم وسوء أعمالهم ﴿مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُوكَ﴾ [الآية: 110] أي: الكاملون الإيمان الداخلون في الإسلام كعبد الله بن سلام وهم قليل منهم أو بعضهم ﴿وَأَكُنَّهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [الآية: 110] أي: المعاندون أو المنافقون.

قال يحيى بن معاذ: هذه الآية مدحة لهذه الأمة وما كان الله ليمدحهم ثم يعذبهم كذا في «الحقائق».

وأفاد الأستاذ: أنه لما كان المصطفى الشيخ أشرف الأنبياء كانت أمته أشرف الأمم ولما كان أنه لما كانوا أشرف الأمم ولما كان شوق الأمم إليه كانت أعمارهم أقصر الأعمار وخلقهم آخر الخلائق لئلا يطول مكثهم تحت الأرض ثم ما حصلت خيرتهم بكثرة صلاتهم وعبادتهم ولكن بزيادة إقباله عليهم وتحصيله إياهم ولقد طال وقوف المتقدمين بالباب ولكن لما خرج الإذن بالدخول تقدم المتأخرون.

وكم باسطين إلى وصلنا أكفهم لما ينالوا نصيبا(1)

والمعروف خدمة الحق والمنكر صحبة النفس والأنس بالخلق المعروف ايثار حق الحق والمنكر اختيار حظ النفس المعروف ما يزلفك إليه والمنكر ما يحجبك عنه وشرط الأمر بالمعروف أن يكون متصفاً بالمعروف وحق الناهي عن المنكر أن يكون منصرفاً عن المنكر انتهى وهذا شرط الكمال في مقام عن المنكر أن يكون منصرفاً عن المنكر انتهى وهذا شرط الكمال في مقام الإكمال لمقوله تعالى/: ﴿ أَتَأْمُ وَنَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَنَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: 44] فالأظهرأن العاصي يحب أن ينهى غيره من ولده وعبده ونحوه عما يرتكبه بنفسه لأنه يجب عليه تركه وإنكاره فلا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر.

ثم قال الأستاذ: في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ ءَامَنَ أَهَلُ ٱلْكِتَابِ ﴾ لو دخل الكافة تحت أمرنا لوصلوا إلى حقيقة العز في الدنيا والعقبى ولكن بعدوا عن القبول في سابق الاختيار فصار أكثرهم موسوماً بالشرك والتعلق بالأغيار.

<sup>(1)</sup> نسب إلى العباس. انظر: الشعر والشعراء (1/ 180).

/133 ب

﴿ لَنَ يَشُرُّوكُمْ ﴾ [الآية: 111] أي: أعداؤكم من أهل الكتاب ﴿ إِلَّا أَذَكَ ﴾ [الآية: 111] أي: ضرراً يسيراً كطعن وتهديد فوجب لكم بالصبر عليه أجراً كثيراً ﴿ وَإِن يُقَنتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَذَبَازُ ﴾ [الآية: 111] أي: ظهورهم عند ظهوركم عليهم بالفرار ﴿ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴾ [الآية: 111] في هذه الدار ويعذبون بالنار في دار القرار.

وأفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه لا يسلط أعداءه على أوليائه إلا بمقدار ما يصدق إلى الله فرارهم فإذا حق فرارهم أكرم لديه قرارهم وإن استطالوا على الأولياء بموجب حسبانهم انعكس الحال عليهم بصغارهم وهوانهم.

﴿ صُرِبَتَ عَلَيْهُمُ ٱلذِّلَّةُ ﴾ [الآية: 112] أي: ألزمهم الله المذلة والمهانة بهدر النفس والمال والأهل أو الجزية ﴿ أَيْنَ مَا نُقِفُوا ﴾ [الآية: 112] أي: وجدوا في جميع الأحوال ﴿ إِلَّا بِعَبْلِ مِن اللَّهِ وَحَبَّلِ مِّن النَّاسِ ﴾ [الآية: 112] أي: إلا معتصمين بذمة الله وعهده الذي عاهدهم أو كتابه الذي أتاهم وذمة المسلمين وعهدهم بالمهادنة لهم أو ضرب الجزية عليهم ﴿وَيَّآءُو﴾ [الآية: 112] أي: رجعوا ﴿يِغَضِّبِ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ [الآية: 112] أي: مستوجبين للسخط واللعنة بعد ما كانوا من أهل الرضا والرحمة ﴿ وَضُرِبَتْ عَلِيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ﴾ [الآية: 112] أي: الظاهرة والباطنة حيث سكنوا واطمأنوا بالدنيا عن الآخرة أو المعنى أحيطت بهم إحاطة الخيمة المضروبة على أهلها الساكنة ﴿ ذَالِكَ ﴾ [الآية: 112] أي: ما ذكر من ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب الموجب للبعد عن الرحمة ﴿ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَلتِ اللَّهِ [الآية: 112] أي: المنزلة أو دلالات المعجزة ﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآ مَ بِغَيْرِ حَقٌّ ﴾ [الآية: 112] أي: بغير جرم من الأنبياء حتى في زعم الأعداء ﴿ وَالِكَ ﴾ [الآية: 112] أي: بما ذكر من الكفر والقتل ﴿ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ [الآية: 112] أي: بسبب عصيانهم القاصرة والمتعدية فإن الإصرار على الصغائر يفضى إلى ارتكاب الكبائر والاستمرار على الكبائر يؤدي إلى الكفر الموجب للمقت في الوقت والبعد عن السعد والفرقة والحرقة/ وحرمان الوصلة وسائر النعمة.

وأفاد الأستاذ: إن علم الهجران لا ينكتم وسمة البعد لا تخفى ودليل القطع لا يستتر فهم في صغار الطرد وذل الرد يعتبر بهم أولوا الأبصار ويغتر

بهم أضرابهم من الكفار والفجار ﴿لَيْسُوا﴾ [الآية: 113] أي: أهل الكتاب.

وْسَوَآءً الآية: [113] أي: مستويين في المساوى، لما سبق من أن منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ولقوله و مِن أهل الكِتَبِ أُمَّةً قَايَمةً الآية: [113] بالحق مستقيمة في الصدق وهم الذين أسلموا منهم و يَتَلُونَ [الآية: [113] أي: بالحق مستقيمة في الصدق وهم الذين أسلموا منهم و يَتَلُونَ [الآية: [113] أي: من القرآن و الآية التيلي [الآية: [113] أي: من القرآن و التياب المجموع لا من كل واحد في أثنائه ولعله لم يذكر آناء النهار للاكتفاء أو للإيماء بأنه الوقت الأولى والأصفى للتلاوة والعبادة و مُحمّ يَسَجُدُونَ [الآية: [113] أي: والحال أنهم يصلون ويتلون القرآن في تهجدهم أو أنهم يصلون صلاة العشاء المختصة بالمسلمين لما روى أحمد في «مسنده» أنه عليه السلام أخر صلاة العشاء ثم خرج فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم (1) ثم قرأ و لَيُسُوا سَوَلَةٌ مِن أَهِل الْكِتَبِ [الآية: [113] الآية ولا يبعد أن يقال المعنى وهم ينقادون لحكم ربهم فيما يتعلق بأمرهم ونهيهم ثم مدحهم مبحانه بأوصاف جمة من مختصات هذه الأمة بقوله:

﴿ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيُورِ الْآخِرِ ﴾ [الآية: 114] أي: كإيمان المسلمين ﴿ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ ﴾ [الآية: 114] كأكابر المؤمنين ﴿ وَأُولَتِهِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ [الآية: 114] أي: الموصوفين بالأوصاف المذكورة ممن صلحت أحوالهم عند الله واستحقوا ثناؤه ورضاه أو المراد بالصالحين القائمون بحقوق الله وحقوق ما سواه.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كما غير بين النور والظلام مغايرة تضاد فكذلك أثبت منافاة بين أحوال الأولياء وأحوال الأعداء ومتى يستوي الضياء والظلمة واليقين والتهمة والوصلة والفرقة والبعاد والإلفة والمعتكف على بساط الأدب والمنصرف عن الباب والمتصف بالولاء والمنصرف عن الوفاء

<sup>(</sup>١٠)- أخرجه النسائي في السنن-الك<del>برى (6/ 313) رق</del>م (1073)، وأبو يعل<del>ى في ا</del>لمَسند (9/ <del>-</del> 206) رقم (5306)، وأحمد في المسند (1/ 396) رقم (3760).

هيهات لا يلتقيان وكيف يتفقان أو يستويان.

﴿ وَمَا يَقَعَلُواْ مِنْ غَيْرِ فَكَن يُكَفَرُوهُ ﴾ [الآية: 115] بالغيبة قرأه حفص وحمزة والكسائي فلن يحرموه ولن يضيع عند الله ثوابه وسمي ذلك كفراناً كما سمي جزاء الثواب شكراً ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ / إِلَّهُ تَقِيبٍ ﴾ [الآية: 115] أي: بشارة لهم وإشارة 115 إلى أن التقوى مبدأ خبرهم وقال الأستاذ لن يخيب عن بابه قاصد ولن يخسر عليه تاجر ولن يستوحش معه مصاحب ولن يذل له طالب ﴿ إِنَّ النِّينِ كَفَرُوا لَن تُنْفِي ﴿ وَالاّية: 116] أي: لن تدفع ﴿ عَنْهُمْ أَمُوالَهُمْ وَلا آوَلَدُهُم مِن اللهِ شَيْئاً ﴾ [الآية: 116] أي: من العذاب فيكون مفعولاً به أو لن تنفعهم ولا تكفيهم شيئاً من الغِنا بمعنى الكفاية فيكون مفعولاً مطلقاً ﴿ وَأُولَئِيكَ أَصْعَبُ النَّارِ ﴾ [الآية: 116] أي: ملازموها في دار البوار ﴿ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ [الآية: 116] أي: مخلدون مع الأغيار ملازموها في دار البوار ﴿ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ [الآية: 116] أي: مخلدون مع الأغيار وقال الأستاذ لا في الحال لهم بدل ولا في المآل عنهم خلف فهم في عاجلهم في نقص وخسر وفي آجلهم في قطع وهجر وبلاء وضر وعذاب وفكر.

تبدلت وتبدلنا فأخسرنا من ابتغى عوضاً يُسلى فلم يجد(1)

﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ ﴾ [الآية: 117] أي: صفة ما ينفق الكفرة قربة صورية أو مفاخرة جاهلية أو المنافقون رياء وسمعة ﴿ في هَنذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا ﴾ [الآية: 117] أي: الأزمنة الفانية أو في أمور الدنيا الدنية ﴿ حَمَثُلُ رِيجٍ ﴾ [الآية: 117] فيه نوع من اللطافة المكنية ﴿ فِيهَا مِرَّ ﴾ [الآية: 117] أي: صوت شديد وبرد أكيد ﴿ أَصَابَتَ مَن اللطافة المكنية ﴿ فِيهَا مِرَّ ﴾ [الآية: 117] أي: زراعة جماعة من الأمور الحسية ﴿ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ﴾ وَرَّ فَوْمِ ﴾ [الآية: 117] أي: عقوبة لأفعالهم السيئة بحيث لم يبق لهم منفعة دنيوية ولا أخروية ﴿ وَمَا ظَلَمَهُم الله ﴾ [الآية: 117] أي: بضياع نفقاتهم وإهلاك زراعاتهم لأن أفعاله سبحانه إما عدل وإما فضل لا أي: بضياع نفقاتهم وإهلاك زراعاتهم لأن أفعاله سبحانه إما عدل وإما فضل لا باطل ولا هزل ﴿ وَلَكِنَ أَنفُسَهُم يَظَلِمُونَ ﴾ [الآية: 117] بارتكاب الظلم الموجب للظلمة المانعة عن رؤية نور المعرفة.

وأفاد الأستاذ: أنهم ما وجدوا ميراث ما بذلوا لغير الله إلا حسرات

ذكره القشيري في تفسيره (3/ 345).

متتابعة وما حصل من حسباناتهم إلا على محن مترادفة وذلك جزاء من أعرض وتولى أي عن طريق محبة المولى إلى متابعة الهوى.

﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَلَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ ﴿ [الآية: 118] أي: نسفسا أجنبية وليجة دخالة في أموركم وأخباركم مطلعة على أسراركم وأفعالكم كالبطانة المتصلة بأبدانكم كائنة من غير طريقكم وأديانكم ﴿ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً ﴾ [الآية: 118] أي: لا يقصرون لكم في فساد أحوالكم ﴿ وَدُوا مَا عَنِثُمُ ﴾ [الآية: 118] أي: أحبوا عنتكم وتمنوا مضرتكم ومشقتكم ﴿ فَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاةُ مِنْ أَفَوَهِهِمُ وَمَا تُخَفِي صُدُودُهُمُ أَكْبُرُ ﴾ [الآية: 118] أي: ظهرت العداوة الكامنة في قلوبكم من ألسنتهم صُدُودُهُمُ أَكْبُرُ ﴾ [الآية: 118] أي: ظهرت العداوة الكامنة على موالاة المؤمنين الآيكَتُ ﴿ وَلاَيتُهُ وَالآية: 118] أي: أظهرنا لكم العلامات الدالة على موالاة المؤمنين الموافقين ومعاداة الكافرين والمنافقين ﴿ إِن كُنتُمْ شَقِلُونَ ﴾ [الآية: 118] أمر الدين على وجه اليقين.

وأفاد الأستاذ: أن الركون إلى الصد بعد تبين المشاقة إعانة على الحال بما لا يبلغه كيد العدو في المآل وأشار الحق سبحانه على المسلمين الأبرار بالتحرز عن الاغترار وإظهار البراءة عن الأغيار ودوام الخلوص للحق سبحانه بالقلوب والأسرار وأخبر أن مضارة القوم للرسول على أصلية غير طارئة وكيف لا وهو عليه السلام محل الإقبال وهم في محل الإعراض والإدبار ومتى يجتمع الليل والنهار.

﴿ هَنَانَتُمُ أُولَا ﴾ [الآية: 19] المخاطبون في موالاة الكفار ﴿ يُجبُّونَهُمْ ﴾ [الآية: 119] أي: بالاغترار ﴿ وَلَا يُجبُّونَكُمْ ﴾ [الآية: 119] أي: في الإسرار الدال عليها بعض الإظهار ﴿ وَتُوْمِنُونَ بِالْكِتَبِ كُلِو ﴾ [الآية: 119] أي: بجنس الكتب جميعه وهم لا يؤمنون بكتابكم فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم، وفيه توبيخ بأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم ﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا أَ اَمَنَا ﴾ [الآية: 119] بآياتكم ﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا أَ اَمَنَا ﴾ [الآية: 119] بآياتكم ﴿ وَإِذَا خَلُوا ﴾ [الآية: 119] أي: مضوا إلى شياطينهم أو اختلوا في مساكنهم ﴿ عَضُوا تَ عَلَى عداوتكم ﴿ اللَّذَا مِلْ الآية: 119] أي: أنامل عَلَى عداوتكم ﴿ اللَّنَامِلَ ﴾ [الآية: 119] أي: أنامل

أصابعهم ﴿ مِنَ اَلْفَيَظُ ﴾ [الآية: 119] أي: من أجله تأسفاً وتحسراً حيث لم يجدوا سبيلاً إليكم في التشفي والغلبة عليكم ﴿ فُلُ مُوثُوا بِفَيَظِكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ الْمُور المُظهرة [الآية: 119] أي: بالحالات المضمرة في قلوبكم كما هو عالم بالأمور المظهرة في أفواهكم.

وقال الأستاذ: أنتم بقضية كرمكم تصفو عن الكدورات قلوبكم فتغلبكم الشفقة عليهم والرحمة إليهم وهم لعتوهم وحنقهم يكيدون لكم ما استطاعوا ولفرط وحشتهم لا يترشح منهم إلا قطرات غيظهم ففرغ يا محمد قلبك منهم فرقًل مُوثُوا بِمَيْظِكُم الآية: 19] دعهم ينفردوا بمقاساة ما يتداخلهم من الغيظ بهم واستريحوا بقلوبكم عما يحل بهم فإن الله أولى بعباده يوصل إلى من يشاء ما يشاء من مراده فإن مَسْسَكُم حَسَنَة الآية: 120] أي: تصبكم أدنى منفعة فَسُنَو مُمْ حَسَنَة الآية: 120] أي: تصبكم أدنى منفعة فِيَسَرُوه إلاية: 120] أي: تحزنهم فوإن تُعِبَرُمُ سَيَنَة الآية: 120] أي: مضرة في في مَسْرَوا إلاية: 120] والتغاير بين فعلي الشرطية بعد اعتبار التفنن في الصنعة التعبيرية للإيماء بأن فرحهم إنما يكون بإصابة المصيبة/العظيمة فوإن 135/ألصنعة التعبيرية للإيماء بأن فرحهم إنما يكون بإصابة المصيبة/العظيمة فوإن 135/أفلا بَعْنُرُكُم كَدُهُم شَيَعً إلى الآية: 120] موالاتهم وحمزة وابن كثير وأبو عمر ولا يضركم من ضاره يضيره بمعنى يضره فإنّ الله وحمزة وابن كثير وأبو عمر ولا يضركم من ضاره يضيره بمعنى يضره فإنّ الله يمنا بَسْمَلُون إلاية: 120] فيجازيهم على وقت أحوالهم وفي قراءة شاذة بالخطاب على التقليب.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية إلى المنصرفين عن طريق الإرادة الراجعين إلى أحوال العادة لا يعجبهم أن يكون لمريد نفاذ وإذا رأوا فترة لقاصد استروحوا إلى ذلك وأن الله تعالى بفضله ومنته يتم نوره على أهل عنايته ويذر الظالمين الزائفين عن سبيله في عقوبة بعادهم لا يبالي بما يستقبلهم.

﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ ﴾ [الآية: 121] أي ذهبت ﴿ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ [الآية: 121] أي: من حجرة عائشة رضي الله عنها حال كونك ﴿ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الآية: 121] أي:

تنزلهم أو تسوي وتهيىء لهم ﴿مَقَاعِدَ لِلَقِتَالِ﴾ [الآية: 121] أماكن ومصاف لقتال المشركين يوم أحد ﴿وَاللّهُ سَمِيعُ﴾ [الآية: 121] بأقوالكم ﴿عَلِيمُ ﴾ [الآية: 121] بأحوالكم وفيه تنبيه على مباشرة الأسباب والتوكل على رب الأرباب في النصرة وفتح جميع الأبواب.

قال الأستاذ: وإقامة النبي على بتوجيه الأماكن للقتال فانتدب لذلك بأمره ثم أظهر في ذلك الباب مكتوبات سره فالمدار على قضائه وقدره والاعتبار بإجرائه واختياره.

﴿إِذْ هَمَّت طَّآلِهَتَانِ﴾ [الآية: 122] أي: جماعتان ﴿مِنكُمْ﴾ [الآية: 122] وكانتا جناحي العسكر فيكم ﴿أَن تَفْشَلا﴾ [الآية: 122] أي: تجبنا وتضعفا ﴿وَاللهُ وَلِيُّهُمُّ ﴾ [الآية: 122] أي: حافظهما عن اتباع خواطر مما ترك ما يجب عليهما ﴿وَطَلُ اللَّهِ فَلْمَتُوكًا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ اللَّهِ فَلْمَتَوكًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يبرز الجميع في صدار الاختيار كان الأمر إليهم في نفيهم وإتيانهم وفعلهم وتركهم وفي الحقيقة لا يتقلبون إلا بتصريف القبضة وتقليب القدرة.

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [الآية: 123] أي: قبل ذلك ﴿ بِبَدْرِ ﴾ [الآية: 123] وهذا تذكير ببعض ما أفادهم التوكل للنصر ﴿ وَآنتُمْ أَذِلَةٌ ﴾ [الآية: 123] أي: حال كونهم قليلين ذليلين في العدة والعدة ﴿ فَأَتَقُوا اللَّهَ ﴾ [الآية: 123] أي: في الثبات وطلب النصرة ﴿ لَمَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾ [الآية: 123] ما أنعمنا عليكم من النعمة.

وفي «الحقائق» ﴿وَلَقَدْ نَمَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرِ﴾ [الآية: 123] لضعفكم وصحة الله وصحة الله وحلكم على ربكم وانقطاعكم عن حولكم وقوتكم وردكم الأمر بالكلية/إليه ﴿وَاَنتُمْ أَذِلَةً ﴾ [الآية: 123] عند أنفسكم لقلتكم وما كان بدو عز قط إلا بتذليل النفس في الطاعات ومنعها عن الشهوات واللهوات.

وقال الأستاذ: تذكر ما سلف من الإتعام فتح باب التملق في اقتضاء أمثاله في مستأنف الأيام وما أحسن قول الشاطبي: إليك يدي منك الأيادي تمدها.

﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمُ أَن يُمِدَكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَنفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ﴾ [الآية: 124] وبالتشديد للشامي.

﴿ بَاتَ اللهِ اللهُ الل

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ ﴾ [الآية: 126] أي: إمدادكم بالمملائكة ﴿ إِلّا بُشَرَىٰ لَكُمْ ﴾ [الآية: 126] أي: بشارة للنصرة لكم لتستبشروا ﴿ وَلِنَظُمَ إِنَّ قُلُوبُكُم بِدِ ﴾ [الآية: 126] ولتسكن نفوسكم من الخوف إليه ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ [الآية: 126] لا من العدة ولا من العدد في جميع المدة وإنما بشارة المدد من حيث أن نظر العامة إلى الأسباب أكثر ليتكلوا أو لا يبالوا بمن تقدم وتأخر ﴿ الدّيدِ ﴾ [الآية: 126] الغالب على مراده ﴿ الدّيدِ ﴾ [الآية: 126] في تدبير أمر عباده.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أجرى سنته مع أوليائه أنه إذا ضعفت نياتهم أو تناقضت إراداتهم أو أشرفت قلوبهم على بعض فتراتهم أراهم من صنوف عناياته وفنون كراماته ما يقوي به أسباب عرفانهم ويتأكد حقائق إيقانهم فعلى هذه السُنَّة أنزل هذا الخطاب إلى الجملة ثم قطع قلوبهم وأسرارهم عن الأغيار بالكلبة فقال: ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَا مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ [الآبة: 126] قلت فهذا

<sup>(1)</sup> انظر: السنن لسعيد بن منصور (6/ 459) رقم (2675)، وتفسير الرازي (4/ 376).

تدريج للتوحيد الصرف الذي لا يرى في الكون سواه.

﴿ لِيَقَطَعَ طَرَفَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الآية: 127] أي ينصركم يوم بدر ليهلك / 136 جمعاً من أعدائكم بقتل سبعين ﴿ أَوْ يَكْمِتُهُم ﴾ [الآية: 127] أي: يخزيهم / بأسر سبعين فالتنويع في مقام التبيين ﴿ فَيَنقَلِبُوا ﴾ [الآية: 127] أي: فينهزم الباقون منهم ﴿ خَآبِينَ ﴾ [الآية: 127] منقطعي الآمال خاسرين.

وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه لا يشمت بأوليائه عدواً فالمؤمن وإن إصابته نكبة فعدوه لا محالة يكبه الله في الفتنة والعقوبة يعني في الآية تسلية لقلوب الأمة مما أصابهم في أحد من الغمة.

﴿لِيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ﴾ [الآية: 128] أي: من أمر النصر وغيره شيء من التصرف في فعله وتركه والجملة اعتراضية بين المتعاطفين وهو يكبتهم وقوله ﴿أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِم ﴾ [الآية: 128] أو يعذبهم والمعنى أن الله مالك أمرهم فإمّا أن يهلكهم أو يكبتهم إن قاتلوا أو يتوب عليهم إن أسلموا ﴿أَوْ يُسَذِّبَهُم ﴾ [الآية: 128] إن أصروا ﴿ فَإِنَّهُم ظَلِمُون ﴾ [الآية: 128] أي: كاملون في ظلمهم حيث أصروا على كفرهم.

ومن «نفائس العرائس» أراد السيد عليه السلام تقديس حضرة الجلال عن أنفاس المجرمين في قولهم بما لا يليق بجلال الله من الشرك والكفر لئلا يبقى في ساحة الكبرياء في قلبه غير الله في جمال وجهه تعالى ومن سرعة حبه وشدة إرادته لم يطالع أمر القدم الذي جرى بالعناية في حق المستورين من بينهم بأستار عوارض الامتحان فعاتبه أين أنت من مشاهدة سبق عنايتي لهم أنعم نظرك في ديوان الأزل فإنهم سواء وليس لك في هذه الغيرة من أمر القدم ومشيئة الأزل في وقتك حين احتجبت بغيرتك على أمرهم شيء وإن صرفت منك أي: رأيت المشيئة واستغنيت بالدعاء عليهم وتصديق ذلك قوله أو يترب عليهم أو يعذبهم.

وأفاد الأستاذ: أن الإله من له النهي والأمر فلما لم يكن له تعالى في

الإلهية نظير لم يكن إليه عليه من الأمر والنهي شيء ويقال جرده بما عرفه وخاطبه عن كل غير ونصيب ودعوى حيث أخبر أنه ليس له من الأمر شيء فإنه إذا لم يجز أن يكون سيد الأولين والآخرين شيء من الأمر فمن نزلت رتبته عن منزلته فمن يكون له شيء من الأمر ويقال استأثر بسر عباده في حكمه فقال أنا الذي أتوب على من أشاء من عبادي وأعذب من أشاء والعواقب عليك مستورة وإنك يا محمد لا تدري فيهم سري ويقال أقامه في وقت مقاماً رمى بقبضته من التراب فأصاب جميع الوجوه/ وقال ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ 136/ب وَلَكِكُ اللّهَ قَنْلَهُمْ وَمَا رُمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكَ اللّهَ رَمَنْ [الانفال: 17] وقال في وقت آخر ﴿لِيَسُ لَكَ مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءً ﴾ [الآية: 128] ثم زاد في البيان فقال:

﴿ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الآية: 129] وإذا كان الملك ملكه والأمر أمره والحكم حكمه فمن شاء علبه ومن شاء قربه ومن شاء هداه ومن شاء والأمر أمره والحكم حكمه فمن شاء علبه ومن شاء قربه ومن شاء هداه ومن شاء أغواه كما قال ﴿ يَعْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ ﴾ [الآية: 129] يعني الأمر كله لله وليس الأمر لأحد سواه وإن الأمر تابع لمشيئته على وفق قضائه وحكمته فالمعنى يغفر لمن يشاء تائباً كان أو غير تائب ويعذب من يشاء ظالماً كان أو غير ظالم لحكم ومصالح لا يحيط بها إلا هو وحده سبحانه ولا يجب عليه تعذيب ولا إثابة في أمر عباده لأنه الغني المطلق الذي لا يسأل عما يفعل وأن أفعاله لا تخلوا عن العدل أو الفضل بلا فصل إلا أن غالب وصفه الكرم والرحمة ولذا قال ﴿ وَاللّٰهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الآية: 129] أي: يغفر ذنوب العاصين ويرحم على المطيعين في النَّاللِينَ ﴾ [البقرة:: 193] .

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوْا أَضْعَكُا مُضَكَعَفَةً ﴾ [الآبة: 130] وقسرا ابن كثير وابن عامر مضعفة أي: زيادة مكررة ولعل التخصيص بحسب الواقع عند نزول الآية وإلا فأنواع الربا بأجمعها منهية سواء كانت قليلة أوكثيرة ﴿ وَٱنَّفُوا ٱللّهَ ﴾ [الآية: 130] أي: مخالفته أو معاقبته بترك الفساد وفعل الصلاح ﴿ لَمَلَّكُم مُ تُقْلِحُونَ ﴾ [الآية: 130] راجين الفلاح ومتوقعين النجاح.

﴿ وَاتَّفُوا النَّارَ الَّذِي أَعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [الآية: 131] أي: بالتجوز عن متابعتهم

والاجتناب عن مشابهتهم وفيه تنبيه على أن النار معدة للكفار بالذات وبالعرض للعصاة.

وقد أفاد الأستاذ: في هذا الباب أن دليل الخطاب يقتضي أن المؤمن لا يعذب بها وإن عُذَّب بها مدة فلا يخلد فيها.

ومن «دقائق الحقائق» قال ابن عطاء أمر العوام باتقاء النار لخوفهم منها وتركهم المعاصي لأجلها وأمر الخواص بأن يتقوه وينظروا إليه دون غيره من الأسباب حيث قال ﴿وَاتَّقُونِ يَكَأُولِي اَلْأَلْبَكِ﴾ [البقرة: 197] [الآية: 131] قلت وكذا قال في الآية السالفة ﴿وَاتَّقُوا اللّهَ لَمَلّكُمُ ثُفّلِحُونَ﴾ [الآية: 130] فكان الآية الأولى خطاب للسابقين والأخرى عتاب اللاحقين.

ومن «نفائس العرائس» أن في الآية الشريفة إشارة عجيبة لطيفة في وضوح عيان الحق سبحانه حقائق الآية أن النار لم تعد للمؤمنين ولم تخلق لهم لقوله عيان الحق سبحانه حقائق الآية أن النار لم تعد للمؤمنين ولم تخلق للمؤمنين/ لكن خوف المؤمنين بها زجراً وعظة كالأب البار المشفق على ولده الذي خوف ولده بالأسد أو بالسيف وأنه لا يضربه بالسيف ولا يلقيه عند الأسد فبقي أن هذه الآية تلطف وشفقة على عباده المؤمنين الصادقين وأعجب من ذلك أن الله تعالى خوفهم بالنار والنار للغير ومقصوده تجلي القهر من عظمته للنار وعظمة النار من تجلي عظمته أي اتقوني في النار لأني أخوف النار وأعذبها بي وهذا سر عين الجمع.

﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الآية: 132] أتبع الوعيد السابق بالوعد اللاحق ترهيباً عن المخالفة وترغيباً في الموافقة ولعل في مثل ذلك ذل على عزة التوصل إلى ما هنالك.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قرن طاعة الرسول بطاعة نفسه تشريفاً لقدره وتخفيفاً على الأمة في أمره حيث ردهم إلى شخص من أنفسهم بل وإلى ذات من أنفسهم فإن الجنس إلى الجنس أسكن إلى غير جنسهم.

﴿ وَسَادِعُوا ﴾ [الآية: 133] عطف على ما قبله وفي قراءة نافع وابن عامر

باستئنافه أي: بادروا وسابقوا أو اقبلوا أو توجهوا ﴿ إِلَىٰ مَفْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمّ الآية: [13] إلى ما يوجب لكم المغفرة كالإسلام والإخلاص والتوبة ﴿ وَجَنَةٍ عَهْمُهَا السَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [الآية: [13] أي: كعرضهما كما جاء في آية أخرى عرضها كعرض السماء والأرض وعن ابن عباس كسبع سموات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض ثم إذا كان هذا عرضها فما ظنك بطولها ففيه دليل على أنها خارجة عن هذا العالم لأنه لا يسعها ﴿ أُعِذَتُ لِلمُتَقِينَ ﴾ [الآية: [133] هيئت بالذات لكمل المتقين وبالعرض لفساق المؤمنين وفيه وفي ما قبله دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان رداً على المعتزلة.

وأفاد الأستاذ: أن الناس في المسارعة على أقسام فالعابدون يسارعون بقدمهم في الطاعات والعاصون بسارعون بهممهم في القربات والعاصون يسارعون بندمهم إلى تجرع الحسرات فمن سارع بقدمه وجد مثوبته ومن سارع بهممه وجد قربته ومن سارع بندمه وجد رحمته.

﴿ اللَّذِينَ كُينِهِ تُحُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ ﴾ [الآية: 134] أي: في حالتي النعمة والشدة الناشئة منهما المسرة والمضرة أو في الأحوال كلها إذ السالك لا يخلو عن منحة ومحنة أي: لا يخلون في حال ما بإنفاق ما قدروا عليه / من قليل أو كثير من 137/ب المال أو بذل جاه وعلم وحال نافعة في المآل.

ومن «دقائق الحقائق» قيل أن الذين يتبرون من الأملاك والنفوس والقلوب وينفقونها في مرضات الله ولا يبخلون بشيء مما سواه.

وأفاد الأستاذ: أنهم لا يدخرون عن الله شيئاً من المال ويؤثرونه على الأشياء في كل حال ينفقون أبدانهم في الطاعات وفنون الأوراد والاجتهاد بالرياضات وأموالهم في اقتناء الخيرات وابتغاء الخيرات لوجوه الصدقات وقلوبهم في الطلب ثم دوام المراعاة وأرواحهم على صفاء المحاب والوفاء على عموم الحالات وأسرارهم على المشاهدات في جميع الأوقات منتظرين إشارات المطالبات مشمرين للبدار إلى دقيق المطلوبات ﴿وَالْكَوْمِنُ ٱلْفَيْطُ﴾ [الآية: 134] أي: الحابسين له الكافين عن إمضائه مع القدرة على إجرائه ففي

الحديث من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً (1).

وأفاد الأستاذ: أن أقواماً يتجاوزون عن الخلق لملاحظتهم إياهم بعين النسبة وأقوام يحلمون عن الخلق علماً بأن ذلك بسبب جرمهم فيشهدونهم بعين التسليط وآخرون يكظمون الغيظ تحققاً بأن الحق سبحانه يعلم ما يقاسون فالمتحمل عنهم حينئذ يهون وآخرون فنوا عن أحكام البشرية فوجدوا صافي الراحات في المذلة لأنّ نفوسهم ساقطة فانية وآخرون لم يشهدوا ذرة من الأغيار من الإنشاء والأجراء فعلموا أن المنشىء الله فزالت خصوماتهم ومنازعاتهم مع غير الله فلما أفردوه بالإبداع انقادوا لحكمه فلم يروا معه وجها غير التسليم لأمره وأكرمهم الحق سبحانه ببرد الرضا فقاموا له بشرط الموافقة وعهد الوفاء ﴿وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ [الآية: 134] أي: المتجاوزين عنهم التاركين عقوبة من يستحقها منهم وفي الحديث أن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله عقوبة من يستحقها منهم وفي الحديث أن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله وقد كانوا كثيراً في الأمم التي مضت ذكره الثعلبي (2) عن مقاتل ابن حيان.

ولعل وجه حكمته في تقدير صحته ما رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً الحدة تعتري خيار أمتي (3) وفي رواية ابن عدي عن معاذ مرفوعاً الحدة تعتري حملة القرآن لعزة القرآن في أجوافهم (4).

فالمعنى أنهم لا يعفون عن الخلق في مخالفتهم للحق لأنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهوهم عن المنكر من غير مراعاة الاستثناس لقوله سبحانه ﴿ يُجَافِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِدٍ ذَلِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ 138/ أَيُوتِهِ مَن يَشَافُهُ [المائدة، الآية: 54] /.

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود في السنن (4/ 394) رقم (4779)، والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 372) رقم (2021)، والطبراني في (3/ 1400) رقم (4186)، والطبراني في المعجم الكبير (20/ 188) رقم (415).

 <sup>(2)</sup> الكشاف (1/ 324)، تفسير أبن أبي حاتم (3/ 179)، تفسير أبي السعود (2/ 86)،
 وتفسير البيضاوي (1/ 93).

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 151) رقم (11332)، وأبو يعلى في المسند (4/ 327) رقم (2450)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 228) رقم (617).

<sup>(4)</sup> كشف الخفا (1/ 354) رقم (1120)، وكنز العمال (3/ 127) رقم (5802).

الحاصل أن حدتهم من الغيرة الإلهية لا من الحمية الجاهلية وهذا فيما يكون متعلقاً بحق الله أو العباد وأما إذا تعلق بأنفسهم فرأوا عفوهم عنهم فرضاً على أنفسهم لا فضلاً منهم عليهم كما قال قائلهم:

رب رام لي بأحجار الأذى لم أجد بداً من العطف عليه (1)

﴿ وَأَلِلَهُ يُحِبُ ٱلْمُعْسِنِينَ ﴾ [الآية: 134] أي: إلى أنفسهم فإن مال إحسانهم لغيرهم أيضاً إليهم قال الله تعالى ﴿ إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۚ ﴾ [الإسراء: 7] .

وأفاد الأستاذ: أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وهذا في معاملة الحق وأما في معاملة الخلق فالإحسان أن تدع جميع حقك بالكلية كم كان على من كان وتقبل بقبوله منه ولا تقلده في ذلك منة.

﴿ وَالَّذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً ﴾ [الآية: 135] أي: فعلة قبيحة من أفراد الكبيرة ﴿ وَالَّذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً ﴾ [الآية: 135] بارتكاب بعض أصناف الصغيرة أو هذا تخصيص بعد تعميم أو الأولى في المعصية المتقدمة والثانية في السيئة القاصرة.

وفي «الحقائق» قيل الظلم متابعة النفس ما تشتهيها قلت وهي الفاحشة الجامعة الصادرة من أم الخبائث الشاملة للمعاصي بأجمعها ما قيل:

وجـودك ذنـب لا يــقــاس لــه ذنــب(2)

وأفاد الأستاذ: أن فاحشة كل أحد على حسب حاله ومقامه وكذلك ظلمهم وأن خطورهم المخالفات ببال الأكابر كفعلها من الأغيار وقال قائلهم:

أنت عيني وليس من حق عيني غض أجفانها على الأقذاء(3)

<sup>(1)</sup> نسب إلى بهلول. انظر: عقلاء المجانين (1/ 25)، وغرر الخصائص الواضحة (1/ 128). (128).

 <sup>(2)</sup> هذا عجز البيت، وصدره: وإن قلت ما ذنبي إليك أجبتني نسب إلى عبد الغني النابلسي.
 انظر: داووين الشعر العربي (85/ 203).

<sup>(3)</sup> نسب إلى ابن الرومي. انظر: التمثيل والمحاضرة (1/ 24)، والتذكرة الحمدونية (2/ 37).

وليس الجرم على البساط كالذنب على الباب قلت ولذا قال العارف ابن الفارض:

ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً حكمت بردتي (1)

ثم قال الأستاذ: وقد أوحى الله إلى موسى عليه السلام قل للظلمة حتى لا يذكروني فإني أوحيت أن أذكر من ذكرني وذكري للظلمة اللعنة وقيل لظلمة هذه الأمة أو ﴿ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغَفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ﴾ [الآية: 135] انتهى والظاهر أن المراد بالنهي عن الذكر هو الذكر الناشيء عن الغفلة الموجب للطرد واللعنة والمراد بإثباته هاهنا ذكر عذابه وتذكر عقابه أو حكمه الكريم أو حقه 138/ب العظيم المقتضى للندامة والتوبة ولذا رتب عليه المغفرة/ والجنة ويقال كما أفاد الأستاذ أنهم إذا فعلوا فاحشة بركونهم إلى أفعالهم أو ظلموا أنفسهم بملاحظة أحوالهم فاستغفروا لذنوبهم وسيئاتهم بالتبري عن حركاتهم وسكناتهم على حلمأ منهم بأنهم لا وسيلة لهم إليه إلا به فخلصهم من ظلمات نفوسهم وأن رؤية الأحوال والأفعال ظلمات عند ظهور أنوار الحقائق ومن طهره الله بنور العناية الأزلية صانه عن التورط في مغاليط البشرية ﴿ وَمَن يَغْفِدُ الدُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [الآية: 135] أي: لا يغفرها سواه والجملة معترضة بين المتعاطفين للإيماء بسعة الرحمة وعموم المغفرة والحث على الاستغفار والوعد بقبول التوبة ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا ﴾ [الآية: 135] أي: ولم يقيموا على ذنوبهم ولم يديموا على عيوبهم غير ذاكرين ولا مستغفرين بل كل ما صدر عنهم معصية أتبعوها توبة فلم يكونوا فاسقين لعدم صيرورتهم مصرين لما في الحديث: «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة»(2) ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الآية: 135] قبح أعمالهم الموجبة لنقض أحوالهم وأن ربهم يغفر الذنب ويقبل التوب عن عباده بفضله ورحمته.

ومن «نفائس العرائس» أن هذه الآية إشارة إلى قوم أخطؤوا في السماع ومجالستهم مع حظوظ أنفسهم وبقايا صفات البشرية فيهم حيث جلسوا بغير

 <sup>(1)</sup> تزيين العشاق (1/ 10) رقم (1/ 114).

<sup>(2)</sup> أخرجه أبو داود في السنن (1/ 559) رقم (1516)، وأبو يعلى في المسند (1/ 124) رقم (139)، والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 409) رقم (7099).

حضور ولا شهود ولا مراقبة ولا محاسبة ولا تقديس الأسرار في طلب الأنوار فالفاحشة منهم سماع القول وإظهار الوجد مع حظوظ النفس والأهوية البشرية والظلم منهم دعوى المقامات والولايات وهم يعلمون أنهم ليسوا على التحقيق في السماع وإظهار الوجد فأدركهم الله بفيض رحمته حيث تعرفهم فضائح أنفسهم عنده ويلقنهم في رؤية التعيير والعتاب وتضييق صدرهم بتلك الفاحشة والظلم فيذكرون الله بشرط الندم ورؤية التقصير والخجل بين يديه وسقوطهم عن عيون المشايخ فيستغفرون الله من كذب دعواهم بنية الصدق في التبري عن دعوى ما ليس لهم وإذا كان الأمر كذلك ولم يصروا على ما فعلوا يغفر الله لهم ما سبق منهم بإيوائهم إلى قربه فإنه مولاهم وصاحبهم لا غير وذلك قوله ومن يغفر الذنوب إلا الله وأيضاً فيها إشارة إلى عشاق الله الذين استغرقوا/ في بحار العشق والشوق واحترقوا بلوائح نيران الكبرياء وبغتة 1/139 سطوات العظمة فيطلبون روح الإنس بالاستراحة في مشاهدة المستحسنات ويرتادون مشاهدة عروس القدم في مقام الالتباس وعين الجمع الذي فيه رؤية الحق في مرآة الخلق وذلك الإلتباس فاحشة منهم لأنهم في طلب القدم مع رؤية الحدث وليس هذا شرط تجريد حقيقة العشق وإذا كانوا محترقين بنيران التوحيد والتفريد في رؤية الأزل والأبد والقدم والبقاء يطلبون النزول في مقام التوحيد إلى مقام العشق وهذا ظلم منهم على أنفسهم لأنهم نقضوا حظ التوحيد بفرارهم من الفناء في التوحيد إلى بقائهم في العشق والتجريد.

وقال الجزيري: الفاحشة النزول من الربوبية إلى العبودية يعني الانتقال من المواجيد والأحوال والمكاشفات إلى السلوك في مقام المعاملات من الطاعات والرياضات.

وقال الواسطى: الطاعات فواحش.

قال البقلي: وهذا تفسير بلسان الشطح قلت الظاهر أن مراده هو أن رؤية الطاعات من فواحش السيئات أو الطاعات من أصحاب الغفلات الذين لم يصلوا إلى مقام الجمع ولم يترقوا عن التفرقة في الحالات بمنزلة الفواحش

من أرباب المقامات فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين في الاعتبار أو إيماء إلى توهم الأثنينية من المطيع والمطاع له وهو شرك في مرتبة صرف الوحدة الربوبية ورتبة العبودية، ولذا قيل ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ تفرقة ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ جمع والله الموفق والمعين.

﴿ أُوْلَئَهِكَ جُزَاؤُهُم مَعْفِرَةً مِن رَّيِهِم ﴾ [الآية: 136] لسيئاتهم ﴿ وَجَنَّنَ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ ﴾ [الآية: 136] في مقابلة حسناتهم على مقدار درجاتهم ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ [الآية: 136] لتخليص نياتهم وتصحيح طوياتهم.

وقال الأستاذ: مغفرة من ربهم يردهم إلى شهود الربوبية وما سبق لهم من الحسنى في سابق القسمة الأزلية وجنات مؤجلة في فراديس الأنس ومعجلة في روح المناجاة وتمام الأنس ووَيْعُمَ أَجُرُ ٱلْمَكْمِلِينَ [الآية: 136] ما ذكر من المغفرة من فضله والجنة من عدله.

﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ ﴾ [الآية: 137] أي: مضت وقائع سنها الله تعالى 139/ب في/ الأمم الماضية من المكذبة والمصدقة ﴿ فَيِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الآية: 137] أي: بسفر الظاهر أو بسير الباطن ﴿ فَأَنظُرُوا ﴾ [الآية: 137] أي: بنظر الاعتبار ﴿ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ ﴾ [الآية: 37] للرسل الأخيار على ما ورد به الآثار والأخبار.

وقال الأستاذ: يعني اعتبروا بمن سلف وانظروا كيف فعلنا بمن والى وكيف انتقمنا ممن عادى.

﴿ هَلَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِيرِ ﴾ [الآبة: 138] الإشارة إلى القرآن أو إلى ما ذكر قبله من البيان والمعنى أنه حجة بينة لعموم العالمين وبسبب هداية ومحل عظمة لخصوص المخلصين من العالمين العاملين.

وأفاد الأستاذ: أنه بيان لقوم من حيث أدلة العقول ولآخرين من حيث مكاشفات القلوب ولآخرين من حيث تجلي الحق في الأسرار.

﴿ وَلَا تَهِنُوا ﴾ [الآية: 139] أي: لا تضعفوا عن المجاهدة في الأمور الدينية ﴿ وَلَا تَحْرَنُوا ﴾ [الآية: 139] على ما فاتكم من النعم الدنيوية ولا على ما أصابكم

من الرياضات البدنية النافعة في الأيام الأخروية ﴿وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ [الآية: 139] والحال أنكم الأغلبون شأناً والأظهرون برهاناً فإنكم على الحق الواضح وغيركم على البطلان اللائح ومجاهدتكم لله ومعالجة غيركم لما سواه والعبرة بالغلبة في العاقبة ﴿إِن كُنتُم مُوّمِنِينَ﴾ [الآية: 139] أي: كاملي الإيمان فلا يخفى عليكم هذا البيان.

وقال الأستاذ: إذا قلتم بالله ووصلتم بالله فلا تخافوا من غير الله فإن النصرة من عند الله والغالب الله ومن سوى الله فليس بهم ذرة ولا منهم سينة فينبغى للمؤمن أن لا يظله من غير الله مهابة.

﴿إِن يَمْسَنَّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّشْلَةً ﴾ [الآية: 140] قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بضم القاف والمعنى إن أصابوا منكم يوم أُحد قتل بعض وجرحه فقد أصبتم منهم يوم بدر مثله ثم إنهم لم يجبنوا فأنتم أحق بأن لا تهنوا لقوله تعالى: ﴿إِن تَكُونُوا تَأْلُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُونَ كَمَا تَأْلُونَ وَرَّجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لا يَجْوَلُ وَرَّجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لا يَرْجُونَ ﴾ [النساء: 104] ﴿وَيَلْكَ ٱلْأَيَّامُ ﴾ [الآية: 140] أي: الأوقات الدنيوية والوقائع الكونية ﴿ لُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الآية: 140] نصرفها بين عمومهم وخصوصهم كما قبل:

فيوماً علينا ويوماً لنا ويوماً نساء ويوماً نسر(1)

بخلاف الأيام الأخروية فإنها بالنسبة إلى المؤمنين أوقات النعم الأبدية/ 140/أ وبالنسبة إلى الكافرين أزمنة المحن السرمدية ولذا قال بعض الأبرار وما دمت في هذه الدار لا تستغرب وقوع الأكدار.

وأفاد الأستاذ: أن المعنى إن نالكم فيه مشقة فالذين تقدمكم لقوا مثل ما لقيتم ومسوا بمثل ما به مسستم فمن صبر منهم ظفر ومن ضجر من تحمل ما لقي خسر والأيام نوب والحالات دول ولا يخفى على الحق سبحانه شيء أي لا من الآخر ولا من الأول وكأنه أشار إلى قوله سبحانه ﴿وَلِيمَّلَمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى العَقدير والقضاء وَالمَاهُ [الآية: 140] إيماناً يتعلق به الجزاء فإنه لا يجازي بمجرد التقدير والقضاء

<sup>(1)</sup> نسب إلى النمر بن تولب. انظر: نهاية الأرب (1/ 269).

بل لا بد من شهور كسب العبد في دار الفناء ليرتب عليه الجزاء في دار البقاء ﴿وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهُدَآءٌ ﴾ [الآية: 140] جماعة في مرتبة الشهداء وأرباب الشهود في مقام المشاهدة ورؤية اللقاء ﴿وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الطّلبِينَ ﴾ [الآية: 140] أي: الكافرين والمنافقين والفاجرين وإنما يجعلهم أحياناً غالبين استدراجاً لهم وابتلاءً للمؤمنين ليميز المخلطين من المخلصين.

﴿ وَلِيُمَحِّمَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الآية: 141] أي: بتمحيص ذنوبهم وتطهير عيوبهم وتنظيف قلوبهم إن وقعت الغلبة عليهم ﴿ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [الآية: 141] بهلاكهم إن كانت الدولة عليهم والحاصل أن أحوال المؤمنين دائرة بين الصبر والشكر المرتب على كل منهما الثواب والأجر كما هو مقتضى هذه الدار بتكليف النهي والأمر.

وأفاد الأستاذ: أن اختبارات الغيب سبك للعبد وباختلاف الأطوار يخلصه عن المشائب فيصير كالذهب الخالص لا خبث فيه كذلك يصفو عن العلل فيخلص لله ويمحق الكافرين في أودية التفرقة ﴿فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآةً﴾ [الوعد: 17] قلت بل هم ﴿كَرَابِ بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآةٍ﴾ [النور: 39].

﴿أَمْ حَسِبَثُمْ أَن تَدُخُلُوا الْجَنَّة ﴾ [الآية: 142] أي: بلا ابتلاء من المنحة والمحنة ﴿وَلَنَّا يَعْلَمِ اللَّهِ وَلَم يميز بعد في عالم الوجود ومقام الشهود بين مرتبة المجاهدين ورتبة القاعدين ﴿وَيَعْلَمُ المَّنْيِينَ ﴾ [الآية: 142] أي: ولم يميز الصابرين والشاكرين حالة الجزعين والفزعين وهو نصب بإضمار أن على أن الواو للجمع والمعنى ولم يكن العلم التنجيزي متعلقاً بالمجاهدين والصابرين من المؤمنين المخلصين وفيه إيماءً إلى قول بعض الشعراء:

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجبود يفقر والإقدام قتال (1) المشقة ساد الناس كلهم وحفت النار بالشهوات (2) وفي /140

نسب إلى المتنبي انظر: زهر الآداب (1/ 413)، وغرر الخصائص (1/ 142).

<sup>(2)</sup> سبق تخریجه.

الحديث أن الله بني مكة على المكروهات والدرجات(1).

وأفاد الأستاذ: أن من ظن أن يصل إلى محل عظيم من دون مقامات الشدائد ألقته أمانيه في مهواة الهلاك وأن من عرف قدر مطلوبه ومقصوده سهل عليه بذل مجهوده وموجوده متى جاد دهر بلذاته على من يضن بخلع العذار قال قائلهم:

إذا شام الفتى برق المعالي فأهون فائت طيب الرقاد(2)

انتهى. وشام بمعنى أبصر وفي رواية إذا رام الفتى نيل المعالي لكن الأول هو المعول فتأمل.

﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ ﴾ [الآية: 143] أي: الشهادة أو الحرب المؤدي إلى الموت فإنها من أسباب السعادة ﴿ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوَّهُ ﴾ [الآية: 143] أي: تشاهدوا شدته وتعرفوا حدته ﴿ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴾ [الآية: 143] معاينين له حتى قتل دونكم من قتل من إخوانكم ولعل من هنا ورد النهي في الحديث عن تمني (٥) الموت ولقاء العدو (٩).

وأفاد الأستاذ: إن طوارق التمني بعد الصبر على احتمال للمشاق ولكن. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى (5)

﴿ وَمَا ثُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ ﴾ [الآية: 144] أي: ليس غاية مدحته ونهاية محمدته إلا كونه موصوفاً برسالته لا بأمر آخر خاص من بين خليقته بامتداد مدته ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن بَيْنِ خَلَيْقَتُهُ بِالْمُوتُ أَو الْقَتْلُ والْفُوتُ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ [الآية: 144] أي: فسيخلو كما خلوا بالموت أو القتل والفوت

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه.

<sup>(2)</sup> نسب إلى أبى القاسم السعدي. انظر: يتيمة الدهر (2/ 140)، وقرى الضيف (5/ 29).

<sup>(3)</sup> واللَّفظُ «لا يَتمنين أُحدُكم المُّوت. . . » أنظر: ما أخرجه البخاري في الصَّحيح (6351)، ومسلم في الصحيح (2680/ 10).

<sup>(4)</sup> واللفظُ «لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. . . ». انظر: ما أخرجه البخاري في الصحيح (2966)، والحاكم في المستدرك (2/ 87) رقم (2413).

<sup>(5)</sup> نسب إلى المتنبي. انظر: محاضرات الأدباء (1/ 362)، وشرح ديوان المتنبي (1/ 400).

وأفاد الأستاذ: أنه لما توفي على سقمت البصائر إلا بصيرة الصديق رضي الله عنه فأمده الله بقوة السكينة وأفرغ عليه قوة التولي في رتبة الولاية فقال من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات فصار الكل مقهورين تحت سلطان قالته لما انبسط عليهم من نور حالته كالشمس بطلوعها يندرج في شعاعها أنوار الكواكب فيستتر فيها مقادير مضارح شعاع كلّ نجم وإنما قال ﴿أَفَإِينَ مَاتَ أَوَ لَلْكواكب فيستتر فيها مقادير مضارح شعاع كلّ نجم وإنما قال ﴿أَفَإِينَ مَاتَ أَوَ لَلْكواكب فيستر فيها مقادير مضارح شعاع كلّ نجم وإنما قال ﴿أَفَإِينَ مَاتَ أَوَ تَعَاوِدُونِي فَهذا أوان قطعت أبهري (2) انتهى فأو للتنويع ولعل الحكمة في الجمع بينهما له على حصول مرتبة شهادة السعادة مع الشهداء من الأنبياء ووصول رتبة الحفظ والعصمة من الإصابة الظاهرة والغلبة الباهرة للأعداء.

<sup>(1)</sup> الحاكم في المستدرك (3/ 252) رقم (5006)، والطبراني في المعجم الكبير (1/ 264) رقم (769)، والنسائي في السنن الكبرى (6/ 430) رقم (1403).

<sup>(2)</sup> تَفْسُير ابنَ كَثِيْر (1/323)، وتَفْسَير القَرطبي (5/63أ)، وتفسير البغوي (7/312)، وتفسير الرازي (2/212).

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ ﴾ [الآية: 145] أي: لذات نفس ولو نفيسة ﴿ أَن تَمُوتَ ﴾ [الآية: 145] أي: [الآية: 145] أي: بمشيئته وقضائه أو بأمره لملك الموت في قبض روحه ﴿ كِنَبَا ﴾ [الآية: 145] أي: بمشيئته وقضائه أو بأمره لملك الموت في قبض روحه ﴿ كِنَبَا ﴾ [الآية: 145] أي: إذنا مكتوباً في اللوح أو مفروضاً على الروح بالتعب أو الروح ﴿ مُؤَجَّلاً ﴾ [الآية: 145] مؤقتاً لا يتقدم ساعة ولا يتأخر أجلاً فإن الأنفاس محصورة لا زيادة فيها ولا نقصان منها ﴿ وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنيَا ﴾ [الآية: 145] أي: النتيجة العاجلة لمجاهدته العاملة ﴿ نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾ [الآية: 145] أي: بعضها من الغنيمة ونحوها.

وقال الأستاذ: للصالحين العافية وللآخرين الغفلة ﴿وَمَن يُرِدُ تُوابَ الْعَفِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَعْنِ العاجلة ﴿ تُوتِيهِ الْأَجِلة بالصبر على المحن العاجلة ﴿ تُوتِيهِ مِنْهَا ﴾ [الآية: 145] أي: من ثوابها في الدنيا ﴿ وَسَنَجْزِى الشَّكِرِينَ ﴾ [الآية: 145] جزاة كاملاً في العقبى كما قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّفَ الْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْقَةً ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وأفاد الأستاذ: أنّ ثواب الآخرة أولها الغفران ثم الجنان ثم الرضوان وجزاء الشكر الشكر يعني وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.

﴿ وَكُأَيِّنَ ﴾ [الآية: 146] وقرأ ابن كثير وكأين وهما لغتان بمعنى وكم ﴿ يَن نَّيِّ ﴾ [الآية: 146] وهو بسان له ﴿ قَنَتَلَ مَنَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ﴾ [الآية: 146] / أي: 141/ب ربانيون من العلماء الأتقياء وعابدون لربهم من الأولياء الأصفياء.

وقال أبو محمد الحريري: أي منقطون إلى ربهم فانون عن أوصافهم وإراداتهم مطلعون إلى إرادة الله فيهم وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو قتل بصيغة المجهول إشارة إلى أنهم جمعوا بين وصول القتال مع الأعداء وفي حصول مراتب الشهداء ﴿فَمَا وَهَنُوا﴾ [الآية: 146] أي: ما فتروا ﴿لِمَا أَصَابَهُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ الله والمحنة ﴿وَمَا ضَعُفُوا﴾ [الآية: 146] أي: ما جبنوا عن المقاتلة والمجاهدة وما ضعفوا عن تحمل أمانة الديانة ﴿وَمَا اَسْتَكَانُواً ﴾ [الآية: 146] أي: لم يخضعوا للأعداء ولم يظهروا لهم المذلة والمهانة ﴿وَاللهُ يُحِبُ السَّيْرِينَ ﴾ [الآية: 146] على المحنة والمشقة في دار البلية.

قال الواسطي: كانوا كأبي بكر لما كانت نسبته إلى الحق أتم لم يؤثر عليه فقدان السبب ولما ضعف نسبة عمر قال من قال مات محمد ضربت عنقه وأبو بكر نظر إلى ما دله عليه المصطفى فقرأ ﴿ وَمَا نُحُمَّذُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ [الآية: 144] الآية.

وأفاد الأستاذ: إن الذين درجوا على الوفاء وقاموا بحق الصفاء ولم يرجعوا عن الطريق وطالبوا نفوسهم بالتحقيق وأخذوا عليها بالتضييق والتدقيق وجدوا محتة الحق سبحانه ميراث صبرهم وكان الخلف عنهم عند نهاية أمرهم فما زاغوا في شرط الجهد ولا زاغوا عن حفظ العهد وسلموا تسليماً وخرجوا عن الدنيا وكان كل منهم للعهد مقيماً مستديماً وعلى شرط الخدمة والوداد مستقيماً.

﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُوْبِنَا﴾ [الآية: 147] أي: صغائرنا ﴿ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا﴾ [الآية: 147] أي: كبائرنا والمراد بالذنوب المعاصي القاصرة وبالإسراف المظالم المتعدية ﴿ وَثَيِّتْ أَقْدَامَنَا ﴾ [الآية: 147] في مقام العبادة والمجاهدة ودعوى مرتبة المحبة ﴿ وَأَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ السَّغْفِرِينَ ﴾ [الآية: 147] أي: بالحجة والغلبة وأفاد الأستاذ أنهم تحققوا بحقائق المعنى ثم تحرسوا عن إظهار الدعوى ثم نطقوا بلسان الاستغفار ووقفوا في مواقيت الاستحياء والاستصغار كما قيل:

يتجنب الآثام ثم يخافها فكأنما حسناته آثام (1) قلت وهذا بيان كما قال قائلهم:

من لم يكن للوصال أهلاً فكل إحسانه (2) ذنوب (3)

﴿ فَعَالَنَهُمُ اللَّهُ ﴾ [الآية: 148] أي: أعطاهم بسبب التجائهم إلى مولاهم ﴿ ثَوَابَ الدُّنيَا ﴾ [الآية: 148] أي: النصرة والغنيمة والثناء الجميل والمعزة ﴿ وَحُسْنَ ثَوَابِ

<sup>(3)</sup> نسب إلى الشبلي. انظر: (1/ 204)، والطيوريات (14/ 35).

اَلْآخِرَةُ ﴾ [الآية: 148] أي: الجنة والقربة والوصلة وخص بالحسن إشعاراً/بفضله 142/أ وأن عنده هو المعتد به ﴿وَاللّهُ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الآية: 148] فيحسن إلى من قام في مقام الإحسان في مراتب الإيقان وأعلاه أن يغفل عن ما سواه ويعبد الله كأنه يراه.

وأفاد الأستاذ أن ثواب الدنيا أقله القناعة ثم الرضا ثم العيش معه ثم الأنس في جلوسه بين يديه ثم كمال الفرح ببقائه ثم استقلال السر لوجوده وحسن ثواب الآخرة دخولهم الجنة وهم محررون عنها غير داخلين في سرها ويقال ثواب الدنيا والآخرة الغيبة عن الدارين برؤية خالقهما وخص ثواب الآخرة بالحسن لمزية دوامها وتمامها وأن لا يشوبها ما ينافيها.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الآبة: 149] فسي إضلالهم لكم ﴿ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَدَيِكُمْ ﴾ [الآبة: 149] من إيمانكم وأعمالكم ﴿ فَتَنقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴾ [الآبة: 149] أي: فترجعوا عن حسن أحوالكم حال كونكم خاسرين في مآلكم وخائبين في آمالكم.

﴿ بَلِ اللَّهُ مُؤَلَدَكُمُ مُ الآية: 150] ناصركم ومعينكم وسيدكم ومصلح أموركم ﴿ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴾ [الآية: 150] قاستغنوا بنصره عن ولاية غيره.

وقال ابن عطاء: بل الله مولاكم معينكم على ما حملكم من أوامره ونواهيه إياكم وهو خير الناصرين على أنفسكم وهواكم.

وزاد الأستاذ: حيث أفاد أنه يعينكم على أنفسكم فيكفيكم شرها ومن سواه يزيد في بلائكم إذا نصروكم لأنهم يعينون أنفسهم عليكم وهو خير الناصرين لأن من سواه يمن عليك بنصرته إياك وهو يجازيك عن استنصارك به ويقال كل من استنصرت به احتجت إلى أن تعطيه شيئاً من كرائمك ثم قد ينصر وقد لا ينصر فإذا استنصرته سبحانه يعطيك كل لطيفة ولا يرضى بأن لا ينصر.

 البال ونادى أبو سفيان يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت تدارك الحال فقال عليه السلام إن شاء الله الملك المتعال ﴿ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ ﴾ [الآية: 151] سبب إشراكهم به ﴿مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ، سُلْطَكَنَا ﴾ [الآية: 151] أي: آلهة ليس على إشراكها حجة ولا شبهة ﴿وَمَأْوَنَهُمُ ٱلنَّادُ ﴾ [الآية: 151] في دار البوار ﴿ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّلِيبِ ﴾ [الآية: 151] أي: مأوى الكفار والفجار.

وأفاد الأستاذ: إن الله سبحانه خص نبينا ﷺ بإلقاء الرعب في قلوب 143/ب أعدائه/قال: عليه السلام نصرت بالرعب وكذلك أجرى هذه السنة مع أوليائه بطرح الهيبة منهم في قلوب أعدائه فلا يكاد يكون محق إلا ومنه على المبطلين وأصحاب الدعوى والتمويه هيبة في صدورهم ومخافة في قلوبهم.

﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَ ﴾ [الآية: 152] أي: وعده إياكم بالنصر على شرط التقوى والصبر حتى خالف الرماة يوم أُحُد للاشتغال بالغنيمة كل أحد وذلك أن المشركين لما أقبلوا جعلوا الرماة يرشقونهم والباقون بالسيف يضربونهم حتى انهزموا والمسلمون على آثارهم ليقتلوا ويأسروا وهذا معنى قوله سبحانه ﴿إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۗ [الآية: 152] أي: يقتلونهم بأمره على وفق قضائه وقدره ﴿ حَقَّتِ إِذَا فَشِلْتُ مَّ ﴾ [الآية: 152] أي: جبنتم لضعف رأيكم أو ملتم إلى الغنيمة والأكل فإن الحرص من ضعف العقل ولذا قيل السخاوة والشجاعة نيس بينهما فصل ﴿ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [الآية: 152] أي: واختلفتم في أمر القتال أو أمره على انهزام بحفظ مركزهم وحراسة منزلهم فقال بعضم فما موقفنا هنا بعد انهزام المشركين واغتنام المؤمنين وقال آخرون لا تخالف أمره عليه السلام في ثبات المقام فوقف أميرهم مع نفر دون العشرة ونفر الباقون لأخذ الغنيمة وهو المعنى لقوله: ﴿ وَعَصَكِبْتُم مِّنَ بَشَدِ مَا أَرَىٰكُم مَّا تُبْحِبُّونَ ۗ ﴾ [الآية: 152] أي: أظهر لكم ما تمنون من الغنيمة والنصرة وجواب إذا محذوف وهو منعكم النصر أو امتحنكم بالكسرة بتبين المؤمن والمنافق وتعين المراثى والموافق وطالب الدنيا من طالب العقبي وصاحب المولى كما قال تعالى: ﴿مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا﴾ [الآية: 152] وهم التاركون المركن للغنيمة ﴿ رَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةُ ﴾ [الآية: 152] وهم الثابتون على موافقة الأمر مخافة المخالفة قال بعض العارفين يعنى منكم من

يريد الدنيا ليستعين به على أمر العقبى ومنكم من يريد الآخرة بترك الدنيا لفنائها وقلة غنائها وكثرة عنائها وخسة شركائها وعملاً بقول عيسى عليه السلام: يا طالب الدنيا لتبر تركك للدنيا أبر ولقوله عليه السلام: لو أن رجلاً في حجره دراهم يقسمها أو آخر يذكر الله لكان ذاكر الله أفضل (1).

ومن «دقائق الحقائق» قيل: قرأ هذه الآية بين يدي الشبلي فقال: أوه قطع الطريق الخلق ورد الأشباح إلى قيمتها وقال أيضاً: أسقط العظمتين/فقد 144/أ وصلت قيل وما العظمتان فقال: الكونين انتهى وقال غيره: خطوتان وقد وصلت وفي قوله تعالى: ﴿فَأَخْلَعُ نَعْلَيْكُ ﴾ [طه: 12] إشارة إلى هذا المعنى وقال بعضهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد العقبى فأين من يريد المولى فقلت: الجواب بلسان العبارة أن من يريد المولى داخل فيمن يريد العقبى شمول العموم للخصوص في المبنى لأن لقاء المولى لا يحصل إلا في جنة المأوى فهم ما يريدون العقبى إلا لما فيه من زيادة الحسنى والحالة الأسنى وأما الجواب ببيان الإشارة فإن يقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد العقبى ومن يريدنا فهو منا لا يخيب عنا في الدنيا والأخرى لأنهم فانون عن أنفسهم باقون بنا كالعرائس مستورون تحت حجابنا وساكنون تحت قبابنا لا يعرفهم غيرنا بل لا فرق في مقام الجمع بينهم وبيننا كما قال قائلهم:

أنــا مــن أهــوى ومــن أهــوى أنــا<sup>(2)</sup>

ولم يذكر الصراع الثاني لتوهم الحلول والاتحاد المنزه عنه رب العباد ﴿ ثُمُ مَكَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ﴾ [الآية: 152] أي: كفكم عن قتالهم بتقوية بالهم وإعانة حالهم وردكم بالهزيمة بعد أخذ الغنيمة حتى غلبوكم وأهلكوكم ﴿ لِبَبْتَلِيكُمُ اللهُ المصائب ويمتحن ثباتكم في جميع المراتب.

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (6/ 116) رقم (5969)، وانظر: مجمع الزوائد (10/ 72) رقم (16751).

<sup>(2)</sup> هذا صدر البيت وعجزه:

فسإذا أب صسرت أب صرت المناص (1/ 245). وغرر الخصائص (1/ 251). السب إلى الحلاج انظر: حياة الحيوان الكبرى (1/ 245)، وغرر الخصائص (1/ 251).

وقال محمد بن علي: صرف المريدين له عما دونه كذا في «الحقائق» والمعنى أنه يصرفهم الله عما سواه من حولهم وقوتهم ورؤية شوكتهم وحالة نصرتهم ﴿وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمُ ﴾ [الآية: 152] أي: ما صدر منكم لما علم من ندمكم أو تفضلاً عليكم ﴿وَاللّهُ ذُو فَضَلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الآية: 152] أي: منكم ومن غيركم في جميع أحوالكم.

وأفاد الأستاذ: أن قوله تعالى: ﴿وَلَقَكُ مَكَدُّكُمُ اللهُ وَعَدَهُ ﴾ [الآية: 152] الآية الإشارة منه أن الحق سبحانه أقام أولياء بحق حقه وأقعدهم عن تحصيل حظوظهم وقام سبحانه بكفايتهم من كل وجه فمن لازم طريق الاستقامة ولم يزغ عن حده ولم يزغ في عهده فإنه سبحانه يصدق وعده له بجميل الكفاية وداومها ومن ضل عن الاستقامة ولو خطوة عثرت في مشيته واضطربت عليه بمقدار جرمه حاله وكفايته فمن زاد زيد له ومن نقص نقص له وفي قوله جل جلاله: ﴿مِنكُمُ مَن يُويِدُ الدُّنِيَ ﴾ [الآية: 152] الآية قيمة كل أحد إرادته فمن كانت همته الدنيا فقيمته خسيسة حقيرة كالدنيا ومن كانت همته الآخرة فشريف كانت همته الدنيا فقيمته خسيسة حقيرة كالدنيا ومن كانت همته الآخرة وصل إليه وأقبل بلطفه عليه وأزلفه بمحل الخصوصية لديه وقوله سبحانه ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمُ عَنُهُمُ ﴾ [الآية: 152] الإشارة منه أنه صرف قوماً عنه فشغلهم بغيره منه وآخرون عرفهم عن الدنيا والعابدون صرفهم عن الدنيا والعابدون صرفهم عن الدنيا والعابدون صرفهم عن المنى والموحدون صرفهم عن ما هو غير وسوى.

﴿إِذْ نُسْعِلُونَ﴾ [الآية: 153] أي: تـذهـبون في الأرض وتبعـدون ﴿وَلَا تَكُونُ كَ عَلَىٰ أَحَدِ هِن شَاعِ أَنه عَلَيْ قَتل تَكُونُ كَ عَلَىٰ أَحُد ﴿ وَالرّبة: 153] أي: لا تلتفتون إلى أحد حين شاع أنه عَلَيْ قتل في حرب أُحُد ﴿ وَالرّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَنكُمْ ﴾ [الآية: 153] أي: في ساقتكم وجماعتكم الأخرى منكم يقول إليّ عباد الله إليّ عباد الله أنا رسول الله من يكرُّ فله الجنة ﴿ فَأَتُنَبَكُمُ ﴾ [الآية: 153] عطف على صَرَفكم أي: فجازاكم الله عن فشلكم وعصيانكم ﴿ غَمَّا ﴾ [الآية: 153] من غم فشلكم وعصيانكم ﴿ غَمَّا ﴾ [الآية: 153] من عدوكم وظفر المشركين عليكم على ما هو ذنبكم وظنكم قتل نبيكم وخوفكم من عدوكم وظفر المشركين عليكم على ما هو

منقول عن كثير من السلف واختاره بعض الخلف ﴿ لِكَيْلَا تَحَـٰزُنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَنَبُكُمْ أَ الآية: 153] أي: لتتمرنوا على الصبر في ابتلائكم فلا تحزنوا على نفع فائت سابق ولا على إصابة خيرات لاحق ﴿ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا نَعْمَلُونَ ﴾ [الآية: 153] أي: عالم بأعمالكم حتى جزيئات أحوالكم.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية لا قوام يقع لهم فترة ودواعي الحق سبحانه من أنفسهم ومن جميع الأقطار حتى كان الأحجار من الشوارع واللبن من الجدران يناديه لا تفعل يا عبد الله وهو مصر في ليّه مقيم على غيه جاحد لما يعلم أنه هو الأحق والأولى من حاله فإذا قضى وطره واستوفى نهمته فلا محالة يمسك من إرسال عنانه ويقف عن ركضه في ميدانه فلا يحصل إلا على أنفاس متصاعدة وحسرات متواترة فأوثره الحق سبحانه وحشة على وحشة حتى إذا طال في التحسر مقامه تداركه الحق سبحانه بجميل لطفه وأقبل عليه بحسن عطفه وأنفذه عن ضيق أسره ونقله إلى سعة عفوه وفضله وكثير من هؤلاء يصلون إلى محل الأكابر ثم يقفون بالله لله حتى عدموا المقام والإكرام فقاموا بالله لله بلا انتظار وتقريب ولا ملاحظة ترحيب.

وَثُمُّ أَنْزُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَيِّ [الآية: 154] أي: الحال الذي يغم النفس من الهم الأهم والحزن الأتم وأمّنة لهاسًا [الآية: 154] أي: أمناً ذا نعاس حتى قال أبو طلحة غشينا نعاس في المصاف حتى كان السيف يسقط/من يد أحدنا فيأخذه الموافئة عمر يسقط فيأخذه ويُغْشَى [الآية: 154] أي: الفأس وقرأ حمزة والكسائي بالتأنيث أي: يأخذ الأمنة وطآيفَة مِنكُم والآية: 154] وهو جماعة المؤمنين ووطآيفة والآية: يأخذ الأمنة وطآيف من المنافقين وقد أهمته أنفسهم [الآية: 154] أي: أوقعتهم في الهموم الفاسدة ويُظُنُونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِ [الآية: 154] أي: غير الظن الحق وهو الظن الباطل وظن المحليق الآية: 154] أي: من الظنون المحلف وطن الكاسدة وينفولون والكاسدة وينفولون الكاسدة وينفولون الكاسدة وينفولون الكاسدة وينفولون الكاسدة وينفولون الكاسدة ووعد بالنصر والظفر نصيب قط فمن زائدة للمبالغة في تأكيد النفي.

وأفاد الأستاذ: إن أهل التوحيد يصلون بعد فتراتهم وتجرع حسراتهم إلى القول بترك أنفسهم وغسل أيديهم منهم ورفع قلوبهم عنهم فيعيشون بالله الله بلا ملاحظة طمع وطلبه بل على عقيدة اليأس عن كل شيء من غيره عليه أكدوا العهد وبذلوا به الجهد وتركوا كل نصيب وحظ، هذه صفة من أنزل عليه الأمنة فأما الطائفة التي أهمتهم أنفسهم فبقوا في وحشة نفوسهم ومن عاجل عقوبتهم سوء عقيدتهم في الطريقة بعد إيمانهم بها قال الله تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْعَهُ رَهُمْ كُمَا لَرْ يُؤْمِنُوا بِدِهِ أَوَّلَ مَرَّوَّ ﴾ [الأنحام: 110] والإشارة من قوله سبحانه: ﴿ هَلَ لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الآية: 154] لهؤلاء أنهم يتحيرون في أمرهم فلا إقبال لهم على الصواب بالحقيقة ولا إعراض عن الجناب بالكلية يحيلون فترتهم على سوء اختيارهم ويضيفون صفوة لو كانت لقلوبهم إلى اجتهادهم فينسون في الحالين ربهم ولا يبصرون تقدير الحق جارياً عليهم ﴿ قُلُ إِنَّ ا ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِللَّهِ ﴾ [الآية: 154] أي: أمر النصر وغيره من النفع والضر جميعه له سبحانه يفعل ما يشاء فينقص ويزيد ويحكم ما يريد في حق المريد وقرأ أبو عمرو كله بالرفع على الابتداء وخبره ما بعده والجملة خبر الأول وجملة القول ومقوله معترضة بين السابق واللاحق لأن قوله: ﴿ يُخْفُونَ فِي آنفُسِهِم ﴾ [الآبة: 154] من النفاق ﴿ مَّا لَا يُتِّدُونَ لَكُ ﴾ [الآية: 154] وقت الوفاق حال من ضمير يقولون أي: يقولون مظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنصر عازمون على الصبر مبطنين التكذيب والكفر والنكر ﴿ يَقُولُونَ ﴾ [الآية: 154] أي: بعضهم لبعض أو في أنفسهم ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [الآية: 154] أي: كما وعد محمد على أن الأمر كله 144/ب لله وأوليائه يقولون: ألا إن حزب الله/ هم الغالبون ﴿ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَّا ﴾ [الآية: 154] أي: لما غلبنا ولما قتل في المعركة من قتل منا ﴿قُلُ لَّوْ كُنُّمْ فِي بُيُوتِكُمْمَ﴾ [الآية: 154] أي: مقيمين ومتحصنين ﴿لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتَلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمٌ ﴾ [الآية: 154] أي: لخرج الذين قدر عليهم القتل إلى مضاجعهم بسبب من الأسباب لبروزهم وظهورهم فإنه سبحانه قدر الأمور ودبرها في سابق قضائه ولا معقب لحكمه في ابتدائه لمصالح جمة ولو كانت الحكمة عند الخلق مجهولة ﴿ وَلَا تَتَلَ اللَّهُ [الآية: 154] ليبين لكم ﴿مَا فِي صُنُورِكُمْ ﴾ [الآية: 154] من الإخلاص

والنفاق والوفاق والشقاق ﴿ وَلِيُمَحِّصَ ﴾ [الآية: 154] أي: ويخلص ﴿ مَا فِي قُلُوبِكُمُ ۗ ﴾ [الآية: 154] أي: ويخلص ﴿ مَا فِي قُلُوبِكُمُ ۗ ﴾ [الآية: 154] من أصناف الوساوس وأنواع الخطور ﴿ وَاللّهُ عَلِيمُ لِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ [الآية: 154] أي: بخفياتها قبل ظهور جلياتها وفيه وعد للمخلصين ووعيد للمخلطين وتنبيه نبيه على أنه غني عن ابتلاء المكلفين وإنما هو لظهور حال المنافقين وتمرير أمر المؤمنين.

وأفاد الأستاذ: عند قوله: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلُّمُ لِلَّهِ ﴾ [الآية: 154] إن من عرف أن المنشىء الله في أمر الدنيا والدين انسلخ من اختياره وأحواله انسلاخ الشعر من العجين وسلم أموره إلى الله بالكلية على طريق اليقين وإمارة من تحقق بذلك أن يستريح من كد تدبيره ويسعى في سعة شهود تقديره وقوله: ﴿ يُغْفُونَ فِي ۖ أَنْفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكُّ ﴾ [الآية: 154] يشير إلى أنهم لم يخلصوا في عقائدهم وأضمروا خلاف ما أظهروا وأعلنوا غير ما استسروا وأحالوا بالكائنات على أسباب ما توهموا في قوله: ﴿قُل لَّوْ كُنُمْ ﴾ [الآية: 154] أخبر أن التقدير لا يزاحم والأزل لا يكابر وأن الكائنات محتومة وأن الله غالب على أمره قضية معلومة وفي قوله: ﴿ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ﴾ [الآية: 154] أما أهل الحقائق فإنه تعالى ينتزع من قلوبهم كل آفة وحجبة ويستخلص أسرارهم للإقبال والزلفة قلوبهم خالصة عن الشوائب صافية عن العلائق منفردة للحق مجردة عن الخلق محررة عن النفس والحظ ظاهرة عليها آثار الإقبال والتدلى غالبة عليها حسن التولى بادية فيها أنوار التجلي ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا ﴾ [الآية: 155] أي: انهزموا ﴿ مِنكُمْ بَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾ [الآية: 155] يسوم أُحُسد ﴿ إِنَّمَا اَسَّتَزَلَّهُمُ اَلشَّيْطَانُ ﴾ [الآية: 155] أي أوقعهم في الزلة وطلب منهم زلل المذلة ﴿ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوآ ﴾ [الآية: 155] من المعصية المتقدمة بترك المركز للحرص على الغنيمة فمنعوا التأييد وقوة القلب وحصول النصرة فإن المعاصي تجر بعضها إلى بعض كالطاعة/ ﴿وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ ۖ 145/أ عَنْهُمْ ﴾ [الآية: 155] لاعتذارهم وتوبتهم عن قرارهم ﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ﴾ [الآية: 155] لمن تاب عن السيئات ﴿ حَلِيمٌ ﴾ [الآية: 155] لا يعجل بالعقوبة ليتوب من وفق للتوبة.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية إلى أحوال من سقمت إرادتهم

وضعفت نياتهم وقادتهم الهوى وملكتهم الفترة فيقابل لهم أنصح الناصحين ودعوة المنى أو وساوس الشياطين وركنوا إلى الغيبة وآثروا الهوى على التقوى فبقوا عنه لم يتهنوا بما آثروا عليه.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الآية: 156] أي: فيما فعلوا فإن التشبه بالكفار من صنيع الفجار ﴿ وَقَالُوا لِإِخْونِهِم ﴾ [الآية: 156] أي: لأجلهم وفي حقهم ومعنى إخوتهم اتفاقهم في نسبتهم وجلدتهم أو مذهبهم وملتهم ﴿ إِذَا مَنرَبُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الآية: 156] سافر إخوانهم فيها للتجارة وغيرها ﴿ أَوْ كَانُوا غُزَى ﴾ [الآية: 156] أي: صار إخوانهم غزاة في طريق الآخرة صورة لا حقيقة ﴿ لَوْ كَانُوا عُرَنّا ﴾ [الآية: 156] أي: لو ثبتوا أو أقاموا ولم يسافروا ولم يقاتلوا ﴿ مَا مَاتُوا وَمَا مَاتُوا ﴾ وَالآية: 156] والجملة مقول قالوا: ويتعلق به أيضاً قوله: ﴿ لِيَجْمَلَ اللّهُ ذَاكِ عَمْرَةً فِي قُلُومِمُ ﴾ [الآية: 156] على أن اللام للعاقبة كقوله تعالى: ﴿ لِيَحْمَلُ اللّهُ ذَاكِ عَمْرَةً فِي قُلُومِمُ ﴾ [الآية: 156] على أن اللام للعاقبة كقوله تعالى: ﴿ لِيَحْمُلُ اللّهُ نَالُوا وَحَمُولُ القائل:

لدوا للموت وابنوا للخراب(1).

وأفاد الأستاذ: أن من تعود أن يتلهف على ماضيه وسالفه أو يدبر في مستقبله وآنفه فأقل عقوبة له ضيق قلبه في تفرقة همومه وحالته وامتحاء الحياة الطيبة عن قلبه لغفلته وقالته ليت كذا ولو كان كذا لكان كذا وثمرة الفكرة في ليت ولعل الوحشة والحسرة وضيق القلب والتفرقة انتهى وفي الحديث إياك واللو فإن لو من الشيطان<sup>(2)</sup> ورحم الله الشاطبي حيث قال: تفضلاً وكم لو وليت تورث القلب أنصلاً ﴿وَاللهُ يُحْيَ وَيُمِيثُ ﴾ [الآية: 156] أي: على وفق قضائه وقدره بحيث لا يتصور تغير في أمره سواء كان العبد في حضره أو سفره لأنه هو المؤثر في الحياة والممات لا الإقامة والسفر وسائر الحالات فقد يحيي الله

هذا صدر البيت أما عجزه:

فكلكم يسميس إلى تباب

نسب إلى أبي العتاهية. انظر: بهجة المجالس (1/246)، والازدهار في ما عقده الشعراء (1/18).

 <sup>(2)</sup> جامع الأحاديث (10/ 330) رقم (9732)، والمقاصد الحسنة (1/ 546)، وكشف الخفا
 (2/ 155) رقم (2098).

القارىء والمسافر ويميت المقيم والقاعد المجاور ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَشْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الآية: 156] قرأ ابن كثير حمزة والكسائي بالغيبة ففيه وعيد للكافرين كما أن في الخطاب تهديد للمؤمنين عن مماثلة المنافقين.

﴿ وَلَين فُتِلْتُكُم فِي سَكِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُكُم ﴾ [الآية: 157] في طريق رضاه وقرأ نافع وحمزة والكسائي بكسر الميم من مات يمات/والباقون بالضم من مات يموت 145/ب وتلطف أبو عمر وفي القضية بقوله: إن مت لم أقل مت لاختياره اللغة الجلية ﴿ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ ﴾ [الآية: 157] بتوفيق الطاعة وحسن الخاتمة ﴿ فَيْرٌ مُمَّا يَجُمَعُونَ ﴾ [الآية: 157] بتوفيق الطاعة وحسن الخاتمة ﴿ فَيْرٌ مِمَّا يَجُمَعُونَ ﴾ [الآية: 157] من حطام الدنيا بالغفلة والعيشة على الجيفة بالمذلة والمعنى أن السفر والغزوة ليس مما يجلب الموت والمحنة ولا تقديم الأجل ولو ساعة ومع ذلك فلو وقع موت أو قتل في سبيل المولى المرتب عليه نيل المغفرة والرحمة في العقبى خير مما يجمعون من الدنيا لو فرض أن لكم البقاء فإن الفناء في طريق المولى خير من البقاء مع وجود الهوى والسكون مع السوى وقرأ حفص بالغيبة على أن الخطاب للمؤمنين إعراضاً عن الكافرين المعرضين المعترضين.

وأفاد الأستاذ: أن بذل الروح في الله خير من الحياة بغير الله والرجوع إلى الله خير لمن عرف الله من البقاء مع غير الله وما يؤثره العبد على المولى فغير مبارك إن شئت الدنيا وإن شئت العقبي.

﴿ وَلَيِن مُّتُمْ أَقَ قُتِلْتُمْ ﴾ [الآية: 158] على أي وجه اتفق هلاككم وبانتقالكم ﴿ وَلَيِن مُتَّمْرُونَ ﴾ [الآية: 158] فيجازيكم على أعمالكم وأحوالكم.

قال الأستاذ: إذا كان المصير إلى الله طاب المسير إلى الله وإن سفره إليه محط رحالها لمن العسل أجلى مقاساة حالها.

﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ ﴾ [الآية: 159] أي: ما مزيدة للمبالغة أي: فنعمة عظيمة ورحمة وسيمة كائنة منه سبحانه تلينت للمنافقين وتلطفت للمؤمنين وهي عبارة عن ربطة على قلبه وتوفيق الرفق من ربه وفيه إيماء إلى أنه كان مستغرقاً في بحر الشهود مع الله فانياً عن شهود وجود ما سواه في خلوة لي مع الله وقت

لا يسعني ملك مقرب ولا نبي مرسل مشير إلى جبريل ونفسه الجليل حيث لا يتصور الغير في حضرة الخليل فبإنعام من الله إلى الخلق صرف حبيبه الحق عن مقام الجمع الحقيقي إلى حالة الفرق الصوري ترقية إلى مرتبة جمع الجمع بحيث لا يمنعه شهود الوحدة من الكثرة ولا يحجبه مطالعة الكثرة عن وجود الوحدة مع النفع التام للخاص والعام وبهذا يندفع قول من قال من الأكابر الفخام الولاية خير من النبوة لأن الأولى هي الاستفاضة من الحق والثانية حالة الإفاضة على الخلق ولا شبهة أن التوجه إلى الحق أولى من الإقبال على الخلق لأنا نقول هذا إنما 146/أ يكون بالنسبة إلى من لم/يصل إلى مقام جمع الجمع الذي ليس فيه الدفع والمنع.

ولذا قال الشبلي: ما أقول إلا لله ولا أسمع إلا من الله وأنا أقول لا والله بل القائل والسامع هو الله حيث يقول ﴿أَلَسَتُ بِرَبِّكُمٌّ قَالُوا بَلَنَّ﴾ [الأعراف: . [172

كما قال بعض الأبرار ليس في الدار غيره ديار وقال بعض الأرباب الشهود سوى الله والله ما في الوجود وزاد أبو يزيد حيث قال في نفي ما سواه ليس في جبتي سوى الله.

ويؤيد هذا المعنى ما أظهر لبيد اللبيب في المعنى بقوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل (1) وأشار إليه سبحانه ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامُّ ﴾ [القصص: 88] لكن هنا مزلة القدم لبعض الجهلة من الصوفية وهم الطائفة الوجودية القائلة بالعينية فهم شر من الطائفة النصرانية لأنهم يحصرون القضية بعيسى ابن مريم وهؤلاء يدعون الأعم فهم يعمّون ويعمون وفي طغيانهم يعمهون.

وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه جرده عن الأوصاف البشرية وأفرده بما ألبسه من نعت الربوبية وأخبر أنما يلوح إليه لمن أنوار التولى لا من آثار الوفاق والتبري ولولا أنه استخلصه بما ألبسه من الرحمة وإلا متى كان بهذه الصفة ويقال: إن خصائص رحمته سبحانه عليه وعلى أمته أن قواه حتى

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه.

صحبهم وصبر على تبليغ الرسالة إليهم مع الذي كان يقاسيه من اختلافهم مع سلطان ما كان مستغرقاً له ولجميع أوقاته من استيلاء الحق عليه فلولا قوة إلهية استأثره الحق بها وإلا متى أطاق صحبتهم ألا ترى إلى موسى عليه السلام لما كان قريب العهد بسماع كلامه كيف لم يصبر على مخاطبة أخيه فأخذ برأس أخيه يجره إليه ويقال لولا أنه عليه شاهدهم محواً فيما كان يجري عليهم من أحكام التصريف وتحقق أن منشأها الله لما أطاق صحبتهم.

﴿ وَلَقِ كُنتَ فَظًا﴾ [الآية: 159] سيئ الخلق في معاشرة الخلق ﴿ غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ﴾ [الآية: 159] قاسياً وجافياً متجافياً ﴿ لَانَفَشُوا مِنْ حَوْلِكُ ﴾ [الآية: 159] أي: لتفرقوا عنك ولم يسكنوا إليك فلم يهتدوا بك ولم ينتفعوا منك ﴿ فَاعَفُ عَنْهُمْ ﴾ [الآية: 159] في تقصيراتهم ﴿ وَاسْتَقْفِرُ لَمُمْ ﴾ [الآية: 159] أي: في سيئاتهم ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [الآية: 159] أي: أمور مهماتهم تطييباً لنفوسهم وتسكيناً لحالاتهم وزيادة الفقة في تحصيل جمعياتهم ﴿ فَوَرَا عَنْهُتَ ﴾ [الآية: 159] أي: قصدت بالاستخارة ووافقت معهم في الاستشارة ﴿ فَتَوَكّلُ عَلَ اللّهَ ﴾ [الآية: 159] لا على ما سواه في إمضاء أمرك على وفق ما قضاه لحديث ما خاب من استخار وما ندم من استشار ﴿ وَالّهَ اللّهَ في أمر دنياه وعقباه.

قال الواسطي: جميع أوصافك وما يخرج من أنفاسك رحمة مني عليك وعلى من اتبعك ثم أمره بإقامة العبودية/كما اقتضاه حقوق الربوبية في حسن 146/ب المعاشرة مع أوليائه وتقريب منزلتهم والمشورة معهم في محاربة أعدائه ثم قال فإذا عزمت فانقطع منهم جملة وانقطع إلى سيدك كلية وارجع إليه وتوكل عليه وعاشرهم ظاهراً وطالع ربك سراً.

وأفاد الأستاذ في قوله: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا ﴾ [الآية: 159] الآية لو سقيتهم صرف شراب التوحيد غير ممزوج بما فيه لهم حظ لتفرقوا عنك هائمين على وجوههم غير مطيقين للوقوف معك لحظة ﴿ فَأَعَفُ عَنْهُمْ ﴾ [الآية: 159] فيما يكون تقصيراً منهم في حقك وتوقيرك وما عثرت عليهم من تفريطهم في خدمتنا فانتصب لهم شفيعاً في حضرتنا ويقال: ﴿ فَأَعَثُ عَنْهُمْ ﴾ [الآية: 159] فإن حكمك

حكمنا ولا تعفو إلا وقد عفونا ثم رده عن هذه الصفة بما أثبته في مقام العبودية ونقله إلى وصف التفرقة فقال: ثم قف في محل التذلل مبتهلاً إلينا في استخفارهم وكذلك سُنَّته سبحانه مع أنبيائه وأوليائه يردهم من جمع إلى فرق ومن فرق إلى جمع فقوله ﴿ فَأَعْفُ عَنَّهُم ﴾ [الآية: 159] جمع ﴿ وَٱسْتَفْفِرْ لَمُتُم ﴾ [الآية: 159] فرق أقول والأظهر أن يقال إن قوله ﴿فَأَعْفُ عَنَّهُمْ ﴾ [الآية: 159] هو الفرق لتوجهه إلى الخلق ﴿ وَاسْتَشْفِرْ خُتُمْ ﴾ [الآية: 159] هو الجمع للإقبال على الحق بل هو مقام جمع الجمع الذي ليس فرق بالمنع كما قالوا في ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة: 5] فرق ﴿وَآيِيَاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5] جمع وأنا أقول: ﴿ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ﴾ [الفاتحة: 2] جمع و﴿ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفانحة: 2] فرق ثم قال: ويقال تجنسوا في أحوالهم فمن مقصر في حقه أمر بالعفو عنه ومن مرتكب لذنب أمر بالاستغفار له ومن مطيع غير مقصر وبمشاورته ثم قال: ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ ﴾ [الآية: 159] على الله أي: لا تتكل على أي مخلوق ولا تعتمد على ما سواه وكل الأمور إلىّ بالكلية فإنا لا نخليك على تصريف القبضة في كل قضية من عطية وبلية وحقيقة التوكل شهود التقدير واستراحة القلب عن كد التدبير ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ ٱلمُّتَوَكِّلِينَ ﴾ [الآية: 159] يذيقهم برد الكفاية ليزول عنهم كل تعب ونصب يوجب الغواية وأنه يعامل كلأ بما يستوجبه في البداية والنهاية من الرعاية والحماية فقوم يغنيهم عند توكلهم بعطائه وآخرون يكفيهم عند توكلهم بلقائه وقوم يرضيهم في عموم أحوالهم حتى يكتفوا ببقائه ويقفوا معه به له على تكوينات قدره وقضائه.

﴿إِن يَنْصُرُّكُمُ اللَّهُ ﴾ [الآية: 160] على وفق قضائه وقدره ﴿فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ﴾ [الآية: 160] أحد/مما سواه ﴿وَإِن يَخَذُلَكُمْ ﴾ [الآية: 160] بغلبة العدو عليكم ﴿وَعَلَى اللَّهِ ﴾ ﴿فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِن اللهِ عَلَى الآية: 160] أي: بعد خذلانه إياكم ﴿وَعَلَى اللَّهِ ﴾ [الآية: 160] أي: فيما يأتون [الآية: 160] لا على ما عداه ﴿فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [الآية: 160] أي: فيما يأتون ويذرون وقيل: إنما يدرك نصر الله على عدوه من تبرأ من حوله وقوته واعتمد في جميع أسبابه على ربه كذا في «دقائق الحقائق».

\_\_\_\_وأفاد الأستاذ: أن نصرته بالتوفيق للأشباح ثم بالتحقيق للأرواح ويقال: ينصركم الله بتأييد الظواهر وتسديد السرائر ويقال النصرة إنما تكون على

العدو «وأعدى أعداؤك نفسك التي بين جنبيك» (1) والنصرة على النفس بأن تهزم دواعي منتها بعواصم رحمته حتى تنقضي جنود الشهوات بهجوم وفود المنازلات فتبقى الولاية لله خالصة من شبهات الدواعي التي هي أوصاف البشرية وشهوات النفوس الدنيثة وأمانيها التي هي آثار الحجبة ومواقع القربة فإن الخذلان التخلية مع المعاصي والغفلة والعترة ومن نصره قبض على يديه في تعاطي المكروه من فعله وكسبه ومن خذله ألقى حبله على غاربه ووكله إلى سوء اختياره من وقعه وجلبه فيفترق عليه الحالات في أودية المباعدات فمرة يشرق غير محتشم وتارة يقرب غير محترم إلا ومن سيبه الحق فلا أخذ بيده ولا مجير له في حقه ﴿وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [الآية: 160] في وجدان الأمان عند صدق الابتهال وتصديق الإيمان وتحقيق الإيقان ويقال: لما كان حديث النصرة قال: ﴿فَلَا غَالِبَ لَكُمُ اللهِ التلويح والرمز ﴿فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُمُرُكُم ﴾ الخذلان لم يقل فلا ناصر لكم بل قال بالتلويح والرمز ﴿فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُمُرُكُم المَخلان لم يقل فلا ناصر لكم بل قال بالتلويح والرمز ﴿فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُمُركُم المَخلان لم يقل فلا ناصر لكم بل قال بالتلويح والرمز ﴿فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُمُركُم المَخلان لم يقل فلا الكتاب.

﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَعُلُّ ﴾ [الآية: 161] أي: يخون في شيء من الوحي المنزل وقرأ نافع والشامي وحمزة والكسائي بصيغة المفعول أي: وما صح له أن يوجد غالاً أو ينسب إلى الخيانة أصلاً ﴿ وَمَن يَغْلُلُ ﴾ [الآية: 161] أي: يخن في غنيمة وغيرها من أنواع الخيانة وأصناف الجناية ﴿ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الآية: 161] أي: يحضر بالذي غله يحمل على عنقه وقت الندامة كما جاء في الرواية أو بما احتمل من وبال إثمه فيما يستحقه من العقوبة ﴿ ثُمَّ تُوفَى صُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ ﴾ [الآية: 161] بعطى جزاءً وافياً بسبب ما عملت ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الآية: 161] بنقص ثواب وزيادة عقاب / .

ومن «دقائق الحقائق» للسلمي قال يحيى العلوي: ما كان لنبي أن يضع أسراره المكنونة إلا عند الأمناء من أمته المصونة.

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه.

وتوضيحه ما أفاد الأستاذ بقوله: تنزه أحوال الأنبياء عن التدنس بالخيانات فما حملناه من الرسالة إلى عبادنا يوصلها إلى مستحقيها واجباً ولا يعتني بشأن حميم له من دون أمرنا ولا يمنع نصيب أحد أمرناه بإيصاله إليه وحقد ينطوي عليه ألا ترى كيف قال: اذهب فواره لأبي طالب لما قال له علي رضي الله تعالى عنه مات عمك الضال وكيف قبل الوحشي قاتل حمزة لما أسلم في ثاني الحال ويقال: ما كان يضع نبي من الأنبياء أسرارنا في غير أهلها بل ينزلون كل أحد عند ما يستوجبه كما في الأثر: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم.

﴿ أَفَمَنِ آتَبَعَ رِضُونَ اللّهِ [الآية: 162] بالطاعة ﴿ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطِ مِنَ اللّهِ اللّهِ [الآية: 162] أي: كمن رجع بغضب منه بالمعصية ﴿ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ ﴾ [الآية: 162] أي: مسكنه دار الحرقة والفرقة ﴿ وَبِئْسَ المَهِيرُ ﴾ [الآية: 162] مصيرهم الذي أوجبه مسيرهم والمعنى أنهما لا يستويان بل بينهما في المراتب شتان فأولهما في أعلى عليين من درج الرضوان وآخرها في أسفل سافلين من درك النيران فآه آه من تفاوت خلق الله حيث لا يسأل عما قدره وقضاه.

وأفاد الأستاذ: أنه لا يستوي من رضي عنه في آزاله ومن سخط عليه فخذله في أحواله وجعله متكلاً على أعماله ناسياً لشهود أفضاله ثم اتباع الرضوان بمفارقة ما زجر عنه ومعانقة ما أمر به فمن تجود عن المزجور وتجلد في اعتناق المأمور فقد اتبع الرضوان واستوجب الجنان.

﴿ هُمْ ﴾ [الآية: 163] أهل خيرهم وشرهم ﴿ دَرَجَنْتُ ﴾ [الآية: 163] أي: ذوو طبقات مختلفات ﴿ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [الآبة: 163] أي: حكمه المقدر لهم من مراتب المقامات ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ أَ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [الآية: 163] من الحسنات والسيئات.

وأفاد الأستاذ: أنهم أصحاب درجات في حكم الله أي: السابق في الأزل المطابق للأبد فمن سعيد مقرب ومن شقى مبعد.

﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الآية: 164] خصوا بالذكر لزيادة انتفاعهم مما بين المكلفين أو لأنهم المقصودون بالذات في أنعام بعث المرسلين ﴿ إِذْ بَعَثَ

وفي "دقائق الحقائق" قيل أكبر منّته سبحانه على الخلق وسائط الأنبياء عليهم السلام إليهم ليصلوا بهم إليه ويطلعوا ببركتهم عليه لأنه تعالى لو أظهر بغير واسطة عليهم من صفاته ذرة لأحرقتهم جميعاً ولم تترك منهم بقية وأضلوا عن الطريق بالكلية.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أجزل لديهم العارفة العظمى وأحسن إليهم النعمى حيث أرسل إليهم المصطفى سيد الورى وعرفهم دينهم وأوضح لهم براهينهم وكان لهم بكل وجه معينهم فلا نعمته شكروا ولا حقه وقروا ولا بما أرشدهم استبصروا ولا عن ضلالتهم أقصروا هذا وصف أعدائه الذين جحدوا واستكبروا وأما المؤمنون فتقلدوا المنة في الاختيار وقابلوا الأمر بالسمع والطاعة عن كنه الاقتدار فسعدوا في الدنيا والعقبى واستوجبوا من الله الكرامة والزلفى انتهى ويشير إلى هذا المعنى التخصيص الواقع في المبنى حيث قال جلت عظمته وعظمت منته لقد من الله على المؤمنين حيث لم يقل على المكلفين لأنه حجة على الكافرين لا نعمة على المنكرين وفيه إيماء إلى أنه المكلفين لأنه حجة على الكافرين لا نعمة على المنكرين وفيه إيماء إلى أنه

تعالى ليس له نعمة حقيقة بالنسبة إلى غير المطيعين بل كل نعمة صورية دنيوية سبب نقمة أخروية للعاصين أو موجب منقصة عطية لدرجة الكاملين وأما /148 المصيبة والبلية فتعكس هذه القضية ولذا قال/ابن عطاء ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك.

﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتُكُم مُعِيبَةً ﴾ [الآية: 165] أي: حين حصلت لكم بلية عظيمة قوية وهي قتل سبعين في أحد ﴿ قَدْ أَمَبَتُم مِثْلَيَّا ﴾ [الآية: 165] يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين والجملة صفة لمصيبة وجواب لما قوله ﴿ قُلْنُم أَنَّ هَاذاً ﴾ [الآية: 165] من أين هذا أصابنا وقد وعد الله سبحانه النصر لنا ﴿ قُلْ هُوَ مِنْ عِنلِ اللّهِ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَلِيلًا ﴾ [الآية: 165] من النصر وإيصال الضر وعلى الكاملة ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَلِيلًا ﴾ [الآية: 165] من النصر وإيصال الضر وعلى أن يصيب بكم ويصيب منكم.

وأفاد الأستاذ: أن عادة الخلق نسيان ما منهم من الخطأ والعصيان والرجوع بالتهمة فيما يتصل بهم من المحن والخسران وفنون المكاره والافتتان وأن من تعاطى صنوف الإجرام فحقيق بأن لا ينسى حلول الانتقام.

﴿ وَمَا آَ أَمَنَبَكُمْ يَوْمَ آلْتَقَى آلْجَمَعَانِ ﴾ [الآية: 166] أي: جميع المسلمين وجمع المشركين يوم أُحُد ﴿ فَإِذْنِ آللَّهِ وَلِبُعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الآية: 166] أي: فبقضائه وقدره لتؤمنوا به.

لَوَ نَمْلَمُ قِتَالًا لَاتَبَعْنَكُمْ اللّهِ: 167] أي: لو نحس قتالاً لاتبعناكم في المقاتلة ووافقناكم في المدافعة وإنما قالوه للدغل والمداخلة لقوله تعالى: ﴿هُمُ لِلْكُفْرِ وَوَافقناكم في المدافعة وإنما قالوه للدغل والمداخلة لقوله تعالى: ﴿هُمُ لِلْكُفْرِ مَنْهُمُ لِلْإِيمَانِ ﴾ [الآية: 167] لا نخزلهم وكلامهم هذا فإنه أول إمارات ظهرت منهم معلمة بكفرهم ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَهِمِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُ ﴾ [الآية: 167] أي: بألسنتهم ففيه مجاز يذكر المحل وإرادة الحال وتأكيد لما ذكره بعض أرباب القال والمعنى يتفوهون من غير ما يتفهمون ويظهرون خلاف ما يضمرون ﴿وَاللّهُ اللّه القال والمعنى علم الأشياء المؤمنين فيما يبينون فإنه سبحانه يعلم الأشياء جليها وخفيها مفصلة وغيره/ يعلم بعضها مجملة.

وأفاد الأستاذ: أن الله تعالى هون على المؤمنين وأصحاب البصائر من أرباب اليقين ما لقوا من عظيم الفتنة يوم أُحُد في شهادة المسلمين بغلبة الكافرين بأن قال أن ذلك أجمع كان بإذن الله وأن بلاء يصيب بإذن الله لمن العسل أحلى ومن كل نعيم أشهى انتهى وكما قيل ضرب الحبيب أحلى من الزبيب وكما قال قائلهم:

أريد وصاله ويريد هجري فأترك ما أريد لما يريد(1)

ثم قال في قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ لَمُمْ تَعَالَوّا ﴾ [الآية: 167] الآية أخبر أن الذين لم يكن لهم في الصحبة خلوص كيف تعللوا وتكاسلوا وكذا الملول إذا أراد قطيعة مل الوصال وقال: كان وكانا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فلا جرم سقوا العسل ودس لهم فيه الحنظل ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمُكِرِينَ ﴾ [آل عمران: 54].

﴿ اللَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَرَمِم ﴾ [الآية: 168] قالوا أيضاً لأجل أشباههم أو أتباعهم وأشياعهم في نفاقهم وشقاقهم ﴿ وَقَعَدُوا ﴾ [الآية: 168] أي: والحال أنهم قعدوا بأنفسهم في المقاتلة عن وفاقهم ﴿ لَوْ أَطَاعُونَا ﴾ [الآية: 168] أي: قائلين لو أطاعنا إخواننا في قعودنا أو انصرافنا ﴿ مَا قُتِلُوا ﴾ [الآية: 168] كما لم يقتل من كان معنا وقرأ هشام بالتشديد لِلتكثير ﴿ قُلَ فَادْرَهُوا عَنْ أَنْشُوكُمُ ٱلْمَوْتَ ﴾ [الآية: 168] أي:

<sup>(1)</sup> سبق التعليق عليه.

ادفعوه وأسبابه عنها في مأواكم ﴿إِن كُنتُم صَكِوقِينَ ﴾ [الآية: 168] في دعواكم ومقتضى فحواكم أنكم تقدرون على دفع القتل عمن كتب عليه بعدم خروجكم ولزوم منازلم بولوجكم والمعنى أن القعود ليس بالدافع والمانع فإن أسباب الموت كثيرة بحسب الوقائع فربما يكون القتال سبباً للهلاك والقعود سبباً للخلاص من المهالك وربما يكون الأمر بخلاف ذلك فلا تغيير ليشيء مما قدر هنالك وهذا جواب لكلامهم وقد سبق رد آخر لمرامهم.

وأفاد الأستاذ: إنّ الذين ركنوا إلى ما سولت لهم نفوسهم من إيثار الهوى المشبه بالهواء والبهاء ثم اعترضوا على من صرفهم أحكام القضاء وقالوا لو تحرزوا عن البروز للقتال لم يسقطوا عن درجة السلامة في الحال والمآل لمذمومة تلك الظنون ولذاهبة عن شهود التحقيق تلك القلوب في جميع الفنون قل لهم يا محمد استديموا لأنفسكم الحياة وادفعوا عنها هجوم الوفاة ومتى يقدرون/ على ذلك هيهات هيهات فولا يحسبن ولا يحسبن حاسب الله أمونا الآية: 169] قرأ الشامي بالتشديد وهشام بالغيبة ولا يحسبن حاسب كما أن الخطاب عام لكل حاسب والمراد بالنهي للحاضر والغائب من جميع الجوانب عن حسبان أن القتلى كالموتى في كل المراتب فإن قتلهم شهادة دالة على سعادة موحية لحياة أبدية ونجاة سرمدية كما قال ابن عطاء المقتول على المشاهدة باقي برؤية شاهده ومولاه والميت من عاش على رؤية نفسه ومتابعة هواه فكأنه أشار إلى ما قبل:

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء (1) وقد قال قائلهم:

اقتلوني يا ثقاتي إن في موتي حياتي (2) لأن أولياء الله لا يموتون ولكن من دار إلى دار ينتقلون كما قال تعالى:

 <sup>(1)</sup> نسب إلى عدي بن الرعلاء الغساني انظر: خزانة الأدب (3/ 446)، ومضاهاة أمثال كليلة ودمنة (1/ 14)، وزهر الأكم (1/ 65).

<sup>(2)</sup> نسب إلى الحلاج، انظر: آثار البلاد وأخبار العباد (1/66).

﴿ بَلْ أَخَيَا أَى الآية: 169] أي: بل أحياء وغيرهم أموات لكونهم ﴿ عِندَ رَبِهِمْ ﴾ [الآية: 169] من نعيم الآية: 169] من نعيم جنته في هياكل طيور خضر تسرح في سقيها تأكل من ثمرتها وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش للاستقرار إلى يوم القرار كما ورد في الأخبار والآثار حال كونهم،

﴿ وَرِحِينَ بِمَا عَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِهِ ﴾ [الآية: 170] وهو شرف الشهادة الذي هو أسباب السعادة والفوز بالحياة الأبدية والظفر بالمشاهدة الصمدية في المرتبة العندية التي هي غاية منى المقاصد العبدية.

وأفاد الأستاذ: أن الحياة بذكر الحق بعد ما تلت النفس في مقام الصدق أتم من البقاء ببعث الخلق مع الحجبة عن الحق ويقال أن الذي وارثه الحي الذي لم يزل ليس بميت وإن قتل:

فإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل امرىء في الله لا شك أفضل(1)

﴿ وَيَسْتَشْرُونَ ﴾ [الآية: 170] أي: يسرون بقلوبهم ﴿ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بَهِم ﴾ [الآية: 170] وهم إخوانهم الذين لم يقتلوا فيتصلوا بهم كائنين ﴿ مِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ [الآية: 170] رمناً أو رتبة في شأنهم ﴿ أَلَا خَوَقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الآية: 170] ي: لكون الخوف منفي عنهم والحزن لا يتصور منهم.

وأفاد الأستاذ: أن من علم أن أحباءه ينتظرونه وهم الترفه والنعمة في حالهم ومآلهم لا يتهنأ بعيش دون التأهب والإلمام بهم والنزول عليهم قلت في هذه الحال قال بلال: غداً نلقى الأحبة محمداً وحزبه (2) ما أفلح من ندم.

﴿ يَسْتَبَشِرُونَ بِنِمْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ [الآية: 171] أي بمثوبة عظيمة لأعمالهم ﴿ جَزَآهُ وَفَاقًا ﴾ [النبأ: 26] بمقتضى العدل ﴿ وَفَضَّلِ ﴾ [الآية: 171] أي: زيادة على ما

ذكره القشيري في تفسيره (1/ 417).

 <sup>(2)</sup> أخرجه النسائي في السنن الكبرى (5/ 92) رقم (8352)، وابن حبان في الصحيح (16/ 16)
 (16) رقم (7192)، وأحمد في المسند (3/ 105) رقم (12045)، وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 386) رقم (32257).

1/150 أقتضاه/ بطريق الفضل كقوله تعالى: في حق أرباب السعادة الذين هم أعم من أصحاب الشهادة ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسُنَى وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: 26] وتنكيرهما للتعظيم في الإفادة ومشيراً إلى ما قاله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ ثَا أُخْفِى لَمُم مِن قُرَةٍ أَعَيْنِ ﴾ [السجدة: 17] وبينه السُنَّة مجملة بقوله في الحديث القدسي والكلام الأنسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر (1) ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَمَر المُؤْمِنِينَ ﴾ [الآية: 171] أي: وبهذا أيضاً يكونون مستبشرين وأراد عموم المؤمنين لاقتضائه الأولوية بخصوص الشهداء المخلصين وقرأ الكسائي بالكسر على الاستثناف تسلية لسائر المسلمين.

وفي «دقائق الحقائق» قيل يستبشرون بما أنعم عليهم من فضله القديم حيث جعلهم أهلاً لنعمته وفضله الكريم.

وأفاد الأستاذ: أن علة استبشارهم وموجبه فضل من الله ونعمة منه لولا فضله عليهم ونعمته بهم وإلا لما استبشروا وليس استبشارهم بالنعمة وإنما استبشارهم بأنهم عباده وأنه مولاهم ولولا فضله ونعمته عليهم لما كانت هذه الحالة لهم.

﴿ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا بِلَهِ ﴾ [الآية: 172] أي: بالوحدانية ﴿ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [الآية: 172] بالمتابعة ﴿ مِن الجرح.

وأفاد الأستاذ: أن للاستجابة مزية على الإجابة من حيث الإشارة لا من مقتضى العربية أقول ولا بعد أن يوجه له وجه أيضاً في اصطلاح العلوم الأدبية بأن يقال أن زيادة المبنى تدلّ على زيادة المعنى ولذا قال تعالى في مقام العموم: ﴿ أَجِيبُ دَعُوةَ الدّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: 186] وفي مرتبة الخصوص فاستجاب لهم ثم قال وهو أنهم استجابوا طوعاً لا كرهاً ﴿ استجابُوا بِلَهِ ﴾ [الآية: 172] من غير نظر على تحمل مشقة بل بإشارة القلب ومحبة الفؤاد واختيار الروح واستجلاء تحمل الحكم فاستجابة الحق تعالى بالتحقق بوجوده واستجابة

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (3244)، ومسلم في الصحيح (2824/4).

الرسول عليه السلام بالتخلق بما شرع من حدوده واستجابة الحق بالصفاء في حق الربوبية واستجابه الرسول عليه السلام بالوفاء في إقامة العبودية من بعد ما أصابهم القرح في ابتداء معاملاتهم قبل ظهور أنوار التجلي على قلوبهم وابتسام الحقائق في أسرارهم ﴿ لِلَّذِينَ آحَسَنُواْ مِنْهُم ﴾ [الآية: 172] أي: بالإيمان ﴿ وَاتَّقَوْا ﴾ [الآية: 172] أي: احترسوا من العصيان ﴿ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ [الآية: 172] لقوله تعالى: ﴿ هَلَ جَزَاهُ ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن: 60] .

ومن دقائق ﴿ لِلَّذِينَ آحَسَنُوا مِنْهُمْ ﴾ [الآية: 172] في أداء السرائع ﴿ وَاتَّقَوَا ﴾ [الآية: 172] في التوحيد أن يألفوا بشرك جلي أو خفي ﴿ أَجْرُ عَظِيمُ ﴾ [الآية: 172] هو حفظ أسرارهم وأوقاتهم عليهم من كل شاغل يشغلهم عنا لحق وقيل: ﴿ لِلَّذِينَ آحَسَنُوا مِنْهُمْ ﴾ [الآية: 172] مخالفة أحسَنُوا مِنْهُمْ ﴾ [الآية: 172] في إجابة المصطفى ﷺ ﴿ وَاتَّقَوَا ﴾ [الآية: 172] مخالفة وعلانية ﴿ أَبْرُ عَظِيمُ ﴾ [الآية: 172] هو البلوغ إلى المحل العظيم من مجاورة الحق ومشاهدته.

وأفاد الأستاذ: أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وهو المشاهدة فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهو المراقبة في حال المجاهدة فلأصحابهما وأربابهما ﴿أَجُرُ عَظِيمٌ ﴾ [الآية: 172] لأهل البداية مؤجلاً ولأهل النار معجلاً هذا وروي أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد فبلغوا الروحاء ندموا وهموا بالرجوع فبلغ ذلك رسول الله على فندب أصحابه للخروج في طلبه وقال: لا يخرجن معنا إلا من حضر يومناً بالأمس فخرج رسول الله على مع جماعة حتى بلغوا حمراء الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة وكان أصحابه [أصابهم] القرح فتحاملوا على أنفسهم حتى لا يفوتهم الأجر فألقى الله الرعب في قلوب المشركين فذهبوا فنزلت (1).

﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ﴾ [الآية: 173] أي: بعض منهم ﴿ إِنَّ النَّاسَ ﴾ [الآية: 173] أي: أبا سفيان وأتباعه ﴿ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ [الآية: 173]أي: جيوشاً واجتمعوا لقتالكم ﴿ فَأَخْشَوْهُمُ فَزَادَهُمْ ﴾ [الآية: 173] أي: مقولهم للصحابة ﴿ إِيمَنْنَا ﴾ [الآية:

 <sup>(1)</sup> المعجم الكبير (11/ 247) رقم (11632)، السنن الكبرى (6/ 317) رقم (11083)،
 تفسير البغوي (2/ 136)، وتفسير الرازي (4/ 474).

173] أي: إيقاناً فأخلصوا النية وأظهروا الحمية الإسلامية ﴿وَقَالُواْ حَسَّبُنَا اللَّهُ ﴾ [الآية: 173] أي: الله [الآية: 173] أي: الله الموكول إليه أمرنا في ما قدره وقضاه.

وأفاد الأستاذ: أنه لم يتلبس على ظواهرهم شيء من أحوال الدنيا إلا انفتح في أسرارهم طوالع من الكشوفات فازدادوا يقيناً على يقين ومن إمارات اليقين استقلال القلوب بالله عند انقطاع المنى من الخلق في توهم الإمداد والإعانة هذا وروي أن أبا سفيان نادى عند انصرافه من أُحُد يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت فقال عليه السلام: إن شاء الله فلما كان القابل خرج في أهل مكة حتى نزل مر الظهران فأنزل الله الرعب في قلبه فرجع هو وأشياعه بنعمة من الله (1).

﴿ فَأَنقَلَبُوا ﴾ [الآية: 174] أي: فانصرف النبي على وأتباعه ﴿ بِنِقِمَةِ مِّنَ اللّهِ ﴾ [171] أي: مصحوبين بعافية وسلامة وزيادة معرفة / ﴿ وَفَضُلِ ﴾ [الآية: 174] أي: ربح تجارة صورية في ضمن تجارة معنوية ﴿ لَمْ يَسْسَهُمْ سُوّهُ ﴾ [الآية: 174] أي: ربح تجراحة وشدة مشقة ﴿ وَأَتَّبَعُوا رِضُونَ اللّهِ ﴾ [الآية: 174] أي: لا بطراً ولا أشراً ورياء وسمعة ﴿ وَاللّهُ ذُو فَضَلٍ عَظِيمٍ ﴾ [الآية: 174] على العالمين عموماً وعلى المؤمنين خصوصاً.

قال الأستاذ: وكذا سُنَّة الحق سبحانه مع من صدق في التجائه إليه أن يمهد مقيله في ظل كفايته فلا البلاء يمسه ولا العناء يصيبه ولا النصب يظله.

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيَطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ﴾ [الآية: 175] أي: قائل أن الناس قد جمعوا لكم يصد أولياء الله عن أعدائه ﴿فَلَا تَخَافُوهُم ﴾ [الآية: 175] أي: الناس بأسرهم ﴿وَخَافُونِ ﴾ [الآية: 175] أي: وخافوني كما قرأ به أبو عمرو والمعنى واخشوني وحدي واتقوا مخالفة أمري وجاهدوا مع رسولي ﴿إِن كُنتُم مُوَّمِنِينَ ﴾ [الآية: 175] بوعدي ووعيدي.

تفسير البيضاوي (1/ 116).

وقال سهل: أي مصدقين أنه لا دافع ولا نافع غيري.

وقال جنيد: يتوقع العذاب مع كل نفس في كل باب.

وقال الواسطي: الخوف من شرط الإيمان والخشية من شرط العلم كذا في «حقائق السلمي» وكأنه أشار إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْقُلَمَتُوَّأَ ﴾ [فاطر: 28] وإلى ما ورد أنا أعلمكم بالله وأخشاكم (1) لله.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في تسليط دواعي الشيطان على قلوب الأولياء صدق فرارهم إلى الله كالصبي الذي فيه غرامة يخوف بشيء يفزع به الصبيان فإذا خاف لم يهتد إلى غير حجر أمه فإذا التجأ إليها آوته إلى نفسها وضمته إلى نحرها وألصقت خده بخدها كذلك العبد إذا صدق في ابتهاله إلى الله ومرجوعه إليه في مخاوفه آواه إلى كنف قربه وتداركه بحسن لطفه ﴿وَلا يَحْرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسْنَرِعُونَ فِي ٱلْكُفّرِ ﴾ [الآبة: 176] يقعون سريعاً فيه حرصاً عليه وغفلة عما ينافيه وقرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي وحزنه وأحزنه لغتان والمعنى لا يوقعوك في الحزن مخافة أن يضروك ويعينون عليك ﴿إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللّهَ شَيئاً ﴾ [الآبة: 176] أي: بشيء أو شيئاً من الضر بمسارعتهم في الكفر وإنما يضرون به أنفسهم بالخسارة في التجارة ﴿يُرِيدُ ٱللّهُ أَلّا بمسارعتهم في الكفر وإنما يضرون به أنفسهم بالخسارة في التجارة ﴿يُرِيدُ ٱللّهُ أَلّا بمسارعتهم في الكفر وإنما يضرون به أنفسهم بالخسارة في التجارة ﴿يُرِيدُ ٱللّهُ أَلّا بمسارعتهم في الكفر وإنما يضرون به أنفسهم بالخسارة في التجارة ﴿يُرِيدُ ٱللّهُ أَلّا بمسارعتهم في الكفر وإنما يضرون به أنفسهم بالخسارة في التجارة ﴿يُرِيدُ ٱللّهُ أَلّا يَهْ مَظًا فِي ٱلْآخِرَةُ وَهُمُ عَذَاتُ عَظِيمٌ ﴾ [الآبة: 176] ومعه حجاب جسيم.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه زاد في قوة قلبه بما جدد له من تأكيد عهده بأنه لا يشمت به عدواً ولا يوصل إليهم من قبله سوءاً.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشَّتَرَوُا ٱلْكُفُرَ بِاللهِيمَانِ [الآية: 177] أي: استبدلوه به واختاروه عليه / ﴿ إِنَّ ٱلنَّيْ ٱشْتَكَا اللهِ الآية: 177] بمخالفتهم كما أنهم لن ينفعوه سبحانه 151/ب بموافقتهم فإنه سبحانه غني عن الخلق وطاعتهم وعبادتهم وإنما يرجع نفع أعمالهم وضرر أحوالهم إليهم بالإقبال والوبال عليهم ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱللِيمٌ ﴾ [الآية: 177] أي: مؤلم بوصف الدوام فيفيد الكمية كما أن ما قبله يفيد بيان الكيفية فلا

المسند الجامع (8/ 166) رقم (2427)، ومسند عبد بن حميد (1/ 435) رقم (1502).

تكرار في الآية الأولى يختصون بالمشركين والمنافقين من هذه الأمة وفي الآية الثانية للحكم على كفار سائر أهل الملّة وعظم عذاب الأولين على وفق عظم ثواب أضدادهم من المؤمنين.

وأفاد الأستاذ: أنهم إن أصروا فما أضروا إلا بأنفسهم وإن أضروا فما أصروا إلا على خسرانهم:

فما نحن علبنا ببعد ديارهم ولا نحن ساقتنا إليهم نوازع(1)

﴿ وَلَا يَعْسَبُنَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ أَنَّا نُمْلِى أَمُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِمِمْ ﴾ [الآية: 178] قرأ حمزة فيه وفيما بعده بالخطاب والباقون بالغيبة فيهما أي: لا يحسبن حاسب ولا مخاطب ولا غائب من الكفار والفجار أن إملاءنا لهم خير لأنفسهم وإمهالنا بإطلة عمرهم نفع لوجودهم ﴿ إِنَّا نُمْلِى لَمُمْ لِيُزْدَادُواْ إِفْ مَا ﴾ [الآية: 178] وزيادة الإثم موجبة لزيادة وبالهم وسوء حالهم ومآلهم ﴿ وَكُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [الآية: 178] أي: ذو إهانة في العقبى وحجاب متين في الدنيا وهذا في حق الكفار بخلاف حال الأبرار فإنهم كما ورد طوبى لمن طال عمره وحسن عمله (٤) فلهم جنة معجلة في الدنيا وجنة مؤجلة في الأخرى كما أشار إليه قوله سبحانه في سورة الرحمن ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ [الرحمن: 46].

وأفاد الأستاذ: في إشارة الآية أن من تمام المكر بهم والمبالغة في عقوبتهم أن تعذيبهم وهم لا يشعرون ﴿ سُسَّتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 182] نملي لهم فيظنون ذلك إنعاماً ولا يحسبونه انتقاماً فإذا برز لهم كوامن التقدير عن مجاراتها علموا أنهم لفي خسران مبين ولقد اتضح لكل ذي بصيرة أنما يكون سبب العصيان وموجب النسيان غير معدود من جملة الإنعام والإحسان.

﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ [الأيـــــة: 179] أي: مــــن الاختلاط والمعنى لا يتركهم مختلطين معكم لا يعرف حال مخلصكم ومواقفكم

ذكره القشيري في تفسيره (1/ 424).

<sup>(2)</sup> مسئد أبي الجعد (1/ 492) رقم (3431).

من مراثيكم ومنافقكم ﴿ حَتَىٰ يَمِيزُ اللَّيِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ [الآية: 178] قرأ حمزة والكساثي بالتشديد من التمييز والباقون من الميز وهما لغتان والمعنى حتى يبين المنافق من الموافق والمرائي الخالط من المخلص الضابط بالوحي إلى نبيكم وإخباره بأحوالكم أو بالتكاليف/ الشاقة من بذل أموالكم وأرواحكم.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جمعهم من حيث الأشخاص والمباني ولكنه فرقهم في الحقائق والمعاني فمن طيب سجيته ومن خبيث طينته وإنهم وإن كانوا في رأي عين العوام مختلطون ففي بصيرة الخواص هم ممتازون ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِمَكُمْ عَلَى الْفَيْتِ ﴾ [الآية: 179] لتطلعوا على ما في القلب من اليقين والريب ﴿وَلَكِنَ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ، مَن يَشَآهُ ﴾ [الآية: 179] أي ولكن يختار من يشاء لرسالته فيخبره ببعض مغيباته.

زاد الأستاذ فإن أسرار الغيب لا يظهر للمتلوئين بأدناس البشرية وأرجاس النفسية وأن الحق سبحانه مستأثر بعلم ما جل وقل من الأخبار فيخص من يشاء من أنبيائه بمعرفة بعض الأسرار قلت وكذا لأوليائه ببركة متابعة أنبيائه ولعل وجه الاقتصار على الرسول إيماء إلى الأصالة ومشيراً إلى ما يحصل لغيرهم إنما هو بطريق التبعية والنيابة لقول النبي الأجل على اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عزَّ وجلَّ(1) ﴿فَامِنُوا إِللَّهِ وَرُسُلِمٍ } [الآية: 179] أي: بصفة الإخلاص الموجبة للخلاص ﴿وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَمَّقُوا ﴾ [الآية: 179] على وفق الوفاق وتتركوا عمل أهل النفاق ﴿فَلَكُمُ أَجَرُ عَظِيمٌ ﴾ [الآية: 179] ونعيم مقيم.

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [الآيسة: 180] أي: بخلهم ﴿ هُوَ خَيْرًا لَهُمُ بَلْ هُو شَرُّ لَكُمْ ﴾ [الآية: 180] لاستجلاب العقاب عليهم واستيجاب الحجاب لديهم ﴿ سَيُطُوّتُونَ مَا بَغِلُوا بِهِم يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ [الآية: 180] فيندمون على بخل مالهم وسوء مآلهم حيث لا ينفعهم الندامة ﴿ وَلِلّهِ مِيرَثُ السَّمَونَ وَ وَاللّهِ فِي وَاللّهِ عِن سبيله ولا

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 102) رقم (7497)، والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 298) رقم (3127).

ينفقونه وتبقى عليهم الحسرة والعقوبة والندامة يوم القيامة ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الآية: 180] أي: عالم الله: 180] من المنع والعطاء والبخل والكرم ﴿خَبِيرٌ ﴾ [الآية: 180] أي: عالم بصير فيجازيهم على وفق أعمالهم وتفاوت أحوالهم وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالغيبة.

وأفاد الأستاذ: أن من آثر شيئاً على الله ولم يبارك له فيه فلا يدوم له في الدنيا بذلك استماع ولا للعقوبة عليه في الآخرة عنه دفاع والبخل على لسان العلم منع الواجب وعلى مقتضى الإشارة إبقاء شيء ولو ذرة من المال أو نفس من الأحوال.

ومن «دقائق الحقائق» قال ابن عطاء السلوك في طريق الحق على السخاء واجتناب البخل وهو بذل النفس والمال والسر والروح والكل فمن نظر في طريق الحق إلى غير لوامع أسرار الرب وسواطع أنوار القرب فهو نحيل روي عن سيد الأنبياء الأصفياء ما جبل ولي لله إلا على السخاء (1).

152/ب ﴿ لَقَدُ سَهِعَ اللّهُ قُوْلَ الّذِينَ / قَالُوا ﴾ [الآية: 181] أي: من اليهود لكونهم أغنياء ﴿ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَغَنُ أَغْنِيلَهُ ﴾ [الآية: 181] حين نزل من ذا الذي يقرض الله في الترغيب والتحريض بالتصدق على الفقراء وهذا من جهلهم بالله سبحانه وصفاته وأحكامه وحكمه في مخلوقاته من فقير وغني وصالح وكافر ونعمة ومعصية وطاعة ومنحة صورية ومحنة معنوية ونحو ذلك حيث يحتقرون الفقراء من الأولياء والأصفياء ويفتخرون بكثرة الأموال وسعة الجاه وإن كانتا موجبتين للبعد عن الله والاشتغال بما سواه مع ما فيهما من الحساب والعقاب والحجاب والطرد عن الباب.

وأفاد الأستاذ: إن هذا الخطاب لو كان بين المخلوقين لكان شكوى أي: بالكتاب والعقاب والشكوى إلى الأولياء من الأعداء سُنَّة الأحباب ويقال علم الله سبحانه أن في المؤمنين من يغتاب الناس وذلك قبيح من

<sup>(1)</sup> جامع الأحاديث (19/1) رقم (2007)، تخريج أحاديث الإحياء (7/ 346) رقم (3271)، الموضوعات لابن الجوزي (2/ 179).

مقالتهم فأظهر قبحاً فوق ذلك من حالتهم ليتصاغر قبح قول الأبرار بالإضافة إلى قول الكفار وفيه أيضاً إشارة إلى دعاء الخلق إلى حسن الخلق بالتجاوز عن الخصم فإن الله سبحانه لم يسلبهم ما أولاهم مع قبيح ما ارتكبوه من التقصير في حق مولاهم هم شَنَكْتُكُ مَا قَالُوا الآية: 181] وهي تلك القولة وغيرها من هذه المقولة ﴿وَقَتَلَهُمُ ٱلْأَنْدِيكَاءَ بِثَيْرِ حَقِ الآية: 181] أي: بلا جريمة ولا حاجة ومنفعة بل لمجرد كونهم ذوي شوكة وقوة والسين لتأكيد القضية والكتابة بمعنى إثبات القصة أو للتقرير في صحائف الكتبة ﴿وَنَقُولُ الآية: 181] أي: المحرق أي: على لسان الحزنة ﴿دُوثُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ [الآية: 181] أي: المحرق الأعضاء الظاهرة الموصل إلى الأجزاء الباطنة وقرأ حمزة سيكتب بالتحتية المفهومة والفوقية المفتوحة وقتلهم بالرفع عن النيابة ويقول بياء الغيبة.

وأفاد الأستاذ: أن هذه الكلمة من موجبات الخجلة لأهل التقصير بأدق إشارة يعني أنهم وإن نسوا أحوالهم وأقوالهم فإنا ننشر لهم ما كتبنا عليهم من قبيح أفعالهم كما قيل:

صحائف عندي للعتاب طويتها ستنشر يوماً والعتاب يطول سأصبر حتى يجمع الله بيننا فإن نلتق يوماً فسوف أقول<sup>(1)</sup>

﴿ ذَالِكَ ﴾ [الآية: 182] أي: العذاب المقترن بالحجاب ﴿ يِمَا قَدَّمَتَ آيَّدِيكُمُ ﴾ [الآية: 182] من قتل الأنبياء أو بما عملت أنفسكم من احتقار الفقراء واستعظام الأغنياء وسائر الأسواء ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّا هِ / لِلْعَبِيدِ ﴾ [الآية: 182] أي: بذي 153/ أظلم لعباده مع أنه مالك لملكه وملك في ملكه ولا معقب لحكمه بل ولا يتصور وقوع ظلم في حقه لأن أفعاله كلها إما عدل وإما فضل ليس بينهما فصل.

﴿ اَلَّذِينَ قَالُوٓا ﴾ [الآية: 183] أي: هم الذين قالوا أيضاً ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْتَنَا ﴾ [الآية: 183] أي: أمرنا في التوراة وأكد علينا ﴿ أَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُولِ ﴾ [الآية: 183] أي: ممن يأتي بعد موسى ﴿ حَقَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ﴾ [الآية: 183] أي: بأن لا نؤمن لرسول حين يأتينا بهذه المعجزة التي كانت لأنبياء بني إسرائيل

<sup>(1)</sup> نسب إلى ابن الأحنف. انظر: أدب الكتاب (1/ 25)، ودواوين الشعر العربي (33/ 308).

عليه السلام خاصة وهو أن يقرب بقربان فيقوم النبي عنده فيدعو فتنزل ناراً سماوية فتأكله وهذا من مفترياتهم ليعللوا به عن إيمانهم ومتابعتهم لأن أكل النار القربان لم يوجب الإيمان إلا لكونه معجزة فهو وسائر المعجزات مستوفي هذه القضية ومع هذا رده سبحانه عليهم بالحجة الإلزامية حيث قال ﴿ قُلْ قَدْ جَاءَكُمُ القضية ومَع هذا رده سبحانه عليهم بالحجة الإلزامية حيث قال ﴿ قُلْ قَدْ جَاءَكُمُ القضية ومَع هذا رده سبحانه عليهم بالمعجزات الواضحات ﴿ وَبِالَّذِى قُلْتُمُ وَ اللَّهِ يَا اللَّهِ عَلَيهما السلام بالوجه المبين ﴿ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمُ إِن كُتُتُم صَلاقِينَ ﴾ [الآية: ويحيى عليهما السلام بالوجه المبين ﴿ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمُ إِن كُتُتُم صَلاقِينَ ﴾ [الآية: 183] أي: في هذه الدعوى فإن قتلكم إياهم مناقض للمدعى.

وأفاد الأستاذ؛ أنهم يقولون على الله سبحانه فيما تعللوا به [من ترك] الإيمان بنبي آخر الزمان فقالوا لقد أمرنا أن لا نصدق أحداً إلا إذا أتانا بقربان يتقرب به فتنزل نار من السماء فتأخذ القربان عياناً ببصر قال تعالى: ﴿فُلَّ لهم من الأنبياء عليهم السلام أتوكم بما اقترحتم عليّ من القربان ثم لم تؤمنوا فلو أجبتكم إليه لم تؤمنوا بي أيضاً فإن من قصته السوابق فلو خاطبته الشمس بلسان فصيح أو سجد له الجبال فرآها بلحظ صحيح لم يلج العرفان في قلبه وما ازداد إلا شكاً على شكه انتهى ولعل الحكمة في عدم هذه المعجزة مع أن مثل هذه الكرامة قد تجري على بعض أولياء الأمة لأن سُنَّة الله سبحانه أن مثل هذه الكرامة قد تجري على بعض أولياء الأمة لأن سُنَّة الله سبحانه أن مثل هذه المعجزة المقترحة موجب لاستئصال أهلها بالعقوبة وقد علم الله في بعضهم ولو في أصلاب جماعة منهم حصول الإيمان والمعرفة فأنزل الله تعالى لنبيه على وجه التسلية.

﴿ وَإِن كَذَّ وَكُذَّ وَكُلَّ مِن جَمَلتُهَا الآيات المقترحات ﴿ وَالزَّبُرِ ﴾ [الآية: المعجزات الواضحات التي من جملتها الآيات المقترحات ﴿ وَالزَّبُرِ ﴾ [الآية: 184] أي: وبالزبر كما هو قراءة الشامي ﴿ وَالْكِتَبِ ﴾ [الآية: 184] قوله أي: وبالكتاب كما قرأ به هشام ﴿ المُنِيرِ ﴾ [الآية: 184] المبين للخلق طريق الحق وبالكتاب كما قرأ به هشام ﴿ المُنِيرِ ﴾ [الآية: 184] المبين للخلق طريق الحق مقصور دون الأحكام المبينة للنهي والمأمور بخلاف الكتاب فإنه في عرف القرآن ما يتضمن الشرائع والأحكام والمراد بالكتاب جنسه الشامل لأرباب الخطاب.

وأفاد الأستاذ: إن عادة الفجار تكذيب الأبرار وعلى هذا النحو درج سلفهم وبهديهم يقتدي خلفهم.

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمُوْتِ ﴾ [الآية: 185] أي: مرارة كأس سكراته وحرارة بأس غمراته وهذا وعد للمصدق ووعيد للمكذب ﴿ وَإِنَّمَا تُوفَّوْتَ أَجُورَكُم ﴾ [الآية: 185] أي: تعطون جزاء أعمالكم وافياً كان أو شراً بحسب أحوالكم ﴿ يَوْمَ الْقِيَكُمَةُ ﴾ [الآية: 185] أي: يوم قيامكم من القبور ووقوفكم بين يدي عالم ما في الصدور ﴿ فَمَن رُحْنِح عَنِ ٱلنَّارِ ﴾ [الآية: 185] أي: أبعد عنها أو أخرج منها ﴿ وَأَدْخِلَ ٱلْجَثَنَة ﴾ [الآية: 185] أي: التي هي محل الوصلة والقربة ﴿ فَقَدْ فَازَّ ﴾ [الآية: 185] أي: تمتعاتها ولذاتها ﴿ إِلَّا مَتَكُم ٱلمُثُورِ ﴾ [الآية: 185] أي: ما ينتفع به المغرور وما أحسن ما قال أرباب الحال.

أضغاث نوم أو كظل زائل إنّ اللبيب بمثلها لا يخدع(1)

وعن حيدر الكرار أنت نعم الدار لمن لم يرض بك داراً وكأنه رضي الله عنه وكرّم وجهه تبع في هذا المقال ما قال الله نعم المال الصالح للرجل الصالح<sup>(2)</sup> ونعم ما قال بعض العارفين الدنيا ساعة فاجعلها طاعة.

وتوضيحه ما قاله سبحانه ﴿وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ﴾ [المنافقون: 11] أي: نفساً فكل نفس يتخيل أن يكون آخر الأنفاس فيجب على السالك أن يراعيه ولا يضيعه بالاستئاس مع الناس فإنه موجب لحصول الإفلاس.

وأفاد الأستاذ: أن كأس الموت توضع على كف كل حي مخلوق فمن تحساها طيبة النفس أورثته سكر الوجد ومن تجرعها على وجه التعبيس وقع في هذه الرد ووسم بكي البعد يوم القيامة فمن أجير من النار وصل إلى

<sup>(1)</sup> نسب إلى أبي حصينة. انظر: معجم الأدباء (1/ 420)، ونسب إلى سليمان بن يزيد العدوي. انظر: حماسة الظرفاء (1/ 9).

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن حبان في الصحيح (8/ 6) رقم (3210)، وأحمد في المسند (4/ 197) رقم (17798)، والبيهقي في شعب الإيمان (2/ 91).

الراحة الكبرى ومن صلى بالسعير وقع في المحنة العظمي.

وَلَتُبُونُكُ [الآية: 186] أي: والله لتختبرن ﴿ قَ أَمُولِكُم ﴾ [الآية: 186] بتكليف إنفاقها في جهات الخيرات وبما يصيبها من الآفاق ﴿ وَأَنْسِكُم ﴾ [الآية: 186] بالجهاد والقتل والجراحات وبالقيام في الصلاة والصيام وسائر العبادات ربما يرد عليها من المخاوف والأمراض والمتاعب وتغيير الحالات ﴿ وَلَسَّمَتُكُ أَنُوا اللَّكِتَبَ مِن قَبِيلِكُم ﴾ [الآية: 186] / من المخالفيين ﴿ وَمِنَ اللّهِينَ أُوتُوا اللَّكِتَبَ مِن قَبِيلِكُم ﴾ [الآية: 186] أي: من الطعن في الدين وإهانة الدين وإهانة المسلمين وقد أخبرهم الله سبحانه أولاً بهذا الابتلاء ليوطنوا أنفسهم على الصبر والتحمل في البلاء ولا يرهقهم نزولها بغتة فلا يكونن مستعدين للقاء ﴿ وَالتَمْمُوا ﴾ [الآية: 186] على أنواع البلاء ﴿ وَتَتَمُّوا ﴾ [الآية: 186] بتحمل أصناف الوفاء ﴿ فَإِنَّ ذَلِك ﴾ [الآية: 186] ما ذكر من الصبر والتقوى من طريق مرضاة المولى ﴿ مِنْ عَرْمِ اللّهُ عَرْمِ اللّهُ يَعِب العَرْمِ عليها لتحصيل الأجور.

ومن «دقائق الحقائق» ﴿ لَنُهْلُوكَ فِي أَمْوَلِكُمْ ﴾ [الآية: 186] بحبها ومنع حقوقها وفي ﴿ وَأَننُسِكُمْ ﴾ [الآية: 186] برؤية أعمالها والاعتماد عليها.

﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ الآية: 187] أي: علماتهم القائلين للخطاب على لسان أنبيائهم أو بما بين الكتاب من أنبائهم ﴿ لَنَبَيّئُنّهُ لِلنّاسِ وَلَا للخطاب على لسان أنبيائهم أو بما بين الكتاب من أنبائهم ﴿ لَنَبَيّئُنّهُ لِلنّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ [الآية: 187] بالتاء الفوقية حكاية للمخاطبة وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشيبة بياء الغيبة واللام جواب القسم الدال عليه الأخذ المرسم والضمير للكتاب ﴿ وَرَاءَ ظُهُورِهِمٌ ﴾ [الآية: 187] بعدم ﴿ فَنَبَدُوهُ ﴾ [الآية: 187] أي: الميثاق والكتاب ﴿ وَرَاءَ ظُهُورِهِمٌ ﴾ [الآية: 187] بعدم الالتفات إليه وترك الاعتماد عليه ﴿ وَاشْتَرَوا بِيهِ اللّاية: 187] من حطام الدنيا الدنية وأعراضها اختاروا على حصوله ﴿ مُنَا قَلِيلاً ﴾ [الآية: 187] من حطام الدنيا الدنية وأعراضها الفانية ﴿ فَيْشُ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ [الآية: 187] ما اختاروه لأنفسهم من الخسارة في الفانية والآخرة بترك العمل في العلم إلى الإيمان والإحسان ومنعه عن أهله الدنيا والآخرة بترك العمل في العلم إلى الإيمان والإحسان ومنعه عن أهله بالبخل والكتمان وفي الحديث من كتم علماً عن أهله ألجم يوم القيامة بلجام من بالبخل والكتمان وفي الحديث من كتم علماً عن أهله ألجم يوم القيامة بلجام من

نار<sup>(1)</sup> وعن علي رضي الله عنه ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا<sup>(2)</sup> وقيل أخذ الله المواثيق على عامة أوليائه أن لا يخففوا إكرامات الله عندهم لمن لا يفتتن بذلك ولا يتخذوه دعوى وأن يعلموا من قصدهم من المريدين الطريق إلى الحق كذا في «دقائق الحقائق».

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عنهم أنهم أبرموا عهودهم ألا يزالوا عن وفائه ولكنهم نقضوا أسباب الذمام بما صاروا إليه من الكفران ثم تبين أنما اعتاضوا من ذهاب الدين بأعراض يسيرة وأعراض حقيرة لم يبارك لهم فيه.

﴿ لَا تَحْسَبُنَ الْذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آنَوَا ﴾ [الآية: 188] أي: فعلوا وقرئ بما أوتوا وبما آتوا أي: أعطوا من أنفسهم وبذلوا من أموالهم ﴿ وَيُجِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمُ يَغْمَلُوا ﴾ [الآية: 188] مع أن من المذموم مجمة الحمد على ما فعلوا ﴿ فَلَا تَحْسَبُنَهُم بِمَعَازَةِ ﴾ [الآية: 188] ومخلص من الحجاب بِمَعَازَةِ ﴾ [الآية: 188] ومخلص من الحجاب وقرأ / الكوفيون بالخطاب في الأول وفي الثاني ابن كثير وأبو عمرو وكل على 154/ب أصله في فتح السين أو كسرها وباقي الخلافات في الآية من وجوهها والمعنى لا تحسب الذين يفرحون أنفسهم أو لا تحسب حاسب مخاطب أو غائب الفارحين بما فعلوا من نحو كتمان الحق ﴿ وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمَ يَفْعَلُوا ﴾ [الآية: 188] من نحو إظهار الصدق فائزين بالنجاة مع المؤمنين فإنهم معذبون مع المشركين لقوله فولهم وعدهم إيمانهم.

وأفاد الأستاذ: أن من باشر رؤية المخلق قلبه ولاحظهم سره ولبه فلا تظن أن عقوبتهم مؤخرة إلى يوم القيامة بل ليسوا من العذاب ﴿ بِمَفَازَةٍ ﴾ وأي عذاب أشد من الرد إلى الخلق والحجاب عن الحق.

﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلاَّرْضِ ﴾ [الآية: 189] أي: يملكهما وما فيهما ومنه اقتداره على حجابهم ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴾ [الآية: 189] فيقدر على عقابهم.

 <sup>(1)</sup> كنز العمال (10/ 191) رقم (29002)، وكشف الخفا (2/ 255) رقم (2505)، والعلل المتناهية (1/ 97) رقم (117).

<sup>(2)</sup> فيض القدير (3/ 187) رقم (2965).

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية هاهنا إلى غناه عن من في الكون وأنهم محتاجون إليه إيجاداً أو إمداداً بالعون وأنهم لا يجدون عنه خلفاً ولا عليه بدلاً ﴿إِنَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية: 190] أي: أنفسهما أو نفوس من فيهما ﴿وَاخْتِلَفِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [الآية: 190] أي: ينقص أولهما وزيادة آخرهما وعكسهما أو اختلافهما نوراً وظلمة وحرارة وبرودة ﴿لاَيْتَ لِأَوْلِي اللَّالَةِ: 190] لدلالات واضحة لأصحاب العقول السليمة المجلوة الخالصة عن شوائب الوهم والغفلة على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته وفي الحديث ويل لمن قرأها ولم يتفكر (1).

أفاد الأستاذ: أن الآيات التي تعرف الحق سبحانه بها إلى العوام هي الآيات التي في الأقطار من العبر والآثار وأما الآيات التي تعرف بها إلى الخواص فالتي في أنفسهم قال سبحانه ﴿سَنُرِيهِمٌ ءَايَنتِنَا فِي ٱلْآفَاقِي وَفِيَ أَنفُسِهِمٌ وَالآيات الظاهرة توجب علم اليقين والآيات الباطنة توجب عين اليقين والإشارة من اختلاف الليل والنهار إلى اختلاف ليالي العباد فليالي أهل الوصال قصيرة وليالي أهل الفراق طويلة فهذا يقول:

شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لهن ولا سرار (2) ويقول:

صباحك سكر والمساء خمار نعمت وأيام السرور قصار (3) والثاني يقول:

ليالٍ بعد الظاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل(4)

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في الصحيح (2/ 386) رقم (620).

<sup>(2)</sup> نسب إلى أبي عمرو البجلي. انظر: الرسائل (1/ 163)، وأيضاً نسب إلى جعدة بن معاوية العقيلي. انظر: (1/ 151).

<sup>(3)</sup> ذكره القشيري في تفسيره (4/ 342).

<sup>(4)</sup> نسب إلى المتنبي. انظر: يتيمة الدهر (1/ 46)، ومحاضرات الأدباء (1/ 366).

وثالث ليس له خبر/عن طول الليل ولا عن قصره فهو لما غلب عليه كما 155/أ قال:

كيف يدري بذاك من يتقلى ولرعي النجوم كنت مخلّى (1)

لست أدري أطال ليلي أم لا لو تفرغت لاستطالة ليلي

قلت ولا يبعد أن يكون اختلاف الليل والنهار مشيراً إلى أثر صفة الجلال والجمال وما يترتب من الفناء والبقاء والغيبة والحضور والمراقبة والمشاهدة والبسط والقبض لأرباب كما أشار إليه القطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني بقوله في «فتوح الغيب» ما أعظم تسخطك على ربك وتهتمك له عزَّ وجلَّ وإعراضك عليه واستبطاؤك له في الرزق والغني وكشف الكرب والبلوى أما تعلم أن لكل أجل كتاباً ولكل بلية وكربة غاية ونفاذ ألا يتأخر ذلك ولا يتقدم أبدأ أوقات البلايا لا تتقلب فتصير عوافياً ووقت البؤس لا تتقلب نعمة وحالة الفقراء لا تستحيل غنى فأحسن الأدب والزم الصمت والصبر والرضا والموافقة لربك عزَّ وجلَّ لأنه سبحانه خلق الأشياء وخلق مصالحها ومفاسدها وعلم ابتداءها وانتهاءها وعاقبتها وانقضاءها وانتظار الفرج إن عجزت عن موافقته بالرضا والغنا في فعله إلى أن يبلغ الكتاب أجله فتسفر الحالة عن ضدها بروز الزمان وانقضاء الآجال كما ينقضى الشتاء فيسفر عن الصيف وينقضي الليل فيسفر عن النهار فإذا طلبت ضوء النهار ونوره بين العشائين لم تعطه بل تزداد في ظلمة الليل حتى إذا بلغت الظلمة غايتها وطلع الفجر جاء النهار بضوئه طلبت ذلك وأردته أوسكت عنه وكرهته فإن طلبت إعادة الليل حينتذٍ لم تجب دعوتك ولم تعط لأنك طلبت الشيء في غير حينه ووقته انتهى ولعل هذا المعنى هو المراد بقوله الصوفي ابن الوقت أو أبو الوقت بالفرق الرقيق بينهما في تحقيق أرباب الطريق.

قال الأستاذ: وأولو الألباب هم الذين صحت خمر عقولهم عن سكر

 <sup>(1)</sup> نسب إلى ابن سهل اللغوي العسكري. انظر: معجم الأدباء (1/362)، وإلى أبي نوّاس.
 انظر: الكشكول (1/207)، وإلى خالد الكاتب. انظر: ديوان المعاني (1/145)،
 ومحاضرات الأدباء (1/366).

الغفلة عن الحضرة ولو لحظة وأمارة من كان كذلك أن يكون نظره بالحق فإذا نظر من الحق إلى الحق استقام نظره وإذا نظر من الخلق إلى الحق انتكست نعمته وآثاره وانقلبت أفكاره انتهى لا يخفى أن هذا هو المقام الأعلى وإلا فالسالك المجذوب مقبول وإن كان المجذوب السالك في حال الاعتبار هو فالسالك المجذوب مقبول وإن كان المجذوب السالك في حال الاعتبار هو 155/ب الأولى/ وبالنظر إلى الأمرين اختلاف القولين حيث قال بعضهم ما رأيت شيئاً إلا وأريت الله قبله وقال آخرون بعده وإنما رجح المقام الأول لأنه ينبىء عن العيان والمشاهدة والثاني يخبر عن الاستدلال والمجاهدة والحاصل أن أولي الألباب ما بينه الله في الكتاب بقوله.

﴿ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ ﴾ [الآية: 191] في جميع أحوال الخطاب ﴿ قِيَــُمُّا وَقُمُودًا وَقُمُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمٌ ﴾ [الآية: 191] أي؛ قائمين وجالسين ومضطجعين.

قال الأستاذ: استغرق الذكر جميع أوقاتهم فإن قاموا فبذكره قاموا كما إن فقدوا وقاموا أو سجدوا فجملة أحوالهم مستهلكة في حقائق الذكر فيقومون بحق ذكره ويقعدون عن خلاف أمره ويقومون بصفاء الأحوال ويقعدون عن ملاحظتها بعين الكمال وعن الدعوى فيها في مقام الدلال ويذكرون قياماً على بساط الخدمة ثم قعوداً على بساط القربة ومن لم يسلم في بداية قيامه عن التقصير لم يسلم له قعوده في نهايته بوصف الحضور وذكر طريق الحق سبحانه ما سلك المريدون طريقاً أصح وأوضح من طريق الذكر وإن لم يكن فيه سوى قوله أنا جليس من ذكرني (1) لكان ذلك كافياً والذاكرون على أقسام وذلك لبيان أحوالهم فلكر يوجب قبض الذاكر لما يذكره من تقصير سلف له أو قبيح حصل منه فيمنعه خجله ذلك عن ذكره فذلك ذكر قبض وذكر يوجب بسط الذاكر لما يحب من لذات الذكر ثم من تقريب الحق إياه بجميل إقباله عليه وذاكر هو محو في شهود مذكوره فالذكر يجري على لسانه عادة وقلبه مصطلم في ما بدا له وذاكر هو في محل الإجلال يأنف من ذكره ويستقذر وصفه فكأنه لتصاغره عنده لا يزيد أن يكون له في الدنيا والآخرة ثناء وبقاء

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه.

ولا كون ولا بهاء قال قائلهم:

قلبي وروحي وسرى عند ذكراكا إياك ويحك والتذكار إياكا(1) ما إن ذكرتك إلا هم يلعنني حتى كأن رقيباً منك يهتف بى

قلت: وقد يحصل هذا الحال في مقام الجمع الأول المعبر عنه بصرف التوحيد لإشعار التذكار بالأثنينيّة من الذاكر والمذكور ومقصود أهل الجمع هو الفناء في عين المذكور بحيث لا يكون لهم عن فنائهم أيضاً شعور لاستغراقهم في بحر/المشاهدة والحضور ولعل رابعة العدوية قالت في هذه الحالة 156/أ استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير وقال آخر: أذنبت في مقام الاعتراف والإقرار لأجل الاستغفار وهذا الاعتذار أعظم ذنباً من الإصدار لاشتماله على دعوى الوجود والفعل والاقتدار ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الجبار ثم قال والذاكر عنوان الولاية وبيان الوصلة وتحقيق الإرادة وعلامة صحة البداية ودلالة صفاء النهاية فليس وراء الذكر شيء في جميع الخصال المحمودة راجعة إلى الذكر ومنشئة عن الذكر قلت ولذا قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَّ﴾ [طه: 14] مشيراً إلى أن المقصود من أمر العبادات وجميع الطاعات هو الذكر بجميع الهيئات في كل الحالات إلا أن ذكر الله للعبد أتم من ذكر العبد إياه لأن ذكره قديم كسائر صفاته وذكر العبد حادث في حالاته ولأن ذكره للعبد هو الباعث لذكر العبد له كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَذَكُّرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ ﴾ [المدثر: 56] ويومىء إليه قوله سبحانه إنه: ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۗ ﴾ [المائدة: 54] قوله عزًّا وجلَّ: ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُّ ﴾ [العنكبوت: 45] أي: من ذكركم إياه ثم أفضل ذكر العبد إياه أن ينسي حال ذكره ما سواه كما يشعر إليه قوله تعالى: ﴿وَٱذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتٌ ﴾ [الكهف: 24] ويدل عليه قوله ﷺ أفضل الذكر لا إله إلا الله (2) ﴿ وَيَنْفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الآية: 191] استدلالاً واعتباراً وتـذكـاراً لصفاته المتوقفة عليها الخلقة من الوجود والحياة والعلم والقدرة والإرادة ولعل

<sup>(</sup>١) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 436).

<sup>(2)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 676) رقم (1834)، والترمذي في الجامع الصحيح (3/ 126) رقم (846).

في الآية إشعاراً بما ورد تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات (1) الله لأن الخلق كلهم لا يحيطون به علماً.

وأفاد الأستاذ: أن التفكر نعت كل طالب وثمرته الوصول بكل مطالب لكن بشرط العلم المقرون بالحلم فإذا سلم الفكر عن شوائب التعلق والتعليق ورد صاحبه على مناهل التحقيق وإذا حصل الشهود والحضور سما صاحبه عن الفكر والفكر إلى حد والذكر سرمد ثم فكر الزاهدين في فناء الدنيا وقلة وفائها وكثرة عنائها وخسة شركائها فيزدادون بالفكرة زهداً فيها وفكر العابدين في جميل المآب وجزيل الثواب فيزدادون نشاطاً عليه ورغبة إليه وفكر العارفين في الآلاء والنعماء فيزدادون محبة للحق سبحانه ﴿رَبّنا مَا خَلَقتَ هَلاًا بَطِلاً﴾ [الآية: 191] أي: يتفكرون في الثلين ذلك وهذا إشارة إلى المتفكر فيه أو إلى الخلق على أنه/أريد به المخلوق من السموات والأرض أو إليهما لأنهما في معنى المخلوق والمعنى ما خلقته عبثاً ضائعاً من غير حكمة بل خلقته لحكم عظيمة من جملتها أن يكون مبدأ لوجود الإنسان وسبباً لمعاشه في الأبدان ودليلاً يدله على الإيمان بوحدانيتك ويحثه على القيام بطاعتك لينال الحياة الأبدية والسعادة السرمدية وقد قال فارس الحكمة في إظهار الكون إظهار حقائق حكمته بالعقل الحكمي ﴿شَبْحَنَكَ ﴾ [الآية: 191] أي: أنزهك تنزيهاً لك من العبث في فعلك من إظهار خلقك ﴿فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [الآية: 191] أي: ما يوجب العذاب وما يجر إلى الحجاب.

﴿ رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ مَن تُدَخِلِ ٱلنَّارَ ﴾ [الآية: 192] أي: مخلداً ﴿ فَقَدْ أَخْرَيْتُمُ ﴾ [الآية: 192] لقوله تعالى: ﴿ يُغْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَلِمُ ﴾ [التحريم: 8] مع أن المؤمن العاصي أيضاً سواء دخلها أم لا لا يخلو عن نوع خزي وفضيحة ومحنة ومشتقة لما روى الحافظ أبو يعلى الموصلي أن العاروالخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة بين يدي الله ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار (2) وفي الآية إيماءٌ إلى أن

<sup>(1)</sup> تفسير ابن كثير (7/ 466)، والدر المنثور (2/ 411)، والمطالب العالية (13/ 62) رقم (4673).

<sup>(2)</sup> تفسير ابن كثير (2/ 187)، الدر المنثور (2/ 411)، المطالب العالية (13/ 62) رقم (4673).

العذاب الروحاني أبلغ من العقاب الجسماني حيث جعل حصول الأول مرتباً على وصول الثاني ﴿وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [الآية: 192] أي: ينصرونهم بالمنع عن دخولهم أو بالإقدام على إخراجهم من النار وأما الشفاعة لعصاة المؤمنين فلا يقال لها نصرة لأن النصرة دفع بالغلبة والشفاعة بطريق المسألة

وقال الأستاذ: من ابتليته في الأجل بالحرقة فقد أخزيته ومن ابتليته بالفرقة في العاجل فقد أشقيته ومن أوليته بيمن الوصلة فقد آويته وأدنيته.

﴿رَبَّنَا ۚ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِى الْإِيمَانِ﴾ [الآية: 193] وهو الرسول أو القرآن ﴿أَنْ مَامِنُوا﴾ [الآية: 193] أي: بأن آمنوا أو أي آمنوا ﴿ بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَئِرٌ عَنَا سَيِّعَاتِنَا﴾ [الآية: 193] فامتثلنا.

وقال الأستاذ: يعني أجبنا الداعي ولكن أنت الهادي فلا تكلنا إلينا ولا ترفع ظل عنايتك عنا ولا تسلط غيرك علينا والأمان الدخول في موجبات الإيمان وإنما يؤمن بالحق من أمنه الحق فإيمان الحق للعبد الذي هو إجارته يوجب إيمان العبد بالحق الذي هو تصديقه ومعرفته ﴿وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ [الآية: 193] جمع بر أو بار والمعنى أختم لنا بالخير وأمتنا مخصوصين بصحبتهم معدودين في زمرتهم محشورين في جملتهم.

وأفاد الأستاذ: أنهم المختصون/بحقائق التوحيد القائمون لله بشرائط 157/أ التفريد الواقفون مع الله بخصائص التجريد.

﴿ رَبَّنَا وَ عَالِنَا مَا وَعَدَنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ ﴾ [الآية: 194] أي: تصديقهم من الثواب أو على ألسنتهم من حسن المآب ﴿ وَلا يُمُّونَا ﴾ [الآية: 194] أي: لا تفضحنا بسوء أعمالنا وقبح أحوالنا ﴿ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الآية: 194] أي: حيث لا تنفع الندامة ﴿ إِنَّكَ لَا تُغْلِثُ ٱلْمِيمَادَ ﴾ [الآية: 194] أي: وعد العباد بإثابة المؤمن العاصي وإجابة الداعي وتكرير ربنا للمبالغة بالتضرع في مقام الثناء وللإيماء إلى الاستقلال كل من إفراد الدعاء وفي الآثار من حزبه أمر فقال خمس مرات ربنا أنجاه الله مما يخاف (1).

وهو قول جعفر الصادق. انظر: تفسير القرطبي (4/ 318)، وتفسير الرازي (5/ 26).

وقال الأستاذ: حقق لنا ما وعدتنا على ألسنة الوسائط من إكمال النعمى وتكفير السوأى وغفران كل ما سبق منا من متابعات الهوى وفي دقائق الحقائق قبل لا تخزنا بأعمالنا وعد بفضلك ورحمتك علينا ﴿إِنَّكَ لَا تُعْلِفُ لَا تُعْلِفُ لَا تُعْلِفُ لَا تَعْلِفُ سبقت رحمتي غضبي،

﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ [الآية: 195] أي: طلبتهم وحصول بغيتهم واستجاب أخص من أجاب ﴿ أَيْ لا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِيلِ مِنكُم ﴾ [الآية: 195] أي: بأني وقوله: ﴿ مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَى ﴾ [الآية: 195] بيان عامل ليكون الحكم بوصف شامل ﴿ بِمَصْكُم مِن الْمَن بَعْضٌ ﴾ [الآية: 195] جملة حالية معترضة واستثنافية مبينة لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر أو لفرط الاتصال والاتفاق في الدين المعتبر.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كيف لا يستجيب لهم وهو الذي لقن لهم المدعاء والثناء وهو الذي ضمن لهم الإجابة ووعدهم جميل الثواب على الدعاء زائداً على ما يدعون لأجله الحوائج من جلب النعماء أو دفع البلاء ﴿ فَالَذِينَ هَاجَرُوا﴾ [الآية: 195] الشرك أو الأوطان أو الشعائر للدين باختيارهم ﴿ وَأَفْرِهُمْ إِن دِيَرِهِمْ ﴾ [الآية: 195] بالإلجاء إلى خروجهم لاضطرارهم ﴿ وَقَدَنُوا فِي سَيِيلِ ﴾ [الآية: 195] بسبب إيمانهم وإظهار إقرارهم ﴿ وَقَنَنُوا ﴾ [الآية: 195] الكفار أولاً ﴿ وَقَنَنُوا ﴾ [الآية: 195] في الجهاد آخراً وقرأ حمزة والكسائي بالعكس الكفار أولاً ﴿ وَقُنِلُوا ﴾ [الآية: 195] في الجهاد آخراً وقرأ حمزة والكسائي بالعكس لأن الواو لا توجب ترتيباً أو لأن المراد لما قتل منهم قاتل الباقون ولم يضعفوا حيناً وشدد ابن كثير وابن عامر قتلوا للتكثير ﴿ لَأَكَفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِّاتِهُم ﴾ [الآية: 195] أي: لأمحونها وأغفرنها ﴿ وَلاَنْظِنَهُمْ جَنَدتِ بَحْتَرِي مِن عَيِّهُمُ اللّهَ عِندُ ﴾ [الآية: 195] أي: أثيبهم بذلك إثابة تفضلاً منه لا واجباً عليه ﴿ وَالَّهُ عِندُ وُ / 157 / باللّهُ ﴾ [الآية: 195] أي: أثيبهم بذلك إثابة تفضلاً منه لا واجباً عليه ﴿ وَاللّهُ عِندُ وُ / 157 / باللّهُ ﴾ [الآية: 195] أي: الجزاء الحسن ومستحسن المآب.

وقال الأستاذ: ﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا ﴾ [الآية: 195] يعني الديار والمزار وجميع المخالفين والموافقين من الأغيار ﴿ وَأُخْرِجُوا مِن دِينرِهِم ﴾ [الآية: 195] أي أخرجوا إلى مفارقة معاهدهم من مألوفاتهم ﴿ وَأُودُوا فِي سَكِيلِي ﴾ [الآية: 195] بالفقر والملام

وفتنوا بفنون المحن والآلام ﴿وَقَنَتُلُواْ وَقُتِلُواْ﴾ [الآية: 195] ذاقوا من اختلاف الأطوار الحر والمز والحلو والقر والنفع والضر ﴿لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ﴾ [الآية: 195] الآية يعني لنعطينهم فوق آمالهم وأكثر ما استوجبوه بأعمالهم وأحوالهم.

﴿لَا يَشُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِبَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَدِ﴾ [الآية: 196] الخطاب عام لجميع العباد والنهي للمخاطب للمبالغة وجعل التقلب تنزيلاً للسبب منزلة المسبب والمعنى لا ينظر إلى ما للكفرة عليه من السعة وكذا لإخوانهم من الفجرة والظلمة وهذا لأن ذلك التقلب ﴿مَثَعُ قَلِيلٌ﴾ [الآية: 197] يسير زمانه لقصر مدة الدنيا بالنسبة إلى العقبى أو حقير شأنه في جنب أعداء الله لأهل التقوى في الأخرى كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَنَعُ ٱلدُّنِيا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمِنِ ٱلقَيَى [النساء: 77] وكما ورد في الحديث ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع (١) ﴿ثُمَّ مَأُونَهُمْ جَهَنَمُ ﴾ [الآية: 197] أي: مثواهم ومنقلبهم ﴿وَبِثْسَ لِلْهَادُ ﴾ [الآية: 197] أي: مثواهم ومنقلبهم ﴿وَبِثْسَ لا يفتنك الدنيا لوقوع الجهال عليها والاغترار بما فيها والتكثر بنعيمها فإنها زادهم إلى النار ومعادهم في دار البوار.

وقال الأستاذ: لا يتداخلنك تهمة أن لهم عندنا قدراً وقيمة إنما هي أيام قلائل وأنفاس معدودة ثم بعدها حسرات مترادفة وأحزان متضاعفة.

﴿ لَكِينِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ ﴾ [الآية: 198] أي: الشرك الجلي والخفي وسائر أنواع المعاصي ﴿ لَمُمْ جَنَّتُ جَمِّى مِن تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ ﴾ [الآية: 198] مشتملة على القصور وأشجار الأثمار ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ [الآية: 198] مقدرين الخلود فيها مؤيدين آمنين بها ﴿ نُزُلًا مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ [الآية: 198] حال كونهم نازلين بها من عنده ومن فضله وجوده ﴿ وَمَا عِندَ اللَّهِ ﴾ [الآية: 198] لكثرته ودوامه وخيرته ﴿ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴾ [الآية: 198] مما يتقلب فيه الفجار لقلة بقائه وسرعة فنائه وكثرة عنائه وخسة شركائه.

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 561) رقم (2323)، وابن ماجه في السنن (2/ 1376) رقم (4108) رقم (4108)، والطبراني في المعجم الكبير (20/ 303) رقم (722)، وابن حبان في الصحيح (10/ 173) رقم (14330).

ومن «دقائق الحقائق» قيل: ﴿ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴾ [الآية: 198] فما يطلبونه بأفعالهم ولعل المعنى ما عندهم من الفضل خير للأبرار ما يطلبونه بأعمالهم من الأجر بطريق العدل.

وأفاد الأستاذ: أن المراد الذين وسمناهم بذل الفرقة بئست حالتهم المورثة للحرقة والذين رفعوا قدماً لأجلنا فنعمة الحالة والزلفة وصلوا إلى الثواب المقيم وبقوا في الوصال والنعيم وما عند الله مما ادخرنا لهم حال اضرارهم خير مما أملوه باختيارهم.

﴿ وَإِنَّ مِنَ أَهَّلِ ٱلْكِتَٰبِ ﴾ [الآية: 199] أي: من اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام وأصحابه الذين دخلوا في الإسلام ﴿ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾ [الآية: 199] أي: بوجوده ووحدة ذاته وسائر صفاته ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلْيَكُمْ ﴾ [الآية: 199] من القرآن ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلْيَكُمْ ﴾ [الآية: 199] من القرآن فومَا أُنزِلَ إِلْيَهُ ﴾ [الآية: 199] من الكتابين ﴿ خَشِعِينَ لِلَّهِ ﴾ [الآية: 199] حال من فاعل يؤمن وجمع باعتبار المعنى وأفرد في يؤمن باعتبار المبنى ﴿ لا يَشْتُرُونَ فِاعل يؤمن باعتبار المبنى ﴿ لا يَشْتُرُونَ بِكَابَتِ اللّهِ ﴾ [الآية: 199] أي: لا يأخذون بدلها ولا يختارون عليها ﴿ تُمَنَ قَلِيلاً ﴾ [الآية: 199] من الرشوة وغيرها كما يفعله المحرفون من أحبارهم في تغييرها مبنى وتعبيرها معنى ﴿ أُولَيَ لِكَ لَهُمْ آجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ ﴾ [الآية: 199] نعلمه بالأعمال زيادة على قدر كسبهم ﴿ إِن اللّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [الآية: 199] لعلمه بالأعمال وما يستوجبه العمال.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آصَبِرُوا ﴾ [الآية: 200] على مشاق الطاعة ﴿ وَصَابِرُوا ﴾ [الآية: 200] غلي الطاعة ﴿ وَصَابِرُوا ﴾ [الآية: 200] غالبوا أعداء الله في الصبر على شدة المجاهدة وأعدى عدوكم في الصبر عن الهوى بالمخالفة ﴿ وَرَابِطُوا ﴾ [الآية: 200] أبدانكم وخيولكم في ثغور

المجاهدين مخافة هجوم أعداء الدين وفي الحديث أن من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة ﴿وَانَّقُواْ الله ﴾ [الآية: 200] بالتبري عما سواه ﴿ لَمَلَكُمْ تُقَلِمُوكَ ﴾ [الآية: 200] لكي تفوزوا بمقام رضائه وحصول لقائه وقال بعض أرباب اللسان وأصحاب البيان اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء وأبطؤا في دار الأعداء واتقوا الله إله الأرض والسماء ﴿ لَمَلَكُمْ تُقَلِمُوكَ ﴾ [الآية: 200] في دار البقاء.

وفي الجنيد ﴿ وَصَابِرُوا ﴾ [الآية: 200] أمرهم/بالصبر على الصبر ثم قال 158/ب ﴿ وَرَابِطُوا ﴾ [الآية: 200] وهو ارتباط السر مع الله سراً والوقوف مع البلاء جهراً.

وقال ابن عطاء الصبر ألماس الله في أرضه والمتقين سيف النفس وأن الشيطان ليتعوذ من الصبر كما يتعوذ من الشيطان.

وقال الخلدي: خير الدنيا والآخرة صبر ساعة أي: بتحصيل طاعة.

وأفاد الأستاذ: أن الصبر فيما يتفرد به العبد والمصابرة مع العدو والرباط نوع صبر ولكن على وجه مخصوص ويقال أول الصبر التصبر ثم المصابرة ثم الاصطبار وهو نهايته ويقال ﴿أَصْرِواْ﴾ [الآبة: 200] على الطاعات وعن المخالفات ﴿وَصَابِرُواْ﴾ [الآبة: 200] في ترك الهوى والشهوات وقطع المنى والعلاقات ﴿وَرَابِطُواْ﴾ [الآبة: 200] بالاستقامة في الصحبة في عموم الأوقات ويقال ﴿أَصَبِرُواْ﴾ بنفوسكم ﴿وَصَابِرُواْ﴾ بقلوبكم ﴿وَرَابِطُواْ﴾ بأسراركم ويقال ﴿أَصَبِرُواْ﴾ الآبة: 200] على ابتغاء القربة ﴿وَرَابِطُواْ﴾ [الآبة: 200] على ملاحظة المثوبة ﴿وَصَابِرُواْ﴾ [الآبة: 200] على ابتغاء القربة ﴿وَرَابِطُواْ﴾ [الآبة: 200] على المعرفة والصبر والزلفة على شهود الجمال والعزة والصبر مر مذاقته إذا كان العبد يتحساه على الغيبة وهو لذيذ طعمه إذا شربه على الشهود والرؤية.



أفاد الأستاذ: أنَّ العلماء العارفين اختلفوا في الاسم عن ما إذا اشتق فمنهم من قال اشتق من السمة وهي الكية ومنهم من قال أنه مشتق من السمو وهو العلو وكالاهما فيه الإشارة فمن قال من السمو فهو اسم من ذكره سمت رتبته ومن عرفه سمت حالته ومن صحبه سمت همته فسمو الرتبة يوجب وفور المثوبة والمبار وسمو الحال يوجب ظهور الأنوار في الأسرار وسمو الهمة يوجب التحرز عن رق الأغيار ومن قال أصله من السمة فهو اسم من قصدة وسم بسمة العبادة ومن صحبه وسم بسمة الإرادة ومن أحبه وسم بسمة الخواص ومن عرفه وسم بسمة الاختصاص فسمة العبادة توجب هيبة النيران أن ترمى صاحبها بشررها وسمة الإرادة توجب حشمة الجنات أن يطمع في استرقاق صاحبها مع شرف خطرها وسمة الخواص توجب سقوط التعجب من استحقاق القربة للماء والطينة على الجملة وسمة الاختصاص توجب امتحاء الحكم عند استيلاء سلطان الحقيقة ويقال اسم من واصله سما عن الأوهام قدره/ ومن فاصله وسم بكي الفرقة قلبه على هذه الجملة يدل اسمه انتهى وبرحمته العام أنعم على العوام كالإنعام بأنواع الإنعام في هذا المقام وبرحمته الخاص أكرم الأنبياء والأصفياء من ذوي الاختصاص بإيصالهم إلى مقام الإخلاص من الموجب للخلاص عما سواه يوم لا مفر فيه ولا مناص.

1/159

﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنَاسُ ﴾ [النساء، الآية 1] خطاب يعم بني آدم من الموجودين ومن سيوجد في العالِم ﴿ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلِقَكُم ﴾ [الآية: 1] أوجدكم من العدم ﴿ وَن نَقْسِ

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل المخطوط.

وَيوَدَوْ الآية: 1] وهي آدم ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَ ﴾ [الآية: 1] من ضلع من أضلاعها ﴿ زَوْجَهَ ﴾ [الآية: 1] أي حواء ﴿ وَبَثَ مِنْهُمَ ﴾ [الآية: 1] أي: نشر بواسطة ازدواجها واجتماعها ﴿ رَجَالًا كَثِيرًا وَنَسَاءً ﴾ [الآية: 1] أي ذكوراً كثيراً وإناثاً كثيراً واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها إذ الحكمة تقتضي أن يكون أكثر بجواز أن يكون لرجل واحد أربع منهن وتذكير كثيراً حمل على الجمع دون الجماعة وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصة الكبرى لما فيها من الدلالة على القدرة القاهرة التي من حقها أن تخشى والنعمة الباهرة التي توجب طاعة المولى.

وقال الأستاذ: يا من أظهرتكم عن كتم العدم بحكم تكلفي ثم خصصت من شئت منكم بتشريفي وحرمت من شئت منكم هدايتي وتشريفي ونقلتكم إلى ما شئت بل أوصلتكم إلى ما شئت بحكم تصريفي اتقوني وأطيعوني فالتقوى جماع الطاعات وأوله ترك الشرك وآخره اتقاء كل غير وأول الأغيار لك نفسك ومن اتقى نفسه وقف مع الله بلا مقام ولا شهود حال لله لا لحظ في الدنيا والعقبى ثم حكم الحق سبحانه بمساكنة الخلق مع الخلق لبقاء النسل وإلى رد المثل للمثل فربط الشكل بالشكل وتفرق إلى العقلاء على كمال القدرة بما لاح من براهين الربوبية ودلالات لحكمة الألوهية حيث خلق جميع هذا الخلق من نسل شخص واحد على اختلاف هيئتهم وتفاوت صورهم وتباين أخلاقهم وأن اثنين منهم لا يتشابهان بكل وجه في الصورة والخلق والهمة والحالة فسبحان من لا مدى لقدراته ولا غاية لمعلوماته ﴿وَاتَّقُوا آللَّهَ ٱلَّذِي نَسَآءَلُونَ بِدِمَ ﴾ [الآية: 1] بتشديد السين على أن أصله تتساءلون فأذغمت الثانية بعد قلبها سيناً في السين وقرأ الكوفيون بتخفيفها على حذف إحدى التائين والمعنى يسأل بعضكم بعضاً فيقول أسألك بالله ﴿ وَٱلْأَرْحَامُّ ﴾ [الآية: ١] / بالجر 159/ب والظاهر كما قرأ به حمزة وهذا على عادة العرب أنهم كانوا يتوسلون بالأرحام ويتوصلون إلى ذوى القربى على وجه العام والباقون بالنصب واتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها ففي الحديث الرحم معلقة بالعرش يقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [الآية: 1] حافظاً مطلعاً فاتقوه ولا تخالفوه أو فاذكروه ولا تنسوه أو راقبوه وشاهدوه فإن من نَسِيَ الحق فلا شيء أخسَّ منه ومن نسي الخلق فلا أحد أخص منه ومن نسي الحق فلا نهاية لمحنته ومن نسي غيره فلا غاية لمحبته وعلو حالته.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يقول للمذنبين يا من نسيت عهدي ورفضت ودي وتجاوزت حدي حان لك أن ترجع إلى بابي فتستحق لطفي وإيجابي ويقول للعارفين يا من نسبت فينا حظك وصنت [عن] غيرنا لحظك ولفظك لقد عظم علينا حقك ووجب علينا نصرك وجل عندنا قدرك فأنا شهيد على حالك وانتقالك أعد عليك أنفاسك وأرى حواسك وأنا متولي خطراتك ومنشىء حركاتك وسكناتك انتهى والحاصل أنكم راقبوا من هو الرقيب عليكم.

﴿ وَمَا اتُّوا الْيَلَكُنُ أَمُولَهُم [الآية: 2] أي: التي بأيديكم إذا بلغوا وظهر رشدهم إليكم ﴿ وَلَا تَنَبَدُلُوا الْخَيِبُ بِالطَّيْبُ ﴾ [الآية: 2] لا تستبدلوا الحرام لكم من أموالهم بالحلال من أموالكم ﴿ وَلَا تَأْكُرُا أَمُولَكُمْ ﴾ [الآية: 2] منضمة ﴿ إِلَىٰ أَمَولِكُمْ ﴾ [الآية: 2] منضمة ﴿ إِلَىٰ أَمَولِكُمْ ﴾ [الآية: 2] من غير تسوية وتفرقة في انتفاعهما ﴿ إِنَّهُ ﴾ [الآية: 2] أي: الأكل على هذا المنوال والانتفاع من الأموال من غير تفصيل الأحوال ﴿ كَانَ حُولًا كَبِيرًا ﴾ [الآية: 2] أي: ذنباً عظيماً وإثماً مبيناً.

وأفاد الأستاذ: أن من أقيم بمحل الرعاية فجاء على رعيته فخصم رعيته ربه فإنه لَينتقم لعباده ما لا ينتقم لنفسه فولي اليتيم إن أنصف وأحسن فحقه على الله وإن أساء وتعدى فخصمه الله انتهى وكأنه إشارة إلى ما روي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته (1) وإيماءً إلى قوله سبحانه:

﴿إِنَّ ٱلسَّمَّعُ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَكِبَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا﴾ [الإســـراء: 36] ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْبَنَيَ ﴾ [الآية: 3] توقعتم وظننتم أن لا تعدلوا في أمر يتامى النساء إذا تزوجتم بهن ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلشِّكَا ﴾ [الآية: 3] فتزوجوا ما حل لكم من غيرهن وسهل عليكم من أمرهن ﴿ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعٌ ﴾ [الآية: 3] أي: ثنتين

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (2554)، ومسلم في الصحيح (1829/ 20).

1/160

ثنتين وثلاثاً ثلاثاً/وأربعاً أربعاً.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أباح للرجال الأحرار التزوج بأربع في حالة واحدة وأوجب العدل بينهن في مراعاة القسمة وحقوق النفقة والكسوة فيجب على العبد أن يراعي الواجب فإن علم أنه يقوم بحق هذا الواجب آثر هذا المباح وإن علم أنه يقصر في الواجب فلا يتعرض لهذا المباح فإن الواجب مسؤول عنه وعما يترتب عليه من الجناح ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا لَمْبُولُوا فَوَكِودَةً ﴾ [الآية: 3] أي فاختاروا واحدة واتركوا الجماعة ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُمُ ﴾ [الآية: 3] فإنهن أيسر عليكم لخفة مؤنهن وعدم وجوب القسم بينهن ﴿ وَاللَّهِ ﴾ [الآية: 3] التقليل منهن عليكم لخفة مؤنهن وعدم وجوب القسم بينهن ﴿ وَاللَّهِ فَيهن أَيهن أَيه أَيهن أَيهن أَيهن أَيهن أَيهن أَيهن أَيهن أَيهن أَيهن أَيه أَيه أَيه أَ

﴿ وَمَا اتُوا النِّسَاءَ مَسَدَقَاهِ مَا الآية : 4] مهورهن ﴿ غِلْةً ﴾ [الآية : 4] عطية عن صفاء طوية ﴿ وَمَا اللَّهِ مَن مَنْ وَمَنّهُ فَلْمَا ﴾ [الآية : 3] أي : تمييز لبيان الجنس والأصل فيه الإفراد والمعنى فإن وهبن لكم شيئاً من صداقهن عن طيب أنفسهن ﴿ فَكُلُوهُ هَنِيّنًا مَن عَد في الدنيا ولا مذمة في الدنيا ولا مذمة في العقبى وفي الحديث هنيئاً ما لا إثم فيه ومريئاً لا داء فيه.

وأفاد الأستاذ: إن هذا دل على أن طعام الفتيان والأسخياء مريء لأنهم لا يطعمون إلا عن طيبة أنفسهم وطعام البخلاء رديء لأنهم يرون أنفسهم وإنما ينفقون عن تكلف لا عن طيبة نفس قال والله طعام السخي دواء وطعام البخيل (1) داء انتهى.

وعن علي رضي الله عنه من أراد الشفاء والدواء فعليه بأربعة أشياء مهر المرأة والعسل والقرآن وماء السماء.

﴿ وَلَا نُوْتُوا السَّفَهَا ﴾ [الآية: 5] الجهال من العيال والأولاد المبذرين للأموال المفسدين في الأحوال ﴿ أَمَوَلَكُمُ الَتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِينَا ﴾ [الآية: 5] وقرأ نافع وابن عامر قيّماً بمعناه أي: ما تقومون بها وتنتعشون فيها ﴿ وَٱرْزُنُوهُمْ فِهَا ﴾ [الآية: 5] أي:

 <sup>(1)</sup> جامع الأحاديث (1/ 116)، والمقاصد الحسنة (1/ 426) رقم (653)، وكشف الخفا
 (2/ 38) رقم (1653).

منها ﴿ وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ فَوَلَا مَثَمُهِ كَا ﴾ [الآية: 5] يعرفه الشرع ويستحسنه الطبع والمراد تأديبهم بآداب الديانة وزجرهم عن الخيانة في الأمانة.

قال سهل: أسفه السفهاء نفسك فإن زجرتها بالعلم والخوف والورع وإلا حجزك عن طريق نجاتك من الخروج عن الدنيا والآخرة كذا في «حقائق الدقائق».

وأفاد الأستاذ: أن السفيه من يمنعك عن الحق ويشغلك عن الرب والسفيه/ من العيال والأولاد من يؤثر حظوظهم عن حقوق الله ثم قال وحفظ التجمل في الحال أجدى عليكم من أن تتعرضوا للتبذل والسؤال والكدية والاحتيال وإنما يكون البذل خيراً من الإمساك عند تجرد القلب والثقة بالرب وتقويته بالصبر وتأييده بالشكر فأما على نية الكدية ولا تجعل نفسك وعيالك كلاً على الناس فحفظك ما جعله الله كفاية لنفسك أولى ثم الجود لفاضل كفايتك أحرى.

﴿ وَأَبْنَلُوا الْمَنْنَى ﴾ [الآية: 6] اختبروهم قبل بلوغهم بتنبع أحوالهم في أمر دينهم وضبط مآلهم وحسن تصرفهم في بعض ما يدفع إليهم ﴿ حَقَى إِذَا بَلَغُوا الذِّكَاحَ ﴾ [الآية: 6] أي: حد البلوغ فإنه يصلح للنكاح عنده ﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِنْهُم رُشْدًا ﴾ [الآية: 6] أبصرتم منهم رشاداً وسداداً يصلح أحوالهم ﴿ فَادْفَتُوا إِلَيْهِمَ أَمْوَاكُمُ ﴾ [الآية: 6] .

وأفاد الأستاذ: أن إيناس الرشد العفة والديانة والسخاء والصيانة وصحبة الشيوخ والحرص على مشاهدة الخير وأداء العبادات على قضية الأمر ويقال الرشد من اهتدى إلى ربه عند من يسنح له من حوائجه لا من يتكل على حوله وقوته وتدبيره واختياره.

﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا ﴾ [الآية: 6] أي: أموال اليتامى ﴿ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُوا ﴾ [الآية: 6] أي: مسوفين ومبادرين كبرهم ولا مفهوم لهما في أمرهم لقوله ﴿ وَمَن كَانَ غَنِينًا فَلَيسَتَمْوَفَ ﴾ [الآية: 6] أي: فَلِيسَتَمْوَفَ ﴾ [الآية: 6] من أكلها ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَقْرُوفِ ﴾ [الآية: 6] أي: بقدر أجرة سعيه فيها وعند حاجته واضطراره بها ﴿ فَإِذَا دَفَقْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ ﴾ [الآية: 6] بقبضهم فإنه 6] أي: بعد بلوغهم ورشد بين أحوالهم ﴿ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴾ [الآية: 6] بقبضهم فإنه

أنفى للتهمة وأبعد من الخصومة ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [الآية: 6] أي: محاسباً رقيباً.

﴿ لِلرِّجَالِ ﴾ [الآية: 7] أي: الذكور ﴿ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرَاوُنَ ﴾ [الآية: 7] أي: من العصبة وذوي الأرحام ﴿ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَقَ كُثُرُ ﴾ [الآية: 7] نصب أق كُثُرُ ﴾ [الآية: 7] بدل مما ترك بإعادة العامل ﴿ نَصِيبًا مَقْرُونَ اللهِ الآية: 7] نصب نصيباً على أنه مصدر مؤكد كقوله ﴿ فَرِيضَكَةُ مِن كَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: 11] أو على الاختصاص بمعنى نصيباً مقطوعاً واجباً.

وأفاد الأستاذ: أن حكم الميراث لا يختلف بالفضل والمنقبة ولا يتفاوت بالذنب والعيب والمنقصة فلو مات رجل وخلف ابنين تساويا في استحقاق القسمة وإن كان أحدهما برا تقيا والآخر فاجرا عصيا فلا للتقي زيادة لتقواه ولا للفاجر بخس لفجوره/ والمعنى فيه أن الميراث ابتداء عطاء من قبل الله أرام فتساوى فيه البر والفاجر وكذلك حكم الإيمان ابتداء عطية للمسلمين قال الله تعالى ﴿ ثُمَّ أَوْرَانَنَا ٱلْكِنَابُ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْتَنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [فاطر: 32] ثم قال فيهم ﴿ فَيَنْهُمْ ظَالِلُمُ لِنَفْسِمِ ﴾ [فاطر: 32] .

﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسَمَةَ ﴾ [الآية: 8] أي: قسمة الميراث ﴿ أُوَلُوا ٱلْقُرْبَ ﴾ [الآية: 8] ممن لا يرث ﴿ وَٱلْمَاكِنُ وَالْسَكِينُ ﴾ [الآية: 8] أي: من الأجانب ﴿ فَارَنُوهُم مِنْهُ ﴾ [الآية: 8] فأعطوهم شيئاً من المقسوم تطييباً لقلوبهم وتصدقاً عليهم وهو أمر ندب للبلغ من الورثة وقيل: أمر وجوب على خلاف نسخه ﴿ وَقُولُوا لَمُمّ فَوْلا مَعْم مُعْمُوفاً ﴾ [الآية: 8] أمر لهم بأن يدعوا لهم ويستقلون ما أعطوهم ولا يمنعوا عليهم ويلطفوا في العبارة معهم.

وأفاد الأستاذ: أن في هذا إشارة لطيفة للمذنبين إذا حضروا العرصة غداً والحق سبحانه يغفر لِلمطيعين ويعطيهم ثواب أعمالهم فمن كان من فقراء المسلمين لا يحرمهم الغفران إن شاء الله الرحمن بعد ما كانوا من أهل الإيمان وكذلك يوم القسمة لم تكن حاضراً ولا لك استحقاق ثابت فيفضله أهلك لمعرفته مع علمه بما يحصل منك في مستأنف أحوالك من زلتك.

﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِطَفًا خَافُواْ عَلَيْهِمٌّ ﴾ [الآبسة: 9]

أمر للأوصياء بأن تخشوا الله وتتقوه في أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذراريهم الضّعاف بعد موتهم ﴿ فَلْيَسَّعُوا اللّهَ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [الآية: 9] أمرهم بالتقوى الذي هو غاية خشية المولى بعدما أمرهم بها مراعاة للمبتدأ والمنتهى إذ لا ينفع الأول دون الثاني في العقبى ثم أمرهم أن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب والخصال الحسنى.

وفي «دقائق الحقائق» قيل استعينوا على كثرة العيال وقلة ذات اليد بالتقوى فإنه الذي يجبر الكسير ويغنى الفقير.

قال جعفر الصادق: التقوى تزيد في الرزق وتوسع في المعيشة قال عزَّ وجلَّ ﴿ فَلَيَــَـَّقُواْ اللَّهَ وَلَيَقُولُواْ فَوْلًا سَـَدِيدًا ﴾ [الآية: 9] .

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين في هذه الآية أن الذي ينبغي للمسلم أن يدخر لعياله التقوى والصلاح لا المال لأنه لم يقل فليجمعوا المال وليكثروا لهم العقار والأسباب وليخلفوا العقد والأثاث بل قال ﴿ فَلْيَسَّغُوا اللَّهَ ﴾ [الآية: 9] فإنه يتولى الصالحين.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولُ الْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا﴾ [الآية: 10] أي: يأخذونها على وجه الظلم ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُعُلُونِهِم ﴾ [الآية: 10] أي: ملئها ﴿نَارَا ﴾ [الآية: 10] أي: ما يجر إلى دخولها وما يؤول إلى حصولها ﴿وَسَبَعْلَانَ سَوِيرًا ﴾ [الآية: 10] قرأ يبدر ابن عامر/ وأبو بكر بضم الياء أي: يدخلون ناراً تتسعر بهم وتتوقد منهم.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إنما تولى خصيمة اليتيم لأنه لا أحد لليتيم غيره فكل من وكل أمره إليه وتبرأ من حوله وقوته واعتمد عليه فالحق سبحانه ينتقم له بما لا ينتقم لنفسه.

﴿ يُومِيكُ الله فِي الْالدِكُمُ لِلذَكِرِ مِثْلُ حَفِلِ الْأُنشَيَيْنِ ﴾ [الآية: 11] أي: يعد كل ذكر بأنثيين، حيث اجتمع الصنفان فيضعف نصيبه لِحكمة إلهية يعجز عنها الأوهام العقلية ولا يبعد أن يكون وجهها أن الذكر يحتاج إلى نفقته ونفقة الأنثى والأنثى ينفق عليها الذكر بأمر المولى فهو بالمضاعفة أحرى ويندفع به ما قال بعضهم من أن الأمر لو كان بالقياس لكانت الأنثى بالتفضيل أولى لضعفها

وعجزها عن الحراك على أنه روعي عجزها بإعطاء البعض لعدم دوام استغنائها أو لضعف قلبها ومحبة دنياها وفيه رد على أهل الجاهلية حيث كانوا يحرمون الإناث بالكلية ويقولون إنما يحتاج إلى المال أرباب الإنفاق من الرجال ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاء ﴾ [الآية: 11] أي: إن كان الأولاد نساء خلصاً ليس معهن ذكر فإن الخلط قد ذكر وأنث الضمير باعتبار الخبر ﴿ فَوْقَ آثَنْتَيْنِ ﴾ [الآبة: 11] أي: نساء زائدة على اثنتين ﴿ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ ﴾ [الآية: 11] أي: المتوفى منكم ﴿ وَإِن كَانَتُ ﴾ [الآية: 11] أي: المولودة ﴿ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفَ ﴾ [الآية: 11] وقرأ نافع بالرفع على كان التامة، قال ابن عباس حكم البنتين حكم الواحدة لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقها وهو ظاهر وقال الجمهور حكمها حكم ما فوقهما لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن حظهما الثلثان ثم لما أمرهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد رد ذلك الوهم بقوله ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَالُهُ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ ﴾ [الآية: 11] ولحديث عطاء نزلت بسبب سعد بن الربيع أحد النقباء استشهد بأحد عن بنتين وزوجة وأخ فأخذ الأخ المال فشكت امرأة سعد إلى رسول الله عليه فقال عليه السلام للأخ أعط لبنتي سعد الثلثين واعط أمهما الثمن فما بقي فهو لك رواه الترمذي بسنده عن عطاء عن جابر وكذا أخرجه أحمد وأبو داوود والطيالسي وابن حبان في صحيحه والحاكم وغيرهم(1) ﴿ وَلِأَ بُونِيهِ ﴾ [الآية: 11] ولوالدي الميت ﴿ لِكُلِّ وَحِدِ/ مِّنْهُمَا ﴾ [الآية: 11] بدل مما 162/أ قبله بتكرير العامل وفائدة التنصيص على أن استحقاق كل منهما ﴿ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ﴾ [الآية: 11] له للميت ﴿وَلَدُّ ﴾ [الآية: 11] ذكراً وأنثى غير أن الأب يأخذ السدس مع الأنثى بالفريضة وما بقى من ذوي الفروض أيضاً بالعصبية ﴿فَإِن لَّدَ يَكُن لَهُ وَلَدٌّ وَوَرِثَهُۥ أَبَوَاهُ فَلِأَتِهِ ٱلثُّلثُّ ﴾ [الآية: 11] والسباقــي لــلاب ﴿فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخُوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُّ ﴾ [الآية: 11] وقرأ حمزة والكسائي فلأمه بكسر الهمزة فيهما اتباعاً للكسرة التي قبلها ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَآ أَوْ دَيِّنُّ ﴾ [الآية: 11] متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها أي: هذه الأنصباء للورثة من بعد ما كان من

 <sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 414) رقم (2092)، وأبو داود في السنن (3/ 802) رقم (2893)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 229) رقم (12091).

وصية أو دين وإنما أتى بأو التي للإباحة للدلالة على أنهما متساويان في وجوب التأدية منعديان على القسمة مجموعين ومفردين وقدم الوصية على الدين وهي متأخرة في الحكم اهتماماً بشأنها لئلا يتسامح في أمرها فإنها مشبهة بالميراث من حيث أنها توجد بعد الموت وهي شاقة على الورثة والدين إنما يكون مقرراً عندهم لا سيما والمطالب غالباً موجود لديهم وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بفتح الصاد ﴿ اَمَا اَوُنُهُ وَأَتِنَا وَكُمْ وَالاَية: 11] أي: هم ورثتكم غالباً فيكم ومن جانبهما لكم ﴿ لا تَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ﴾ [الآبة: 11] أي: لا تعلمون من أنفع كم ممن يرثكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم فتحروا فيه ما وصاكم لله به في شأنه ولا تقصدوا إلى تفضيل بعض أو حرمانه قيل ﴿ اَلاَ اَقَيْ الحقائق » .

وأفاد الأستاذ: أن الأبناء ينفعونكم بالخدمة والآباء بالرحمة والآباء في حال ضعفك في نهاية أمرك ﴿ فَرِيضَكَةً حَال ضعفك في نهاية أمرك ﴿ فَرِيضَكَةً مِّنَ اللَّهِ ﴾ [الآية: 11] مصدر مؤكد لمضمون الجملة المتقدمة ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ﴾ [الآية: 11] بما قضى وقدر.

﴿ وَلَكُمْ نِصَفُ مَا تَكُلُكُ أَزْوَجُكُمْ ﴾ [الآية: 12] أي: نساؤكم ﴿ إِن يَكُنُ لَهُنَ وَلَدُ ﴾ [الآية: 12] أي: لَهُرَ وَلَدُ ﴾ [الآية: 12] ذكر أو أنشى ﴿ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدُ ﴾ [الآية: 12] أي: وارث من بطنها أو من صلب بنيها أو بني بنيها وإن سفل ذكراً كان أو أنثى منكم أو من غيركم ﴿ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيبَةِ يُوصِينَ بِهِمَا أَوْ دَيْنِ وَاللَّهُ مِمَا تَرَكَنُ مِنَا تَرَكَنُ مِنْ اللَّهُ وَلَدُ لَا يَعْمِ وَلَدُ لَا يَعْمِ وَلَدُ لَا يَعْمِ وَلَدُ لَكُمْ وَلَدُ لَا يَعْمِ وَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكُمُ مَن اللَّهُ وَصِيبَةٍ وَصِيبَةٍ وَصِيبَةٍ وَصِيبَةٍ وَصِيبَةٍ وَصِيبَةٍ وَصُوبَ بِهِمَا أَوْ دَيْنُ ﴾ [الآيسة: 12] فَلُكُمْ وَلَدُ لَا يَعْمِ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ اللَّهُ وَالْكِيبَ وَلَا يَعْمِ وَصِيبَةٍ وَصُوبَ بِهِمَا أَوْ دَيْنُ ﴾ [الآيسة: 12] فرض للرجل ضعف ما للمرأة كما في النسب ويستوي الواحدة والأكثر منهن في فرض للرجل ضعف ما للمرأة كما في النسب ويستوي الواحدة والأكثر منهن في الربع والشمن ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ ﴾ [الآية: 12] أي: ميت من نعته أنه ﴿ يُورَثُ ﴾ [الآية: 12] أي: ميت من نعته أنه ﴿ يُورَثُ ﴾ [الآية: 12] وهو خبر كان وهو من لم يخلف ولذا ولا والدا أو مفعول له والمراد بها قرابة ليست من جهة الوالد والولد والولد واكتفى بحكمه عن حكمها لدلالة العطف على تشاركهما ﴿ أَتُم أَوْ أَدُتُ ﴾ [الآية: 12] واكتفى بحكمه عن حكمها لدلالة العطف على تشاركهما ﴿ أَتُم أَوْ أَدُتُ ﴾ [الآية: 12]

أي: من الأم إجماعاً ويدل عليه قراءة سعد بن مالك وقراءة أبي من الأم ﴿ فَلِكُمُ وَرَحِهِ مِنْهُمَا السُّنُسُ فَإِن كَانُوّا ﴾ [الآية: 12] الأخوة ﴿ أَكُنُ مِن ذَلِك ﴾ [الآية: 12] أي: مما ذكر من أخ أو أخت ﴿ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي النَّلُثِ ﴾ [الآية: 12] سوى بين الذكر والأنشى في القسم لأن الإدلاء بمحض الأنوثة ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيغَةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [الآية: 12] وافق حفص أبا بكر هنا في فتح الصاد ﴿ عَيْرَ مُضَارَ ﴾ [الآية: 12] وافق حفص أبا بكر هنا في فتح الصاد ﴿ عَيْرَ مُضَارَ ﴾ [الآية: 12] أي: قاصد للضرر للورثة بالزيادة على الثلث أو قصد المضارة بالوصية دون القربة والإقرار بدين ليس له في الذمة وهو حال من فاعل يوصي المذكور على قراءة البناء للمفعول فإنه الفاعل على قراءة البناء للمفعول فإنه الفاعل المتروك ﴿ وَصِيبَةَ مِنَ اللّهِ ﴾ [الآية: 12] مصدر مؤكد ﴿ وَاللّهُ عَلِيمُ ﴾ [الآية: 12] بالموصي وقصد مضرته ﴿ عَلِيمُ ﴾ [الآية: 12] لا يعجل في عقوبته.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في ثبوت الميراث للأقربين من الورثة بالنسب والسبب أن الميت إذا مات تحمل القريب أحزانه فعوّض الله الموارث على ما يقاسيه ويخامر قلبه من التوجع للميت مال المورث وكذا سنته سبحانه وتعالى التعويض على مقاساة الأدنى جوداً لا وجوباً عليه كما توهمه قوم وكل من كان أقرب نسباً أو أقوى سبباً من الميت كان أكثر استحقاقاً لميراثه.

﴿ يَـلَكَ ﴾ [الآية: 13] الأحكام المتقدمة ﴿ حُـلُدُودُ اَللَّهِ ﴾ [الآية: 13] شرائعه التي كالحدود المحدودة لا يجوز مجاوزتها البتة.

وأفاد الأستاذ: أن حدوده أوامره ونواهيه وما تعبد به عباده وأصل العبودية حفظ الحدود وصون العهود ومن حفظ حده لم يصبه مكروه ولا آفة في الوجود وأصل كل بلاء مجاوزة الحدود قلت: وكذا أصل كل عطاء ملازمة الحدود كما قال تعالى: ﴿وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ [الآية: 13] / 163/أ فالوقوف على العهود ﴿يُدْخِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِينَ فالوقوف على العهود ﴿يُدْخِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِينَ فيها فيها إلاّية: 13] إلاّية: 13] إلاّية: 13] إلاّية: 13] إلاّية: 13] لما يترتب عليه من النعيم وفيما بعده ﴿وَدَوْلَكُ ٱلْفَوْرُ ٱلْفَطِيمَ ﴿ [الآية: 13] لما يترتب عليه من النعيم المقيم باتصال الجنة المعجلة وإيصال إلى الجنة المؤجلة لما يقترن بها من عزة

الطاعة ولذة العبادة التي فوق رقبته.

﴿ وَمَنِ يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمْ وَيَتَعَدُّ حُدُّودَهُمْ يُدْخِلُهُ نَارًا خَسَلِدًا فِيهَا﴾ [الآية: 14] ولعل المغايرة بالجمع والوحدة في الجمل الجزئية من باب التفنن في العبادة ﴿ وَلَهُ عَذَابُ مُنْهِمِ فِ اللَّهِ : 14] لاستهانته في أمر الدين المستبين.

وقال الأستاذ: إنما هما عقوبتان معجلة ومؤجلة ويقترن بهما جميعاً الذل الإهانة ولو اجتهد الخلائق على إذلال العاصي بمثل الذي يلحقه بارتكاب معصيته لم يقدروا عليه ولذا قال قائلهم:

من بات ملماً بلنب أصبح وعليه مذلته(1)

فقلت:

ومن أصبح مبراً ببير ظل وعليه مهابشه (2) قلت: لو قال معزته لكان أنسب مبنى ومعنى في مقابلته.

﴿وَالَيْقِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِلْكَابِكُمْ اللّهِ: 15] أي: يفعلن الزنا وسمي فاحشة لزيادة قباحتها ومزية شناعتها ﴿ فَاسَتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ آرَبُكَةً مِنحَمُ اللّهِ: 15] واطلبوا ممن قذفهن أربعة من رجال المؤمنين يشهدون عليهن ﴿ وَإِن شَهِدُواْ فَانَبِكُوهُ نَ فِي اللّهِيتِ اللّهِية: 15] فأجلسوهن في بيوتهن واجعلها سجناً عليهن ﴿ مَنَّ يَتَوَقّنَهُنَ ٱلمُوتُ ﴾ [الآية: 15] إلى ملك الموت أو يأخذهن الموت قيل وكان ذلك عقوبتهن في صدر الإسلام فنسخ بالحد وفيه تسامح لقوله تعالى: ﴿ أَوْ يَجْمَلَ لَلّهُ هُنَ سَبِيلًا ﴾ [الآية: 15] كتعيين الحد المخلص عن الحبس وقد صح في حديث مسلم عن عبادة بن الصامت أن النبي على قال: خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالببكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم قال البغوي: في نسخ الجلد في حق الثيب وبقي الرجم عند أكثر أهل العلم.

 <sup>(1)</sup> ذكره القشيري في تفسيره (1/ 458).

<sup>(2)</sup> ذكره القشيري في تفسيره (1/458).

وعن علي: أنه يجمع بينهما ودليل الجمهور أنه على رجم ماعزاً (1) والغامدية (2) ولم يجلدهما ثم التغريب أيضاً منسوخ في حق البكر عند أبي حنيفة أو محمول على الزجر والسياسة وثابت عند غيره.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إنما اعتبر في ثبوت/الفاحشة التي هي الزنا 163/ب زيادة الشهوة إسبالاً لستر الكرم والجود على إجرام العباد فإن إقامة الشهادة على الوجه الذي في الشرع في إثبات تلك الحالة كالمتعذر في قوله على الماعز لما قال يا رسول الله إني زنيت فطهرني فقال: لعلك لامست لعلك قبلت ثم قال: في بعض المرات استنكهوه (3) ففي هذا أقوى دليل لما ذكر من إسباله الستر على الأعمال القبيحة.

﴿ وَاللَّذَانِ ﴾ [الآية: 16] بتشديد النون لابن كثير ﴿ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ ﴾ [الآية: 16] بالتوبيخ والتقريع قبل الفاحشة من الزاني والزانية ﴿ فَكَاذُوهُمَا ﴾ [الآية: 16] بالتوبيخ والتقريع قبل ثبوت أمرهما عند الحاكم الشرعي ﴿ فَإِن تَابَا ﴾ [الآية: 16] عن فعلهما ﴿ وَأَصْلَحَا ﴾ [الآية: 16] في حالهما ﴿ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ﴾ [الآية: 16] فاقطعوا عن إيذائهما أو أعرضوا بالإغماض والستر عنهما ﴿ إِنَّ الله كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ [الآية: 16] لهما أو لغيرها وقيل: هذه الآية سابقة على الأولى نزولاً وكان عقوبة الزناة الأذى ثم الحبس ثم الجلد وقيل الأولى في السحاقات بقرينة صيغة الزناة بكراً وهذه في اللواطين بقرينة صيغة الذكرين والزاني والزانية في الزناة بكراً وآية الرجم فيهم ثيباً.

وأفاد الأستاذ: أن الأمر بفنون العقوبات لهم على فعل ذلك أبلغ شيء

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (6824)، والطبراني في المعجم الكبير (22/ 202) رقم (531).

 <sup>(2)</sup> أخرجه مسلم في الصحيح (1695/22)، وأبو داود في السنن (4/ 275) رقم (4436)، والنسائي في السنن الكبرى (4/ 283) رقم (7186)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 542) رقم (28807).

<sup>(3)</sup> انظر: تخريج الحديث قبل السابق.

في الردع والمنع منه بالرفق الأتم لعل العبد يحذر ذلك فلا يستحق التعذيب العظيم.

﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبُةُ عَلَى ٱللَّهِ ﴿ [الآية: 17] أي: قبولها كالواجب عليه سبحانه بمقتضى وعده ﴿لِلَّذِينَ يَشْمَلُونَ ٱلسُّوَةَ بِجَهَلَةِ ﴾ [الآية: 17] متلبسين بها سفاهة وقد أطبق السلف والخلف على أن من عصى الله فهو جاهل ولو كان يزعم أنه عالم كامل ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ﴾ [الآية: 17] أي: من زمان قريب وهو قبل حلول الموت لقوله تعالى: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ [البقرة: 180] .

وقوله عليه السلام: إنّ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر<sup>(1)</sup> وسماه قريباً لأن أمد الحياة غير بعيد لقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْخُ اَللَّيْا قَلِيلٌ﴾ [النساء: 77] أي: زماناً وشأناً كمية وكيفية وقيل: هم الذين يتقربون بالطاعة إلى من لا يتقرب إليه إلا به والمعنى قبل أن يشرب في قلوبهم حب السوء فيطبع عليها فيتعذر عليهم الرجوع بها ﴿قَاوُلَتُهِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمٌ ﴾ [الآية: 17] أي: يقبل توبتهم ويغفر حوبتهم وفاء بما وعد به وأداء بما كتب على نفسه بقوله: ﴿إِنَّمَا التّوبَدُ عَلَى اللهِ ﴾ [الآية: 17] / بنياتهم في معاملاتهم.

وأفاد الأستاذ: أن الاستغفار مع الإصرار فإن التوبة مع غير إقلاع سمة الكذابين وقوله: ﴿ الشَّوَ يِجَهَلَةِ ﴾ [الآية: 17] يعني عمل عمّل الجهال وذنب كل أحد يليق بحاله فالخواص ذنوبهم حسبانهم أنهم بطاعاتهم يستوجبون محلاً وكرامة وهذا وهن في المكان إذ لا وسيلة إليه إلا به وقوله ﴿ ثُمَّ يَتُوبُوك ﴾ [الآية: 17] من قريب على لسان العلم قبل الموت وعلى لسان المعاملة قبل أن تتعود النفس ذلك فيصير له عادة قال قائلهم:

قلت للنفس إن أردت رجوعاً فارجعي قبل أن يسد الطريق(<sup>2)</sup>

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 286) رقم (7659)، وابن حبان في الصحيح (2/ 398) رقم (628). (628) . (395) . (395)

<sup>(2)</sup> ذكره القشيري في تفسيره (١/ ٩٤٦) و(3/ 483) و(4/ 49) و(5/ 289).

﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ ﴾ [الآية: 18] أي: التوبة منفى قبولها ﴿ لِلَّذِينَ يَصْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ ﴾ [الآية: 18] أي: يرتكبونها في كل زمان ﴿ حَقَّرَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ السَّيِّعَاتِ ﴾ [الآية: 18] أي: يرتكبونها في كل زمان ﴿ حَقَّرَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ وَهُمَّ كُفَّالًا ﴾ [الآية: 18] سوى بين مسوف التوبة إلى حضور الموت من الفجار وبين من مات من غير توبة من المنافقين والكفار في انتفاء قبول التوبة وعدم الاعتداد بها في تلك الحالة وقيل: المراد بالذين يعملون السيئات المنافقون المراد بالذين يعملون السوء عصاة المؤمنين وبالذين يعملون السيئات المنافقون لتضاعف كفرهم وسوء أعمالهم وبالذين يموتون الكفار فعلى هذا قيل المراد القريب زمن الدنيا وأن توبة اليأس من المؤمن مقبولة كما ذهب إليه بعض الأثمة ﴿ أَوْلَيْكَ أَعْتَذَنَا أَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الآية: 18] وحجاباً عظيماً.

وأفاد الأستاذ: أنه إذا كشف الغطاء وصارت المعارف ضرورية أغلق باب التوبة فإن من شرط التكليف أن يكون الإيمان غيبياً ثم إن في هذه الطريقة إذا عرف بالخيانة لا يشم بعد حقيقة الصدق والأمانة قال داوود عليه السلام في آخر بكائه لما قال له ولم تبكي يا داوود وقد غفرت لك وأرضيت خصمك وقبلت توبتك؟ فقال: إلهي الوقت الذي كان لي رده إليّ فقال هيهات يا داوود ذاك ود قد مضى في معناه أنشدوا:

فخل سبيل العين بعدك للبكا فليس لأيام الصفاء رجوع(1)

﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) ذكره القشيري في تفسيره (١/ 462) و(6/ 317) و(7/ 246).

أو يختلعن بمهرهن ويؤيده قوله: ﴿إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ [الآبة: 19] أي: ظاهرة وقرأ ابن كثير وأبو بكر بالفتح وهي كالنشوز والمخالفة وسوء العشرة وعدم العفة.

وأفاد الأستاذ: أن التلبيس على المستضعفين والتدليس على أهل السلامة من المسلمين غير محمود عند الله تعالى فمن تعاطى ذلك انتقم الله منه ولم يبارك له فيما يختزل من أموال الناس بالباطل والاحتيال ومن استصغر خصمه في الله فأهون ما يعاقبه الله به أن يحرمه الوصول إلى ما يأمله من محبوبه ﴿وَعَاشِرُوهُنَ إِلَيْمَعُرُوفِ ﴾ [الآية: 19] بالإنصاف في الفعل والإجمال في القول.

وقال الأستاذ: أي بتعليم الدين والتأديب بأخلاق المسلمين وحسن الصحبة على كراهة النفس وأن تحتمل أذاهم ولا تحملهم كلفة خدمتك وتتحامى عن مواضع خجلتهم ﴿ فَإِن كُرِهُنَّ اللّهِ اللّهِ : 19] فاصبروا عليهن ولا تفارقوهن ﴿ فَسَيَّ أَن تَكُرَهُوا شَيَّنًا وَجُهّلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا صَكَيْبِكَ ﴾ [الآية: 19] مثل أن يرزق منهما ولد كبير ويكون فيه خير كثير والحاصل عدم متابعة كراهة النفس فإنها قد تكره ما هو أصلح ديناً وأكثر خيراً وقد تحب ما هو بخلافه فليكن النظر إلى ما هو أصلح للدين وأدنى إلى الخير أو التفويض والتسليم إلى ما قدر له من الأمر.

وقد حكي أن امرأة جميلة كانت تحت رجل قبيح الصورة فقيل لها كيف رضيت بهذه الحالة فقالت لعلي أذنبت ذنباً جوزيت بعملي أو هو عمل صالحاً كوفئ بي.

وفي «حقائق السلمي» قيل غيّب عنك العواقب لئلا تسكن إلى مألوف ولا تقر من مكروه وقيل: السكون إلى كراهية النفس جعل فيه خير الدارين إذ الخير الكثير ما يتصل بالعقبى لأنه لا كثير في الدنيا.

وأفاد الأستاذ: أن كل ما كان على نفسك أشق كانت عاقبته أهنأ وأمرأ واعلم بأن الحق سبحانه لم يطلع أحداً على غيبه فأكثر ما يعافه الإنسان تكون [165] الخيرة فيه أتم وقد حكم الله سبحانه/بأن مخالفة النفس توصل صاحبها إلى

أعلى المنازل وبعكس ذلك موافقتها كما أن مخالفة القلب توجب عمى البصيرة وبعكس ذلك موافقتها انتهى ولعل من هذا المقام ما ورد عنه عليه السلام أحب حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وابغض بغيضك يوماً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما أيماء إلى أن محبة غير المولى وما يتعلق به من السوى لا عبرة بوجود حصولها ولا بفقد وصولها.

﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَقِع مَّكَانَ زَقِع الآبة: 20] بتطليق امرأة وتزوج الخرى ﴿ وَمَاتَيْتُمْ السِّبِدَالَ زَقِع مَّكَانَ وَقَع اللَّهِ الآبة: 20] مالاً كشيراً ﴿ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ ﴾ [الآبة: 20] والآبة: 20] قليلاً ﴿ أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَنَا ﴾ [الآبة: 20] ظلماً ﴿ وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الآبة: 20] فنباً ظاهراً.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يعلمهم حسن العهد في المحبة ونعت الكرم في العشرة بقول لا تجمع الفرقة واسترداد المال عليها فإن ذلك ترك الكرم وإن خوّلت واحدة مالاً كثيراً ثم جفوتها بالفراق فما آتيتها يسير في جنب ما أذقتها من الفراق.

﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ﴾ [الآية: 21] أي: المهر منهن ﴿ وَقَدْ أَفَعَىٰ بِعَشُكُمُ إِلَىٰ بِعَضِ ﴾ [الآية: 21] أي: وصل إليهن بالجماع أو الخلوة الصحيحة وتقرر المهر لهن ﴿ وَأَخَذَتَ مِنكُمُ مِيثَنَقًا غَلِيظًا ﴾ [الآية: 21] عقداً وثيقاً وعهداً أكيداً وهو حق الصحبة والممازحة المستفادة من قوله تعالى: ﴿ فَإِنسَاكُ مِعَمُ وَ إِلَى النّبِيحُ اللّهِ النّبِي عليه السلام بقوله: أخذتموهن بأمانة الله أي: بالرفق بهن والشفقة عليهن واستحللتم فروجهن بكلمة الله أو بأمره وحكمه.

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 360) رقم (1997)، والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 260) رقم (6593)، والطبراني في المعجم الأوسط (5/ 214) رقم (5120).

 <sup>(2)</sup> أخرجه النسائي في السنن الكبرى (2/ 421) رقم (4001)، وابن أبي شيبة في المصنف
 (3/ 463) رقم (16028)، وعبد الرزاق في المصنف (10/ 195) رقم (18805)، وأبو داود في السنن (2/ 122) رقم (1907).

وأفاد الأستاذ: أن للصحبة السالفة حرمة أكيدة فقفوا عند مراعاة الزمام وأوفوا بموجب الميثاق كالكرام.

﴿ وَلَا لَنَكِمُواْ مَا نَكُمَ اَبِاَزُكُم فِنَ اللِّسَاءِ ﴾ [الآية: 22] بالعقد أو الوطء ﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ فإن اللَّه تجاوز عنه ﴿ إِلَّهُ ﴾ [الآية: 22] عند الله وفي أحكام [الآية: 22] عند الله وفي أحكام الرسالات ﴿ وَمَقْتًا ﴾ [الآية: 22] ممقوتاً عند ذوي المروءات ﴿ وَسَاآة سَبِيلًا ﴾ [الآية: 22] سبيل من يراه ويفعله على وفق هواه.

وأفاد الأستاذ: أن الآية تشير إلى حفظ الذمام والوقوف على حد الاحترام فإن السجية يتداخلها الأنفة من أن ينكح فراشه غيره فنهي الأبناء عن تخطي حقوق الآباء في استفراش منكوحة الأب.

﴿ مُرَّمَتُ عَلَيْتُ كُمُّمُ أَلَهُ لَكُمُّمُ [الآية: 23] أي: نكاحهن وهن من ولدتك أو ولدت من ولدت من ولدت وإن علت ﴿ وَبَنَاتُكُمُ ﴾ [الآية: 23] أي: من ولدتها أو ولدت من ولدت من ولدها وإن سفلت / ﴿ وَأَغَوْنَكُمُ ﴾ [الآية: 23] من الأب والأم أو الأب أوالأم وكذا حكم الباقية في الوجوه الثلاثة ﴿ وَعَمَّنتُكُمُ ﴾ [الآية: 23] وهي كل أنثى ولدها من ولد ذكراً ولدك بعيداً أو قريباً ﴿ وَحَمَلتُكُمُ ﴾ [الآية: 23] وهي كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتك كذلك ﴿ وَبَنَاتُ ٱللَّيْخَ وَبَنَاتُ ٱللَّهُ مِن الرَّاية: 23] تتناول القربى والبعدى ﴿ وَأَنْهَنتُكُمُ ٱلَّتِي آرْضَعَمْكُمُ وَأَغَوْنَكُم مِن الرَّصَعة أماً والمراضعة أختاً سمى المرضعة أماً والمراضعة أختاً وفي الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

واستثنوا مسألتين إحداهما أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب ويجوز أن يتجوز أخت ابنه من الرضاعة لأن المانع في النسب وطء أمها وهذا المعنى غير موجود في الرضاع والثانية لا يجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب ويجوز في الرضاع لأن المانع في النسب وطء الأب إياها

أخرجه البخاري في الصحيح (2645)، ومسلم في الصحيح (1446/ 13).

وهذا المعنى غير موجود في الرضاع ﴿وَأَمَهَنَتُ نِسَآبِكُمُ وَرَبَيْبُكُمُ﴾ [الآية: 23] بنات نسائكم ﴿الَّتِي فِي حُجُورِكُمُ﴾ [الآية: 23] في بيتكم وتربيتكم وهذا القيد بناءً على الغالب لا أنه تقييد للحرمة خلافاً لما روي عن علي كرّم الله وجهه أنه جعله شرطاً وإليه ذهب داوود الظاهري وابن حزم ونقل عن الإمام مالك.

﴿ يَن نِسَآ يَكُمُ الَّذِي دَخَلْتُ م بِهِنَّ ﴾ [الآية: 23] أي: دخلتم معهن في الستر وهو كناية عن الجماع وفي معناه الخلوة الصحيحة وعند أبى حنيفة لمس المنكوحة ونحوه كالدخول وفي الترمذي أنه علية قال في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أنه لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها وإليه ذهب عامة العلماء غير أنه روي عن علي رضي الله عنه تقييد التحريم فيهما ثم الأمهات والربائب يتناولان القربى والبعدى ﴿ وَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِ ﴾ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الآية: 23] في نكاحهن وهو تصريح بالمقصود دفعاً للقياس على الأمهات ﴿وَحَلَنْهِلُ أَبْنَآبِكُمْ ﴾ [الآية: 23] أي: مواطوأتهم ﴿الَّذِينَ مِنْ أَمْلَيكِ عُمُّ ﴾ [الآية: 23] احترازاً عن المتبنى لا عن أبناء الولد نسباً ورضاعاً ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَايُونِ [الآية: 23] أي: وحرم عليكم الجمع بينهما والظاهر أن الحرمة غير مقصورة على النكاح فإن المحرمات المعدودة كما هي محرمة في ملك النكاح فهي محرمة/في ملك اليمين وطناً ولذا قال عثمان وعلي رضي الله 166/ عنهما: حرمتهما آية وأحلتهما آية يعنيان هذه الآية وقوله: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْنَكُكُمُّ ﴾ [النساء: 3] في أول السورة فرجح علي التحريم احتياطاً وعثمان التحليل بناءً على الأصل والجمهور مع علي كرّم الله وجهه ﴿ إِلَّا مَا قَدَّ سَلَفَ ﴾ [الآية: 23] لكن ما مضى مغفور لقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيــمَّا﴾ [الآية: 23].

﴿ وَٱلْمُعْمَنَكُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [الآية: 24] أي: ذوات الأزواج أحصنهن التزويج ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْنَكُمُ ۗ [الآية: 24] يريد ما ملكت إيمانكم من اللاتي سبين ولهن أزواج كفار فهن حلال للسابين بعد الاستبراء والنكاح مرتفع بتباين الدارين عندنا وبمجرد السبي عند الشافعي ﴿ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ ﴾ [الآية: 24] أي: كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتاباً ﴿ وَأَجِلَ لَكُم مَا وَرَآة ذَلِكُم ﴾ [الآية: 24] أي: ما سوى ما ذكر من المحرمات وخص عنه بالسُنَّة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات

الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وقرأ حمزة والكسائي وحفص أحل بصيغة المفعول عطفاً على حرمت ﴿ أَن تَبْتَفُوا ﴾ [الآية: 24] أي: لا تطلبوا النساء مما وراءه ﴿ بِأَمْوَلِكُم ﴾ [الآية: 24] سبب صرفها في مهورهن أو أثمانهن وإنفاقهن حال كونكم ﴿ يُحْمِينِن ﴾ [الآية: 24] سبب صرفها في مهورهن أو أثمانهن وإنفاقهن حال كونكم ﴿ يُحْمِينِن ﴾ [الآية: 24] مريدين الإحصان والعفة بالنكاح وملك اليمين ﴿ عَبْرَ مُسَنفِحِين ﴾ [الآية: 24] أي: زانين وفيه دليل على أن المهر لا بد أن يكون مالاً كما قاله أبو حنيفة ﴿ وَمَا اسْتَتَمَّمُ بِهِ مِنْهُن ﴾ [الآية: 24] فمن تمتعتم به من المنكوحات ﴿ وَمَا يُومَنَ أَجُورَهُن ﴾ [الآية: 24] أي: مهورهن ﴿ وَمِن اللّه الآية: 24] مفروضة ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيما تَرْضَيْنُكُم بِهِ مِنْ بَقْدِ الْفَرِيضَةُ ﴾ [الآية: 24] فيما يزاد على المسمى أو يحط عنه بالتراضي ﴿ إِنَّ اللّه كَانَ عَلِيمًا ﴾ [الآية: 24] بمصالح العباد ﴿ عَرَبِهَا ﴾ [الآية: 24] فيما قضى وأراد.

وأفاد الأستاذ: أن تكلف انتزاع المعاني التي لأجلها حصل هذا التحريم محال من الأمر لأن الشرع غير معلل بل الحق تعالى حرم ما يشاء على من شاء وكذلك الإباحة ولا علة للشرائع بحال ولو كانت المحرمات من هؤلاء محللات والمحللات محرمات لكان ذلك سائغاً وكذا قوله: ﴿وَالْمُحْمَنَكُ مِنَ الْمِسَاءَ ﴾ [الآبة: 24] الآبة فإذا حفظت الحد وراعيت العهد وحصل التراضي بحكم الشرع فلا يكون للخلق فيه خصيمة ولا من الحق سبحانه فيه تبعة فذلك مباح طلق.

166/ب ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا ﴾ [الآية: 25] غنى واعتلاء بالقدرة/على مهر النساء ﴿أَن يَسْكِحَ الْمُحْسَنَةِ ﴾ [الآية: 25] أي: يتزوج التي أحصنهن أزواجهن وقرأ الكسائي بكسر الصاد أي: أحصن أنفسهن بالعفة ﴿ ٱلْمُوْمِنَنَةِ ﴾ [الآية: 25] أي: الحرائر دون العفائف والمتزوجات لقوله: ﴿ فَمِن مَا مَلَكُتُ أَيْمَنَكُم مِن أَن الْمُوَمِنَةِ ﴾ [الآية: 25] وظاهر الآية مع الشافعي في تحريم نكاح الأمة في من ملك ما يجعلة صداق حرة ومنع نكاح الأمة الكتابية مطلقاً وأول أبو حنيفة وأصحابه طول المحصنات بأن يملك فراشهن على أن النكاح هو الوطء وحمل قوله: من قتياتكم المؤمنات على الإرشاد بالأفضل كما حمل عليه قوله: ﴿ وَاللّهِ مَا يَامِمُونَاتُ عَلَى الإرشاد بالأفضل كما حمل عليه قوله: ﴿ وَاللّهِ مَا يَامُونَاتُ عَلَى الإرشاد بالأفضل كما حمل عليه قوله: ﴿ وَاللّهُ مَا يَامُونَاتُ عَلَى الإرشاد بالأفضل كما حمل عليه قوله: ﴿ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمُ ﴾ [الآية: 25] أي: بتفاضل والمَّهُ واللّه في الله والله الله والله و

ما بينكم في الإيمان فرب أمة تفضل الحرة فيه ومن حقكم أن تعتبروا فضل الإيمان والحسب لا فضيلة النسب والمراد تأنيسهم بنكاح الأمة ومنهم عن الاستنكاف والأنفة على ما كانوا عليه في الجاهلية ويؤيده قوله: ﴿بُعْضُكُم مِّنَّ بَعْضِنَّ ﴾ [الآية: 25] أي: أنتم وأرقاؤكم متناسبون في الالتئام نسبكم من آدم وحسبكم الإسلام فلا تستنكفوا عنهن عند الحاجة لهن ﴿ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهَّلِهِنَّ ﴾ [الآية: 25] أي: مواليهن ﴿ وَءَاتُوهُ اللَّهِ الْجُورَهُنَّ ﴾ [الآية: 25] أي: مهورهن بإذن أهلهن أو المعنى آتوا مواليهن وذهب مالك إلى ظاهر الآية وجوز إعطاء المهر للأمة وهو خلاف جمهور الأمة ﴿ بِٱلْمَمُّونِ ﴾ [الآية: 25] أي: من غير مطل واستهانة بهن ﴿ مُحْصَلَنتِ ﴾ [الآية: 25] حال كونهن عفائف ﴿ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ ﴾ [الآية: 25] أي: مجاهرات بالسفاح وهو الزنا ﴿وَلَا مُشَّخِذَاتِ أَخْدَانِّ﴾ [الآية: 25] أخلاء وأحباب يزنون بهن في السر وكانت العرب تحرم الأولى دون الثانية ﴿فَإِذَّا أُحْصِنَّ﴾ [الآية: 25] بالتزويج وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بفتحتين أي: حفظن فُــروجــهــن ﴿ فَإِنْ أَتَيِّكَ بِفَاحِشَةٍ ﴾ [الآيــة: 25] أي: زنـــى ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصُّفُ مَا عَلَى ٱلْمُعْمَلَئِتِ ﴾ [الآبة: 25] يعنى الحرائر الأبكار ﴿مِنَ ٱلْمَذَابُّ ﴿ الآبة: 25] أي: الحد لقوله تعالى: ﴿ وَلَيْشَهَدْ عَدَابَهُمَا طَآهِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 2] وهو يدل على أن حد العبد نصف حد الحر وأنه لا يرجم لأن الرجم لا يتنصف ﴿ ذَالِكَ ﴾ [الآية: 25] أي: نكاح الإماء ﴿لِمَنْ خَشِي ٱلْمَنْتَ مِنكُمُّ ﴾ [الآبة: 25] أي: لمن خاف الوقوع في الزنا بغلبة الشهوة وأصل العنت المشقة وسمى الزنا عنتاً لأنه سبب المشقة في الدنيا والآخرة وخوف/العنت شرط نكاح الأمة عند الشافعي وهو 167/أ ليس شرط عند أبي حنيفة وإنما هو بيان الأفضل كقوله: ﴿وَأَن نَصَّيْرُوا خَيْرٌ لَكُمُّ ﴾ [الآية: 25] لئلا يصير ولدكم عبداً لغيركم أو المعنى صبركم عن نكاح الإماء متعفيفين خير لكم لما ورد الحرائر صلاح البيت والإماء فساده وقال بعض العارفين الصبر عنهن أيسر من الصبر عليهن والصبر عليهن أيسر من الصبر على النار ﴿ وَأَلَتُ عَفُورٌ ﴾ [الآية: 25] لمن يصبر منهم ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ [الآية: 25] بأن رخص لهم.

وأفاد: الأستاذ أن الرخص جعلت للمستضعفين فأما الأقوياء فأمرهم

الجد والأخذ بالاحتياط والتضييق إذ لا شغل لهم سوى القيام بحق الحق بأن كان أمر بالظاهر يشغلهم عن مراعاة القلوب فالأخذ في الأمور الظاهرة بالسهولة والأخف واليسر أولى من الاستقصاء فيما يمنع من مراعاة السر لأنه ترك بعض الأمور لما هو الأهم والأجل فمن نزلت درجته عن الأخذ بالأوثق والأحوط فمباح له الانحدار إلى وصف الترخص ثم قال في آخر الآية ﴿وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [الآية: 25] يعني على مقاساة ما فيه الشدة وفي هذا نوع استمالة للعبيد حيث قال ﴿وَأَصْبُوا ﴾ بل قال ﴿وَأَن نَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ انتهى.

وقال الجنيد: الصبر مفتاح كل خير.

﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ﴾ [الآية: 26] ما خفي عليكم من مصالح أفعالكم ومحاسن أعمالكم واللام مؤكدة لإرادة التبيين لا في اللام من معنى الإرداة نحو جئتك لإكرامك ﴿ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [الآية: 26] مناهج من تقدمكم من أهل الرشد كملّة إبراهيم عليه السلام وسائر مكارم أخلاق الأنبياء عليهم السلام لتسلكوا طريقهم وتدركوا حقيقتهم ﴿ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ ﴾ [الآية: 26] عفو عنكم من المآثم والمحارم ﴿ وَاللّهُ عَلِيدُ ﴾ [الآية: 26] بها ﴿ عَرِيدُ ﴾ [الآية: 26] في وصفها،

ومن «دقائق الحقائق» ﴿ يُرِيدُ اللهُ لِلنَّهَ إِلنَّهَ اللهُ عما بين لكم.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يريد أن يكاشفكم بأسراره فيكم ليظهر لكم ما خفي على غيركم ويهديكم طريق الأنبياء والأولياء وهو التفويض والرضا والاستسلام للحكم والقضاء.

﴿ وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الآية: 27] إن وقع تقصير منكم بتوفيق التوبة لكم وبرجوع الرحمة إليكم ﴿ وَيُرِيدُ الّذِيكَ يَتَّبِعُونَ الشّهَوَتِ ﴾ [الآية: 27] أي: حظوظ النفس والهوى والركون إلى السوى بالغفلة عن المولى ﴿ أَن يَمِيلُوا ﴾ أوالآية: 27] بموافقتهم على اتباع/ الشهوات واستحلال المحرمات ﴿ عَظِيمًا ﴾ [الآية: 27] بالإضافة إلى من اقترف خطيئة على واستحلال المحرمات ﴿ عَظِيمًا ﴾ [الآية: 27] بالإضافة إلى من اقترف خطيئة على

ندرة غير مستحل للخطيئات.

وأفاد الأستاذ: أن إرادتهم منكوسة معبودة وهي عند إرادة الحق سبحانه ضائعة مردودة فعزل بهذا الحديث المبين حديث الأولين والآخرين فمن أراد الله توبته وهدايته ورحمته وحمايته فلا يشمت به عدو ولا يناله في الدارين سوء ﴿ يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم ﴿ [الآية: 28] فلذا شرع الشريعة الحنيفية السمحة السهلة لكم ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ صَعِيفًا ﴾ [الآية: 28] لا يصبر على حر ولا برد من أمور الكائنات ولا عن ارتكاب الشهوات ولا في تحمل مشاق الطاعات مع قبول حمله بظلمه وجهله.

ومن «دقائق الحقائق» أي: ضعيف الرأي ضعيف العقل لا من أيد بنور اليقين.

وقال الأستاذ: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمٌ ﴾ [الآبة: 28] ثقل الأوزار بمواترة الأوراد إلى قلوبكم أو إتعاب الخدمة بحلاوات الطاعة أو مقاساة المجاهدات بما يليح لقلوبكم من أنوار المشاهدات أو كلف الأمانات بحملها عنكم وإتعاب الطلب بروح الوصال والطرب ﴿ وَخُلِقَ آلِانسَانُ صَعِيفًا ﴾ [الآبة: 28] وصف بهذا فقرهم وخسرهم ولم يبسط بها عذرهم.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم ﴾ [الآية: 29] أي: أموال بعضكم ﴿ بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ [الآية: 29] أي: بأنواعه ما لم يبيحه الحق في شرع الأنبياء كالغصب والربا والسمعة والرياء وقيل يشمل مال غيره ومال نفسه من غير وجهه الذي شرع له ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ بَجَدَرَةً ﴾ [الآية: 29] أي: تقع مبادلة وقرأ الكوفيون بالنصب أي: إلا أن تكون المعاملة ﴿ يَحَدَرَةً عَن تَرَاضِ مَنكُم ﴾ [الآية: 29] وهو استثناء منقطع أي: لكن اقصدوا كون تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين منكم والمتعاطين فيما بينكم والمراد بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه وبالتجارة صرفه فيما يحبه الله.

وأفاد الأستاذ: أن كل نفقة كانت لغير الله فهي أكل مال بالباطل ويقال: القبض إذا كان على غفلة والبذل إذا لم يكن بمشهد الحقيقة فكل ذلك باطل

انتهى ويشير إليه ما ورد من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه (1) والحاصل أن الدنيا كالحية فمن أمسكها بغير رقبة أهلكته وهي أن يأخذها من محلها ويضعها في محلها ويعلم أن كل ما يمنعه عن مولاه فهو شؤم عليه في دنياه وأخراه ﴿وَلا نَقْتُلُوا النَّسُكُمُ اللَّية: 29] كما يفعله جهلة / الهند وبعض الحبشة أو بإلقاء النفس إلى التهلكة أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها أو باقتراف ما يرديها فإنه القتل الحقيقي للنفس عند العارفين بها أو لا يقتل بعضكم بعضاً والمراد بالأنفس من كان من أهل دينهم فإن المؤمنين كنفس واحدة في حقيقة يقينهم ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [الآية: 29] فأمره بمنافعكم ونهاه عن مضاركم لفرط رحمته بكم أو معناه كان بكم يا أمة محمد بخصوصكم رحيماً لما أمر بني إسرائيل بقتل النفس ونهاكم عنه.

وقال الأستاذ: ﴿وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ ۗ [الآبة: 29] بارتكاب الذنوب ويقال: بتعريضها لمساخطته سبحانه ويقال: بنظركم إليها وملاحظتكم إياها واستحسانكم شيئاً منها وبإيثارها دون رضى الحق عنها.

﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوانَا ﴾ [الآية: 30] تعدياً على الغير ﴿ وَظُلْمًا ﴾ [الآية: 30] على نفسه بترك الخير ﴿ فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارَاً ﴾ [الآية: 30] أي: ندخله إياها.

وقال الأستاذ: فإنا لا نخليه من عقوبة شديدة وهي أن نكله إلى صاحبه ونلقي حبله على غاربه ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا﴾ [الآية: 30] لا عسر فيه ولا صارف عنه.

﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ [الآية: 31] أي: كبائر الذنوب التي نهاكم الله ورسوله عنها ﴿ نُكَفِرُ عَنكُمُ سَكِئَاتِكُمُ ﴾ [الآية: 31] نغفر لكم صغائركم ونمحها بسبب طاعاتكم والأقرب أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه حداً أو بين فيه وعيداً وقيل: ما علم حرمته بدليل قاطع وعنه ﷺ أنها سبع الإشراك بالله

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 178) رقم (2694)، والطبراني في المعجم الكبير (1/ 188) رقم (412)، والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 670) رقم (2521)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 47) رقم (15).

وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وعقوق الوالدين (1) وعن ابن عباس رضي الله عنهما الكبائر إلى سبع مائة منها إلى سبع (2) والأظهر أن يراد بها هاهنا أنواع الشرك لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِم وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [النساء: 48] ويؤيده قراءة ابن مسعود وابن جبير كبير ما تنهون عنه بالإفراد على إرادة الجنس ﴿وَلُدْغِلُكُم مُدْخَلًا مَع الكرامة وقرأ نافع كَرِيمًا ﴾ [الأية: 13] الجنة وما وعد من المثوبة أو إدخالاً مع الكرامة وقرأ نافع بفتح الميم وهو أيضاً يحتمل المكان والمصدر فتدبر.

وأفاد الأستاذ: أن الكبائر على لسان العلم هاهنا الشرك يعني فالجمع لمقابلة أصحابه أو إرادة أنواعه وعلى بيان الإشارة أيضاً الشرك الخفي ومن جملة ذلك ملاحظة الخلق واستجلاء قبولهم والتودد إليهم والإغماض على الله سبحانه بسببهم/ وندخلهم في أموالكم وأحوالكم مدخلاً كريماً إدخالاً حسناً لا 168/ب ترون منكم دخولكم ولا خروجكم وإنما ترون المصرّف لكم.

﴿ وَلا تَنَمَنَّوْا مَا فَضًلَ اللّهُ بِهِ ، بَمْضَكُمْ عَلَى بَقْضِ ﴾ [الآية: 32] من الأمور الدنيوية كالجاه الوسيع والأموال الكثيرة فلعل عدمه خير من وجوده لكم والمقتضى للمنع عن النهي كونه ذريعة إلى التحاسد والتعادي ومعربة عن عدم الرضا بما جرى من القضاء وأنه مجرد تشبه لحصول الشيء من غير طلب له واجتهاد لأجله وهو مذموم وصاحبه معلوم لأن تمني ما لم يقدر معارضة لحكمة القدر وتمنى ما قدر له بكسب وجد وكد بطالة وتضييع حظ وتمنى ما قدر له بغير كسب في الحال ضياع في المال بل معدود من الحال.

وأفاد الأستاذ: أن لسان المعاملة أن الأمر بالعقبى لا بالتمني ولسان التوحيد أن الأمر بالحكم والقضاء لا بالإرادة والمنى ويقال اسلكوا سبيل من تقدمكم في قيامهم بحق الله ولا تتعرضوا لنيل ما خصوا به من فضل الله

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 552) رقم (1447)، والطبراني في المعجم الكبير (1/ 48) رقم (102)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 265) رقم (284).

<sup>(2)</sup> تفسير الطبري (8/ 245)، وتفسير ابن كثير (2/ 283)، وتفسير الكشاف (1/ 402)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 129) رقم (5259).

قوموا بحق مولاكم ولا تقوموا بمتابعة هواكم واختيار مناكم ويقال كن طالب حقوقك لا طالب حظوظك فإنك إذا قمت لطلب نصيبك على أي وجه شئت دنيا وأخرى أشركته في توحيدك من حيث لا شعور لك بك ويقال خمودك تحت جريان حكمه على ما سبق له اختياره أحظى لك من تعرضك لوجود مناك إذ قد يكون بغيتك في أمنيتك ويقال من لم يؤدب ظاهره بفنون المعاملات ولم يهذب باطنه بوجوه المنازلات فلا ينبغي أن يتصدى لنيل المواصلات وهيهات متى يكون ذلك هيهات ﴿لِلْإِجَالِ نَصِيبُ مِّمًا أَكُسَبُوا والنساء نصيب من الفضل بحسب ما كتب له من الكسب وسبب ما قدر له من والنساء نصيب من العدل فاطلبوا الفضل بالعمل لا بالحسد والتمني والأمل كما قال عليه السلام ليس الإيمان بالتمني (1) وكما صرح به سبحانه في قوله: ﴿لَيْسَ قَالَ عليه السلام ليس الإيمان بالتمني (1) وكما صرح به سبحانه في قوله: ﴿لَيْسَ فَالَ عليه السلام ليس الإيمان بالتمني (1) وكما صرح به سبحانه في قوله: ﴿لَيْسَ الميراث وتفضيل الورثة بعضهم على بعض منه.

وأفاد الأستاذ بقوله: لا يتمنوا مقام السادة دون أن تسلكوا سبيلهم مقامات الرجال فإن لكل مقام أهلاً عند الله وهم معدودون فما لم يمت واحد مقامات الرجال فإن لكل مقام أهلاً عند الله وهم معدودون فما لم يمت واحد منهم لا يورث مكانه غيره قال تعالى: ﴿جَمَلَكُمُ عَلَيْكُ الانعام 156] منهم لا يورث مكانه غيره قال تعالى: ﴿جَمَلَكُمُ عَلَيْكَ الانعام 156] والخليفة من يخلف من تقدمه فإذا تمنيت مقام ولي من الأولياء فكأنك استعجلت وفاته على ما قدر له من القضاء ﴿وَسَعَلُوا اللّه ﴾ [الآية: 22] قرأ المكي والكسائي بالنقل والباقون بالأصل أي: وادعوه فاطلبوه ﴿مِن فَصَّالِمَ ﴾ [الآية: 32] أن يسوقه إليكم ويسهله عليكم فإن الغبطة محمودة وخصلة الحسد مذمومة مردودة ﴿إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الآية: 32] وبعباده رحيماً فيعلم ما يستحقه كل إنسان ويتفضل به عن علم وتبيان فينبغي الرضاء بالقضاء والتسليم في جميع مراتب الاحسان.

جامع الأحاديث (18/ 244) رقم (19318).

وأفاد الأستاذ: أن الفرق بين التمني والسؤال من فضله من وجوه منها كون التمني للشيء مع غفلتك عن ربك فتتمنى بقلبك وجود ذلك الشيء من غير توقعه من الله فإذا سألت الله فلا محالة تذكره ومنها إن السائل لا يرى استحقاق نفسه فيحمله صدق الإرادة على التملق والتضرع والمسألة والتمني لا يخلو عن هذه الجملة ومنها أن الله نهى عن تمني ما فضل الله به غيرك ومعناه أن يسلب صاحبك ما أعطاه ويعطيك إياه وأباح السؤال من فضله بأن يعطيك مثل ما أعطى صاحبك ويقال لا تتمن العطاء واسألوا الله أن يعطيك من فضله [الرضا] بفقد العطاء وذلك أتم من العطاء وأن التحرر عن رق الأشياء أم من تملكها عند الأصفياء.

﴿ وَلِحُلِ جَمَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَوْرُونَ ﴾ [الآية: 33] ولكل تركة جعلنا وارثاً يلونها ويحرزونها ومما ترك بيان لكل مع الفضل بالعامل وفي ترك ضمير كل والوالدان والأقربون استثناف مفسر للموالي ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ ﴾ [الآية: 33] والكوفيون عقدت ﴿ أَيْمَنْكُمْ ﴾ [الآية: 33] أي: بالموالاة ﴿ فَعَاثُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ [الآية: 33] والكوفيون عقدت ﴿ أَيْمَنْكُمْ ﴾ [الآية: 33] أي: بالموالاة ﴿ وَقَاثُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ [الآية: 33] من مال حليفه فنسخ بقوله ﴿ وَأَوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ وَمَنْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ﴾ [الأنفال: 75] ذكره القاضي.

وقال التفتازاني: فيه نظر لأنه لا دلالة على نفي إرث الحليف لا سيما والعاملون به إنما يرثونه عند عدم العصبات وأولي الأرحام انتهى وصورة مولى الموالاة عندنا على ما ذكره السيد الجرجاني شخص مجهول النسب قال الآخر: أنت مولاي ترثني إذا مت ويعقل/عني إذا جنيت وقال الآخر: قبلت 169/ب فعندنا يصح هذا العقد ويصير القابل وارثاً عاقلاً ويسمى مولى الموالاة وإذا كان الآخر مجهول النسب وقال للأول مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه.

وكان الشعبي يقول: لا ولاء إلا ولاء العتاقة وبه أخذ الشافعي وهو مذهب زيد بن ثابت وما ذهبنا إليه مذهب عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ حَكُلِ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ [الآية: 33] أي: عالماً مطلعاً فلا

تتجاوزوا عن أمره ولا تبعدوا عن حكمه وفيه وعد بالعطاء على الوفاء ووعيد على منع النصيب بالجفاء.

﴿ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءَ ﴾ [الآية: 34] كقيام الولاة على الرعية والرعاة على الماشية بأمرين أحدهما وهبي وثانيهما كسبي كما بينهما فقال ﴿ يِمَا فَظَكُلُ عَلَى الماشية بأمرين أحدهما وهبي وثانيهما كسبي كما بينهما فقال ﴿ يِمَا فَظُكُلُ اللَّهُ بُمَّضَهُم عَلَى بَعْضِ ﴾ [الآية: 34] من كمال العقل والدين وحسن التدبير ومزيد اليقين ولذا خصوا بالنبوة والأمانة ووجوب الجهاد وإمامة الجمعة والجماعة ﴿ وَيِمَا أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِم ﴾ [الآية: 34] في نكاحهن كالمهر والنفقة والكسوة وسائر مطالبهن.

وقال الأستاذ: خص الرجال بالقوة فزيد في الحمل عليهم على حسب القوة والعبرة بالقلوب والهمم لا بالنفوس والجثث انتهى والمعنى أن هذا الجنس خير من جنس النساء لوجود هذه الفضائل في بعض أفرادهم دون غيرهم وإلا فكم من امرأة فضلت رجالاً في مراتب الفضيلة ﴿ فَالْفَكُوكَ تُنْ فَيْنَدُ ﴾ [الآية: 34] مطيعات لله في أوامرهن قائمات بحقوق أزواجهن ﴿ حَفِظَكَ تُلِفَيْبِ ﴾ [الآية: 34] أي: لموجبات الغيبة كحفظهن في حال الحضرة ما يجب حفظه في النفس وفي المال والأسرار الخفية ﴿ بِمَا حَفِظَ اللهُ ﴾ [الآية: 34] أي: بسبب حفظه سبحانه إياهن بالعصمة فإن المحفوظ من حفظه الحفيظ في الحقيقة.

قال السلمي: قبل بحفظ الله لهن صرن حافظات للغيب ولو وكلهن إلى أنفسهن لهتكن ستورهن وفي الحديث خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرّتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها وتلا الآية والمراد بمالها ماله في تصرفها فالإضافة لأدنى الملابسة ولزيادة البعث على المحافظة فكأن ماله مالها أو للمبالغة فإنها إذا راعته في مالها فبالأولى أن تراعي ماله بعدم صرفها في غير ضرورة حالها ﴿وَاللَّنِي تَنَافُونَ نُشُوزَهُ ﴾ [الآية: 34] عن ماله بعدم صرفها في غير ضرورة حالها ﴿وَاللَّنِي تَنَافُونَ نُشُوزَهُ ﴾ [الآية: 34] عن الماعة أزواجهن/ ﴿فَعِظُوهُ ﴾ انصحوهن وذكرونهن بعقاب الله إياهن في

<sup>- (&</sup>lt;del>1) جامع</del> الأحاديث (<del>12/ 365) رقم (12105)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 139) رقم</del> (5285).

عصيانهن ﴿ وَالْهَجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَصَاجِعِ ﴾ [الآية: 34] أي: مراقدهن بأن لا تدخلوا تحت اللحف معهن وقيل: لا تأتوهن أو لا تجامعهوهن ﴿ وَاَضْرِبُوهُنَ ﴾ [الآية: 34] أي: ضرباً غير مبرح لهن والأمور الثلاثة مرتبة ينبغي أن تقع مدرجة فالآية تتضمن آداب الخلطة وحسن العشرة ﴿ فَإِنْ أَطْفَنَكُمْ فَلَا نَبَغُوا عَلَيْهِنَ سَكِيلًا ﴾ [الآية: 34] أي: بالتوبيخ لهن وأزيلوا التعرض عنهن واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن فيهن فإن التاثب من الذنب كمن لا ذنب له منهن ومن غيرهن ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِينًا ﴾ والآية: 34] عليكا والآية: 34] برهانه فهو أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكم.

وأفاد الأستاذ تبعاً للسلمي: إن لك عليها الطاعة بالبدن والقالب فأما المحبة والميل إليك بالقلب فذلك إلى الرب فلا تكلفها ما لم يرزقك الله فيها فإن القلوب بقدرة الله يحبب إليها من يشاء ويبغض إليها من يشاء وقال: لا تنسى وفاءها بالماضي بنادر جفاء يبدو في الحال فربما يعود الأمر إلى الجميل في الاستقبال والاستحسان في المال.

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾ [الآية: 35] أي: ظننتم أو توقعكم خلافاً فيما بين الزوج والمرأة لدلالة السياق عليهما ﴿ فَابْعَتُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِها أَ ﴾ [الآية: 35] إذا اشتبه عليكم حالهما لتبيين أمرهما من إصلاح ذات بينهما بجمعهما أو تفرقهما وخص أقاربهما لأنهما أعرف ببواطن أحوالهما وأقرب إلى طلب صلاح أمرهما وهذا على وجه الاستحباب فلو نصبا من الأجانب جاز أيضاً في هذا الباب والخطاب للحكام وللولاة أو للأزواج والزوجات قيل واستدل به على جواز التحكيم في الخصومات لكن ليس لهما ولاية التفريق عندنا على ما وجدا فيه صلاح حكمهما ﴿ إِن يُرِيدًا ﴾ [الآية: 35] أي: الحكمان ﴿ إِصَلَاحًا يُوفِقِ وَحَدا فيه صلاح حكمهما ﴿ إِن يُرِيدًا ﴾ [الآية: 35] أي: الحكمان ﴿ إِصَلَاحًا يُوفِقِ سعيهما الموافقة بين الزوجين والمعنى إن قصدا الإصلاح أوقع الله بحسن سعيهما الموافقة بين الزوجين بإصلاح حالهما ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا ﴾ [الآية: 35] بسرائركم فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق بظواهركم ﴿ خَيِرًا ﴾ [الآية: 35] أي: وحدوه وأطيعوه ﴿ وَلَا اللّهَ اللّهَ هَا الآية : 36] أي: وحدوه وأطيعوه ﴿ وَلَا اللّهَ اللّهَ الآية ﴾ [الآية: 36] أي من مخلوقاته أو شيئاً من إشراكه جلية أو خفية.

وقال ابن عطاء: الشرك أن تطالع غيره أو ترى ممن سواه ضره أو خيره وقال أيضاً: العبودية ترك الاختيار وملازمة الذلة والافتقار كذا في «دقائق».

وأفاد الأستاذ: أن العبودية معانقة الأمر ومفارقة الزجر والشرك جلية اعتقاد معبود سوى الله وخفيه ملاحظة موجود مما عداه والتوحيد أن تعرف أن الحادثات كلها حاصلة بالله قائمة به فهو منشئه ومجريه ومبقيه وليس بأحد ذرة ولا شظية ولا سنية ولا شتمة من الإيجاد والإبداع في كل عضيه ودقائق الرياء وخفايا المصانعات وكوامن الإعجاب والعمل على رؤية الخلق واستحلاء مدحهم والذبول تحت ردهم وذمهم كل ذلك من الشرك الخفي.

ومن «نفائس العرائس» ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ [الآية: 36] لله لا على رؤية العوض والعبادة فإنهما شرك العابدين واعبدوه على رؤية التقصير فإنه عبادة الموحدين وأيضاً شغلهم به منه ولو أحبهم الحب البالغ لأسكرهم بشراب القرب والمشاهدة وأوقعهم في بحار القدم بعد خروجهم من العدم.

قال أبو يزيد: إن الله سبحانه نظر في هذا العالم فلم ير أهلاً لمعرفته فشغلهم بعبادته أقول ولعل معناه أنه لما كان هذا العالم مكان الفناء ولم يحمل دوام المشاهدة واللقاء فأشغلهم بعبادته ليكون وسيلة إلى مشاهدته ولذا قال بعضهم العبودية فناؤك عن مشاهدتك في مشاهدة من تعبده ﴿وَبِالْوَلِدَيْنِ﴾ [الآية: 36] أي: وأحسنوا بهما ﴿إِحْسَنَا﴾ [الآية: 36].

قال صاحب «العرائس»: المراد بالوالدين مشايخ المعرفة وإحسان المريدين إليهم بوضع أعناقهم عند ساحاتهم بنعت ترك مخالفاتهم مع نشر فضائلهم عند الخلق والدعاء لهم بمزيد القرب إلى الحق.

قال الجنيد: أمرني أبي أمراً وأمرني السري أمراً فقدمت أمر السري على أمر أبي وكل ما وجدت فهو من بركاته ﴿وَبِذِى ٱلْقُـرَّبَى﴾ [الآية: 36] وبصاحب القرابة أو إخوان المحبة من أهل القربة ﴿وَٱلْمِتَكَىٰ﴾ [الآية: 36] من الأقارب والأجانب .. في «العرائس» اليتامي أهل فرقة الله الذي وقعوا في النفرة وآفة الشهوة

واحتجبوا بها عن المشاهد فإحسانهم ترغيبهم إلى طاعة مولاهم وتشويقهم إلى مشاهدة/سيدهم مع التلطف والظرافة في دعائهم إلى الله ومن مات أستاذه قبل 171/أ بلوغه إلى درجة القوم فهو يتم المعرفة والإحسان إليه تربيته بآداب القوم لئلا ينقطع عن الطريق ﴿ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ [الآية: 36] أي: الفقراء والضعفاء المعسرين.

قال البقلي: أراد بالمساكين السالكين غير المجذوبين فإن المساكين سلكوا طريق المقامات بالمجاهدات وإحسانهم كشف أسرار المشاهدات عندهم ليقع آثار المحبة في قلوبهم فيسكنون عن المجاهدات الظاهرة ويطلبون الحق بالقلوب الحاضرة والأسرار الظاهرة ليصلوا بطرفة عين المقام لا يصلون إليه بألف سنة بالمجاهدة والرياضة ﴿وَالْجَارِ ذِى اللَّهُ رَبِي الآية: 36] الذي قرب جواره أو الذي له مع الجوار قرب واتصال بدين أو نسب ﴿وَالجَارِ النَّبُوبُ اللَّية: 36] البعيد أو الذي لا قرابة له وعنه عليه السلام الجيران ثلاثة فجار له ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام وجار له حقان حق الجوار وحق الإسلام وجار له حقان حق الجوار وحق الإسلام وجار له حقان حق الجوار

وفي «العرائس» الجار القريب من كان مقامه مواقعاً لمقاماتكم لأنه في طريق المعرفة جار قربه الله وهو قرابتكم في معرفة الله والجار الجنب هو المؤيد المبتدى، فإحسانك إليه أن ترغبه إلى سلوك مدارج الصديقين وتيسر له مطويات أسرار المحبين وفضائل أحوال المشتاقين وأيضاً الجار الجنب صورتك التي هي حاملة الروح والإحسان إليها أن تعظم جوارحها من حظوظ المعاصى والشهوات.

وأفاد الأستاذ: أن من جيرانك ملكاك فلا تؤذهما بعصيانك وراع حقهما بما تملي عليهما من إحسانك فإذا كان جار دارك مستوجباً للإحسان إليه ومراعاة حقه فجار نفسك وهو قلبك أولى أن لا تضيعه ولا تغفل عنه فلا تمكن حلول الخواطر الردية بها وإذا كان جار نفسك هذا حكمه فجار قلبك

 <sup>(1)</sup> جامع الأحاديث (1/ 264) رقم (410) و(12/ 86) رقم (11491)، (37/ 21) رقم (39933)، وشعب الإيمان (7/ 83) رقم (9560).

وهو معرفتك أولى أن تحامي على حقها فلا تمكّن ما يخالفها في مساكنتها ومجاورتها وجار روحك وهو سرك أولى أن تراعي حقه فلا تمكنه من الغيبة عن أوطان الشهود على دوام الساعات ثم الإشارة من قوله ﴿وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُشُمُ ۗ الحديد: 4] غير ملتبسين على قلوب ذوي التحقيق والله ولي التوفيق.

﴿ وَٱلْمَاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾ [الآية: 36] أي: الرفيق في أمر حسن أو مباح كتعلم 171/ب وصناعة ومرافقة فإن صحبك وحصل بجنبك أو المرأة وهو/قول علي وابن مسعود وابن عباس وعكرمة.

وقال البقلي: هو قلبك وإحسانك إليه أن تفرده من الحدثان وتشوقه إلى جمال الرحمٰن وأيضاً هي النفس الأمارة لما ورد أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك (1) وإحسانك إليها أن تحبسها في سجن العبودية وتميتها عن الشهوة وتحرقها بنيران المحبة وتذرو ترابها برياح المعرفة حتى لا يبقى في دار الله غير الله.

﴿وَأَبِنِ ٱلتَّكِيلِ﴾ [الآية: 36] أي: المسافر والضيف وقال البقلي: أراد بابن السبيل غريب الله في بلاد الله حيث لا يعرفه سوى الله الذي يتطرق من نور الأفعال إلى نور الصفات ومن نور الصفات إلى نور الذات وهو في غربة الأزل والأبد لا يسكن روعته ولا يطفئ حرقته ويزيد تحيره وتغربه لا يعرفه أحد يؤانسه قال عليه السلام إن حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا (2) لا يفتح لهم السدد ولا يزوجهم المنعمات أنوار قلوبهم من نور الشمس والإحسان إليهم بذل المهجة بين أيديهم وزيادة الاستطابة في أوقاتهم ودفع الأغيار عن صحبتهم حتى لا يطلع عليهم أحد يمنعهم ساعة من حالاتهم.

وقال السهل الجاذري: القربي وهو القلب والجار الجنب هو النفس والصاحب بالجنب العقل الذي ظهر على فقه السُنَّة والشرع ﴿وَأَبْنِ ٱلسَّيِيلِ﴾

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه.

 <sup>(2)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 44) رقم (4) و(3/ 303) رقم (5182)، والطبراني في المعتجم الأوسط (5/ 163) رقم (4950)، وابن ماجمة في السنتن (2/ 1320) رقم (3989)، والبيهقى في شعب الإيمان (5/ 328) رقم (6812).

[الآية: 36] الجوارح المطيعة لله.

· ﴿ وَمَا مَلَكُتُ أَيِّمَنْكُمُّ ﴾ [الآية: 36] من العبيد والإماء وسائر الأشياء.

وفي المعرائس هم مريدوكم الذي هم أرقاء الإرادة والإحسان إليهم تربيتهم في طريق الله بآداب الله ونشر كرامة الله عندهم ودعاؤهم إلى طريق الرجاء لأن الراجي طيار والخائف سيار وتعليمهم طريق المشاهدة بلزوم المراقبة ﴿إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [الآية: 36] متكبراً يأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه ومماليكه يتفاخر عليهم أو يفتخر بهم على غيرهم مع عدم إحسانه إليهم.

﴿ اَلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ اَلنَّاسَ بِالْبُخْلِ ﴾ [الآية: 37] في أموالهم أن ينفقوها في مرضاة مولاهم عموماً وفيما أمرهم الله به من بر الوالدين والأقربين وغيرهم خصوصاً وقرأ حمزة والكسائي البخل بفتحتين.

وأفاد الأستاذ: أن البخل على لسان العلم منع الواجب وعلى بيان الإشارة ترك الإيثار في زمان الاضطرار وأمر الناس بالبخل منعهم من مطالبات الحقائق في معرض الشفقة عليهم بموجب الشرع/وبيان هذا أن يقع 172/ألسالك الانسلاخ عن العلائق وحذف فضولات حاله فينصحه بأن يقول ربما لا تقوى على هذا ولأن تكون مع معلومك الحلال أولى بك أن تصير مكديا إذ ربما تخرج إلى سؤال الناس وأن تكون كلاً على المسلمين ويروى له في هذا الباب الأخبار والآثار وأمثال هذا من حكايات الأبرار ولولا بخله المستكن في قلبه لإعانة بهمته فيما سنح لقلب ذلك المسكين بدل ما يمنعه شواره ذلك المستضعف بما هو عند نفسه أنه نصيحة وشفقة في الشريعة شراره ذلك المستضعف بما هو عند نفسه أنه نصيحة وشفقة في الشريعة البخيل يستر نعمة الله ويجحدها في المآل وقد ورد أن الله إذا أنعم على عبد وأحسن إليه أحب أن يظهر أثرها عليه (أ) وقيل: لا يشكرون نعمة العافية عليهم

<sup>(1)</sup> تفسير ابن كثير (2/ 303).

ويلائمه قوله: ﴿وَأَعْتَدُنَا لِلْكَيْرِينَ عَذَابًا مُهِينَا﴾ [الآبة: 37] كما هانوا النعمة بالبخل ولم يجعلوا آثارها مبيناً والآية نزلت في طائفة من اليهود وكانوا يقولون للأنصار تنصحاً لا تنفقوا أموالكم فإنّا نخشى الفقر عليكم وعن ابن عباس وغيره أنها نزلت في الذين كتموا نعمة محمد ﷺ وهو من أفضل النعم.

وأفاد الأستاذ: أن بخل الأغنياء يمنع النعمة وبخل الفقراء يمنع الهمة.

﴿ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ آمَوْلَهُمْ رِئَآةَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الآية: 38] أي: لا لوجه الله ولا فيما يحبه ويرضاه ﴿ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْمِ الْآخِرِ ﴾ [الآية: 38] ليتحركوا بالإنفاق ثوابه ويتحرزوا بترك البخل عقابه ﴿ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَمُ قَرِينا فَسَآةً قَرِينا ﴾ [الآية: 38] أي: إبليس وأعوانه الداخلة والخارجة في الدنيا بالوسوسة وفي العقبى بالمشاركة في العقوبة.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أدخل هؤلاء أيضاً تحت قوله: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: 36] فعقوبتهم في العاجل أنهم ليسوا من أهل المحبة وكفى بذلك من المحنة والمختال هو الذي ينظر إلى نفسه والمراثي الذي ينظر إلى أبناء جنسه وكلاهما موسومان بالشرك الخفي وكذلك الذي يرى من نفسه حالاً ورتبة وهو في ذلك المدعي.

﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِم لَوْ ءَامَنُوا بِاللّهِ وَالْيُوهِ آلْآنِو وَالْفَقُوا مِمَّا رَدَقَهُمُ اللّهُ ﴾ [الآيد: 39] أي: أي شيء من الضور عليهم وأي تبعة راجعة إليهم لو استقاموا على صحيح 172/ب الاعتقاد/ وقاموا بالإنفاق على وجه السداد ﴿ وَكَانَ اللّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴾ [الآية: 39] أو باختلاف حالهم حكيماً ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٌ ﴾ [الآية: 40] أي: لا ينقص من الثواب ولا يزيد في العقاب مقدار أصغر شيء من الأشياء كالذرة التي هي عبارة عن جزء من أجزاء الهباء، بل لا يتصور الظلم مطلقاً في حقه فإنّه عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه أو عن التعدي في غير ملكه وكلاهما محال في وضع الشيء في غير موضعه أو عن التعدي في خير ملكه وكلاهما محال في فعله لأنه إما عدل في أمره وإما فضل في حكمه كما بينه بقوله: ﴿ وَإِن تَكُ ﴾ [الآية: 40] وقرأ الحرميان بالرفع أي: قان تقع حسنة واحدة في مقام العدل ﴿ يُصَنَعُهُ ﴾ [الآبة: 40] في مرتبة الفضل وأن تقع حسنة واحدة في مقام العدل ﴿ يُصَنعَفُهُ ﴾ [الآبة: 40] في مرتبة الفضل

وقرأ ابن كثير وابن عامر يضعُفها ﴿وَيُؤَتِ مِن لَدُنَهُ ﴾ [الآية: 40] أي: يعط من عنده على سبيل الفضل زائداً على ما وعد في مقابلة العمل بالعدل ﴿أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ [الآية: 40] أي: عطاءً جسيماً.

﴿ فَكَيْفَ ﴾ [الآية: 41] حال هؤلاء الخلق في معرض الحق ﴿ إِذَا جِنْمَا مِن كُلِ أُمَّتِم بِشَهِيدِ ﴾ [الآية: 41] أي: نبي يشهد على صدق أحوالهم أو قبح أفعالهم ﴿ وَجِنْمَا بِكَ عَلَى هَتُؤُلَا ﴾ [الآية: 41] من المشهودين والشهداء ﴿ شَهِيدَ ﴾ [الآية: 41] من المشهودين والشهداء ﴿ مَهِيدًا ﴾ [الآية: 41] يشهد على الشهداء بصدق مقالهم وتزكية أحوالهم وعلى المشهودين بما يستحقون من سوء وبالهم وقبح مآلهم على وفق أعمالهم.

﴿ يَوْمَهِنِ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ شُوكَىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ ﴾ [الآيـــة: 42] أي: أن يدفنوا فيسوى بهم التراب ليخلصوا من العقاب والحجاب وقرأ نافع بفتح التاء وتشديد السين وحمزة والكسائي بتحقيقها مع فتح التاء والباقون بالضم والتخفيف والكل على تشديد الواو ﴿ وَلَا يَكُنُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾ [الآية: 42] أي: ولا يقدرون على كتمانه لما عرفوا من علو شأنه وظهور برهانه.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكَاوَة ﴾ [الآية: 13] أي مواضعها فضلاً عن صنعها ﴿ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ ﴾ [الآية: 43] حال من فاعلها ﴿ حَتَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ [الآية: 43] أي: تعرفوا قراءتكم وتفهموا عبادتكم وتتركوا عادتكم روي أن عبد الرحمن بن عوف صنع مأدبة أي: ضيافة ودعا نفراً من الصحابة حين كانت الخمر مباحة فأكلوا أو شربوا حتى ثملوا أي: سكروا وجاؤوا صلاة المغرب فتقدم أحدهم ليصلي بهم وهو علي أو عبد الرحمن أو غيرهما فقرأ أعبد ما تعبدون فنزلت (١) وقيل: غلبه النوم في معنى الخمر وبه ورد الخبر وفي الأحياء قيل سكارى من حب الدنيا وقيل من كثرة الهموم المتعلقة بالسوى.

وقال الواسطي: لا تقرب/إلى مواصلتي إلا وأنت منفصل عن جميع 1/173 كائناتي.

تفسير الطبري (8/ 376)، تفسير الرازي (5/ 212)، والكشاف (1/ 412).

أفاد الأستاذ: أن النهي عن موجب السكر من الشراب لا من الصلاة أي: لا تصادفنكم الصلاة وأنتم بصفة السكر أي: امتنعوا من شرب ما يسكر فإنكم إن شربتم سكرتم ثم إذا صادفكم الصلاة على تلك الحالة لا يقبل منكم صلاتكم والسكر ذهاب العقل والاستشعار ولا يصح معه المناجاة مع الحق والمصلى مناجي ربه فكل ما أوجب للقلب الذهول عن الله فهو ملتحق بهذا من حيث الإشارة ولأجل هذه الجملة حصل السكر على أقسام فسكر من الخمر وسكر من الغفلة لاستيلاء الدنيا وأصعب السكر من نفسك وهو الذي يلقيك في الفرقة عنه فإن من سكر من الخمر فقصاراهُ الحرقة إن لم يغفر ومن سكر من نفسه فحاله الفرقة في الوقت عن الحق فأما السكر الذي يشير إليه القوم فصاحبه محفوظ عليه وقته حتى يصلى والأمر مخفف عليه فإذا خرج عن الصلاة يهجم عليه وغالبه فاختطفه عنه ومن لم يكن محفوظاً عليه أحكام الشرع فمسيب فتان ﴿وَلَا جُنُبًّا﴾ [الآية: 43] عطف على قوله: ﴿وَأَنتُر شَكَرَينَ﴾ [الآية: 43] إذ الجملة في موضع النصب على الحال والجنب هو الذي أصابه الجنابة ويستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث لأنه يجري مجرى المصدر وهو الإجناب والمعنى ولا مجنبين ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ﴾ [الآية: 43] استثناء من أعم الأحوال أي: لا تقربوا المساجد التي هي مواضع الصلاة تعظيماً لها إلا حال كونكم مجتازين فيها غير لابثين بها إذا كان فيه الماء أو الطريق منحصر إليها وقوله: ﴿ حَتَّى تَمْتَسِلُوا ﴾ [الآية: 43] أي: من الجنابة وهو غاية للنهي عن القربان للصلاة حال الجنابة.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أذن للمضطر أن يترخص في عبور المسجد وهو على وصف الجنابة فإذا عرج زائراً على قدر الضرورة فمعاتب غير معذور كذلك فما يحصل من معاذير الوقت في القيام بشرائط الوقت فموضوع على صاحبه المطالبة ﴿وَإِن كُننُم مَنْهَى الآية: 43] أي: مرضاً يخاف معه الضرر باستعمال الماء الواجد له حينئذ كالفاقد ﴿أَوْ عَلَى سَفَرِ ﴾ [الآية: 43] أي: على جناح سفر والمعنى مسافرين ولا تجدون الماء فيه ﴿أَوْ جَاءَ أَعَدُ مِنَكُم مِن الحدث الأصغر ﴿أَوْ لَنَسْنُمُ ٱلنِسَاءَ ﴾ [الآية: 43]

أي: جامعتموهن كما فسره به علي وابن عباس/ وأكثر الصحابة والتابعين وقرأ 173/ب حمزة والكسائي لمستم وهو كناية عن الحدث الأكبر ﴿فَلَمْ يَجَدُواْ مَا هَ ﴾ [الآية: 43] أي: فلم تتمكنوا من استعماله إذ الممنوع عنه كالمفقود له ﴿فَتَيَمُّواْ صَعِيدًا طَيّبًا فَامُسَحُواْ بِوُجُوهِكُم ﴾ [الآية: 43] أي: شيئاً من وجه الأرض طاهراً أو حلالاً وما روي أنه ﷺ تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه (1) والقياس على الوضوء دليل على أن المراد هاهنا ﴿وَأَيْدِيكُم إِلَى الْمَرَافِق ﴾ [المائدة: 6] خلافاً للإمام أحمد بن حنبل فكأنه حمل الزيادة على الاستحباب كما ورد عن ابن الخطاب أنه كان يقبل امرأته شم يصلي ولا يتوضأ كما رواه ابن جرير (2) وتارة يتوضأ ويصلي كما رواه الدارقطني (3) ﴿ اللّه على على الأمر عليكم ورخص في الحكم لكم.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بفضله جعل التيمم بدلاً من الطهارة بالماء عند إعواز الماء كذلك النزول إلى ساحات الفرق عن ارتقاء ذروة الجمع بقدر ما يحصل من الضعف بدل لأهل الحقائق ثم إن التيمم الذي هو بدل الماء أعم وجوداً من الماء وأحل استعمالاً من الأصل فإن كل من كان أقرب كانت المطالبة عليه أصعب ثم في الظاهر أمرنا باستعمال التراب وفي الباطن باستشعار الخضوع واستدامة الذبول ورد التيمم إلى التقليل وراعى فيه صيانة لرأسك من التراب ولقدمك فإن العز بالمؤمن ومولاه باستحقاق الجلال أولى من الذل لما هو مفلس فيه من الحال ولئن كان إفلاسه عن أعماله يوجب له التذلل فعرفانه بجلال سيده يوجب كامل التعزز والتجمل.

ومن «نفائس العرائس» هذا خطاب لأهل العشق والمحبة والشوق الذين أسكرتهم أنوار القدسية وسبحات السبوحية وهم حيارى سكارى مبهوتون في

 <sup>(1)</sup> أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 211) رقم (817)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 182) رقم (1673).
 (1673)، والدارقطني في السنن (1/ 182) رقم (25).

 <sup>(2)</sup> تفسير ابن كثير (2/ 315)، وأمّا ما ذكره الطبري في تفسيره (8/ 396) و(8/ 397) فإنه روي عن السيدة عائشة رضى الله عنها.

<sup>(3)</sup> لم يرد عند الدارقطني في سننه أنه توضأ.

نهبة الأحوال تانهون في مشاهد الجلال والجمال فغالب أحوالهم العبرات والغلبات والزعقات والشهقات والهيجان والهيمان لا يعرفون الأوقات ولا يعرفون الليل من النهار ولا النهار من الليل لا يقدرون في حال سكرهم أن يأتوا على شرائط الصلاة من القيام والقراءة والركوع والسجود وكهشام بن عبدان وبهلول وسعدان وجميع عقلاء المجانين أي أيها العارفون بذاتي وصفاتي وأسمائي ونعوتي السكارى من شراب محبتي وسلسبيل إنسي وتسنيم وأوقعتكم في مقام ربوبيتي فلا تكلفوا أنفسكم أمر صورة الظاهر لأنكم في جناب مشاهدتي وليس في جنة جلالي تعبد حتى إذا سكنتم في سكركم وصرتم صاحين على نعت التمكين فإن جنود العشق ترفع قلم التكليف عن جنون محبتي فإذاً تصلون وتفرقون مقام البدايات على حد الصحو وإن كنتم مضطرين في خمار ذلك السكر لأن السكران والصاحي يذهبان عن صورة العقل إلى عالم العشق عند طلوع جلال عظمتي من مطالع قدمي في عيون إبصار سرائرهم فعند ذلك يستوى حالهما:

## إذا طلع الصباح لنجم راحي تساوى فيه سكران وصاحي

وإذا بقي العقل الإلهي في إشراق أنوار سلطان المشاهدة ذرة فينبغي أن يصلي ويؤدي حق أوقات فإن بعض مشايخنا لما حان عليهم وقت الصلاة وهم في وجد وحالة قاموا إلى الصلاة ومريدوهم عدوا ركعاتهم وسجداتهم وركعاتهم فإذا سهوا عن شيء ذكروهم ذلك وهذا من كمال ظرفاتهم في المعرفة وأيضاً خاطب أهل الغفلة وسكارى الجهل من شراب الهوى والشهوة أن لا يأتوا إلى مقام مناجاته وقربه ومشاهدته حتى يخرجوا منها فإن الفاعل لا يؤدي فرائضه على شرائط السنة.

﴿ أَلَمْ نَرَ ﴾ [الآية: 44] أي: ألم تنظر نظر تعجب أو لم ينته علمك ﴿ إِلَى اللَّينَ الْوَيْنَ وَنحوه أُوتُوا نَصِيبًا مِن علم التوراة ونحوه بحسب لفظ مبناه أو فهم معناه ﴿ يَشْتَرُونَ الضَّلَلَةَ ﴾ [الآية: 44] أي: يتختارونها عن الهداية بنحو التحريف وأخذ الرشوة ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن نَضِلُوا السَّيلَ ﴾ [الآية: 44] أي:

سبيل الحق لافتدائكم بهم في طريق باطلهم.

﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ ﴾ [الآية: 45] أي: منكم ﴿ بِأَعْدَآبِكُمْ ﴾ [الآية: 45] وقد أخبركم بعداوتهم إياكم فاحذروهم فيما يريدون بكم ﴿ وَكُفَىٰ بِاللّهِ وَلِيّا ﴾ [الآية: 45] يلي أمركم ﴿ وَكُفَىٰ بِاللّهِ نَصِيرًا ﴾ [الآية: 45] يعينكم فاكتفوا به عن غيره والتجوا إليه واعتمدوا عليه والباء تزاد في فاعل كفى لتوكيد الاتصال الإسنادي بالاتصال الإضافي وقد يزاد في مفعوله كقول حسان:

وكفى بنا فضلاً من غيرنا حب النبي محمد إيانا (1) يعنى الأنصار.

وأفاد الأستاذ: أنهم مكروا ولم يشعروا وجهة مكرهم إن/أعطوا الكتاب 174/ب ثم حرموا بركات الفهم من الخطاب حتى حرفوا وأصروا ﴿ يَنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ [الآية: 46] أي: من اليهود ومن تبعهم من أهل الجحود ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ ﴾ [الآية: 46] أي: قوم يميلونها ﴿عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ [الآية: 46] التي وضعها الله فيها بإزالته عنها وإثبات غيرها مكانها أو يؤدونها على ما يشتهون فيها ﴿وَيَقُولُونَ سَمِمَّنا﴾ [الآية: 46] قولك ﴿وَعَصَيْنَا﴾ [الآية: 46] أمرك سراً أو غيرك ﴿وَٱسَّمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ﴾ [الآية: 46] أي: غير مجاب إلى ما تدعو إليه ﴿وَرَعِنَا﴾ [الآية: 46] انظرنا نكلمك أو نفهم قولك ﴿ لَيُّا بِأَلْسِنَهِم ﴾ [الآية: 46] أي: فتلاً بها وصرفاً عن ظاهرها بما تظهرون من الدعاء والتوقير إلى ما تضمرون من السب والتحقير حيث وضعوا ﴿ غَيْرَ مُسْمَعِ ﴾ [الآية: 46] موضع لا أسمعت مكروهاً ﴿ وَرَعِنَا ﴾ [الآية: 46] المشابه لما يتسابون به موضع وانظرنا ﴿ وَطَمَّنَا فِي ٱلدِّينِّ ﴾ [الآية: 46] استهزاء وسخرية بِالْأَمْرِ الْيَقِينَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِقْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [الآية: 46] بدل عصينا ﴿ وَأَسْمَعُ [الآية: 46] من غير مسمع ﴿ وَانظُرُا ﴾ [الآية: 46] بدل راعنا ﴿ لَكَانَ ﴾ [الآية: 46] ما ذكر ﴿ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَقْوَمَ ﴾ [الآية: 46] أي: أعدل بهم ﴿ وَلَكِن لَّقَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ﴾ [الآية: 46] أبعدهم الله عن رحمته بسبب كفرهم واستحقاق نقمته ﴿فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الآية: 46] منهم آمنوا أو سيؤمنون.

<sup>(1)</sup> نسب إلى أبي القاسم. انظر: الحلل في شرح أبيات الجمل (1/ 71).

وأفاد الأستاذ: أنهم تركوا حشمة الرسول ﷺ ورفضوا حرمة قدره، فعوقبوا بالشك في أمره وكذلك لم يترك أحد حشمة محتشم إلا حيل بينه وبين بركات صحبته وزوائد خدمته ولو أنهم عاجلوا في نفي ما داخلهم من الحسد وقابلوا حاله عليه السلام بالتبجيل والإعظام لوجدوا بركات المتابعة فأسعدوا به في الدنيا والآخرة لكن أقصتهم السوابق فأقعدتهم القسمة عن بساط الخدمة وأن من قعدت به الأقدار لم ينهض به الاختيار.

﴿ يَكَأَيُّنَا الَّذِينَ أُوثُوا الْكِنْكِ مَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنا ﴾ [الآية: 47] من القرآن ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم﴾ [الآية: 47] من التوراة والإنجيل والزبور في التبيان ﴿ يَن فَبْلِ أَن نُطُّمِسَ وُجُوهًا﴾ [الآية: 47] أي: نمحو تخطيط صورها ﴿فَنَرُدُّهَا عَلَيْ أَدْبَارِهَا ﴾ [الآية: 47] أي: ننكسها إلى ورائها في الدنيا أو العقبي ﴿ أَوْ نَلْعَنَّهُم ﴾ [الآية: 47] على لسانك المحمود ﴿ كُمَّا لَعَنَّا آصَحَابَ السَّبْتِ ﴾ [الآية: 47] على لسان داوود فنجعلهم قردة وخنازير وكلاباً من أصحاب السعير ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ [الآية: 47] بما حكم 1/175 وقضاءً ﴿ مَفْعُولًا ﴾ [الآية: 47] نافذاً كاثناً فيما أمضاه.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه إلى صرف القلوب عن الإرادة إلى أحوال أهل العادة حتى كانت دواعيه تتوفر في رفض الدنيا فصار لا يصبر على جمعها ومنعها بمقتضى الهوى.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [الآية: 48] أي: لعبد لقيه مشركاً به لحكمه عن خلود عذابه عدلاً ﴿ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ فَإِلَّكَ ﴾ [الآية: 48] أي: ما عدا الشرك صغيراً كان أو كبيراً هنالك ﴿ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [الآية: 48] إحساناً وفضلاً وهذا كله في حق من لم يتب عن فعله وإلا فالتائب من الذين كمن لا ذنب له من أصله ﴿وَمَن يُشْرِكُ بِأَلَّهِ فَقَدِ ٱفْثَرَىٰ إِنْمًا عَظِيمًا﴾ [الآية: 48] أي: ارتكب ما يستحقر دونه الآثام فإن الشرك لظلم عظيم وصاحبه مقيم في عذاب أليم.

وأفاد الأستاذ: أن العوام طولبوا بترك الشرك الجلى والخواص طولبوا بترك الشرك الخفي قمن توسل إلية بعمله وبظنه منه أو توهم أن أحكامه سبحانه معلولة بحركاته وسكناته أو رأى خلقاً أو لاحظ نفساً فوطنه الشرك عند أهل الحقائق والله لا يغفر أن يشرك به وكذلك من توهم أن مخالفاته حصلت من غير تقديره فهو ملتحق بهم.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَّقُونَ أَنفُسَهُم ﴾ [الآية: 49] من أهل الكتاب حيث قالوا ﴿ فَيْنُ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّتُونُّهُ ۗ [المائدة: ١8] وفي معناهم من زكى نفسه ومدح علمه وعمله قيل ليست النفس بمحل التزكية فمن استحسن من نفسه شيئاً فقد أسقط من باطنه أنوار اليقين كذا في «دقائق الحقائق» ولعل معناه أن الأحوال المستحسنة والأفعال الحسنة كلها وقعت بسبب الإعانة الإلهية وإلا فالنفس لو خليت بطبعها فهي منبع الحالات الرديئة والخيالات الدنيئة ولذا ورد اللّهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين (1) ولا أقل من ذلك فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة (2) ولا حول ولا قوة إلا بالله يشير إلى ما ذكرناه في مبناه ومعناه.

﴿ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآمُ ﴾ [الآية: 49] و﴿ قَدْ أَفَلَحَ مَن زَّكَّنهَا﴾ [الشمس: 9] ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَمَّنْهَا﴾ [الشمس: 10] وفي الحديث اللَّهم آتِ نفسي تقواها وزكَّاها أنت خير من زكاها<sup>(3)</sup> وفيه تنبيه نبيه على أن تزكيته هو المعتد به دون تزكية غيره فإن العالم بما ينطوي عليه الإنسان من القبح والإحسان ﴿وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا﴾ [الآية: 49] أدنى ظلم وأصغره ولو/ قليلاً والفتيل هو الخيط الذي في شق النواة أو ما 175/ب فتلت من أصابعك من الوسخ يضرب به المثل في الحقارة والمعنى ينقص من ثواب أعمالهم المحمودة ولا من عقاب أفعالهم المردودة شيئاً قليلاً ولو كان فتىلا.

> وأفاد الأستاذ: أن من ركن إلى تزكية الناس له واستحلى قبول الخواص حاله فهو مزكى نفسه جاهل بيومه وأمسه أن رؤية النفس أعظم حجاب ومن

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 730) رقم (2000)، والطبراني في المعجم الأوسط (4/ 43) رقم (3565)، والنسائي في السنن الكبرى (6/ 147) رقم (5 1040).

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 119) رقم (4803) و(5/ 157) رقم (4932).

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 201) رقم (5085)، والنسائي في السنن الكبري (4/ 443) رقم (7864)، ومسلم في الصحيح (2722/ 73).

توهم أن بتكلفه يزكي نفسه بأوراده واجتهاده أو حركاته أو سكناته فهو في غطاء حجابه.

ومن «نفائس العرائس» شكى سبحانه وتعالى عن أهل الدعاوي الباطلة الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً بالغفلة سمعوا كلام الأولياء وباعوا في سوق السالوس على الفقراء وأضافوا حقائق الصديقين إلى أنفسهم وأشاروا إلى مقام الرياضات والمجاهدات بغير علمهم وعملهم ولم يشموا رائحة الصدق في حالهم ومع هذه العيوب يثنون على أنفسهم فرد الله عليهم بقوله: ﴿بَلِ اللّهُ يُرَكِّي مَن يَشَاتُهُ [الآية: 49] يلبس أنوار تنزيهه أولياءه وتقدس عن كل سوء صفائه وعن كل خاطر غير سبيل الحق أحباؤه.

﴿ ٱنظُرَ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَوْبَ ﴾ [الآية: 50] بتزكيتهم أنفسهم في زعمهم أنهم أبناؤه ﴿ وَكَنَىٰ بِدِيهِ [الآية: 50] ظاهراً من بين آثامهم.

أفاد الأستاذ: أن من أطلق لسان الدعوى من غير تحقيق في المعنى والمفتري في قالته في هذا الأمر لا ينطق بشيء إلا محبّته الأذان وانزجر له قلوب الأعيان فإذا سكت عاد إلى قلب خراب في البنيان.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النِّينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَبِ ﴾ [الآية: 51] حظاً قليلاً من مواضع الخطاب وكشفاً يسيراً من وراء الحجاب ﴿ يُوْمِنُونَ بِالنِّجِبّتِ وَالطّلغُوتِ ﴾ [الآية: 51] وهو كل ما عبد من دون الله في كل باب ﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الآية: 51] أي: لأجل مشركي مكة وفي حقهم ﴿ هَتُولُا مَ ﴾ [الآية: 51] إشارة إليهم ﴿ أَهُدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلاً ﴾ [الآية: 51] أقوم ديناً وأعظم يقيناً وذلك حين سأل قريش عن أخبار اليهود أديننا خير أم دين محمد عليه السلام فقالوا: دينكم خير وأنتم أهدى على ما رواه ابن عباس وعكرمة وجماعة من السلف (1) ﴿ أُولَتَهِكَ الَّذِينَ لَمَنْهُمُ اللّهُ ﴾ [الآية: 51] أبعدهم من رحمته وأدخلهم في نقمته.

<sup>(1)</sup> الدر المنثور (2/ 564).

﴿ وَمَن يَلْقَنِ / أَلَقَهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴾ [الآية: 52] بمنعه من العذاب ويدفع عنه 176/أ الحجاب ويقربه إلى الباب.

وأفاد الأستاذ: أن طاغوت كل أحد نفسه وهواه وجبته مقصوده من الأغيار وما سواه فمن لاحظ شخصاً أو طالع سبباً أو عرج على علة أو تابع هوى من بدعة فذلك جبته وطاغوته وأصحاب الجبت والطاغوت يستوجبون اللعن وهو الطرد عن بساط العبودية والحجاب عن شهود الربوبية.

﴿أَمْ هَكُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ﴾ [الآية: 53] زعمت اليهود أن الملك إليهم يعود والمعنى بل ألهم حظ من ملك المولى نصيباً كثيراً أو من ملك الدنيا قليلاً يسيراً ﴿فَإِذَا لا يُؤتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا﴾ [الآية: 53] أي: لو كان لهم نصيب من الملك تقديراً فإذا لا يوتون أحداً ما يوازي نقيراً وهو النقرة في ظهر النواة وهذا بيان لغاية شحهم ونهاية بخلهم فإنهم إذا بخلوا بالنقير وهم ملوك مع الجاه العريض والمال الكثير فما ظنك بهم إذا كانوا فقراء مهانين إذلاء متفاقرين.

وأفاد الأستاذ: أن من جبل على الشح لا يزداد بسعة ذات يده إلا تأسفاً على راحة تنال الخلق به كأنه شرب قطرة ماء من حياضه تحسى بل ترشف من ماء حياته.

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ ﴿ [الآية: 54] أي: بل أيحسدون رسول الله واصحابه وأتباعه وأحبابه ﴿ عَلَى مَا عَاتَلَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِمِ لَهُ الآية: 54] يعني الكتاب والنبوة والعزة والنصرة ﴿ فَقَدْ عَاتَيْنَا عَالَ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الآية: 54] أسلاف محمد وأبناء عنه الكريم ﴿ الْكِنْبَ ﴾ [الآية: 54] أي: صحف إبراهيم الخليل والتوراة والإنجيل ﴿ وَالْمِنْبَ ﴾ [الآية: 54] النبوة ﴿ وَالْبَنْتَهُم مُلَّكًا عَظِيمًا ﴾ [الآية: 54] كداوود وسليمان فلا يستنكر أن يؤتيه مثل ما آتاهم أو زيادة على ما أعطاهم والحاصل أنه سبحانه ذمهم على صفتي البخل والحسد وهما شر الرذائل في الجسد.

﴿ فَيَنْهُم ﴾ [الآية: 55] أي: من اليهود وغيرهم ﴿ مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ﴾ [الآية: 55] أي: بربه أو بمحمد عليه السلام أو بهذا الإيتاء والإنعام ﴿ وَمِنْهُم مَن صَدَ عَنْهُ ﴾ [الآية: 55] أعرض ولم يؤمن بقلبه ﴿ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّم سَصِيرًا ﴾ [الآية: 55] لمن كفر كما أنه

كفي بالجنة ملكاً كبيراً لمن آمن به.

ومن «دقائق الحقائق» في قوله: ﴿ وَن فَضَالِمَ ﴾ [الآية: 54] هو الكرامات والولايات والمشاهدات فيكذبهم أهل الزمان ولا يطيعون أهل العرفان فإن ذلك كان الأولياء وأصحاب الإيقان قبل ذلك بين مكذب لهم ومصدق في التبيان.

176/ب وأفاد الأستاذ: أن الملك العظيم/معرفة الملك الكريم ويقال هو الملك على النفس أي: بعدم تضييع النفس ويقال: الإشراف على أسرار المملكة ويقال: الاطلاع على الخلق باطلاع أنوار الحق.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا بِثَايَتِنا ﴾ [الآية: 56] أي: الأفاقية والأنفسية أو الأدلة النقلية والفعلية أو المعجزات الفرقانية أو الآيات القرآنية ﴿سَوْفَ نُصَلِيمٍ نَارًا ﴾ [الآية: 56] أي: ندخلهم ناراً عظيمة وقودها الناس والحجارة ﴿كُلُما نَغِنِمَتَ جُلُودُهُم ﴾ [الآية: 56] احترقت وخربت حدودهم ﴿بَدَّلْنَهُم جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ [الآية: 56] بل تعاد تلك الجلود بعينها أو بأن يزال أثر الإحراق عنها ﴿لِيَدُوقُوا الْعَذَابُ ﴾ [الآية: 56] ويدركوا ألم الحجاب ﴿إِنَ اللّه كَانَ عَزِيزًا ﴾ [الآية: 56] أي: غير منيع عن إرادته ﴿حُكِمُكُ ﴾ [الآية: 56] أي: غير منيع عن إرادته ﴿حُكِمُكُ ﴾ [الآية: 56] منية على وفق حكمته.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه إلى الجاحدين لآيات الأولياء الكبار يقيمهم بوصف الصغار ويبقيهم في وحشة الأفكار كلما لاح لقلوبهم شيء من هذه القصة جرهم أفكارهم بالغصة إلى ترك الإيمان بها والإزراء بأهلها على وجه الاستبعاد فمنهم مؤبد عقوبتهم أبد الآباد.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلَاِحَتِ﴾ [الآية: 57] من المتقين الأبرار ﴿سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّنَتِ تَجَرِّى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَانُ خَلِينَ فِهَا آبُداً ﴾ [الآية: 57] مقدرين الخلود في دار القرار ﴿وَلُدُخِلُهُمْ اللّهِمَارِ ﴿وَلُدُخِلُهُمْ اللّهِمَارِ ﴿وَلُدُخِلُهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُطَهَّرَةً ﴾ [الآية: 57] أي: من الأوزار والأقدار ﴿وَلُدُخِلُهُمْ فِلِهَا لَا يَعْمَدُ السّمس كثيراً ولا قليلاً،

وفي الحقائق السلمي القيل: المراد بالظل التفويض وهن محل الراحة والأمن في الدارين.

وأفاد الأستاذ: أنهم اليوم في ظل الرعاية وغداً في ظل الحماية والكفاية بل هم في الدنيا والعقبى في ظل العناية والناس في هذه الجملة متفاوتون فمنهم من هو في ظل رعايته ومنهم من هو في ظل كرامته ومنهم من هو في ظل كرامته ومنهم من هو في ظل عنايته ومنهم من هو في ظل قربته.

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [الآية: 58] خطاب يعم المكلفين والأمانات كما قاله السلف وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى الحجبة فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص مورد الآية ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّينِ أَن تَخَكُّوا بِالْهَدْلِ ﴾ بعموم اللفظ لا بخصوص مورد الآية ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّينِ أَن تَخَكُّوا بِالْهَدْلِ ﴾ [الآية: 58] أي: بالإنصاف والسوية إذا قضيتم بين من ينفذ عليه أمركم أو يرضى بحكمكم ﴿إِنَّ اللهَ يَبِنَا ﴾ [الآية: 58] وهو المامور به من أداء الأمانات والعدل في الحكومات/ ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا ﴾ [الآية: 177] المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكومات/ ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا ﴾ [الآية: 57/أ

وأفاد الأستاذ: أن رد الأمانات إلى أهلها تسليم أحوال الخلق لهم بعد إشرافك عليها بحيث لا تفسد عليهم ويقال لله سبحانه أمانات وضعها عندك فرد الأمانات إلى أهلها تسليمها إلى الله سبحانه سالمة من خيانتك فيها فالخيانة في أمانة القلب إدعاؤك فيها والخيانة في أمانة السر ملاحظتك إياها والحكم بين الناس بالعدل تسوية القريب والبعيد في العطاء والبذل وأن لا تحملك مخامرة حقد على انتقام لنفس أحد.

ومن «نفائس العرائس» أن الأمانة عهد الله الأزلي الذي عاهد به أرواح أهل القرب في مشاهدة جمال الرب حيث قبلت الأرواح من الربوبية سمات العبودية ومن المشاهد لطائف المحبة ووجدت أسرار الملك والملكوت عند سرادق الجبروت فكتمها عن الأغيار لأن صدور الأحرار قبور الأسرار فلما تلبست الرواح بقوالب الأشباح كادت أن يغشاها للضعف عن حملها فأمر الله بكتمانها عن الخلق حتى يؤدوها إلى الحق عند كشف جماله في الآخرة لأنه تعالى أهل تلك الأمانة وذلك قوله لنا: ﴿إِنَّا عَرَضِهَا ٱلأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ﴾ [الأحزاب: 72] الآية وأيضاً أمرهم الله بإظهار ما كوشف لهم من أحكام الغيب

عند العارفين وكتمانها عن الجاهلين.

قال الجريري: أفضل الأمانات أمانة الأسرار فلا تظهرها ولا تكشفها إلا لأهلها لأنهم أهل الأمانة العظمى وقال بعضهم: الأمانة أسرار الله وأهل الأمانة هم العارفون بالله والعالمون بأسرار الله وهم الناظرون إلى القلوب بأنوار الغيوب فيحكمون عليها فحقق الله أحكامهم وهو الذي قال تعالى فيهم: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا عَالَيْنَهُ رَحْمَةٌ مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَا وَلَمَانِهُ مِن لَّدُنَا وَلَمَانِهُ مِن لَدُنَا وَلَمَانِهُ الكهف: 65].

﴿ يَمَا يُهَا الَّذِينَ مَامَنُوا الْمِيمُوا اللّهَ ﴾ [الآية: 59] أي: بما في كتابه ﴿ وَأَطِيمُوا الرّسُولَ ﴾ [الآية: 59] في اجتهاد صوابه ويندرج الآية: 59] في اجتهاد صوابه ويندرج فيهم الخلفاء والأمراء والعلماء والأولياء فإنهم أولو الأمر على المريدين الأصفياء ولا يبعد أن يستدل على صحة حجة الإجماع عند عدم النزاع.

وأفاد الأستاذ: أن الولي هو أولى بالمريد من/المريد بالمريد ثم النكتة في إعادة ﴿ أَطِيعُوا ﴾ [الآية: 59] في جانب الرسول وعدمها في جانب أولي الأمر للإيمان إلى أن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله وأما غيره فقد يأمر بغيرها ولذا قال عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (1) وقال تعالى: ﴿ وَإِن نَنزَعَتُم فِي عَلَيه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (1) وقال تعالى: ﴿ وَإِن نَنزَعَتُم فِي نَنْ وَإِلَى الله ﴿ وَالله وَ الآية: 59] أي: أنتم وأولو الأمر منكم ﴿ وَرُدُوهُ ﴾ [الآية: 59] فارجعوا فيه ﴿ إِلَى الله ﴾ [الآية: 59] بالسؤال عنه في زمانه والمراجعة إلى سنته بعد أوانه واستدل به منكرو القياس والأظهر أن هذا حجة عليهم بلا التباس فإن رد المختلف إلى المنصوص عليه من الكتاب والسُنّة إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه في طريق المقايسة فالآية تدل على أن الأحكام الملائة آية محكمة وسُنّة قائمة وفريضة عادلة كما جاء في السُنّة ﴿ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّه وَالْرَهِ الآية الرد المقبول ﴿ وَالّه الإيمان بما هنالك يقتضي ذلك ﴿ وَالّه وَالّه وَالّه وَالّه وَالّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَ

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (18/ 170) رقم (381)، وأحمد في المسند (1/ 131) رقم (1095).

[الآية: 59] عاقبة لمآلكم.

وحكي عن العالم الرباني أبي سليمان الداراني: كل ما عرض لي من الخواطر الحسنة عرضته على الكتاب والسُنَّة فإن وافقهما قبلته وإلا تركته فهما ميزان العدل والتبيان الفضل.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ تَمَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ ﴾ [الآيـــة: 61] أي: ارتفعوا عن حضيض ظلمات غيار أغيار الغواية إلى أوج علويات أنوار الهداية ﴿ رَأَيْتَ الْمُنفِقِينَ ﴾ [الآية: 61] أي: المذبذبين في الدين المتحيرين في أمر اليقين ﴿ يَصُدُودَا ﴾ [الآية: 61] أي: يعرضون إعراضاً مبعوداً ويحجبون بذلك عن بابنا حجاباً مردوداً.

﴿ فَكَيْفَ ﴾ [الآية: 62] أي: حالهم ومآلهم ﴿ إِذَا أَصَابَتْهُم تُمْعِيبَةً ﴾ [الآية: 62] أي: نقمة أو محنة ﴿ يِمَا قَدَّمَتُ / أَيْدِيهِمْ ﴾ [الآية: 62] بسبب شؤم ما عملته 178/أ أنفسهم من التحاكم إلى غيرك وعدم الرضا بحكمك قيل أعظم المصائب اشتغالك عن الله وأعظم الغنائم اشتغالك بالله ذكره السلمي.

﴿ ثُمَّ جَآءُوكَ ﴾ [الآية: 62] عطف على إصابتهم ثم أتوك حين أصابتهم للاعتذار عن قباحتهم حال كونهم ﴿ يَعْلِفُونَ بِأُللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴾ [الآية: 62] أي: ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا الفصل بالوجه الحسن والتوفيق بين الخصمين بالصلح المستحسن روى ابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهما عن

ابن عباس رضي الله عنهما أن منافقاً خاصم يهودياً فدعاه اليهود إلى النبي على ودعاه المنافق إلى كعب الملقب بالأشرف ثم أنهما احتكما إليه على فحكم لليهودي فلم يرض المنافق وقال تتحاكم إلى عمر فقال اليهودي لعمر: قد قضى لي رسول الله فله فلم يرض بقضائه وخاصم إليك فقال عمر للمنافق: كذلك قال نعم فقال: مكانكما حتى أخرج إليكما فدخل فأخذ سيفه ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد فقال هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله فنزلت وقال: المنافق حتى برد فقال هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله فنزلت وقال:

وأفاد الأستاذ: أن تضرع غير المخلص عند هجوم الضرورة به لا أصل له فلا ينبغي أن يكون به اعتبار لأن بقاءه إلى زوال المحنة والمصيبة العظمى ترك المبالاة بالمعصية ومن المصائب تمحيق وقتك فيما لا يجدي عليك نفعك ﴿أُولَتِهِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمَ ﴾ [الآية: 63] من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق فلا ينفعهم الكتمان والحلف الكذب وإظهار الوفاق ﴿فَأَعْرِضَ عَنْهُمُ ﴾ [الآية: 63] عن جفائهم وإفنائهم لمصلحة استبقائهم ﴿وَعِظْهُمُ ﴾ [الآية: 63] أي: في عقها الخالص بهم أو سراً حيث ليس معهم غيرهم ﴿وَوَلا بَلِيغًا ﴾ [الآية: 63] يبلغ المراد ويؤثر فيهم وهذا كله لكونه نبى الرحمة لجميع الأمة خاصهم وعامهم.

وقال الواسطي: فأعرض عن جهالهم وعظ أوساطهم من عقلائهم يعني وقل لعلمائهم.

وقال جنيد: كلمهم على مقادير عقولهم.

وقال الأستاذ: ابسط لهم لسان الوعظ بمقتضى الشفقة عليهم ولكن انقبض بقلبك على المبالاة بهم أو السكوت إليهم واعلم أن من لا يكون نحن /178 له لا يغني عن بقيته شيئاً/.

<sup>(1)</sup> تفسير القرطبي (5/ 264).

﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا إِيُطَاعَ ﴾ [الآية: 64] فيما يحكم به لا ليطلب الحكم من غيره ﴿ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [الآية: 64] أي: بسبب إذنه في طاعته وأمره أو بتوفيقه وتيسيره ﴿ وَلَوْ أَنَّهُم إِذْ ظُلَمُوا أَنفُسَهُم ﴾ [الآية: 64] بالمخالفة ثم ﴿ حَامَوْكَ ﴾ [الآية: 64] بالمخالفة ثم حكامُوكَ ﴾ [الآية: 64] بالمراجعة إلى الموافقة ﴿ فَأَسْتَغْفَرُوا اللَّه ﴾ [الآية: 64] عما صدر عنهم من المعصية والغفلة ﴿ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ﴾ [الآية: 64] بالمسألة والشفاعة ﴿ وَرَجَدُوا اللَّه تَوَابُلُ رَحِيمًا ﴾ [الآية: 64] ليعلموه قابلاً لتربتهم متفضلاً عليهم بإعادة الرحمة إليهم.

﴿ فَلَا ﴾ [الآية: 65] أي: فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بك وهم مخالفون لحكمك ﴿ وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ [الآية: 65] أي: حقيقة الإيمان ﴿ حَقَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَر بَيْنَهُمُ ﴾ [الآية: 65] حتى يجعلوك حكماً لهم في جميع أعمالهم ويقبلوا حكمك فيما اختلفوا من مقالهم ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِم حَرَبًا مِمَّا فَضَيْتَ ﴾ [الآية: 65] أي: مما حكمت به أو شاكاً من أجله فإن الشاك في ضيق من أمره ﴿ وَيُسَلِّمُوا شَلِيمًا ﴾ [الآية: 65] وينقادوا لك انقياداً بظاهرهم وباطنهم.

﴿ وَلَوْ أَنَّا كَلَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اَقَتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [الآية: 66] بتعرضها للقتل بالجهاد أو كما قتل بنو إسرائيل من جملة العباد ﴿ أَو اَخْرُجُواْ مِن دِبَاكِمُ ﴾ [الآية: 66] بترك أوطانكم من البلاد ﴿ مَا فَعَلُوهُ ﴾ [الآية: 66] أي: المكتوب من القتل والخروج عليهم ﴿ إِلَّا قَلِيلً مِنهُم ۗ [الآية: 66] وهم المخلصون فيهم ورفع قليل على البدلية من ضميرهم وقرأ ابن عامر بالنصب على الاستثناء ﴿ وَلَوْ أَنَّهُم فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ فَهِ إِلاَية: 66] من المبايعة مع المطاوعة ﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَمُ مَهُ ﴾ [الآية: 66] في عاجلهم وآجلهم ﴿ وَأَشَدّ تَنْبِينًا ﴾ [الآية: 66] في دينهم وحسن حالهم ومآلهم أو تثبيتًا ﴾ [الآية: 66] في دينهم وحسن حالهم ومآلهم أو تثبيتًا لثواب أعمالهم.

﴿ وَإِذَا لَكُنَّنَّنَّهُم مِّن لَّدُنَّا أَجَّرًا عَظِيمًا ﴾ [الآبة: 67] في العقبي.

﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطاً مُسْتَقِيمًا ﴾ [الآية: 68] إلى المولى قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَنهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَناً ﴾ [العنكبوت: 69] وفي الحديث من عمل بما علم أورثه

الله علم ما لم يعلم<sup>(1)</sup>.

قال محمد بن الفضل: ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوّا أَنفُسَكُمْ ﴾ [الآية: 66] بمخالفة هواها و ﴿ أَخَرُجُوا مِن دِينرِكُم ﴾ [الآية: 66] بإخراج حب الدنيا من قلوبكم ما فعلوه إلا قليل منهم في عدد المباني كثير في المعاني وهم أهل التوفيق في طريق التحقيق.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عن سقم إخلاصهم وقوة إفلاسهم ثم أخبر أنه لعلمه بتقصيرهم خلاهم عن كثير من الامتحانات في أمر تدبيرهم ثم قال ولو أنهم جنحوا للخدمة وشدوا نطاق الطاقة ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَمُحُ الآية: 66] من إصرارهم على كفرهم واستكبارهم ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَمَلُوا ﴾ [الآية: 66] ذلك من إصرارهم على كفرهم واستكبارهم طؤرت أنَّهُمْ فَمَلُوا ﴾ [الآية: 66] ذلك الآتيناهم/ من عندنا ثواباً عظيماً ولأرشدناهم صراطاً مستقيماً ولأوليناهم عطاة مقيماً والأمر بقتل النفس على بيان الإشارة يرجع إلى مخالفة الهوى وذبح النفوس بمنعها عن المألوفات الشاغلة عن المولى والخروج من الديار مفارقة أوطان إرادة الدنيا.

﴿ وَمَن يُعِلِع اللّه وَالرّسُولَ ﴾ [الآية: 69] في الفرائض والسنن الواصلة إليهم ﴿ فَأُولَتِكَ مَعَ اللّذِينَ أَنَّمَ اللّهُ عَلَيْمٍ ﴾ [الآية: 69] بسبب الموافقة المقتضية للمرافقة مع كرام المخلوقين ﴿ مِن النّبِيِّينَ وَالسِّدِيقِينَ وَالشّهدَآءَ وَالسَّلِحِينَ ﴾ [الآية: 69] بيان للذين وقسمهم أربعة أقسام بحسب منازلهم علماً وعملاً في الدين وحث كافة الناس على أن لا يتأخروا عنهم في مراتب اليقين فالأنبياء هم الفائزون بكمال العلم والعمل الواصلون إلى مرتبة التكميل لأجل الأمل ثم الصديقون الذين بالغوا في التصديق المتعلق باليقينيات وفي الصدق بالقول والفعل في العلميات ثم الشهداء الذين أدى لهم المبالغة في الطاعة حتى بذلوا المهجة في إعلاء الكلمة ثم الصالحين الذين صرفوا أعمارهم في طاعته وأموالهم في محبته وقاموا بحقوق الله وحقوق عباده ابتغاءً لمرضاته ﴿ وَحَسُنَ أُولَيْكَ رَفِيقًا ﴾ [الآية: 69] أي: رفقاء في جنته وقد ثبت بطرق متكاثرة كادت متواترة أنه على سئل عن الرجل

<sup>(1)</sup> كشف الخفا (2/ 220) رقم (2346).

يحب القوم ولا يلحق بهم فقال المرء مع من أحب<sup>(1)</sup> قال أنس فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث<sup>(2)</sup>.

﴿ ذَالِكَ ٱلْفَصْٰلُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ [الآية: 70] أي: من لطفه وكرمه وإحسانه ونعمه ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴾ [الآية: 70] باستحقاق أهله وسائر أحوال خلقه.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جرد عليهم محلهم عن كل علة واستحقاق وسبب فإن ما لاح لهم وأصابهم صرف فضله وابتداء كرمه.

﴿ يَتَاكُمُهُا الَّذِينَ مَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمُ ﴾ [الآية: 71] ما يحذر به من عدوكم ويعد من سلاحكم ﴿ فَانْفِرُوا ﴾ [الآية: 71] أي: اخرجوا مسرعين متنفرين عن أهليكهم لمن سلاحكم مع مخالفيكم ﴿ ثُبَاتٍ ﴾ [الآية: 71] جماعات متفرقة ﴿ أَوِ اَنفِرُوا جَمِيعًا ﴾ [الآية: 71] جماعات متفرقة ﴿ أَوِ اَنفِرُوا جَمِيعًا ﴾ [الآية: 71] أي: مجتمعين كوكبة واحدة والمعنى بادروا إلى الطاعات وسارعوا إلى الخيرات في جميع الأوقات والحالات قبل أوانِ الفوات وزمان الحسرات والندامات قال تعالى: ﴿ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ اللَّهُ ﴾ [الذاريات: 50] ﴿ وَتَبَتّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ [المزمل: 8] ﴿ كُلًا لا وَذَدُ إِلَى اللَّهُ يَوْمَهِ لِهُ اللَّهُ ﴾ [القيامة: 11 ـ 12] .

وأفاد الأستاذ: أن الفرار إلى الله من صفات القاصدين والفرار مع الله من صفات الواصلين فلا يجد الفرار مع الله إلا من صدق في الفرار إلى الله والفرار من كل غير شأن كل موحد لا غير.

﴿ وَلَهِنَّ أَصَابَكُمُ فَضَّلُّ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ [الآية: 73] كنصرة وغنيمة ﴿ لَيَقُولَنَّ ﴾ [الآية:

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (6169)، ومسلم في الصحيح (2640/ 165).

<sup>(2)</sup> أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 595) رقم (2385).

73] أكده تنبيها على فرط الحسرة ﴿ كَأَن لَمْ تَكُنُ يَنْنَكُمْ وَيَيْنَهُ مَوَدَّهُ ﴾ [الآبة: 73] أي: أدنى محبة وأقل مواصلة والجملة معترضة بين الفعل ومفعوله وهو ﴿ يَلَيْتَنِى كُنتُ مَعَهُم ﴾ [الآية: 73] في المقاتلة ﴿ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الآية: 73] فآخذ نصيباً وافراً من الغنيمة وكان مخففة من المثقلة وقرأ ابن كثير وحفص يكن لتأنيث لفظ المودة والمنادى في يا ليتني كنت محذوف أي: يا قوم وأفوز نصب على جواز التمني.

﴿ فَلَيُعَنِلَ فِي سَهِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

﴿ لا نُقْتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴿ [الآية: 75] جملة حالية والمراد تحريضهم على أمر الجهاد بتأكيد القضية ﴿ وَالسَّمَهُونَ ﴾ [الآية: 75] أي: وفي سبيل الله المأسورين بتخليصهم عن أيدي أعداء الدين ﴿ مِنَ الرِّبَالِي وَاللِّسَلَةِ وَالْمِلْدَنِ ﴾ [الآية: 75] بيان للمستضعفين ويريد بهم المسلمين الذين بقوا بمكة لصدهم المشركين أو ضعفهم عن الهجرة مستذلين ممتهنين ﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا ٱخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرّيةِ ٱلظّالِيرِ ٱهْلُهَا ﴾ عن الهجرة مستذلين ممتهنين ﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا ٱخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرّيةِ ٱلظّالِيرِ ٱهْلُهَا ﴾ [الآية: 75] أرادوا مشركي مكة شر العباد في خير البلاد ﴿ وَأَجْمَلُ لَنَا مِن لَدُنكُ وَلِينًا ﴾ [الآية: 75] ينصرنا ودنيانا ﴿ وَاجْمَلُ لَنَا مِن لَذُنكُ نَصِيرًا ﴾ [الآية: 75] ينصرنا على أعدائنا وقد استجاب الله دعاءهم بأن يسر لبعضهم الخروج إلى المدينة وجعل لمن بقي منهم خيراً من تولي الولاية والنصرة بفتح مكة على أيدي وجعل لمن بقي منهم ونصرهم أولاً ثم استعمل عليهم عتاب/ بن أسيد رضي الله عنه بعد فتحها فحماهم ورعاهم حتى صاروا أعزة أهلها ﴿ الّذِينَ كَمْرُوا يُقَلِلُونَ فِي اللهُ عنه بعد فتحها فحماهم ورعاهم حتى صاروا أعزة أهلها ﴿ الّذِينَ كَمْرُوا يُقَلِلُونَ فِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه الشيلِ الطّنوَتِ ﴾ [الآية: 76] أي: فيما يصلون به إلى رضاه ﴿ وَالّذِينَ كَمُرُوا يُقَلِلُونَ فِي السّيلِ الطّنوبُ ﴾ [الآية: 76] أي: فيما يصلون به إلى رضاه ﴿ وَالّذِينَ كُمُرُوا يُقَلِلُونَ فِي اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ ا

﴿إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ [الآية: 76] أي: بالمؤمنين ﴿كَانَ ضَمِيقًا ﴾ [الآية: 76] بالإضافة إلى كيده سبحانه للكافرين ﴿فَلا تَغَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: 175].

وقال سهل: المؤمنون خصماء الله على أنفسهم والمنافقون خصماء أنفسهم على ربهم يبدرون إلى اختيارهم ولا يرضوا بما اختار الله مولاهم.

﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَمُتُم ﴾ [الآية: 77] أي: من ضعفاء المسلمين ﴿ كُفُواً أَيْدِيَكُم ﴾ [الآية: 77] عن قتال المشركين.

وقال الأستاذ: أخرجوا أيديكم عن أموركم وكلوا أحوالكم إلى معبودكم ويقال قصروها عن أخذ الحرام والتصرف فيه كالعوام ويقال كفوا أيديكم إلا عن رفعها إلى الله في السؤال بوصف الابتهال ويقال امتنعوا عن الشهوات ﴿وَآفِيمُوا الصَّلَوةَ وَمَاثُوا الرَّوّوَ الله الله الله الله الله الله ويقال امتنعوا عن الشهوات أمهات الطاعات ﴿فَمَا كُيْبَ عَلَيْمُ الْفِنَالُ إِذَا فِيقٌ يَتَهُمُ اللَّية: 77] من المنافقين أو من الضعفاء في اليقين ﴿يَتَشَوْنَ النَّاسَ ﴾ [الآية: 77] أي: المشركين أن يقتلوهم من الضعفاء في اليقين ﴿يَتَشَوْنَ النَّاسَ ﴾ [الآية: 77] أي: المشركين أن يقتلوهم أشد خَصَية الله أو كخشية أشد خَصَية منه على الفرض أو بناءً على زعمهم وقيل: أو بمعنى بل مبالغة في تزييف أمرهم ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا الْفِنَالَ ﴾ [الآية: 77] في هذا الحال ﴿لَوْلَا آخَرُنَا الْمَوْنَ الله أَي كَذَا الحال ﴿لَوْلَا آخَرُنَا الْمَوْنَ الله الله أي مدة الكف عن القتال حذراً عن الموت وصرف المال.

وأفاد الأستاذ: أنهم استثقلوا أمره واستعجلوا لطفه والعبودية ترك الاستثقال ونفي الاستعجال والتباعد عن التبرم في الانتقال من الحال إلى الحال ﴿وَلَا مَنَعُ الدُّنِا قَلِيلٌ ﴾ [الآية: 77] يسير المنال سريع الزوال ﴿وَلَا نُظَلَمُونَ فَنِيلًا ﴾ [الآية: 77] أي: خاف المولى في جميع الأحوال ﴿وَلَا نُظَلَمُونَ فَنِيلًا ﴾ [الآية: 77] أي: ولا يتقصون أدنى شيء من جزاء الأعمال وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بصيغة الغيبة وفيه تغليب على كل قراءة.

180/ ب قال محمد بن الفضل: متاع الدنيا/قليل وأقل قيمة منها من يطلبها ويفرح بها ﴿وَٱلْآئِوَةُ خَيْرٌ لِينِ ٱلْقَيٰ﴾ [الآية: 77] الدنيا وأهلها والركون إليها.

وقال الأستاذ مكنك من الدنيا ثم قال لنبيه: ﴿ فُلُ مَنْعُ الدُنيَا قَلِيلٌ ﴾ [الآية: 77] فلم يعدها شيئاً لك ثم لو تقصدت منها بشق تمرة لتخلصت من النار وحظيت بالجنة وهذا غاية الكرم واستقلال الكثير من نفسك لأجل حبيبك أقوى أمارات محبتك ويقال لما زهدهم في الدنيا قللها في أعينهم لبهون عليهم تركها ويقال ﴿ فُلْ مَنْعُ الدُنيَا قَلِيلٌ ﴾ بجملتِهِ قليل والذي هو نصيبك منها أقل من القليل لو سلم عهدك من التبديل وإذا كانت قيمة الدنيا قليلة فأخس من الخسيس من رضي بالخسيس بدلاً عن النفيس وقد اختدع المؤمن من الكون بالتدريج فقال أولاً ﴿ فُلْ مَنْعُ الدُنيَا بَالعقبي ثم سلمهم عن الدنيا بالعقبي ثم سلمهم عن الكونين بقوله: ﴿ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَالْقَيْ ﴾ [الآية: 77] فاختطفهم عن الدنيا بالعقبي ثم سلبهم عن الكونين بقوله: ﴿ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَالْقَيْ ﴾ [الآية: 77] .

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ [الآية: 78] بلا تصور الفوت ﴿ وَلَوْ كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدُةً ﴾ [الآية: 78] أي: قصور مرتفعة أو حصون مجصصة.

وفي "نفائس العرائس" إن ظاهره تخويف للمخالفين وباطنة تجزية للمشتاقين أي: لا تحزنوا أيا المشتاقون إلى لقائي فإني آتيكم بأحسن ما تظنون في فأريحكم من سجن الدنيا وأوصلكم إلى مجلس وصلتي في العقبى فأينما تُكُونُوا [الآية: 78] أنا معكم فإذا حان وقت القربة أسلبكم من أيدي المنية وموتكم خروج أرواحكم بمشاهدتي كحجر المغناطيس حيث يظهر ينجذب المحديد إليه وبشر أحبائي أن الموت راحتهم والموت وصلتهم والموت تقريب فرين نُوبَهُمُ في [الآية: 78] أي: الكفرة ﴿ مَسَنَةٌ ﴾ [الآية: 78] أي: نعمة كخصب وسعة ﴿ يَقُولُوا هَذِيهِ مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ [الآية: 78] أي: بلا شبهة ﴿ وَإِن نُوبَهُمُ سَيِتَةٌ ﴾ [الآية: 78] أي: أضافوها إليك وجه السبية وقالوا: ما هي إلا بشؤمك كما قالت اليهود منذ محمد دخل على وجه السبية وقالوا: ما هي إلا بشؤمك كما قالت اليهود منذ محمد دخل عنهم بقوله: قالوا تطيّرنا بك وبمن معك ولا يبعد أن يكون الآية نظير قوله عنهم بقوله: قالوا تطيّرنا بك وبمن معك ولا يبعد أن يكون الآية نظير قوله

سبحانه ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ أَطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِنْنَةً اللّهَ عَلَى وَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ اللّهِ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى وَأَلْكُ وَاللّهِ عَلَى 181 عَلَى وَاللّهُ وَالسّيئة / ﴿ مِنْ عِندِ ٱللّهُ ﴾ [الآية: 78] حاصلة وواصلة يبسط أو يقبض على 181/ أوفق الإرادة والمشيئة.

وأفاد الأستاذ: أن الموت فرح للمؤمن فالخبر عن قربه بشارة له لأنه سبب يوصله إلى الحق ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ويقال: إذا كان الموت لا بد منه فالاستسلام لحكمه طوعاً خير لك من أن تحمل كرهاً ثم أخبر أنهم لضعف بصائرهم ومرضِ عقائدهم إذا أصابتهم حسنة فرحوا بها وأظهروا الشكر لها وإن أصابتهم سيئة يهتدوا إلى خلافها فتحرك معهم العرق المجوسي فأضافوه إلى المخلوق فرد الله عليهم بقوله قل يا محمد ﴿ كُلُّ مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ [الآية: 78] خلقاً وابتداعاً وإنشاء واختراعاً وتقديراً وتيسيراً ﴿ فَالِ هَلُولاً وَلا يستنبهون عن نوم غفلتهم حثيثاً فيتعظون بما يوعظون به من كتاب الله وكلام رسوله فإنهم لو فهموا مبانيه وتدبروا معانيه لعلموا أن الكل منه بل يتيقنوا أن غيره ليس في الوجود كما هو عند نظر أرباب الشهود.

﴿ مَنَا آصَابَكَ ﴾ [الآية: 79] أيها المخاطب المعاتب في كل قضية ﴿ مِنْ حَسَنَةِ ﴾ [الآية: 79] أي: نعمة ومنحة ﴿ فِنَ اللَّهِ ﴾ [الآية: 79] إذ لا منعم سواه ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةِ ﴾ [الآية: 79] الدنية لأنها السبب فيها باستجلاب الأعمال الردية وهو لا ينافي قوله: ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ [الآية: 78] فإن الكل منه إيجاداً وإيصالاً غير أن الحسنة وقعت امتحاناً وإحساناً وإفضالاً والسيئة حصلت مجازاة لما كسبت أعمالاً فالآية نظير قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ ﴾ [الأنفال: 17] خلقاً ﴿ وَلَكِكُ اللَّهَ رَكَنَا ﴾ [الأنفال: 17] إيجاداً أو إمداداً وهو في الحقيقة مقام الجمع المنتهي إليه جال أهل الطريقة.

وأفاد الأستاذ: أن ما أصابك من حسنة فمن الله فضلاً وما أصابك من سيئة فمن نفسك كسباً وكلاهما من الله سبحانه خلقاً وفي قراءة شاذة عن ابن عباس بعد قوله فمن نفسك وأنا كتبتها عليك ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً ﴾ [الآية: 79] يوجب لهم إلينا

وصولاً ﴿وَكَنَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [الآية: 79] أي شاهداً أو مشهوداً وخالقاً ومعبوداً.

﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهِ ﴾ [الآية: 80] لأنه مبلغ عن مولاه ولا يأمرهم إلا بما يرضاه.

وأفاد الأستاذ: أن هذه الآية تشير إلى الجمع الأتم لحال الرسول على فقال طاعته طاعتنا فمن تقرب منه تقرب منا ومقبوله مقبولنا ومردوده مردودنا ومَن تَوَكَّ الآية: 80] عن طاعته/وأعرض عن محبته ﴿فَمَا آرَسَلْنَكَ عَلَيْهِم عَنْ محبته أَوَلَهُم إلاّية: 80] أي: تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم أحوالهم إنما عليك البلاغ في كل باب وعلينا الحساب بالثواب والعقاب.

﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ [الآية: 81] أي: المتولون وهم المنافقون والمراؤون إذا أمرتهم بأمر وبادر إليه المؤمنون ﴿ طَاعَةٌ ﴾ [الآية: 81] أي: أمرنا وشأننا طاعة وهذا حالهم في صحبتك ﴿ فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِندِكَ ﴾ [الآية: 81] أي: خرجوا من خدمتك ﴿ بَيَّتَ طَايَعَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِى تَقُولُ ﴾ [الآية: 81] زورت خلاف ما قلت لها من أمر الوصول أو عكس ما قالت لك من القبول.

قال الأستاذ: يعني إذا حضروك استسلموا في مشاهدتك فإذا خرجوا انقطع عنهم نور إقبالك فعادوا إلى ظلمات نفاقهم كما قالوا:

إذا ارعوى عاد إلى جهله كذا الضنى عاد إلى نكسه والشيخ لا يترك أخلاقه وإن توارى في ثرى رمسه(1)

﴿ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾ [الآية: 81] أي: يثبت ما يزورون من الويل وما يصورون في الليل ﴿ وَأَعْرِضَ عَنْهُم ﴾ [الآية: 81] بالتجافي منهم وقلة المبالات بهم ﴿ وَكُفَنَ بِأَللَّهِ وَلَوْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الآية: 81] في الأمور كلها لا سيما في أمرهم ﴿ وَكُفَنَ بِأَللَّهِ وَكُفَلُ إِللَّهِ وَمَعْتَمَداً عَلَيه .

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَّ ﴾ [الآية: 82] أي: لا يتأملون في مبانيه ولا يتفكرون في معانيه ولا يتبصرون ما فيه ليعلموا حال موافقيه ومخالفيه وأنه ليس فيه شيء

<sup>(1)</sup> نسب إلى صالح بن عبد القدوس. انظر: الحيوان (1/ 214)، والعقد الفريد (1/ 234).

يعارضه وينافيه ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ﴾ [الآية: 82] تعالى عما يقولون علواً كبيراً ﴿لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَنَهَا صَحَيْمًا﴾ [الآية: 82] من تفاوت المبنى وتناقض المعنى لنقصان القوة البشرية وكمال القدرة الإلهية.

ومن «دقائق الحقائق» أنه سبحانه جزاك على تلاوته ولولا ذلك لكلت الألسن عن قراءته.

وأفاد الأستاذ: أن التدبر إثارة المباني بغوص الأفكار واستخراج المعاني بدقائق الاستنباط لإظهار الأسرار ﴿وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ﴾ [الآية: 83] أي: ما يوجب أحدهما بسببه ﴿أَذَاعُوا بِدِّ ﴾ [الآية: 83] أفشوه وأخبروا به وقد قيل من اطلعوه على سر أذاع به لم يطلعوه على الأسرار ما عاشا.

وأفاد الأستاذ: أنهم لما كانوا غافلين عن الحق لم يكن لهم من يبئوا إليه أسرارهم فأظهر السر بعضهم لبعض فأما المؤمنون فعالم أسرارهم مولاهم وما يسنح لهم خاطبوه فيه فلم يحتاجوا إلى إذاعة السر لمخلوق فسامع نجواهم الله ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ ﴾ [الآية: 83] أي: ذلك الخبر قبل 182/أ إظهار الأثر ﴿ إِلَى الرَّسُولِ ﴾ [الآية: 83] أي: إذا كان فيهم ﴿ وَإِلَى الْوَلِي الْأَمْرِ مِنْهُمٌ ﴾ والآية: 83] أي: وجه إظهاره أو إسراره ﴿ الَّذِينَ يَسْتَنْعُطُونَهُ مِنْهُمٌ ﴾ [الآية: 83] يستخرجون تدبيره لهم.

قال الواسطي: لو أخذوا طريق السُنَّة وسبيل أكابر الأمة في إرادتهم الخفية لأوصلهم ذلك إلى المقامات الجلية والحالات العلية من منازل الإيمان ومراتب الإيقان التي هي محل الاستنباطات وطرق المكاشفات.

وقال الحسن: استنباط القرآن على قدر تقوى العبد في ظاهره وباطنه ﴿ وَلَوْلَا فَشَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْنَتُهُ ﴾ [الآية: 83] بإنزال الكتاب وإرسال الرسول ليهتدي به أمته ﴿ لَأَتَّبَقْتُمُ الشَّيَّطُنَ ﴾ [الآية: 83] بأنواع الضلالة ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الآية: 83] من الأزمنة النادرة أو قليلاً منكم ممن تفضل الله عليه وهداه إليه من غير كتاب ورسول وبيان بل بعقل اهتدى به إلى صوب الصواب وطريق الإحسان

وعصمة من متابعة الشيطان كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وغيرهما من أرباب هذا الشأن.

وأفاد الأستاذ: أنهم لو بثوا أسرارهم عند من هو محرم بأخبارهم ومن هو من أهل القصة وشريك في هذه القصة لأزالوا عنهم الأشكال وأمدوهم بنور الهداية والإرشاد عن الوقوع في الغواية والضلال ﴿وَلَوَلَا فَضَلُ اللَّهِ ﴾ [الآية: 83] مع أوليائه لهاموا في كل وادٍ من التفرقة كإشكالهم في الوقت.

﴿ فَقَنِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [الآية: 84] أي؛ أنت وحدك ولو لم يقاتل أحد معك ﴿ لا تُكلّفُ إِلّا نَفْسَكُ ﴾ [الآية: 84] إلا فعل نفسك إذ ترك غيرك لا يضرك وقال الأستاذ استقم معنا بتسليم الكل منك إلى أمرنا فإنك كما لا يقارنك أحد في رتبتك لعلوك على الكل في مرتبتك لا يكلف غيرك بمثل ما تكلف ولا يحمل غيرك ما تحمل لانفرادك عن أشكالك في قدرك ﴿ وَحَرِضِ اللّهِ إِن الآية: 84] على القتال فإن حثك يبعثهم على جميل الفعال ﴿ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفُ بَأْسَ الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الآية: 84] أي: كن على رجاء أن يمنع الله سبحانه شدة المخالفين على الموافقين إصلاح الحال ﴿ وَالدّية بُلْسًا ﴾ [الآية: 84] أي: أظهر صولة وشدة وقوة وقدرة ﴿ وَآشَدُ تَنكِيلًا ﴾ [الآية: 84] أي: أكثر عقوبة ونقمة.

18/ب ﴿مَنْ يَشَفَعُ شَفَاعَةً/ حَسَنَةً﴾ [الآية: 85] أي: مقبولة في الشريعة ﴿يَكُنْ لَهُ نَعِيبٌ مِّنَهَا ﴾ [الآية: 85] وهو ثواب الشفاعة وجزع الدلالة على الخير والطاعة ﴿وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةُ سَيِّنَةً﴾ أي مردود في الكتاب والسنة ﴿يَكُن لَهُ كِفَلُّ مِنْهَا ﴾ [الآية: 85] نصيب من وزرها مساو لها في قدرها ﴿وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ تُقِينًا﴾ [الآية: 85] مقتدراً من أقات إذا قدر فهو من القوة أو حافظاً ورازقاً واشتقاقه من القوت فإنه يقوى البدن ويحفظه من ضعف البنية.

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِنَحِيَّةِ ﴾ [الآية: 86] أي: من أنواع تحية السلام عند ملاقاة الكرام ﴿ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾ [الآية: 86] أي: أجيبوا الجواب الحسن ﴿ أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [الآية: 86] بالجواب المستحسن فالجواب من فروض الكفاية عند وجود الجماعة وقيل المراد بالتحية العطية وواجب المثوبة أورد الهدية وعن على كرّم الله وجهه سلم

على أهل الدنيا بترك السلام عليهم وعدم الإقبال والتوجه إليهم ولعل مقصوده مقام الغناء لاستغراق في بحر البقاء لمشاهدة اللقاء.

وأفاد الأستاذ: أن الآية تعليم لهم في حسن العشرة وآداب الصحبة وأن من حملك فضلاً صار ذلك له في ذمتك قرضاً فإن زدت على فعله وإلا فلا تنقص عن مثله ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [الآية: 86] أي: محاسباً على التحية والهدية والعطية وغيرها من الأمور الحسية والمعنوية ومجازفاً على وفق ما صدر عن صاحبها من تصحيح البنية.

وَاللّهُ لاَ إِللهَ إِلّا هُوّ الآية: 78] مبتدأ أو خبر وقال هذا الخطاب يتضمن نفياً وإثباتاً فالنفي يعود إلى الأغيار ويستحيل لغيره ما نفاه والإثبات له بالإلهية ويستحيل له النفي فيما أثبته ﴿ لَيَجْمَعَلَكُم ﴾ [الآية: 87] في قبوركم ﴿ إِلَى يَوْمِ الْقَيْمَةِ ﴾ [الآية: 87] في قبوركم ﴿ إِلَى يَوْمِ الْقَيْمَةِ ﴾ [الآية: 88] أي: في ذلك الجمع ولا في ذلك المجمع ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴾ [الآية: 78] أي: وعداً ووعيداً ﴿ فَمَا لَكُو ﴾ [الآية: 88] أيها المؤمنون صرتم متفرقين ﴿ فِي اللّهَ يَقِينَ ﴾ [الآية: 88] أي: جماعتين متفرقتين في أنهم هل داخلون معكم في إيمانكم أم خارجون عن حقيقة إيقانكم متفرقتين في أنهم هل داخلون معكم في إيمانكم أم خارجون عن حقيقة إيقانكم وَرَاللهُ أَرْكَنَهُم ُ [الآية: 88] من نفاقهم وعصيانهم ﴿ أَثْرِيدُونَ ﴾ [الآية: 88] أيها المؤمنون فريا كَنَبُواً ﴾ [الآية: 88] من نفاقهم وعصيانهم ﴿ أَثْرِيدُونَ ﴾ [الآية: 88] أيها المؤمنون فون وَمَن يُصَدِّلُ اللّهُ ﴾ [الآية: 88] المومنون أن مَصْلِلُ اللّهُ ﴾ [الآية: 88] بمتابعة هواه ﴿ فَلَن يَجِدَ لَهُ سَبِيلُه ﴾ [الآية: 88] / 183 إلى هداه لعدم تخلف إرادة الله.

وأفاد الأستاذ: أنهم أفردوا العهد فيهم أنهم أعدائي لا ينالون مني في الدنيا والعقبى رضائي وأنكم لا تنقذون بهممكم من إقماته وإخزاته بقسمتي فإن المدار على القسم دون الهمم قلت نعم الهمم إذا طابقت القسم ثم النعم وإن كان الهمم أيضاً من القسم.

﴿ وَدُّواْ ﴾ [الآية: 89] أي: تمنى المنافقون ﴿ لَوْ تَكُفُرُونَ ﴾ [الآية: 89] أيها

المؤمنون ﴿ كَمَا كَفَرُوا﴾ [الآية: 89] أي: ككفرهم في سرهم ﴿ فَتَكُونُونَ ﴾ [الآية: 89] أي أنتم وهم ﴿ سَوَاتُهُ ﴾ [الآية: 89] مستوين معهم في غيهم ﴿ فَلَا نَتَخِدُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاتَ ﴾ [الآية: 89] ولا تعتدوا عليهم في أمر دينهم لأنهم أعداء ﴿ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [الآية: 89] ولا تعتدوا عليهم في أمر دينهم لأنهم أعداء ﴿ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [الآية: 89] بمتاركة أفعال الكفرة ومفارقة بلدان الفجرة ﴿ وَاللّهِ وَالآية: 89] بالقهر [الآية: 89] بالقهر ﴿ وَالتَّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا نَصِيرًا ﴾ [الآية: 89] في جلب النفع ﴿ وَلَا نَصِيرًا ﴾ [الآية: 89] أمر الدفع.

وأفاد الأستاذ: أن الآية فيها الإشارة إلى أرباب التخليط والأحوال السقيمة يتمنون أن يكون الصديقون منهم وهيهات أن يكون لمناهم تحقيق وما دام المخالفون لكم غير موافقين فباينوهم وخالفوهم ولا تطابقوهم ولا تعاشروهم.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَعِبِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَيَيْبَهُم مِيثَنَى ﴾ [الآية: 90] أو يتصلون إلى قوم في معاهدتكم بأن دخلوا في مصالحتكم وفارقوا أمر محاربتكم أو ﴿ أَوْ جَاهُوكُمْ ﴾ [الآية: 90] أي: أو الذين أتوكم كافين عن قتالكم ممتنعين عن قتال قومهم ﴿ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ ﴾ [الآية: 90] أي: ضاقت قلويهم وحارت عليهم أمورهم كراهة ﴿ أَن يُقَلِلُوكُمْ أَوْ يُقَلِلُوا فَوَمَهُم ﴾ [الآية: 90] فإنهم حينشذ الاضطرارهم وترك اختيارهم يستحقون الشفقة عليهم والرحمة إليهم شكراً لنعمة الغلبة منكم لديهم بمشيئة الله تعالى ضعفهم وعجزهم فيكم ﴿ وَلَوْ شَاتَهُ اللَّهُ لَسَلَطَهُمُ عَلَيْكُمْ ﴾ [الآية: 90] بأن قوّى قلوبهم وأزال الرعب عنهم ﴿ فَلَقَنَلُوكُمْ ﴾ [الآية: 90] ولم يكفوا عنكم ولم يبالوا بكم.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية أن عند الأعذار إذن في معاشرة الأغيار بحسب الظاهر لا على وجه الإسرار رفقاً بالمستضعفين لنصيب الغير أي: ليحصل لمالخير فَإَنِ آعَتَزَلُوكُمْ الآية: 190 أي: عن منازلكم ولم يخالطوكم فَنَلَمُ يُقَنِلُوكُمُ [الآية: 90] لم يتعرضوا لكم فَوَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ [الآية:

90] الاستسلام والانقياد لديكم ﴿فَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَكِيلًا﴾ [الآبة: 90] بالإذن لكم في أخذهم وقتلهم دليلاً.

وأفاد الأستاذ/: أن الإشارة منه إلى أنه إذا عاشركم من ليس من أهل 183/ب القصة معرجين في أوطان نصيبهم فلا تدعوهم إلى طريقتكم وسلموا لهم أحوالهم فإن أمكنكم أن تلاحظوهم بعين الرحمة بحيث يؤثر فيه همتكم وإلا فسلموا لهم أحوالهم.

﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ ﴾ [الآية: 91] أي: بالمكر والحيلة ﴿ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى الْفِئْنَةِ ﴾ [الآية: 91] دعوا إلى الكفر والضلالة ﴿ أَرْكِسُوا فِيها ﴾ [الآية: 91] رجعوا إليها أقبح رجعة وأشنعها ﴿ فَإِن لَمْ يَمْتَزِلُوكُمْ وَيُلَقُوا إِلَيْكُم السَّلَمَ ﴾ [الآية: 91] ولم ينبذوا إليكم العهد ولم يصالحوكم ﴿ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ ﴾ [الآية: الآية: 91] ولم يمتنعوا عن قتالكم ﴿ فَخُدُوهُمْ وَأَقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ [الآية: 91] أي: وجدتموهم وتمكنتم منهم ﴿ وَأُولَئَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا ﴾ [الآية: 91] حجة واضحة في التعرض لهم بالقتل لظهور غدرهم ووضوح كفرهم والمعنى جعلنا لكم عليهم سبيلاً حيث بينا لكم دليلاً.

وأفاد الأستاذ: أن من رام الجمع بين الضدين خاب سعيه ولم يرتفع عرضه فكما لا يكون شخص واحد منافقاً مسلماً لا يكون شخص واحد مريداً للحق مقيماً على أحكام العادة فإن الإرادة والعادة ضدان فالواجب مباينة الأضداد ومجانبة الأجانب في طريق الرشاد ومن كلام السادة الإرادة ترك العادة ولعل معناه إن عادة النفس الغفلة فالإرادة إحضارها إلى الحضرة ومن عادتها تعلقها بالخلق وهو أضر عليها من تشنفها بالحلق فالإرادة تعلقها بمتعلقات الحق ومقامات الصدق ومن عادتها متابعة الهوى فإرادتها موافقة الهدى ومن عادتها السمعة والرياء فإرادتها تصحيح النية وابغاء الرضاء ومن عادتها إرادة بقاؤها فالإرادة إرادتها فناؤها فإن في موتها حياتها وحصول لقائها.

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا ﴾ [الآية: 92] أي: ما صح

وأفاد الأستاذ؛ أنه سبحانه خفف أمر الخطأ على فاعله حتى حمل موجب قتل الخطأ على العاقلة والخواص عاقلة المستضعفين من الأمة وأهل المعرفة عاقلة المريدين والشيوخ عاقلة الفقراء فسبيلهم أن يحملوا أثقال المستضعفين فيما ينوبهم ﴿ فَإِن كَانَ ﴾ [الآية: 92] المؤمن المقتول ﴿ مِن قَوْمٍ عَلَيٍّ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ ﴾ [الآية: 92] كفار محاربين أو في تضاعيفهم ولم يعلم القاتل إيمانه ﴿ فَتَحْمِرُ رَفَبَةٍ مُؤْمِنَ فَهُ ﴾ [الآية: 92] أي: فعلى قاتله الكفارة دون اللية للورثة إذ لا وراثة بينهم وبينهم بالكلية ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ اللّهِ الذية للورثة إن الآية: 92] أي: من جماعة كفرة معاهدين أو أهل الذمة ﴿ فَدِيكُ مُسَلّمَةُ إِنَ أَهَلِهِ وَتَحْرِرُ رَفَبَةٍ مُؤْمِنَةً ﴾ [الآية: 92] ولعل تقديم الجملة الأولى هنا للمبالغة فيما يتعلق بحقوق أهل العهود والذمة فحكمه حكم المسلمين في وجوب الكفارة والذية ﴿ وَمَن لَمْ يَحِلُهُ [الآية: 92] ويعل عينها ولا ثمنها ﴿ وَصَي اللّهِ عَلَي اللّهِ عَلَي اللّهِ عَلَيهُ اللّهِ عَلَي اللّهِ عَلَي اللّهِ عَلَيهُ اللّهِ عَلَيهُ اللّهِ اللّه عَلَيهُ اللّه عَلَيهُ اللّه عَلِيهُ اللّه عَلِيهُ اللّه عَلَيهُ اللّه عَلِيهُ اللّه عَلَيهُ اللّه عَلَيهُ اللّه عَلَيهُ اللّه عَلِيهُ اللّه عَلَيهُ اللّه عَلِيهُ اللّه عَلَيهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيهُ اللّه عَلَي اللّه عَلَيهُ اللّه عَلَيهُ اللّه عَلَيهُ اللّه عَلَيهُ اللّه الله عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيهُ اللّه عَلَيْهُ الللّه عَلَيْهُ اللّه اللّه عَلَيْهُ الللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ الللّه عَلَيْهُ اللّه عَلْهُ اللّه عَلْهُ اللّه عَلْهُ الللّه عَلْهُ الللّه عَلْهُ اللّه عَلَيْهُ

﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا ﴾ [الآية: 93] حال من ضمير يقتل ﴿ فَجَزَا وَمُ جَهَنَّدُ حَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [الآية: 93] فيه غاية المبالغة في التهديد ونهاية التشديد الأكيد واستدل بظاهره المعتزلة أن صاحب الكبيرة مخلد في العقوبة وعند أهل السُنَّة والجماعة مخصوص بالمستحل له ويؤيده سبب ورود الآية وإن لم يظهر بين العمد والخطأ حسن مناسبة المقابلة وقال بعضهم المراد بالخلود المكث الطويل كما في أصل اللغة فإن الدلائل على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم متظاهرة إلى أنه لا بد من قيد إن شاء الله جزاؤه لقوله سبحانه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَشْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَقْفِرُ مَا دُونَ فَي أَلَى اللَّهِ عَلَى أَن عَمَا وَلُو بغير توبة من بعض عباده.

وقال الأستاذ: كما يحرم قتل غيرك عليك يحرم قتل نفسك عليك ومن اتبع هواه سعى / في دم نفسه ومن لم ينصح مريداً بحسن موعظته ولم يعنه بهمته 184/ب فقد سعى في دمه فهو مأخوذ بحاله وحقيق بأن يكون عقوبته الأبدية إن لا يستمتع بما ضنّ به على المريدين من أحواله ولقد قال يا داوود إذا رأيت لي طالباً فكن له جسراً قلت: هو أبلغ من رواية فكن له خادماً.

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا صَرَبَتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴿ [الآية: 94] سافرتم وذهبتم وللى الغزو الذي هو طريق رضاه ﴿ فَتَيَسُّوا ﴾ [الآية: 94] من البيان وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا من الثبات أي: فاطلبوا بيان الأمر وثباته ولا تعجلوا فيه بتحقيق مقدماته ﴿ وَلا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ السّلاَم ﴾ [الآية: 94] لمن حياكم بتحية الإسلام وقرأ نافع وابن عامر وحمزة السلم بفتحتين أي: أظهر الانقياد والاستسلام بإظهار كلمة الإسلام وهي قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله عند العلماء الأعلام ﴿ لسّتَ مُوّمِنًا ﴾ [الآية: 94] أي: ظناً وإنما فعلت ذلك للتعوذ ظاهراً ﴿ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنِيكَ ﴾ [الآية: 94] حال كونكم طالبين لماله الذي هو حطام سريع النفاذ في مآله وفيه إشعار بأن هذا الحال هو الحامل لهم على ترك التثبت وتحقق الاستعجال ولا يبعد أن يكون الهمزة إلإنكارية في على ترك التثبت وتحقق الاستعجال ولا يبعد أن يكون الهمزة إلانكارية في الجملة مقدرة ويلائمه قوله سبحانه ﴿ فَهِندَ اللّهِ مَعَانِدُ حَيْدَةُ ﴾ [الآية: 94] يغنيكم عن قتل أمثاله طمعاً لما عنده من أمواله ﴿ كَذَالِكَ حَيْدَةُ مِن قَبْلُ ﴾

[الآية: 94] أي: أول ما دخلتم في هذه السعادة حيث تفوهتم بكلمتى الشهادة فحصنتم بها دماءكم وأموالكم من غير أن يعلم أحد أحوالكم ﴿فَمَرَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [الآية: 94] بالاشتهار في إيمانكم والاستقرار في إيقانكم واالاستقامة في مراتب إحسانكم ﴿ فَتَبَيِّنُوا أَ ﴾ [الآية: 94] فافعلوا بالداخلين في الإسلام من الأحكام ما فعل الله بكم في أوائل الأيام ولا ينادوا إلى قتل أحد ظناً أنه دخل فيه خوفاً واتقاءً أو سمعة ورياءً فإن إبقاء ألف كافر أهون من إفناء مسلم واحد عنده سبحانه وكرر قوله فتبينوا لتأكيد الحكم وتعظيم الأمر وترتيبه ما ذكر من حالهم ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا نَعْمَلُونَ خَيِيرًا﴾ [الآية: 94] حالماً بأفعالكم ويصيراً بأعمالكم فاحذروه فإنه لا يخفى عليه شيء من أحوالكم روي أن سرية لرسول الله ﷺ غزت أهل فدك فهربوا وبقى مرادس ثقة بإسلامه فلما رأى الخيل 185/أ ألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل/ وصعد خوفاً أن يكونوا من أصحاب النبي عليه فلما تلاحقوا وكبروا كبر ونزل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم فقتله أسامة واستاق غنمه فنزلت وروي عن أسامة أنه قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم(٤) لا وفيه دليل على أن المجتهد قد يخطئ وإن خطأه مغتفر لما ورد أن أسامة قال: يا رسول الله استغفر لي فقال: فكيف بلا إله إلا الله فقالها رسول الله ﷺ ثلاث مرات ثم استغفر له وقال له أعتق رقبة.

وقال الأستاذ: عاشروا الناس على ما يظهرون من أحوالهم ولا تتفرسوا فيهم بطائن أعمالهم فإن متولي الأسرار هو الله العزيز الغفار هذا إذا كان غرض فاسد يحملكم عليه من أحكام النفس فأما من كان نظره بالله ولم يستتر عليه بشيء فليحفظ سر الله فيما كوشف به ولا يظهرن لصاحبه ما أراه الله فيه انتهى ولا يخفى أنه ليس لأرباب الكشف أن يعملوا بموجبه إذا كان على خلاف ظاهر الشريعة الغراء أما قضية الخضر فمحمولة على أنه من جملة الأنبياء.

أخرجه مسلم في الصحيح (96/ 158).

وَلَا يَسْتَوِى الْقَنُودُونَ اللّهِ: 95] أي: عن القتال ومِن الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ: 95] أي: موضع الحال وغير أُولِ الفَررِ اللّهِ: 95] بالرفع بدل من القاعدين أو صفة له وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب على الحال أو الاستثناء و واللّه والنّه وَاللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ وَرَبَكُتُ مِنْهُ وَمَنْفِرَةُ وَرَهُمَةً ﴾ [الآية: 96] بدل تفصيل عن أجزاء باعتبار كل واحدة ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا ﴾ [الآية: 96] لما فرط منهم ﴿ رَجِيمًا ﴾ [الآية: 96] بما وعد لهم وقيل: فضل الله المجاهدين أي الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على القاعدين أي: التاركين أجراً عظيماً / كذا في «حقائق السلمي» ولا يبعد أن يقال 185/ب فضل الله المجاهدين في طلب العلم وتحصيل المعرفة على القاعدين أجراً عظيماً كما قيل:

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي<sup>(1)</sup> والحاصل أن الجهاد الأكبر والأصغر سواء في عدم تسوية من قام به ومن قعد عنه فلا بد من العمل إلا أنه لا يعلق به الأمل.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تُوفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ﴾ [الآية: 97] يحتمل الماضي والمضارع ويؤيد الآخر قراءة البزي بتشديد التاء وصلاً ﴿ ظَالِمِيّ أَنفُسِهِم ﴾ [الآية: 97] في حال ظلمهم أنفسهم بترك الهجرة ومساكنة الكفرة فإنها نزلت في ناس من مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة واجبة أو ركناً في أول الوهلة ﴿ قَالُوا ﴾ [الآية: 97] أي:

<sup>(1)</sup> نسب إلى الحطيئة. انظر: العقد الفريد (2/ 324)، والتمثيل والمحاضرة (1/ 16).

الملائكة توبيخاً لهم ﴿ فِيمَ كُنتُمُ ﴾ [الآية: 97] في أي شيء كنتم في أمر دينكم حيث ما هاجرتم وما أظهرتم إسلامكم ﴿ قَالُواْ كُنّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ [الآية: 97] بعدم القدرة على الهجرة وإظهار الملّة وإعلاء الكلمة ﴿ قَالُواْ ﴾ [الآية: 97] أي: الملائكة تكذيباً لهم أو تبكيتاً بهم ﴿ أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةً فَلْبَاجِرُواْ فِيهاً ﴾ [الآية: 97] أي: إلى محل آخر تأمنون بها كما خرج المهاجرون من مكة إلى الحبشة والمدينة ﴿ وَاللّهِ مَا فَيها ﴾ [الآية: 97] لتركهم واجب الهجرة وتكثيرهم سواد الكفرة ﴿ وَسَالَتُ مَصِيرًا ﴾ [الآية: 97] أي: مصيرهم إلى العقوبة أو مرجعهم إلى الحرقة والفرقة.

قال عبد الله بن المبارك: المقام في عرصات الشرك والعصيان من أواثل المخذلان وقد أمر الله تعالى بالفرار منها بقوله ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها.

وقال عثمان: أرض الفتنة لا تنبت فيها إلا الفتنة وأرض الرحمة تصيب الإنسان رحمته ولو بعد حين كذا في «دقائق الحقائق».

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه إلى من أدركه الأجل وهو في أسر نفسه وفي رق شهوته ليس له عذر حيث لم يهاجروا إلى ظل قربته وعزته ليتخلص من هوان نفسه وذلته إذ لا حجاب بينك وبين هذا الحديث إلا هواك انتهى والمعنى هداك يمنعك عن هواك ومولاك يغنيك عن سواك وهذا معنى ما قال بعض أهل الحال دع نفسك وتعال.

﴿إِلَّا ٱلمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّبَالِ وَالنِسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ﴾ [الآية: 98] أي: المماليك أو 1/186 الصبيان ففيه مبالغة من أمر الهجرة ﴿لَا يَسْتَظِيمُونَ ﴿ حِيلَةٌ ﴾ [الآية: 98] من وجدان أسباب الهجرة من المال والقوة ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلا ﴾ [الآية: 98] إذ لا يعرفون الطريق ولا يجدون دليلا ﴿ فَأُولَتِكَ عَسَى ٱللهُ أَن يَمْفُو عَنَهُم ﴾ [الآية: 99] يتوقع من فضله أن يتجاوز في التقصير منهم ﴿وَكَانَ ٱللهُ عَفُواً ﴾ [الآية: 99] بمحو العيوب فضله أن يتجاوز في النقوب.

﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [الآية: 100] ابتغاء لمرضاة مولاه ﴿ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ

مُرْغَمًا﴾ [الآية: 100] يصادف منها متحولاً وطريقاً يسيراً ومنزلاً ﴿ كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾ [الآية: 100] وسعة في الرزق وإظهار الديانة ومخلصاً من الضلالة ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ النَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱللَّوْتُ ﴾ [الآية: 100] في سبيله ﴿ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الآية: 100] في سبيله ﴿ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الآية: 100] لما سلف عنه ﴿ رَّحِيمًا ﴾ [الآية: 100] بما خلف منه.

وأفاد الأستاذ: أن من هاجر في الله عما سوى الله وجد فسحة في ساحة القرب ووسعة في كنف الحب والمهاجر في الحقيقة من هجر نفسه وهواه واتبع سبيل مولاه فيما هداه ومن قصده ثم أدركه الأجل قبل وصوله فلا ينزل إلا بغفوة وصله ولا يكون محط روحه إلا أوطان قربه.

ومن «نفائس العرائس» أن من هجر من أوطان نفسه إلى قضاء ولاية التفريد وأتلف مهجته في طريق محبة الله وسبيل التوحيد ولم يبق له مسكن يسكن قلبه فيه من العرش إلى الثرى يجد في الأرض المشرقة بنور وجه الله سبحانه مواطن الأنس ومساكن القدس وسعة أنوار قربته وسناء أسرار وصلته ويستثنى عن كل موطن ومرقد ومسكن ومقعد وعن كل مألوف سوى الأحد وفي أرض القدم وقضاء الأزل للعارفين المهاجرين منهم إليه مراغم وطنات الصفات ومشارب صوافي الحلل والجمال في بحار الذات وأيضاً من هاجر لله في سبيل الله وصار غريب الله في بلاد الله مستوحشاً مما دون الله يجد في أكناف أطراف الأرض مراغم صحبة أوليائه التي هناك سعة أنوار مشاهدة الله وسعة كنوز أزل الآزال ومشاهدة أبد الآباد ومن يخرج من طبيعته وهوى نفسه وحوله وقوته وإشارته وعبارته وعلمه ورسمه إلى الله في طلب مشاهدته وإلى الرسول في متابعته بنعت المحبة ويدركه الموت في تضاعيف السر بعد الامتحان والمحنة ويقع في منزلة العبرة بعد المجاهدة فقد وقع له أجر الوصلة لأن الله تعالى يجاريه لصدقه بقدم الأول قبل أن يهاجر عما دون الله تعالى وقبل أن يخرج عن جميع مراداته متبعاً لأمر/الله ومبتغياً ما يوصله إلى مرضاة 186/ ب مولاه. ﴿ وَإِذَا مَنَهُمُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الآية: 101] شرعتم بالسفر فيها ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ الصَّلَوةِ ﴾ [الآية: 101] أي: التي أطولها وهي الرباعية فمن تبعيضية واللام عهدية ونفي الجناح للتسلية لأن القصر مظنة المنقصة ونظيره في هذا الشأن قوله عهدية ونفي الجناح للتسلية لأن القصر مظنة المنقصة ونظيره في هذا الشأن قوله باعتبار الغالب فإن أكثر أسفارهم في مبدأ الإسلام كان مخوفاً ولذا على قصر في سفر حال الأمن وقد قال عليه السلام لما سأله عمر رضي الله عنه عن القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته (2) رواه مسلم ولذا قال أبو حنيفة القصر واجب وقال غيره رخصة ﴿إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُو عَدُواً تُبِيناً ﴾ [الآية: 101] والاضطباع تنبيها للمتأخرين اللاحقين من الأمة على ما قاساه الأثمة السابقون من والمحنة والمشقة ففيه حفظ الوفاء وتحقيق معنى الولاء.

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (3/ 75) رقم (692)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 250) رقم (7992)، والبخاري في الصحيح (1912)، ومسلم في الصحيح (1089/ 31).

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم في الصحيح (686)، وأبو داود في السنن (1/ 464) رقم (1201)، والترمذي في البخامع الصحيح (5/ 242) رقم (3034)، والنسائي في السنن الكبرى (1/ 583) رقم (1891).

﴿ فَإِذَا فَضَيَتُمُ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ [الآية: 103] أي: أديتم صلاة الخوف وفرغتم ﴿ فَاذَكُرُوا اللّهَ قِيْكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾ [الآية: 103] فداوموا على الذكر في جميع أحوالكم ﴿ فَإِذَا ٱطْمَأْنَسُتُمْ ﴾ [الآية: 103] برجوعكم إلى وطنكم أو بسكون قلوبكم عن رعبكم ﴿ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوَةَ ﴾ [الآية: 103] أي: الطريقة المعهودة ﴿ إِنَّ الصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَوْقُوتَنَا ﴾ [الآية: 103] مفروضاً محدود الأوقات لا يجوز إخراجها عن أوقاتها في جميع الحالات.

﴿ وَلَا تَهِمْنُواْ فِي آبَتِغَآءِ ٱلْقَوْرُ ﴾ [الآية: 104] أي: لا تضعفوا ولا تجبنوا في طلب قتال الذين يكفرون ﴿ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كُمَا تَأْلَمُونَ وَرَبَّجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ [الآية: 104] والآية نزلت في بدر الصغرى امتحاناً للمؤمنين الذين يقاتلون ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴾ [الآية: 104] أي: ليس شيء عليه يخفى ﴿ حَكِيمًا ﴾ [الآية: 104] فيما يأمر وينهى.

﴿ إِنَّا أَزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحَكَّمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الآية: 105] بالصدق ﴿ إِنَّا أَزَلُنَا إِلَيْكَ الْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحَكَّمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الآية: 105] بسبب ما عرفك وأوحى به إليك ﴿ وَلَا تَكُن لِلْجَالِمِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمِنْ أَلَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مجادلاً للبراء من غيرهم.

﴿وَاسْتَغَغِرِ اللّهُ ﴿ [الآية: 106] أي: لتقصيرهم ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عَفُوزًا ﴾ [الآية: 106] بمن تشفع له وقبل واستغفر الله مما هممت به لما روي أنها نزلت في طعمة بن أبيرق من بني ظفر سرق درعاً من جاره قتادة ابن النعمان في جراب دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه وخبأها عند زيد بن السمين اليهودي فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد وحلف ما أخذها وما له علم بها فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي فأخذوها فقال: دفعها إلى طعمة وشهد له ناس من اليهود فقالت بنو ظفر انطلقوا بنا إلى رسول الله في فسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا: إن لم تفعل هلك بنا إلى رسول الله في فسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا: إن لم تفعل هلك الخواطر البشرية والعوارض النفسية التي لا تخلو عنها الأنفس القديسة من غير استقرار في المواطن القلبية فإنهم في أعلى مراتب الجمعية.

قال ابن عطاء: لتحكم فإنك ترى بنا وتنطق عنا وأنت بمرأى منا ومسمع في حضرتنا.

وقال الأستاذ: لا تناضل عن أرباب الحظوظ وكن مع أبناء الحقوق ومن جنح إلى الهوى خان فيما أودع نفسه من التقوى ومن ركن إلى نوازع المنى خان فيما طولب به من الحياء لاطلاع المولى.

﴿ وَلَا يُحْدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمّ ﴾ [الآية: 107] أي: يخونونها المعصية وكسب الخطيئة فإن وبال خيانتها راجع إليها في عقوبتها ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَانًا ﴾ ذا خيانة ﴿ أَيْهِمًا ﴾ [الآية: 107] ذا إثم وسيئة قيل خيانة النفس اتباع مرادها وترك نصيحتها.

وأفاد الأستاذ: أنهم المؤثرون حظوظهم على حقوق مولاهم والراضون بالتعريج في أوطان هواهم دون التقاء إلى منازل رضاهم.

﴿ يَسْتَخُفُونَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [الآية: 108] يستثرون حياة منهم وَخُوفاً عنهم ﴿ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ اللَّهِ ﴾ [الآية: 108] وهو أحق بأن يستحي منه ويحذر عنه ﴿ وَهُوَ

مَعَهُمْ ﴾ [الآية: 108] لا يخفى عليه سرهم ﴿إِذْ يُبَيِّتُونَ ﴾ [الآية: 108] يدبرون ويزورون ﴿مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [الآية: 108] فيما يخاصمون من رمي البريء واليمين الكاذبة وشهادة الزور ﴿وَكَانَ أَللَهُ بِمَا يَضْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ [الآية: 108] يحيط علمه بالكليات والجزئيات.

وأفاد الأستاذ: أن الغالب على قلوبهم رؤية الخلق ولا يشعرون أن الحق مطلع عليهم وناظر إليهم أولئك الذين وسم الله على قلوبهم بوسم الفرقة ليذوقوا في الآخرة ألم الحرقة.

وفي «دقائق الحقائق» عن محمد بن الفضل من لم يكن ربه أعظم شيء في قلبه كان جاهلاً به.

﴿ هَكَأَنتُمْ هَكُولَآءِ ﴾ [الآية: 109] مبتدأ وخبر ﴿ جَدَلَثَمْ عَنْهُمْ ﴾ [الآية: 109] خاصمتم عن طعمة وقومه ﴿ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [الآية: 109] جملة مبينة لما قبله ﴿ فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ ﴾ [الآية: 109] إذا أخذهم بالعقوبة ﴿ أُم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ [الآية: 109] يدفع عنهم الفضيحة.

﴿ وَمَن يَهْمَلْ سُوَءًا ﴾ [الآية: 110] قبيحاً يسوء به غيره ﴿ أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ﴾ [الآية: 110] بالتوبة عن سوئه وظلمه ﴿ يَحْدِدُ اللّهِ عَنْ عَنْ وَلَهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِنْمًا ﴾ [الآية: 11] قاصراً ومتعدياً ﴿ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ [الآية: 111] بفعله 188/أ [الآية: 111] أي: لا يتعدى وباله إلى غيره ﴿ وَكَانَ / اللَّهُ عَلِيمًا ﴾ [الآية: 111] بفعله 188/أ ﴿ حَكِيمًا ﴾ [الآية: 111] في جزائه.

﴿ وَمَن يَكُسِبُ خَطِيَّكَةً ﴾ [الآية: 112] صغيرة ﴿ أَوَ إِنْمَا ﴾ [الآية: 112] كبيرة ﴿ أَوْ إِنْمَا ﴾ [الآية: 112] عن فعله ﴿ فَقَدِ أَحْتَمَلَ ﴾ ﴿ ثُمَّ يَرُهِ يِهِ ﴾ [الآية: 112] عن فعله ﴿ فَقَدِ أَحْتَمَلَ ﴾ [الآية: 112] افتراءً ظاهراً ﴿ بُهْتَنَا ﴾ [الآية: 112] افتراءً ظاهراً ﴿ وَإِنْمًا مُبِينًا ﴾ [الآية: 112] افتراءً ظاهراً .

وأفاد الأستاذ: أن من نسب إلى البرىء ما هو صفته من مخازيه عكس

الله عليه الحال فيما ينافيه وألبس ذلك البريء ثوب محنة من راميه وسحب ذيل العقو عن مساوئه وقلب الحال على المتعدي عن منواله بما يفضحه بين أشكاله في عامة أحواله.

﴿ وَلَوْلاً فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ﴾ [الآية: 113] بإعطاء رسالته ونبوته وتثبيت حفظه وعصمته ﴿ لَمَنَمْت طَالَإِفَ أَنْ مِنْلُوكَ ﴾ [الآية: 113] أي: لأثر همهم فيك حين أرادوا أن يخدعوك ﴿ وَمَا يُعْنِلُونَ إِلّا أَنْفُسُهُم ﴾ [الآية: 113] فإن وباله عليهم ﴿ وَمَا يَعْنُرُونَكَ مِن شَيَّ ﴾ [الآية: 113] لعصمتك عن موافقة قصدهم عليهم ﴿ وَمَا يَعْنُرُونَكَ مِن شَيًّ ﴾ [الآية: 113] لعصمتك عن موافقة قصدهم ﴿ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَالْمِحْمَةُ ﴾ [الآية: 113] القرآن والسُنَّة بالوحي الجلي والخفي في كل قضية ﴿ وَعَلَمْكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ [الآية: 113] قبل ذلك من خفيات الأمور لك ولغيرك ﴿ وَكَانَ فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [الآية: 113] لأنه أعظم مظهر الفضل والفضيلة من أفراد المملكة من الأنبياء والملائكة.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كما عصمه عن ترك حقه عصمه بأن كف عنه كيد خلقه والمحفوظ منا محروس عن غيرنا وأن الله تعالى قد اختصك بإنزال الكتاب واستخلصك بوجوه الاختصاص والإيجاب ولم يمن عليه بشيء مثل ما منّ عليه بما خصه به من العلم ويحتمل أنه أراد به علمه بالله وبجلاله وعلمه بعبودية نفسه ومقدار حاله في استحقاق عزه وجماله ويقال علمك ما تكن تعلم من آداب الخدمة إذ لم يكن متلبساً عليك معرفة الحقيقة ويقال: أغناك عن تعليم غيرك حتى لا يكون لأحد نوراً إلا مقتبساً من نورك ومن لم يمش تحت رأيك لا يصل إلى جميل برنا ولا يحظى بقربنا ووصلنا وكان فضل الله عليك في الآباد عظيماً لأنك كنت لنا بشرف العزة وكرم الرتبة في الآزال معلوماً ويقال وعلمك ما لم تكن تعلم من علو رتبتك على كافة أبناء جنسك ويقال علمك ما لم تكن تعلم أن أحداً لا يقدر قدرنا إلا بمقدار موافقته لأمرنا.

<sup>﴿</sup> لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَّجُونَهُم ﴾ [الآية: 114] مصدر بمعنى الفاعل أي: 188/ بمن متناجيهم ﴿ إِلَّا مَنْ أَمَر بِعِمَدَقَةٍ ﴾ [الآية: 114] فإن الدال على الخير كفاعله

﴿ أَوْ مَقُرُونٍ ﴾ [الآية: 114] كالقرض وإغاثة الملهوف ونحوهما مما يستحسنه الشرع أو لا ينكره العرف من أهل استقامة الطبع ﴿ أَوْ إِصْلَيْجِ بَيِّنَ النَّاسِ ﴾ [الآية: 114] بتعهدهم وتفقدهم ودفع النزاع عنهم.

وأفاد الأستاذ: أن صدقتك على نفسك حملها على ما ينفعها ومنعها عن ما يضرها وأما صدقتك على الغير فصدقة بالمال من إنفاق النعمة وصدقة بالبدن بالقيام لهم بالخدمة وصدقة بالقلب بحسن النية وتوكيد الهمة ثم الصدقة على الفقراء ظاهرة والصدقة على الأغنياء أن تجود عليهم بهم فتقطع رجاءك عنهم فلا تطمع منهم ومن المعروف إسعاد المسلمين فيما لهم فيه قربة إلى الله وزلفى وأعلاه التواصي بالطاعة ومن تصدق بنفسه على طاعة ربه وتصدق بقلبه على الرضا بحكمه ولم يخرج بالانتقام لنفسه وحث الخلق على ما فيه نجاتهم بالهداية ولو بدعائه وسؤاله أو أصلح بين الناس بصدقة في حاله فإن لسان فعله أبلغ من بيان نطقه فهو الصديق في وقته ومن لم يهذب نفسه ولم يؤدب غيره ﴿وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ﴾ [الآية: 114] ما ذكر من الأمور الثلاثة فقسه ولم يؤدب غيره ﴿وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ﴾ [الآية: 114] ما ذكر من الأمور الثلاثة فقيه والآية [الآية: 114] في دنياه وأخراه وقرأ أبو عمر وحمزة بالياء أي: يؤتيه الله إذ لا معطي سواه.

﴿ وَمَن يُشَافِقِ ٱلرَّسُولَ ﴾ [الآية: 115] يخالفه ولم يوافقه ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ [الآية: 115] أي: غير سبيل الهدى عن طريق الهوى بإتيان رسول المولى وكتابه الأعلى ﴿ وَيُنَّيِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الآية: 115] أي: مما هم عليه من اعتقاد اليقين وأعمال الصالحين ﴿ وُلِّهِ مَا تُولَى ﴾ [الآية: 115] نجعله والياً لما تولى من الضلال ونخلي بينه وبين ما اختاره من تحمل وبال الأثقال ﴿ وَنُصَّلِهِ جَهَنَمُ ﴾ [الآية: 115] ندخله في مكان الحرقة ومقام الفرقة أزل الآزل ﴿ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ [الآية: 115] أي: مرجعاً من سوء المآل على ضد ما لهم من الآمال.

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ ﴾ [الآية: 116] أي: لمن لقيه مشركاً من غير توبته ﴿ إِنَ اللَّهَ أَن كُنُكَ ﴾ [الآية: 116] من معصيته ﴿ لِمَن يَشَآءً ﴾ [الآية: 116]

لمن تعلقت مشيئته بمغفرته ولو كان مصراً على سيئته وفيه الوعد والوعيد فتكراره لدفع توهم النسخ أو للتأكيد ﴿وَمَن يُشْرِك بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَكَلًا بَعِيدًا﴾ [الآبة: 189/أ 116] عن الحق والهداية فإن الشرك أعظم/أنواع الضلالة وأبعدها عن صوب الصواب وطريق الاستقامة.

وأفاد الأستاذ: أن إثبات الغير في توهم ذرة من الإبداع عين الشرك وما دون الشرك فللعفو فيه مساغ ومن توسل إليه سبحانه بما توهمه من نفسه فقد أشرك من حيث لم يعلم كلا بل هو الواحد وما أحسن قول بعض أرباب الإشارة أخذاً من هذه العبارة كل ذنب لك مغفور سوى الإعراض عنا.

﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ﴿ [الآية: 117] ما يعبدون من دون الله ﴿إِلَّا إِنَاهُ ﴾ [الآية: 117] من اللات والعزى ومناة والشمس والقمر والكواكب وسائر الجمادات ونحوها من جميع الكائنات.

وأفاد الأستاذ: أنهم أوقعوا على الجمادات التسمية وانخرطوا في سلك التوهم من عدم المعرفة وركنوا إلى مغاليط الحسبان بالغفلة فضلوا عن الحقيقة ﴿وَإِن يَدْعُونَ﴾ [الآية: 117] ما يعبدون بعبادتها ﴿إِلَّا شَيْطَانَا مِّرِيدًا﴾ [الآية: 117] لأنه الذي أمرهم بها وأمالهم إليها وأغواهم عليها فكان طاعته في ذلك عبادته والمريد هو الخارج بالكلية عن الخير والحامل على الضلالة للغير.

﴿ لَمَنَهُ اللَّهُ ﴾ [الآية: 118] وأبعده عن رحمته مولاه ﴿ وَقَالَ ﴾ [الآية: 118] أي: الشيطان ﴿ لَأَخِذَنَ مِنَ عِبَادِكَ ﴾ [الآية: 118] بأن أغويهم وأضلهم ﴿ نَصِيبًا مَنْرُوضًا ﴾ [الآية: 118] مقدراً معيناً معلوماً.

وقال مقاتل بن حيان: من كل ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة.

قال الواسطي: إن كان إليك شيء من القدرة والقوة فأغو أحد سوى ما حمل لك من النصيب المفروض فمن هنا يظهر عجزه ويتبين ضعفه \_\_\_\_\_\_\_

وأفاد الأستاذ: أن ما إبليس إلا مقلب في القبضة على ما يريده المنشىء

ولو كان به ذرة من الإثبات لكان به شريكاً في الإلهية وكلا إنما يجري الحق سبحانه على الخلق أحوالاً ويخلق عقيب وساوسه للخلق ضلالاً فهو الهادي والمضل وهو سبحانه المصرف للكل فيخلق تعالى في قلوبهم عقيب وساوسه إليهم طول الأمل ويحسن في أعينهم قبيح العمل ثم لا يجعل لأمانيهم تحقيقاً ولا يعقب لما أملوه تصديقاً فهو تعالى موجد تلك الآثار جملة ويضيفها إلى الشيطان مرة وإلى الكافر مرة فهذا معنى قوله:

﴿ وَلَا أُمِينَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

﴿ يَهِدُهُمُ اللّهَ عَلَا مَا لا يدركون ﴿ وَيُمَنِّيهِم الآية: 120] ما لا ينالون ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ اللّهَ عَلَى إِلّا غُرُلاً ﴾ [الآية: 120] ما يغتر به الغافل ويذهل عنه العاقل بإظهار الخير فيما فيه الشر لا غير وهذا الوعد إما للخواطر الفاسدة بإلغائه وإما بلسان أوليائه وقيل يعدهم طول العمر والموت غايتهم ويمنيهم الغنى والفقر سبيلهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً إلا ما يقربهم من الدنيا ويبعدهم من الأخرى.

﴿ أُوْلَتَيْكَ مَأُونَهُمْ ﴾ [الآية: 121] مرجعهم ومسكنهم ﴿ جَهَنَمُ ﴾ [الآية: 121] أي: نارها وخزيها وعارها ﴿ وَلَا يَجِدُونَ عَنَّهَا يَحِيصَا ﴾ [الآية: 121] معدلاً ومهرباً للخلاص منها.

وأفاد الأستاذ: إنّ الذين قسم لهم الضلالة في الحال حكم عليهم بالعقوبة في المآل ولولا أنه أظهر ما أظهر بقدرته وإلا متى كانت شظية من الضلالة والهداية لأربابها والوقوف على صدق التوحيد عزيز، وأرباب التوحيد قليل كالإبريز.

﴿ وَٱلَّذِينَ مِن تَعَتِهَا ٱلْكَالِكَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعَتِهَا ٱلْأَنْهَاتُو خَلِدِينَ فِيهَا ٱلْكَالَةِ: 122] أي: حال كونهم مقدرين الخلود فيها سرمداً ﴿ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقّاً ﴾ [الآية: 122] أي: اللّه حَقّاً ﴾ [الآية: 122] أي: قولاً وعداً كان أو وعيداً والمقصود من الآية معارضة المواعيد الشيطانية الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه والمبالغة في توكيده مرغبة للعباد في تحصيله 190/أ وابتغاء/ تأييده.

وقال الأستاذ: أي الذين أسعدناهم حكماً وقولاً أنجدناهم حتى أوجدناهم كرماً وطولاً ثم إما نحقق لهم الموعود من الثواب بما يكرمهم به من حسن المآب.

﴿ لِنَّسَ ﴾ [الآية: 123] أي: حصول الدين ووصول اليقين أو ما وعد الله من الثواب ﴿ إِنَّمَانِيَكُمُ ﴾ [الآية: 123] بمجرد تمنياتكم أيها المؤمنون من أهل الخطاب ﴿ وَلاَ أَمَانِي أَهِلِ الْكِتَبُ ﴾ [الآية: 123] بل لا بد في الطاعة من الاكتساب وفي المعصية من الاجتناب ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا ﴾ [الآية: 123] صغيراً أو كبيراً قليلاً أو كثيراً زمناً طويلاً أو يسيراً ﴿ يُجَرّز بِهِ عَهِ [الآية: 123] عاجلاً أو آجلاً وقد صح أن المصائب والأمراض في الدنيا جزاءً كما رواه الترمذي وابن جرير وروى أحمد وابن حبان أنه لما أنزل قال أبو بكر: كيف الصلاح بعد هذه الآية يا رسول الله واء أي: فقال عليه السلام غفر لك يا أبا بكر ألست تمرض ألست تصيبك اللأواء أي:

الشدة قال بلى يا رسول الله قال: فهو ما تجزون به (1) ﴿ وَلَا يَجِدُ ﴾ [الآية: 123] أي: أي: لا يصادف عامل السوء قبل جزائه والعفو عن بلائه ﴿ لَهُ ﴾ [الآية: 123] أي: لنفسه ﴿ مِن دُونِ أَشَهِ ﴾ [الآية: 123] من غيره ﴿ وَلِيًّا ﴾ [الآية: 123] من يلي أمره فيما ينفعه ﴿ وَلَا نَعِيمُ اللهِ الآية: 123] من يلي نصره في دفع ما يضره.

وأفاد الأستاذ: أن من زرع الحنظل لم يجتن الورد والعنبر ومن شرب السم الزعاف لم يجد طعم العسل كذلك من ضيع حق الخدمة لم يستمكن على بساط القربة ومن وسم بالشقوة لم يرزق الصفوة ومن نفته القضية فلا ناصر له من البرية.

﴿ وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الْفَكِلِحَتِ ﴾ [الآية: 124] بعضها أو شيئاً منها فإن كل أحد لا يتمكن من كلها وليس مكلفاً بها لقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وَسُعَهَا ﴾ [البقرة: 286] ﴿ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْقَى ﴾ [الآية: 124] بيان لمن الشرطية ﴿ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ [الآية: 124] حال مقيدة إذ لا اعتداد بالعمل دون الإيمان والمعرفة ﴿ فَأُولَتَهِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ ﴾ [الآية: 124] قرأ ابن كثير وأبو عمر وشعبة بصيغة المفعول ﴿ وَلا يُظلّمُونَ نَقِيرً ﴾ [الآية: 124] مقدار نقير وهو النقرة التي في ظهر النواة والمعنى لا ينقص ثواب أعمالهم ولا يوضع عليهم من غيرهم أثقالهم.

وأفاد الأستاذ: أن من تعنى في خدمتنا لم يبق عن نيل نعمتنا بل من عنيناه في طلبتنا أكرمناه بوجودنا بل من جرعناه كأس اشتياقنا نولناه أنس لقائنا.

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ ﴾ [الآية: 125] أخلص نفسه أو قصده أو انقاد ﴿ وَمَن أَحْسَنُ ﴾ [الآية: 125] أتى انقاد ﴿ وَهُو مُحْسِنٌ ﴾ [الآية: 125] أتى بالحسنات تاركاً للسيئات ﴿ وَأَتَبَعَ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الآية: 125] الموافقة لدين / 190/ب الإسلام المتفق على صحتها جميع الأنام ﴿ حَنِينَا ﴾ [الآية: 125] مائلاً عن الأديان

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 78) رقم (4450)، وابن حبان في الصحيح (7/ 170) رقم (98)، وأجمد في المسند (1/ 11) رقم (98)، وأحمد في المسند (1/ 11) رقم (68).

الباطلة إلى دين الحق الذي هو التوحيد الناشىء عن كمال المعرفة ﴿وَٱتَّخَذَ اللَّهُ إِلَهُ مَالًا وَالآية : 125] صفياً خالصاً ليس في محبته خلل أصلا.

وأفاد الأستاذ: أن المعنى لا أحد أحسن ديناً ممن أفرد قصده إلى الله وخلص عقده لله عما سوى الله ثم استسلم في عموم أحواله لله وبالله ولم يدخر شيئاً عن الله لا من ماله ولا من جسده ولا من روحه ولا من خلده ولا من أهله ولا من ولده وكذلك كان حال إبراهيم عليه السلام والإحسان بشهادة الشرع أن تعبد الله كأنك تراه ولا بد للعبد من بقية من عين الفرق حتى يصح قيامه بحقوقه سبحانه لأنه إذا حصل مستوفي بالحقيقة لم يصح إسلامه ولا إحسانه وهذا اتباع إبراهيم عليه السلام الحنيف الذي لم يبق له منه شيء على وصف الدوام ثم جرد الحديث عن كل سعي وكد وطلب وجهد حيث قال في أيزَهِيمَ خَلِيلاً [الآية: 125] فعلم أن الخلة لبسة يلبسها الحق لا صفة يكتسبها العبد ويقال الخليل المحتاج بالكلية إلى الحق وكل نفس ليس له شيء منه بل هو بالله لله في جميع أنفاسه وأحواله اشتقاقاً من الخلة التي هي الخصاصة وهي الحاجة ويقال أنه من الخلة التي هي المحبة والخلة أن تباشر المحبة جميع أجزائه ويتخلل سره حتى لا مساغ فيه للغير.

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الآية: 126] ملكاً وخلقاً وملكاً يختار منهما من شاء ويبعد عن رحمته منهما من أساء ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَتَ عُجِيطًا ﴾ [الآية: 126] إحاطة علم وقدرة بهم فكان عالماً بأعمالهم فيجازيهم على خيرها وشرها في مآلهم.

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ ﴾ [الآية: 127] في ميراثهن أو في حسن المعاشرة مع اليتامى ﴿ قُلِ اللهُ يُقْتِيكُمْ فِيهِنَ ﴾ [الآية: 127] يبين لكم حكمه في حقهن ﴿ وَمَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمُ مِنْ فِي اللهِ عَلَي اللهِ فالافتاء مسنداً إلى الله وإلى ما في القرآن من قوله: ﴿ يُومِيكُمُ اللهُ ﴾ [النساء: 11] ونحوه باعتبارين مختلفين ونظيره أغنائي زيد وعطاؤه في أن المسند إليه بالحقيقة شيء واحد هو المعطوف عليه باعتبار المعطوف في ﴿ فِي يَتَنَى النِّسَآءِ ﴾ [الآية: 127] أي: في

شأنهن ﴿ الَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنّ ﴾ [الآية: 127] أي: فرض لهن من ميراثهن وأوجب لهن من حسن معاشرتهن / وإعطاء صدقاتهن ﴿ وَرَّغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنّ ﴾ [19/أ الآية: 127] أي: في نكاحهن بجمالهن ومالهن ولا تعطون مهورهن وتأكلون مالهن أو عن نكاحهن لدمامتهن فنهاهم عن عضلهن ﴿ وَالْسُنَفْعَنِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ﴾ [الآية: 127] عطف على يتامى النساء إذ العرب ما كانوا يورثونهم كما لا يرثون الإناث منهم ﴿ وَأَن تَقُومُوا لِلّيَتَكَيٰ بِالْقِسَطِ ﴾ [الآية: 127] أي: ويفتيكم في أن تقوموا لهم بالعدل في حقهم ﴿ وَمَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ ﴾ [الآية: 127] أي: العلمي أو الخملي ﴿ فَإِنَّ اللّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ [الآية: 127] فيجازيكم على الجلي والخفي.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه نهاهم عن الطمع الذي يحملهم على الحيف والظلم على المستضعفين من النسوان واليتامى ويبين أن المنتقم لهم الله فمن راقب الله فيهم لم يخسر على الله بل يجد جميل الجزاء ومن تجاسر عليهم قاسى لذلك أليم البلاء.

﴿ وَإِنِ أَمْرَاةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا ﴾ [الآية: 128] أي: علمت وتوقعت من زوجها لما ظهر لها من المخائل بعبوسة الوجه ونحوها ﴿ نُشُوزًا ﴾ [الآية: 128] ترفعاً عن صحبتها وتجافياً عن عشرتها كراهة لها ومنعاً لحقوقها ﴿ أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [الآية: 128] بتقليل مجالستها ومحادثتها ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِماً ﴾ [الآية: 128] أي: على المرأة والزوج ﴿ أَن يُصَلِحا ﴾ [الآية: 128] بتشديد الصاد أي: يتصالحا ﴿ بَيّنَهُما صُلَماً ﴾ [الآية: 128] بأن تحط بعض المهر أو القسم أو النفقة أو تهب له شيئاً تستميله به على طريقة الرفعة وقرأ الكوفيون أن يصلحا من أصلح بين المتنازعين ﴿ وَالشِّلَةُ عَلَى طَرِيقة الرفعة وقرأ الكوفيون أن يصلحا من أصلح بين المتنازعين ﴿ وَالشَّلَةُ وَالْمُلَّةُ ﴾ [الآية: 128] أي: من الفرقة وسوء العشرة أو من الخصومة ﴿ وَأُحْضِرَتِ كَادَ المرأة تسمح بالإعراض عنها والتقصير في حقها بحط شيء من مهرها وقسمها ولا الرجل يسمح أن يمسكها ويقوم بحقوقها على ما ينبغي إذا كرهها أو أحب غيرها.

قال الثوري: ألزمت الأشباح مخالفة الحق في جميع الأحوال وشحها ما

يضرها من طلب الدنيا وطول الآمال ﴿وَإِن تُحْسِنُوا ﴾ [الآية: 128] العشرة ﴿وَاتَنَّقُوا ﴾ [الآية: 128] من الآمان والخصومة ﴿خَبِيرًا ﴾ [الآية: 128] به وبالغرض وسببه فيجازيكم على وفقه.

وأفاد الأستاذ: أن صحبة الخلق بعضهم مع بعض إذا تجردت عن حديث الحق فإنها بعرض الوحشة والملامة وممازجة النفرة والسآمة فمن أعرض عن الله بقلبه أعرض الخلق عن مراعاة حقه وخرج الكافة عليه باستصغار أمره 191/ب واستحقار قدره/ومن رجع إلى الله بقلبه استوى له في الجملة والتفصيل أمره واتسع لاحتمال ما يستقبله من سوء خلق الخلق صدره وهو يسحب ذيل العفو على هنات جميعهم وآثر الصلح بترك نصيبه وتسليم نصيبهم قال تعالى: ﴿وَالشَّلَحُ خَيْرٌ ﴾ [الآية: 128] أي: واتضاعك في نفسك عن منافرة من يخاصمك أجدى عليك وأحرى بك من تطاولك على خصمك بإيثار الانتقام وشهود مالك في مزية المقام وأكثر الناس في أثر هذه المحبة وشح النفس قيام العبد لِحظه فلا محالة من حجب عن شهود الحق رد إلى شهود النفس.

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُوا ﴾ [الآية: 129] أي: لن تطيقوا أن تساووا ﴿ يَتَنَا الْبَتَهُ ﴾ [الآية: 129] أي: من جميع الوجوه لأن العدل هو أن لا يقع ميل البتة وهو متعذر على وجه الحقيقة لأنه لا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والتفات حسن العشرة ﴿ وَلَوْ حَرَّسُتُم ﴾ [الآية: 129] أي: ولو بالغتم غاية المبالغة في جهة العدالة ولذا كان رسول الله على يقسم بين نسائه فيعدل ويقول هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ﴿ فَلَا تَمِيلُوا حَكُلُ ٱلْمَيْلِ ﴾ [الآية: 129] أي: إلى واحدة منها بترك المستطاع وبالجور على المرغوب عنها فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله ﴿ فَتَذَرُوهَا ﴾ [الآية: 129] أي الواحدة الأخرى ﴿ كَالْمُعَلَقَةُ ﴾ والآية: 129] أي الواحدة الأخرى ﴿ كَالْمُعَلَقَةُ ﴾ [الآية: 129] مميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ماثل ﴿ وَإِن تُصَلِحُوا ﴾ [الآية: 129] ما ترتب عليه الوزر ﴿ فَإِن اللّهَ كَانَ عَمْ المُخْرِ عَمْ الحفظ عن عَلْوَر ﴿ فَإِن المَعْوَلُ ﴾ [الآية: 129] عَفُولًا رَّحِيمًا ﴾ [الآية: 129] يغفر لكم ما تقدم من ذنوبكم ويرحمكم بالحفظ عن عَنُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الآية: 129] يغفر لكم ما تقدم من ذنوبكم ويرحمكم بالحفظ عن

الوقوع في عيوبكم.

وأفاد الأستاذ: في معنى الآية من الإشارة أنكم إذا انتصبتم في أموركم انعكس الحال عليكم وانعكس صلاح ذات بينكم فساداً لكم فإذا قمتم بالله في أموركم استوى العيش لكم وصفا عن الكدر وقتكم فلا تزيغوا عن نهج الأمر قفوا حيث ما وقفتم وانفذوا فيما أمرتم.

وقوله: ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ [الآية: 129] يعني أنكم إذا منعتموهن عن صحبة أغياركم ثم قطعتم عنهن ما هو حظوظهن منكم أضررتم بهن من الوجهين لا منكم نصيب ولا إلى غيركم سبيل إلى حبيب وأن هذا الحيف عظيم عند كل لبيب والإشارة من هذا أنه إذا انسد عليك طريق حظوظك منك فتح عليك شهود حقه ووجود/ لطفه فإن من كان في الله تلفه فالحق سبحانه له خلفه وأن تصلحوا 192/أما بينكم وبين الحق فإن الله كان غفوراً لعيوبكم رحيماً بالعفو عن ذنوبكم.

﴿ وَإِن يَنَفَرَّقَا ﴾ [الآية: 130] أي: وأن يتفارقا كما قرئ بها يعني وأن يفارق كل منهما صاحبه بقبول الفراق ووقوع الطلاق ﴿ يُغْنِ اللّهُ حَكُلًا ﴾ [الآية: 130] من أي: من الزوجين عن الآخر ببدل أو ما يتسلى به ﴿ مِنْ سَعَيَدِ عَ ﴾ [الآية: 130] من فضله الواسع وغناه الشامل الشائع ﴿ وَكَانَ أَللّهُ وَسِعًا ﴾ [الآية: 130] في فضله ﴿ حَكِمَهُ وَ إِنقَاناً في فعله.

وأفاد الأستاذ: أن الصحبة التي لا بد منها صحبة القلب مع دوام الافتقار إلى الرب إذ الحق لا بد منه في الأول والآخر فلا حاجة لبعضهم إلى بعض إلا من حيث الظاهر وذلك في ظنون أصحاب التفرقة فأما أهل التحقيق والمعرفة فيعلمون أن حاجة الخلق بجملتها إنما هي إلى الله سبحانه بلا مرية ولا شبهة.

 العلماء وغيرهم والكتاب لجنس الخطاب ﴿ وَإِيّاكُمْ ﴾ [الآية: 131] أي: ووصيناكم أيضاً يا أولي الألباب ﴿ وَإِن اتَّقُوا اللّهَ ﴾ [الآية: 131] أي: في جميع الأبواب ﴿ وَإِن اتَّكُمُ وَالآية: 131] أي: بالبعد عن هذا الباب وقبول الطرد والحجاب ﴿ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللّرَضِ ﴾ [الآية: 131] أي: فاعلموا أن الله مالك الملك كله لا يتضرر بمعاصيكم وكفركم كما لا ينتفع بتقواكم وشكركم وإنما وصاكم لرحمته بكم وإصلاح أمركم لا لحاجته بعبادتكم ﴿ وَكُانَ اللّهُ غَنِيًا ﴾ [الآية: 131] عن الخلق وعبادتهم ﴿ جَيدًا ﴾ [الآية: 131] في ذاته وصفاته حمداً لم يحمده أحد من مخلوقاته.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كلف الكافة بالرجوع إلى الله ومجانبة من سواه والوقوف على حد أمره على وفق ما يرضاه وطبق ما قضاه ولكن فريقاً وفق وهدى وفريقاً خذل وأردى ثم عرف أهل التحقيق أنه غني عن طاعة كل ولي وبرىء عن زلة كل غوي.

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الآية: 132] كرره تأكيداً للدلالة على كونه غنياً حميداً ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [الآية: 132] فكلوا أمركم إليه وتوكلوا في جميع أموركم عليه.

وأفاد الأستاذ: أنه تعالى قطع الأسرار عن التعلق بالأغيار بأن عرفهم 192/ب انفراده بملك/ما في السموات والأرض مع الطول والعرض ثم أطمعهم في حسن توليه ورعاية الحماية وقيامه بما يحتاجون إليه بجميل اللطف وحسن الكفاية بقوله: ﴿ وَكَفَنَ بِأُللَّهِ وَبَكِلًا ﴾ [الآية: 132] وكيلاً يصلح بملكه حالك ولا يختزل مالك.

﴿إِن يَشَأَ ﴾ [الآبة: 133] أي: إذهابكم ﴿ يُذْهِبَكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ [الآبة: 133] بإفنائكم ﴿ وَيَأْتِ بِعَاخِمِتُ ﴾ [الآبة: 133] أي: ويوجد قوماً آخرين مكانكم ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ ﴾ [الآبة: 133] أي: من إعدامكم وإيجاد غيركم ﴿ فَلِيرًا ﴾ [الآبة: 133] تما القدرة كامّل القوة والخطاب لمّن عادى نبية ﷺ مَن العرب فمعناه معنى قوله تعالى ﴿ وَإِن تَتَوَلّوا لِسَنَةَ دُلّ لَا يَكُونُوا أَمَنْنَكُم ﴾ [محمد: 38] لما رواه

الطبراني أنه لما أنزل ﴿ إِن يَشَأْ يُذَهِبَكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ ﴾ [الآية: 133] ضرب رسول الله ﷺ يده على ظهر سلمان وقال: إنهم قوم هذا (١).

وأفاد الأستاذ: أن من استغنى عنه في آزاله فلا حاجة له في آباده ويقال لا نهاية للمقدورات فإن لم يكن عمرو فزيد وإن لم يكن عبد فعبيد والذي لا بدّ عنه ولا خلف فهو الواحد الأحد.

وَمَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ الدُّنْيَا ﴾ [الآية: 134] كالمجاهد يجاهد للغنيمة والعابد يجتهد للرباء والسمعة ﴿ وَصِندَ اللّهِ ثُوَابُ الدُّنْيَا وَ اللّاحِرَةِ ﴾ [الآية: 134] أي: فما له يطلب أخسهما فليطلبهما أو أنفسهما فإن من جاهد مخلصاً لم تخطئه الغنيمة ولم تفته رئاسة الولاية وله ما هي في جنبه كلا شيء في الآخرة والمعنى فعند الله ثواب الدارين فيعطي كلا ما يريده من الأمرين كقوله سبحانه: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوَّيِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوَّيِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوَّيِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوِّيهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوِّيهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي اللّهِ وَمَا لَهُ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مِن إعطاء الحبيب ﴿ وَكَانَ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: 20] فليختر العاقل اللبيب ما يعجبه من إعطاء الحبيب ﴿ وَكَانَ وَمِراده . ومراده .

وأفاد الأستاذ: أنهم لما علقوا قلوبهم بالعاجل من الدنيا ذكرهم الله حديث العقبى فقال فعند الله ثواب الدنيا والآخرة تعريفاً لهم أن فوق هممهم من هذه الخسيسة ما هو أعلى منها من نعيم الآخرة النفيسة فلما سمت قصودهم إلى العقبى قطعهم عن كل مرسوم ومخلوق بقوله ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَاَبْقَى ﴾ [طه: 73].

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [الآية: 135] أي: مبالغين في القيام بالعدل مواظبين على إقامته مجتهدين في إدامته / ﴿ شُهَدَآةَ بِسَّهِ ﴾ [الآية: 135] أي: مقيمين شهادتكم لابتغاء رضاه ﴿ وَلَوْ ﴾ [الآية: 135] أي: وإن كانت الشهادة ﴿ عَلَىٰ اَنفُسِكُمْ ﴾ [الآية: 135] أي: بان تقروا عليها وتعترفوا بها ولا يبعد أن يكون المراد بأنفسكم أولادكم ﴿ أَوِ ٱلْهَ لِلدَيْنِ وَٱلاَّقَ بِينَ ﴾ [الآية: 135] تعميم بعد تخصيص ﴿ إن

<sup>(1)</sup> تفسير الطبري (9/ 299)، وتفسير القرطبي (5/ 409).

يَكُنُ ﴾ [الآية: 135] أي المشهود عليه ﴿غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا﴾ [الآية: 135] فكلوا أمره إلى الله ولا ترحموا فقره ولا ترهبوا غناه ﴿فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَّا ﴾ [الآية: 135] أي: بالغني والفقير وحسن حالهما ومآلهما.

قال الجنيد: لن يصل إلى قلبك روح التوحيد وله عندك حق لم تقضه أو لم تؤده من حق العبيد ﴿ فَلَا تَتَبِعُوا الْمَوَىٰ أَن تَعَدُلُوا ﴾ [الآية: 135] أي: كراهة أن تعدلوا عن الحق والهدى وقيل: اتركوا الهوى لأجل أن تصيروا موصوفين بالعدل والهدى ﴿ وَإِن تَلَوْدُ أَ ﴾ [الآية: 135] ألسنتكم عن شهاة الحق أو حكومة العدل والصدق بتحريفها وتغييرها من اللّي وقرأ ابن عامر وحمزة وإن تلوا من الولاية أي: لا تقبلوا على إقامة الشهادة والحكومة ﴿ أَوْ تُعُرِضُوا ﴾ [الآية: 135] عن أدائها ﴿ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [الآية: 135] فيجازيكم عليه قليلاً أو كثيراً صغيراً وكبيراً.

وأفاد الأستاذ: إن أصل الدين إيثار حق الحق على حق الخلق فمن آثر على الله سبحانه إما ولداً وإما والداً أو قريباً أو ادخر عنه نصيباً فهو بمعزل عن القسط.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَامِنُوا ﴾ [الآية: 136] أي: دوموا على الإيمان وأثبتوا على الإيقان لتصلوا إلى مقام الإحسان والعرفان ﴿ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِئْنِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِئْنِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللللَّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

وقال الأستاذ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوّا ﴾ [الآية: 136] من حيث البرهان آمنوا من حيث البيان إلى أن تؤمنوا من حيث الكشف والعيان ويقال آمنوا أنه وراء كل وصل وفصل ووجد وفقد ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيّهِ كَيْدِهِ وَكُنْبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَا بَعِيدًا ﴾ [الآية: 136] عن باب المقصود طريداً.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَتُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَتُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا﴾ [الآية: 137-أي: الذين تكرر منهم الارتداد وتركوا القرب واختاروا البعاد واستمروا عليه حتى

دخلوا طريق الميعاد ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَفْفِرَ لَهُمْ ﴾ [الآبة: 137] في تقصيرهم ﴿ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴾ [الآبة: 137] لمقصدهم ومصيرهم في سيرهم.

﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الآية: 138] فيه إشارة إلى أن الآية السابقة في المنافقين والمترددين/ والمرائين آمنوا في الظواهر وكفروا بالسرائر 193/ب وماتوا على الكفر في الأواخر.

وأفاد الأستاذ: أن الذين تبدئت بهم الأحوال فقاموا وسقطوا ثم انتعشوا ثم عثروا ثم ختم بالسوء أحوالهم أولئك الذين قصمتهم سطوات العزة حكماً وأدركتهم شقاوة القسمة خاتمة وحالاً فالحق تعالى لا يهديهم لقصد ولا يدلّهم على رشد فبشرهم بالفرقة الأبدية وأخبرهم بالحرقة السرمدية.

﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَاتَهُ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ﴾ [الآية: 139] .

أفاد الأستاذ: أن من اعتصم بمخلوق فقد التجأ إلى غير مجير واستند إلى غير كهف وسقط في مهواة من الغلط بعيد قعرها شديد مكرها ﴿أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ الْمِزَّةَ ﴾ [الآية: 139] أي: يتعززون بموالاتهم ويتوقعون لهم الغلبة ﴿فَإِنَّ الْمِزَّةَ لِللهِ جَمِيمًا ﴾ [الآية: 139] أي: له القدرة والقوة فلا يتعزز إلا من أعزه وقد كتب الله العزة لأوليائه والذلة لأعدائه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فلا يؤبّه لعزة غيرهم الصورية المجازية الفائية بالإضافة إلى عزتهم المعنوية الحقيقية الباقية.

قال الحسين: من اعتز بغير الحق فعزه الذل المحقق.

وأفاد الأستاذ: إن الذي أصابه ذل التكوين متى يكون له عز على التحقيق والتبيين ومن لا عز له يلزمه فكيف يكون له عز يتعدى إلى غيره ويقال لا يدري أي حاليهم أقبح؟ طلب العز وهم في ذل القهر وأسر قبضة الله أو حسبان ذلك وتوهمه مما سواه ويقال لو هدوا بوجدان العز لما صرفت قصودهم إلى من ليس بيده شيء من الأمر ﴿ فَإِنَّ الْمِرَّةَ لِلَهِ جَمِيمًا ﴾ [الآية: 139] والعز على قسمين عز قديم فهو لله وصفاء وعز حادث يختص سبحانه به من يشاء من عباده فهو له تعالى ملكاً ومنه لطفاً.

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمُ فِي الْكِنْكِ أَنْ إِذَا سَمِقَكُمْ ءَايُنتِ اللّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسَنَهَزَأُ بِهَا﴾ [الآية: 140] أي: [الآية: 140] أي: جادين فيها أو هازلين منها ﴿ فَلَا نَقْعُدُواْ مَعَهُمْ ﴾ [الآية: 140] أي: لئلا يكونوا سبباً لكفرهم أو شريكاً في وزرهم ﴿ حَقَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِوا ﴾ [الآية: 140] أي: حتى يشرعوا في كلام على غير ذلك النظام.

وقال الأستاذ: لا تجاوروا أرباب الوحشة ولا تصاحبوا أصحاب الغفلة فإن ظلمات أنفسهم تتعدى إلى قلوبكم عند استنشاقكم ما يردونها من أنفاسكم ومن كان بوصف ما متحققاً شاركه حاضروه فيه حقاً فجليس من هو أنف مستأنس وجليس من/ هو في ظلمة متوحش ويقال هجران أعداء الحق فرض محتم ومخالفة الأضداد ومفارقتهم دين لازم والركون إلى أصحاب الغفلة قرع باب الفرقة ﴿إِنَّكُو إِذَا ﴾ [الآية: 140] إذا قعدتم ﴿يَثْلُهُمْ ﴾ [الآية: 140] أي: في الإثم شريكاً لهم إذا قدرتم عن الإعراض عنهم والإنكار عليهم وقد ورد «المرء على دين خليله فلينظر من يخالله» (1).

وأفاد الأستاذ: إن أوضح برهان على سريرة الرجل صحبة من يقارنه وعشرة من يخادنه فالشكل مقيد بشكله والفرع منتشر عن أصله ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ المُنْفِقِينَ وَٱلْكَنْفِينَ فِي جَهَنَّمَ جَيعًا﴾ [الآية: 140] أي: كما اجتمعوا على الاستهزاء بالآيات جمعاً.

﴿ اللَّذِينَ يَتَرَبَّهُونَ بِكُمْ ﴾ [الآية: 141] أي: ينتظرون وقوع المكروه لكم ﴿ فَإِن كُنُ مَنَّ مُنَّ مِنَ اللَّهِ ﴾ [الآية: 141] أي: نصرة وغنيمة ﴿ فَالْوَا ﴾ [الآية: 141] أي: للمؤمنين منكم ﴿ أَلَمْ نَكُن مَّكُمْ ﴾ [الآية: 141] في الدين والنصرة فاشركونا في سهام الغنيمة ﴿ وَإِن كَانَ لِلكَفِرِينَ نَصِيبُ ﴾ [الآية: 141] أي: حظ من الغلبة والقوة ﴿ وَالْوَا ﴾ [الآية: 141] أي: للكفرة ﴿ أَلَمْ نَسَتَحِدٌ عَلَيْكُمْ ﴾ [الآية: 141] ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم فأبقينا عليكم وأوفينا الأمر إليكم ﴿ وَنَمَّنَعَكُم مِن المُؤمِنِينَ ﴾

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 188) رقم (7319)، والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 589) رقم (2378)، وأحمد في (4/ 55) رقم (9436)، وأحمد في المسند (2/ 303) رقم (8015).

[الآية: 141] أي يتثبطهم عنكم وتخويفهم منكم بالهزيمة فشاركونا فيما أصبتم من نعمة الغنيمة ﴿فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ مَ وَتَخويفهم منكم بالهزيمة الغنيمة ﴿فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ مَ وَوَمَ الْقِينَمَةُ ﴾ [الآية: 141] بما يعلم منكم من السريرة ﴿وَلَن يَجَمَلُ اللَّهُ لِلْكَيفِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [الآية: 141] أي: حجة في العقبي أو استيلاء كلياً في الدنيا.

وأفاد الأستاذ: أن المنافقين لما عدموا الإخلاص في الحقيقة وما ذاقوا فيما استشعروا من العقيدة امتازوا عن المسلمين في الحكم وباينوا الكافرين في الاسم وأوجب على أهل الحق التحرز عنهم والتحفظ منهم ثم ضمن لهم سبحانه جميل الكفاية وجزيل الحماية بقوله: ﴿وَلَن يَجَّمَلَ اللّهُ لِلْكَنْفِينَ عَلَى المُورِفُ اللّهُ الله والباطل وجزاء مكرهم عليهم موقوف والحق من قبل الحق سبحانه منصور أهله والباطل بنصر الحق مجتث أصله.

﴿إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخْلِعُونَ ٱللَّهَ ﴾ [الآية: 142] أي: بزعمهم أو يخادعون أولياءه ﴿وَهُوَ خَلِاعُهُمْ ﴾ [الآية: 142] أي: مجازيهم على خداعهم أو معاملهم على وفق أعمالهم في تزين أحوالهم إساءة آمالهم.

وأفاد الأستاذ: إن خداع المنافقين إظهار الوفاق في الطريقة واستشعار الخلاف في العقيدة وخداع الحق إياهم ما توهموه من الإخلاص وحكموا به لأنفسهم من استحقاق الاختصاص فإذا كشف الغطاء أيقنوا أن الذين ظنوه شراباً كان سراباً ﴿وَإِذَا قَامُوا / إِلَى الصَّلَوٰةِ قَامُوا كُسَائَى ﴾ [الآية: 142] أي: كالمكره 194/ب على الفعل ﴿ يُرَآءُونَ النَّاسَ ﴾ [الآية: 142] أي: يبالغون في رياء الناس من غير حقيقة الاستئناس ﴿ وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلَا قَلِيلاً ﴾ [الآية: 142] إلا ذكراً قليلاً أو زماناً قليلاً وفيه إيماء إلى أن أهل الدنيا لا يوفقهم الله أن يذكروا الله كثيراً وأن ذكرهم ولو كثير في العد لا يكون إلا قليلاً غير معتد وأن ذكر أهل الإخلاص وإن كان قليلاً في المبنى فهو كثير في المعنى.

وأفاد الأستاذ: أن علامة النفاق وجود النشاط عند شهود الخلق وفتور العزم عن فوات رؤية الحق بخلاف أهل الإخلاص حيث لا نظر لهم إلا إلى ﴿لاّ إِلَىٰ هَتَوُلآءِ﴾ [الآية: 143] منسوبين ﴿وَلاّ إِلَىٰ هَتُولآءٍ﴾ [الآية: 143] منصوبين ﴿وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ منصوبين ﴿وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ [الآية: 143] أي: طريق رضاه.

وأفاد الأستاذ أن أحسن الخلق من نزع صدار العبودية ولم يجد له سبيلاً إلى حقيقة الحرية فلا له من العز شظية ولا في الغفلة هنية.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَنَّخِذُوا الْكَنفِرِينَ أَوْلِيَاةً مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الآية: 144] فإنه صنبع المنافقين ودأب المراثين ﴿ أَثُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلطَنَا مُّبِينًا ﴾ [الآية: 144] حجة بينة في عقابكم بموالاتكم لأعداء دينكم.

وأفاد الأستاذ: إن من بقي من الحق بقي مع الخلق فيتضاعف عليه البلاء.

﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ﴾ [الآية: 145] حسيث خادعوا المسلمين وباطنوا الكفار وقرأ الكوفيون بسكون الراء وهو لغة بمعنى الطبقة ﴿وَلَن يَهِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ [الآية: 145] يدفع العذاب عنهم زمناً يسيراً.

﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [الآية: 146] عن النفاق ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ [الآية: 146] العمل على وجه الوفاق ﴿ وَاعْتَمَكُوا بِاللَّهِ ﴾ [الآية: 146] وثقوا به وتمسكوا بدينه ﴿ وَأَخْلَصُوا يَينَهُمُ لِللَّهِ ﴾ [الآية: 146] وثقوا به وتمسكوا بدينه ﴿ وَأَخْلَصُوا يَينَهُمُ لِللَّهِ ﴾ [الآية: 146] لا يريدون بطاعته غير رضاه ولا يلتفتون في أمورهم إلى ما سواه ﴿ فَأُولَكُمِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الآية: 146] في زمرتهم ومعدودين في جملتهم.

قال ابن عطاء: ولم يقل من المؤمنين في القسم الأول ليعلم أن الاجتهاد لا يؤثر في سبق الأزل.

وأفاد الأستاذ؛ إن هذا إشارة إلى نقصان رتبتهم وإن تداركوا بإخلاصهم -

ومّا يَقْعَكُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ الآية: 147] استفهام وقع إنكار أي: يتشفّى به غيظاً أو يدفع به ضرراً ويستجلب/به نفعاً وهو الغني المتعالي ذاتاً ووصفاً ﴿إِن 195/أُ شَكَرَتُمْ ﴾ [الآية: 147] أي: المنعم الحقيقي على نعمه ﴿وَءَامَسْتُمْ ﴾ [الآية: 147] به وفيه إيماء إلى أن شكر المنعم واجب على العبد ولعل تقديمه على الإيمان لأنه وسيلة إليه وبمنزلة حجة عليه ﴿وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا ﴾ [الآية: 147] مجازياً بالعطاء الجزيل على العمل القليل ﴿عَلِيمًا ﴾ [الآية: 147] بظاهركم وباطنكم وشكركم وإيمانكم.

وقال الحسن: ما يفعل الله بتعذيبكم أنفسكم في المجاهدات إن شكرتم أي: طالعتم إحساني إليكم وقطعتم الهمم عن مراقبة غيري عليكم.

وأفاد الأستاذ: إن معنى الآية لا يعذبكم الله عذاب التخليد إن شكرتم في الحال وآمنتم في المآل ويقال إن شركتم وآمنتم صدقتم بأن نجاتكم بالله وإحسانه بكم ولا بشكركم وإيمانكم ويقال الشكر شهود النعمة من الله ثم لا والإيمان رؤية الله في النعمة فكأنه قال إن شاهدتم النعمة من الله ثم لا يقطعكم شهود النعمة عن شهود المنعم ﴿وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [الآية: 147] أي: مادحاً للعبد ومثنياً عليه مع ما يعلم من أعماله الصاعدة إليه فإن الله يثني على العبد بما يفعله من الطاعة مع عمله بما تصدر عنه من المعصية ويقال يشكره لأنه يعلم أنه لا يعصي في أمره وقصده مخالفة ربه ولكنه يذنب لاستيلاء أحوال البشرية من غلبة الشهوات النفسية ويقال يشكره لأنه عيوبه أن له رباً غافراً لذنوبه.

﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ وَالسَّوَةِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ [الآية: 148] أي: من الكلم الصادرة عن كل أحد ﴿ إِلَّا مَن ظُلِمٌ ﴾ [الآية: 148] أو إلا جهر من ظلم بالدعاء على الظالم والتظلم منه عند الحاكم ﴿ وَكَانَ اللهُ مَعِيمًا ﴾ [الآية: 148] بأقوالكم ﴿ عَلِيمًا ﴾ [الآية: 148] بأحوالكم.

وأفاد الأستاذ: إن قول المظلوم في ظالمه على وجه الإذن ليس بسوء في الحقيقة لكنه يصح وقوع لفظة السوء عليه بالمشاكلة كقوله ﴿وَجَزَّةُ السَّيْئَةُ سَيِّئَةٌ

مِثَلُها الشورى: 40] والجزاء ليس بسيئة ويقال إن من علم أن مولاه يسمع ويعلم ما يجري عليه استحى من النطق بكثير مما تدعوه نفسه إليه ويقال من لم يؤثر مدح الحق على قدح الخلق لمغبون في الحال عن درجة أهل الكمال ويقال من طالع الخلق بعين الإضافة إلى الحق بأنهم عبيد لله لم يبسط فيهم لسان اللوم فإن 195/ب الرجل من القوم يقول لصاحبه أنا أحتمل من أدون خدمك حرمة/لك ما لا أحتمله من ولدي فإذا كان مثل هذا معهوداً بين الخلق فالعبد بمراعاة هذا الأدب بينه وبين مولاه أولى ويقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من العوام ولا يحب ذلك بخطوره ببال خواصه الكرام.

﴿إِن نُبَدُوا خَيرًا ﴾ [الآية: 149] أي: تظهروا طاعة وبراً ﴿أَوْ ثُخَنُوهُ ﴾ [الآية: 149] تفعلوه سراً فإن الله كان به عليماً خبيراً ﴿أَوْ تَمْفُوا عَن سُوَءِ ﴾ [الآية: 149] يقتضي لكم خيراً ويوجب لأمركم شراً ﴿فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُواً فَدِيرًا ﴾ [الآية: 149] يكثر العفو عن عصاة الأنام مع كمال قدرته على الانتقام فتخلقوا بأخلاق الملك العقرم ومعنى الآية بطريق الإشارة أن تبدوا خيراً تخلقاً بآداب الشريعة أو تخفوه تحققاً بأحكام الطريقة أو تعفوا عن سوء تعلقاً بأبواب الحقيقة فإن الله كان عفواً بعيوبكم وذنوبكم وذنوبكم قديراً على تحصيل محبوبكم وتحقيق مطلوبكم.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [الآية: 150] كاليهود والنصارى في فعلهم ﴿وَثُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [الآية: 150] بأن يؤمنوا بالله ويكفروا برسله ﴿وَيَقُولُونَ ثَوْيَهُ بِبَعْضِ ﴾ [الآية: 150] أي: من الرسل والأنبياء ﴿وَنَصَفُرُ بِبَعْضِ ﴾ أي: من أهل الاصطفاء ﴿وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِدُواْ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ [الآية: 150] بين ما ذكر من الأمر ﴿سَبِيلًا ﴾ [الآية: 150] طريقاً زائفاً عن حق المرء متوسطاً بين الإيمان والكفر.

﴿ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [الآية: 151] أي: الكاملون في كفرهم حيث لا ينفعهم بعض إيمانهم وشكرهم حقاً أي: يقيناً محققاً ﴿ وَأَعَتَدُنَا لِلْكَنْفِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [الآية: 151] لإهانتهم بعض أهل الحق ﴿ جَزَآءَ وِنَاقًا ﴾ [النبأ: 26] .

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [الآبة: 152] أي: بجميعهم ﴿ وَلَمْ يُكَرِّبُوا بَيْنَ أَحَلِهِ

مِنْهُمْ ﴾ [الآية: 152] في الإيمان بهم لا في تفضيلهم لقوله سبحانه: ﴿ يَلْكَ الرَّسُلُ فَضَلْنَا بَهْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [البقرة: 253] ﴿ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤتِيهِمْ ﴾ [الآية: 152] أي: بعظمتنا ﴿ أُجُورَهُمْ هُ ﴾ [الآية: 152] الموعودة من رحمتنا وقرأ حفص بالغيبة على تلوين المخاطبة ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا ﴾ [الآية: 152] لهم فيما فرط من سيئاتهم ﴿ رَّحِيمًا ﴾ [الآية: 152] عليهم بتضعيف حسناتهم.

وأفاد الأستاذ: أن في الآية من الإشارة أن من لم يخرج عن عهدة الإلزام بالكلية فليس له من حقيقة الوصل شظية قال ﷺ: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم»(1) ﴿ يَسْتَلُكَ أَهُلُ ٱلْكِنْبِ ﴾ [الآبة: 153] أي: ممن أخطأ في مسلك الخطاب ﴿ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِلْنَا مِّنَ ٱلسَّمَآء ﴾ [الآية: 153] أي: جملة كما أتى به موسى على ما أخبر به سبحانه عنهم بقوله: فلما جاءهم بالحق من عندنا/ 196/أ قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل ﴿فَقَدْ مَنَأْلُواْ مُوسَىٰ آكَبْرَ مِن ذَلِكَ﴾ [الآية: 153] فيه تقبيح لأقوالهم وتنقيص لمرتبتهم وأحوالهم والسؤال الثاني وإن كان من آبائهم لكن أسند إلى أبنائهم لأنهم كانوا آخذين بمذهبهم تابعين لمبشرهم والمعنى إن عرفهم راسخ في ذلك وإنما اقترحوا هنالك ليس بأول جهالاتهم وخيالاتهم في تلك المسالك والتقدير إن استعظمت ما سألوه منك فقد سألوا موسى أعظم من ذلك ﴿فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهَرَةً﴾ [الآية: 153] أي: معاينة ﴿ فَأَخَذَنُّهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ ﴾ [الآية: 153] أي: نار نازلة من السماء مهلكة ﴿ بِطُلِّيهِمَّ ﴾ [الآية: 153] أي: بسببه وهي تعنتهم وعنادهم أو سؤالهم بما يستحيل شرعاً بالنسبة إلى حالهم ﴿ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْمِجْلَ ﴾ [الآية: 153] أي: إلها لميلهم إلى المحسوس دون المعنى المأنوس ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُّهُمُ ٱلْمِينَنَتُ ﴾ [الآبة: 153] أي: المعجزات الواضحات ﴿فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ ﴾ [الآبة: 153] حيث قبلنا توبتهم ولم نستأصلهم هنالك ﴿وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَكَنَا مُبِينًا﴾ [الآية: 153] تسلطاً ظاهراً ونصراً باهراً عليهم حين أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم توبة عن اتخاذهم العجل وكفرهم قيل أعطي سلطاناً على نفسه في مخالفتها حالة أنسه وقيل: قوة عظيمة في استماع المخاطبة من كلام الحضرة.

<sup>(1)</sup> سېق تخريجه.

وأفاد الأستاذ: إن الإشارة في الآية أن من يكتفي بأن يكون العجل معبوده متى يسلم له أن يكون الحق مشهوده.

﴿ وَرَفَقْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَّتِهِمُ ﴾ [الآية: 154] بسبب أخذ ميثاقهم ليقبلوه عند امتناعهم قبول شريعة التوراة فيما كلفوه من الأمور الشاقة ﴿ وَقُلْنَا لَهُمُ ﴾ [الآية: 154] أي: على لسان موسى عليه السلام عند دخول القرية المعروفة ﴿ اَدَخُلُوا الْبَابِ ﴾ [الآية: 154] أي: بابها ﴿ بُهِدًا ﴾ [الآية: 154] أي: ساجدين أو متواضعين أو منحنين ﴿ وَقُلْنَا لَهُمُ ﴾ [الآية: 154] أي: على لسان داوود عليه السلام ﴿ لاَ تَعَدُوا فِي مَعظيمه بترك اصطياد السمك فيه وقرأ السَّبِّتِ ﴾ [الآية: 154] أي: لا تظلموا في تعظيمه بترك اصطياد السمك فيه وقرأ نافع بتشديد الدال على أن أصله لا تعتدوا فأدغمت التاء في الدال بعد نقل حركة التاء إلى العين فروي قالوا: بإخفاء الحركة وورش بإتمامها ﴿ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِيثَقًا التاء إلى العين فروي قالوا: بإخفاء الحركة وورش بإتمامها ﴿ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِيثَقًا وَاطعنا وأولاً ثم نقضهم بقولهم سمعنا وعصينا آخراً.

1/ب ﴿ فَيَمَا نَقَضِهِم مِّيتَقَهُمْ ﴾ [الآية: 155] ما مزية للتأكيد/ في القضية والباء للسببية متعلق بفعل محذوف والفاء عاطفة على مقدر أي: فخالفوا ونقضوا ففعلنا بهم ما فعلنا ببعضهم والأولى أن يقدر لعناهم كما جاء مصرحاً به في قوله تعالى: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمٌ لَعَنَاهُمٌ وَجَعَلَنَا قُلُوبَهُمٌ قَدْسِيدَةً ﴾ [المائدة: 13] فالمراد بالميثاق المنقوض وهو كتمانهم بعث محمد على المتابهم أو تركهم العمل بما في خطابهم.

وأفاد الأستاذ: إن المعنى لارتكابهم هذه المناهي واتصافهم بهذه المخازي أحللناهم منازل الهوان وأنزلنا بهم من العقوبة والخذلان فنون الألوان ﴿وَكُنْرِهِم بِكَايَتِ اللهِ اللهِ [الآية: 155] أي المتلوة أو المعجزة أو الآفاقية والأنفسية ﴿وَقَالِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِعَيْرِ حَقِّ الآية: 155] أي: بغير جناية شرعية بل لمجرد عناد وشهود نفسية ﴿وَقَرِّلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفُ الآية: 155] أوعية للعلوم لا تحتاج إلى شيء آخر من المرقوم أو ﴿فِي آكِنَةٍ بِمَا تَمْوُنَا إِلَيْهِ [الآية: 155] أي: فصلت: 5] أي: في غطاء لا نسمع ما تقول وتدل عليه ﴿بَلْ طَلْهَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُثْمِهِم التوفيق للتدبر في فجعلها محجوبة عن العلم بالذات والصفات أو خذلها ومنعها التوفيق للتدبر في

الآيات والتذكر بالموعظات ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الآية: 155] كعبد الله بن سلام وأصحابه أو إيماناً قليلاً لا عبرة به لنقصانه.

﴿ وَبِكُفْرِهِم ﴾ [الآية: 156] بعيسى ﴿ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَدَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا ﴾ [الآية: 156] يعني بنسبتها إلى الزنى بعد ثبوت براءتها على خلاف جماعة آخرين من أهل الضلالة حيث عظموها فوق رتبتها.

قال الأستاذ: وكانت مريم ولية الله فشقي بها فرقتان أهل الإفراط وأهل التفريط وكذلك كان أولياء الله سبحانه فمنكرهم شقي بترك احترامهم والذين يعتقدون فيهم ما لا يستوجبون يشقون بالزيادة في إعظامهم.

﴿ وَقَوْلِهِم ﴾ [الآية: 157] أي: افتخاراً ﴿ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْجَمَ رَسُولَ اللّهِ ﴾ [الآية: 157] أي: بزعمه أو سموه رسولاً استهزاءً أو استثنافاً من الله له ثناءً ﴿ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ [الآية: 157] أي: حقيقة فهم في مقولهم كذبة ﴿ وَلَنكِن شُيّة لَمُمّ ﴾ [الآية: 157] أي: وقع التشبه بين عيسى ومقتولهم حيث ألقى الله شبهه على رجل منهم من أراد قتله فيهم فقتلوه وصلبوه من غير علمهم وقد قيل من حفر لأخيه وقع فيه ﴿ وَإِنَّ ٱلّذِينَ ٱخْتَلَتُوا فِيهِ ﴾ [الآية: 157] في شأن عيسى ﴿ لَفِي شَلِكِ لِخْتِه وقع فيه ﴿ وَإِنَّ ٱلنِّينَ ٱخْتَلَتُوا فِيهِ ﴾ [الآية: 157] في شأن عيسى ﴿ لَفِي شَلِكِ مِنْ عِلْمٍ إِلّا ٱلبّاعَ ٱلظّنِ ﴾ [الآية: 158] .

﴿ بَلَ رَّفَعَهُ أَلَلَهُ إِلَيْهِ ﴾ [الآية: 158] / أي: إلى محل ظهور سلطانه والمراد به 197/ أ ردوا إنكاراً لقتله وإثباتاً لرفعه ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا ﴾ [الآية: 158] أي: غالباً على أمره ﴿ حَكِيبًا ﴾ [الآية: 158] في قضائه وقدره.

﴿ وَإِن مِنْ أَهِلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِدِ ﴾ [الآية: 159] أي: بعيسى ﴿ مَّبْلَ مَوْبِدٍ ﴾ [الآية: 159] أي: الكتابي وهو وقت البأس وزمان اليأس حيث لا ينفع إيمان الناس وقيل: الضميران لعيسى والمعنى أنه إذا أنزل من السماء آمن به أهل الملل جميعاً بلا مراء ﴿ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ [الآية: 159] بأنه قد بلغ الرسالة وأقر على نفسه بالعبودية.

﴿ فَهِ ظُلْهِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ [الآية: 160] أي: بسبب ظلم عظيم صدر منهم

﴿ حَرِّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَنَتٍ أُجِلَّتُ فَكُمْ﴾ [الآية: 160] أي: المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَ اَلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ﴾ [الأنعام: 146] الآية ﴿ وَبِصَدِهِمْ عَن سَيِيلِ اللَّهِ كَيْثِرًا﴾ [الآية: 160] أي: وبمنعهم عن طريق الحق ناساً كثيراً ومنعاً كثيراً.

﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْا وَقَدُ ثُهُوا عَنْهُ ﴾ [الآية: 161] أي: في التوراة ﴿ وَأَكْلِهِمْ أَتُولَ النَّاسِ إِلْبَطِلِّ ﴾ [الآية: 161] بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة ﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ ﴾ [الآية: 161] دون التاثبين من المؤمنين ﴿ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الآية: 161] وحجاباً مستديماً.

وأفاد الأستاذ: إن ارتكاب المحظورات يوجب تحريم المباحات فمن ركب محظوراً بظاهره حرم ما كان يجده من الأحوال المباحة له والألطاف الحاصلة له في سرائره.

﴿ لَنَكِنِ الرَّسِحُونَ فِي الْمِلِمِ مِنْهُم ﴾ [الآية: 162] أي: الثابتون في علم اليقين كابن سلام وأصحابه ﴿ وَٱلْمُوْمِنُونَ ﴾ [الآية: 162] أي ساثر المؤمنين منهم لأن الكلام معهم أو من غيرهم بعمومهم ﴿ يُؤْمِنُونَ عِمَّا أَيْزِلَ إِلَيْكَ وَمَّا أَيْزِلَ مِن قَبْلِكُ ﴾ [الآية: 162] المحملة خبر المبتدأ ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ الصَّلَوْقَ ﴾ [الآية: 162] نصب على المدح المالح ﴿ وَٱلْمُؤْونَ لَا اللّهِ وَٱلْمُؤْونَ الآية: 162] بتقديرهم على سبيل القطع مفيد للمدح أيضاً لهم ﴿ وَٱلْمُؤْونَ بِاللّهِ وَٱلْمُؤِودَ إِلاّية: 162] أي: إجمالاً وتخصيصاً كما آمنوا بما سبق تفصيلاً أو تعميماً ﴿ أَوْلَيْكَ سَنُونَتِهِم ﴾ [الآية: 162] أي: بعظمتنا ﴿ أَبُرًا بِما سبق تفصيلاً أو تعميماً ﴿ أَوْلَيْكَ سَنُونَتِهِم ﴾ [الآية: 162] أي: بعظمتنا ﴿ أَبُرًا بِما الله على تلوين العبارة قيل الراسخون في العلم هم العلماء بالله ذاتاً ووصفاً بالله ذاتاً ووصفاً والعلماء بأمر الله وجوباً ونهياً والمتبعون شنّة رسول الله ثبوتاً ونفياً.

وأفاد الأستاذ: إن الراسخ في العلم هو أن يكون في الدليل مجتهداً وأن لا يكون في الدليل مجتهداً وأن لا يكون في الحكم مقلداً بل يضع النظر في موضعه إلى أن ينتهي إلى حد لا 197/ب يكون مساغ للشك في عقله ويقال الراسخ في العلم من يرتقي عن حد تأمل/ البرهان ويصل إلى حقائق البيان ويقال الراسخ في العلم أن يكون بعلمة عاملاً حتى يفيده عمله علم ما خفي على غيره ففي الخبر «من عمل بما علم ورثه

الله علم ما لم يعلم.

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنِّبِيّنَ مِنْ بَعْدِوهُ [الآبــة: 163] أي: عموماً ولعل الابتداء بنوح لأنه أول من كفر به أمته بخلاف آدم وشيث وإدريس عليهم السلام ﴿وَآوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَنِيلَ وَإِسْحَقَى اللّابة: 163] ابني السحاق ﴿وَالْأَسْبَاطِ اللّابة: 163] ابنا إسحاق ﴿وَالْأَسْبَاطِ [الآبة: 163] أولاد يعقوب أو أحفاد إبراهيم ﴿وَعِيمَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُوشَى وَهَرُونَ وَسُلَيْمَنَ ﴾ [الآبة: 163] أولاد خصهم بالذكر مع اشتمال النبيين عليهم فإن إبراهيم أول أولي العزم منهم وعيسى خصهم بالذكر مع اشتمال النبيين عليهم فإن إبراهيم أول أولي العزم منهم وعيسى أخرهم والباقين مشاهيرهم ﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ [الآبة: 163] وقرأ حمزة بالضم أي: كتاباً مزبوراً فيه أنواع الوعظ مسطوراً ﴿وَرُسُلا ﴾ [الآبة: 164] أي: من قبل هذه السورة أو هذه رسلاً ﴿وَدُسُلا لَمْ نَقْمُهُمْ عَلَيْكَ ﴾ [الآبة: 164] أي: من قبل هذه السورة أو هذه المدة ﴿وَرُسُلا لَمْ نَقْمُهُمْ عَلَيْكَ ﴾ [الآبة: 164] أي: قبل ذلك أو مطلقاً لقوله سبحانه: ﴿وَلُقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِن قَبْلِكُ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ فَصَصْنَا عَلَيْكَ ﴾ [خافر: 78] .

وأفاد الأستاذ: إن سُنَّة الله في أوليائه ستر قوم وشهر قوم وبذلك جرت سُنَّته أيضاً في أنبيائه أظهر أسماء قوم وأجمل تفصيل ذكر آخرين والإيمان واجب لجميع الأنبياء عليهم السلام جملة وتفصيلاً كما أن الاحترام واجب لجميع الأولياء تعميماً وتخصيصاً وكذلك أحوال العباد ستر عليهم بعضها وأظهر لهم بعضها ﴿وَكُلُم الله مُوسَىٰ تَصَيِّيما ﴾ [الآية: 164] وهو منتهى مراتب الوحي خص به موسى من بينهم كما أن الخليل خص بالخلة من جملتهم وقد أعطى نبينا على مثل ما أعطى كل واحد منهم.

﴿ وُسُلًا مُبَشِرِينَ ﴾ [الآية: 165] بالثواب على الطاعة ﴿ وَمُنذِرِينَ ﴾ [الآية: 165] بالعقاب على المعصية ﴿ لِنَكَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ ﴾ [الآية: 165] أي: معذرة ﴿ بَعَدُ الرُّسُلِ ﴾ [الآية: 165] فيقولوا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه وقف الخلق عند مقاديرهم وبين أنه أرسل

إليهم الرسل لتوفر دواعيهم إلى اجتباء ثوابهم واجتناب ما فيه استحقاق عذابهم وأنه ليس للخلق سبيل لا إلى راحة يطلبونها ولا إلى آفة يجتنبونها إما في الحال وإما/ في المآل ومن له إلى الله حاجة فأنى يكون له على الله حجة فركان ألله عبيرًا إلا إلية: 165] غالباً على أمره ﴿ عَكِيمًا ﴾ [الآبة: 165] في قضائه وقدره ونزل في جماعة من اليهود قال لهم رسول الله على: إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول الله فقالوا: ما نعلم ذلك. ﴿ لَكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِدِيَّ ﴾ [الآبة: 166] أي: متلبساً بعلمه الخاص بدأ الذي أراد به أن يطلع عليه بعض عباده من صفاته ومغيباته أو أوامره ونواهيه أو أنزله إليك عالماً بأنك أهل لإنزاله عليك ﴿ وَالْمَلَيْكُةُ يَشَهُدُونَ ﴾ [الآبة: 166] أيضاً بنبوتك ﴿ وَكَفَىٰ بِاللّهِ شَهِيدًا ﴾ [الآبة: 166] أيضاً بنبوتك ﴿ وَكَفَىٰ إِللّهِ شَهِيدًا ﴾ [الآبة: 166] أيضاً بنبوتك ﴿ وَكَفَىٰ عِاللّهِ شَهِيدًا ﴾ [الآبة: 166] أيضاً وأنفاسك فاتقه فيها.

وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه سلاه عند تكذيب الخلق إياه بما ذكره من علم الله بصدقه فيما ادعاه.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [الآية: 167] أي: بأن فسهم ﴿ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [الآية: [الآية: 167] أي: منعوا غيرهم عن سلوك دينهم ﴿ قَدْ صَلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [الآية: 167] أي: عن الحق في الحال والمآل لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُوا﴾ [الآية: 168] أي: استمروا على كفرهم وأصروا على ظلمهم ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ [الآية: 168] أي: بعدما ماتوا على قبح حالهم وسوء مآلهم ﴿ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴾ [الآية: 168] إلى الحق في الدنيا.

﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ ﴾ [الآية: 169] أي: العقبى ﴿ خَلِدِينَ فِهَاۤ أَبَدَأَ ﴾ [الآية: 169] لجري حكمه السابق على وفق علمه اللاحق ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ ﴾ [الآية: 169] أي: ما ذكر من عدم الغفران ﴿ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ [الآية: 169] سهلاً لا يصعب عليه ولا يستعظم لديه.

﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنَّاسُ قَدَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ ﴾ [الآية: 170] بالأمر الثابت والقول المصدق ﴿ مِن رَّيَكُمْ ﴾ [الآية: 170] أي: إيماناً خيراً لَكُمُّ ﴾ [الآية: 170] أي: إيماناً خيراً لكم أو يكن الإيمان خيراً لكم.

وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه أخبر أنه غني عنهم فإن آمنوا فحظوظ أنفسهم المتسبوها وإن كفروا فلأباهم لأنفسهم اجتلبوها والحق تعالى منزه الوصف عن المتجمل بالوفاق والتنقص بالخلاف والشقاق ﴿وَإِن تَكَفُرُوا ﴾ [الآية: 170] فهو غني عنكم لا يتضرر بكفركم كما لا ينتفع بشكركم ﴿فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ ﴾ [الآية: 170] ملكاً وملكاً كرهاً وطوعاً ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيًا ﴾ [الآية: 170] بأحوالكم ﴿حَكِيمًا ﴾ [الآية: 170] فيما دبرلكم.

وأفاد الأستاذ أن المراد به أنهم إن خرجوا عن استعمال العبودية فعلاً لم يخرجوا عن حقيقة كونهم عبيده خلقاً كما قال تعالى: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَا ءَلِقِ ٱلرَّمْنِ عَبْدًا﴾ [مريم: 93] انتهى ولعل اختيار ما في آية تغليباً لأفراد الأكثر من غير ذوي العقول واعتبار/ من في أخرى تغليباً لأشرف 198/ب الخلق من ذوي الفحول.

﴿ يَتَأَهَّلُ الْكِتَٰبِ لَا تَعْمُلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ [الآية: 171] أي: لا تجاوزوا عن صوب الصواب ﴿ وَلا تَمْرُأُوا عَلَى اللّهِ ﴾ [الآية: 171] أي: ولا تنقلوا عنه ﴿ إِلّا الْحَقَّ وقول الصدق المنزه عن الصاحبة والولد حيث أنه صمد لم يكن له كفوا أحد ﴿ إِنّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابّنُ مُرْبَمُ ﴾ [الآية: 171] أي: لا أنه ولد الزني كما بهت البهود ولا ابن الله كما تفوهت النصارى ﴿ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمْتُهُ ﴿ وَالآية: 171] أي: أوجده بكلمة كن على ما قيل وجعله رسولاً إلى بني إسرائيل ﴿ أَلْقَنَهُمَ ۚ إِلّا يَهَ: 171] أوصلها إليها وحصلها فيها بنفخ جبريل في جيب درعها ﴿ وَرُوحٌ مِننَهُ ﴾ [الآية: 171] أوصلها إليها وحصلها فيها بنفخ عنه لا بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة له وقيل: سمي روحاً مبالغة لأنه عنه لا بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة له وقيل: سمي روحاً مبالغة لأنه جميعاً من غير تفرقة ﴿ وَلَا تَقُولُوا لَكُنتُهُ ﴾ [الآية: 171] أي: آلهتنا ثلاثة الله والمسيح ومريم ﴿ أَنتَهُوا ﴾ [الآية: 171] أي: عن التثليث ﴿ غَيْرًا لَحِيمُ ﴾ [الآية: 171] نصبه عميم ومريم ﴿ أَنتَهُوا ﴾ [الآية: 171] أي: عن التثليث ﴿ غَيْرًا لَحِيمُ ﴾ [الآية: 171] نصبه كما سبق ﴿ إِنَّا اللّهُ إِنّهُ وَيَدُ اللّهُ إِنّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ إِنّهُ وَلَهُ اللّهُ إِنّهُ وَلَهُ إِلّهُ وَلِهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَا وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا فَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا أَلْهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ [الآية: 171] والملائكة تنافي الولدية ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِلْلهِ وَكِلْهُ إِللَّهِ وَكِلْهُ اللهِ أَمْرُ مَن يَخَالُفُهُ وَيُوافَقُهُ فِي القَضِية.

﴿ لَنَ يَسَتَنَكِفَ ٱلْمَسِيحُ ﴾ [الآية: 172] أي: لن يأنف ﴿ لَن يَكُونَ عَبُدًا لِلْهِ ﴾ [الآية: 172] فإن عبوديته شرف يتباهى به من سواه ﴿ وَلَا ٱلْمَلَيِكَةُ ٱلْمُرَّبُونَ ﴾ [الآية: 172] بأجمعهم مع كمال قربهم ووقوفهم في مرتبة جمعهم وكونهم أقوى من غيرهم في نحو قلع الجبال والتصرف في سائر الأحوال وما أحسن من قال: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي (1)

﴿ وَمَن يَسْتَنَكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ [الآبة: 172] أي: ولو على توهم استحقاق كرامته ﴿ وَيَسْتَكُمْ ﴾ [الآبة: 172] أي: يتكبر عنها مع أنفة من غير توهم فضيلة ﴿ فَسَيَحْتُرُمُ ﴾ [الآبة: 172] أي: مع غيرهم ﴿ إِلَيْهِ جَيِمًا ﴾ [الآبة: 172] فيجازيهم جزاءً بديعاً منيعاً.

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ، امْتُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ فَيُوقِيهِمَ أَجُورَهُمْ ﴾ [الآبية: 173] أي:
يعطيهم ثوابهم كاملاً ﴿ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَيلِهِ ﴾ [الآية: 173] أي: زيادة على ما
يقتضيه عدلاً ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَمُوا وَاسْتَكْبُرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الآية:
يقتضيه عدلاً ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَمُوا وَاسْتَكْبُرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الآية:
[173] أي: على وفق ما كان سبحانه بهم عليماً ﴿ وَلَا يَهِدُونَ لَهُم مِن دُونِ اللّهِ ﴾
[الآية: 173] أي: مما سواه ﴿ وَلِيّا ﴾ [الآية: 173] ينفعهم ﴿ وَلَا نَصِيرًا ﴾ [الآية: 173]
يدفع العذاب عنهم.

﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَنَّ ﴾ [الآية: 174] أي: دليل عقلي وتبيان جلي ﴿ يَنَ كُمُ وَأَرَلْنَا إِلَيْكُمْ وَأَرَلْنَا إِلَيْكُمْ وَأَرَلْنَا إِلَيْكُمْ وَأَرْلُنَا إِلَيْكُمْ وَأَرْلُنَا إِلَيْكُمْ وَأَرْلُنَا إِلَيْكُمْ وَأَرْلُنَا وَلَيْكُمْ وَأَرْلُنَا وَلَيْكُمُ وَأَرْلُنَا وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلِيكُمُ وَلَيْكُمُ وَلِيكُمُ ولِيكُمُ وَلِيكُمُ وَالْمُؤْلِقُولُكُمُولُكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُ

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ ﴾ [الآية: 175] أي: لم يعتمدوا على ما سواه فصاروا ممن قام في مقام العبادة لله والتوكل على مولاه ﴿ فَسَهُدُ نِلْهُمْ فِي

نسب إلى الأعشى انظر: زهر الأكم (1/ 64).

رَحْمَةِ مِنْهُ ﴾ [الآية: 175] أي: ثواب قدره بإزاء إيمانه وعمله رحمة منه وعدلاً ﴿وَفَضَلُ ﴾ [الآية: 175] أي: إحسان زائد على قدر استحسانه كرماً وفضلاً ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ ﴾ [الآية: 175] أي: إلى قربه أو مكان وعده ﴿مِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [الآية: 175] بالجمع بين العلم النافع والعمل الرافع وقيل: هو الإسلام والطاعة في الدنيا وطريق الجنة في العقبى.

وأفاد: الأستاذ أنه يحفظ عليهم إيمانهم عند التوفي في المآل كما ألزمهم بالإيمان والعرفان في الحال وهدايتهم هي إكرامهم بأن عرفوا أن هذه الهداية من الله تفضلاً لهم لا أنهم استوجبوها بطلبهم وجهدهم ولا بتعبهم وكدهم.

﴿ يَسَنَّفْتُونَكَ ﴾ [الآية: 176] أي: في الكلالة حذف لدلالة الجواب عليه على وجه الجلالة فقد روي في الصحيحين وغيرها أن جابر بن عبد الله كان مريضاً فعاده رسول الله ﷺ فقال: إني كلالة فكيف أصنع في مالي فنزلت وهي آخر ما نزل من الأحكام ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلُلَّةِ ﴾ [الآية: 176] سبق أن الكلالة من لا والد له ولا ولد وهو أعم من أن يكون رجلاً أو امرأة فالأخت لا بد أن تكون كلالة لأنها مذكورة في جواب فتوى الكلالة ﴿ إِنِ ٱمْرُأُواْ هَلَكَ ﴾ [الآية: 176] أي: مات ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ﴾ [الآية: 176] أي: لا ذكر ولا أنثى ولا والد أيضاً فإن الأخت لا ترث مع الأب ﴿ وَلَهُ مُ أَخْتُ ﴾ [الآية: 176] أي: من الأبوين أو الأب فإن ولد الأم مضى حكمه في أول السورة ﴿ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُّ وَهُو يَرِثُهَا ﴾ [الآية: 176] أي: والمرء يرث جميع مال أخته إن كان الأمر بالعكس ﴿إِن لَّمْ يَكُن لَمَّا وَلَذُّ ﴾ [الآية: 176] أي: ذكر وأنثى ولا والد أيضاً ﴿ فَإِن كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ ﴾ [الآية: 176] أي: فصاعداً على ما في «المدارك» وغيره ﴿ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُّ ﴾ [الآية: 176] أي: الأخ ﴿ وَإِن كَانُوا ﴾ [الآية: 176] أي: من يرث بالأخوة ﴿ إِخْوَةً ﴾ [الآية: 176] أي: وأخوات فغلب المذكر أو اكتفى به ﴿ يِّجَالَا وَيْسَآءُ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّهِ ۗ ٱلْأَنْتَيْنُّ يُبَيِّنُ 199/ب اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [الآية: 176] يبين الله لكم طرق هدايتكم في أمر دينكم ومعيشتكم ﴿ أَن تَضِلُّوا ﴾ [الآية: 176] كراهة أن تقعوا في الضلالة وتميلوا عن الهداية ﴿ وَأَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الآبة: 176] فهو عالم بمصالح العباد في المعاش والمعاد.



## [مدنية] وهي مائة وعشرون آية

## ينسب ألقر الكفن النجيئة

أفاد الأستاذ إن سماع اسم الله يوجب الهيبة والهيبة تتضمن الغناء والغيبة وسماع الرحمن الرحيم يوجب الحضور والأوبة والحضور يتضمن البقاء والقربة فمن أسمعه بسم الله أدهشه في كشف جلاله ومن أسمعه الرحمن الرحيم عيشه بلطف أفضاله.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالمُقُودِ ﴾ [المائدة، الآية: 1] الإيفاء الوفاء وهو القيام بمقتضى العهود وهي تعم العقود التي عقدها الله تعالى على عباده وألزمها إياهم من التكاليف على وفق مراده وما يعقدون بينهم من عقود الأمانات وعهود المعاملات مما يجب الوفاء به في جميع الحالات قيل أول عقد عقد عليك عقد إجابتك له بالربوبية فلا تخالفه بالرجوع إلى سواه في العبودية والعقد الثاني تحمل الأمانة لله فلا تخفر بها في مبتدأه ومنتهاه.

 من قوله: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ [المائدة: 3] الآية ﴿ غَيْرَ بُحِلِي ٱلصَّيْدِ ﴾ [الآية: 1] حال من الضمير في لكم والصيد تحتمل المصدر والمنقول ﴿ وَأَنْتُمْ حُرُمُ ﴾ [الآية: 1] حال مما استكن في (محلي) والحرم جمع حرام وهو المحرم ﴿ إِنَّ ٱللهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [الآية: 1] أي: من تحريم وتحليل للمريد.

ومن «نفائس العرائس» أن المحرم الذي ذكر الله من اكتسى إحرام أنوار غيرته في حرم مشاهدة قربه وحضرته قد منعه أن يصيد في بيداء العبودية صيود الحظوظ النفسية لأن صيده هو بنفسه تعالى لا غير الله ومن/كان هو 200/أ صيده حرم عليه سواه.

وأفاد الأستاذ: إن تحليل بعض الحيوانات وإباحتها من غير جرم سبق منها والمنع من ذبحها من غير طاعة حصلت لها دليل على أن لا علة لصنعه وحرم الصيد على المحرم بخصوصه لديه لأن المحرم متجرد عن نصيب نفسه لقصده الله فالأليق بصفاته كف الأذى عن كل حيوان واجتنابه عن شهواته وقوله: ﴿إِنَّ اللهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [الآية: 1] معناه لا حجر عليه في أفعاله فيخص من يشاء بالبلوى فهو يمضي الأمور في آباده على حسب ما أراد وأخبر وقضى وعلم في آزاله.

﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يُحِلُوا شَعَلَيْرَ اللّهِ ﴾ [الآية: 2] جمع شعيره وهي اسم ما أشعر أي: جعل شعاراً ويعني بها مناسك الحج من أعماله ومواقفه لأنها علاماته وأعمال نسكه وقيل: المراد معالم دينه وقيل: فرائضه التي حدها لعباده وقيل: جميع محارمه.

وأفاد الأستاذ: إن إجلال الشعائر هو الإخلال بالأوامر ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْمُعْرَامَ﴾ [الآية: 2] أي: ولا تحلوه بعدم تعظيمه أو بالنسيء فيه أو القتال به والجمهور على أنه منسوخ يجوز ابتداء القتال مع أهل الشرك في أشهر الحرام ولو في الحرم المحترم ﴿وَلَا الْمَلْكَ﴾ [الآية: 2] أي: وبعدم التعرض لما أهدي إلى الكعبة ﴿وَلَا الْقَلْتَهِدَ﴾ [الآية: 2] أي: ذوات القلائد من الهدي تخصيص بعد تعميم لشرفها وهي جمع قلادة وهي ما قلد بها الهدي من نحو فعل أو لحاء

شجر ليعلم به أنه هدي.

وأفاد الأستاذ: أن تعظيم المكان الذي عظمه الله وإكرام الزمان الذي أكرمه الله وتشريف الإعلام على ما أمر به الله هو المطلوب من العبد أمراً والمحبوب فيه حالاً وكلا يَآتِينَ البَيْتَ الْحَرَامَ اللهِ [الآية: 2] أي: لا تستحلوا قتال قوم قاصدين إلى بيت الله وزيارته ﴿ يَبْنَغُونَ فَعَنْلا مِن رَبِيمٍ وَرِضُونًا ﴾ [الآية: 2] أي: يطلبون أن يثبتهم ويرضى عنهم بزعمهم وهذاالحكم منسوخ الآن أيضاً فيهم وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله وإن أم البيت الحرام إذا لم يكن له أمان من أهل الإسلام (1).

وقال الأستاذ: وبالحري لمن يقصد البيت أن لا يخالف رب البيت وابتغاء الفضل والرضوان بتوقي موجبات السخط ومجانبة العصيان ﴿وَإِذَا وَابتغاء الفضل والرضوان بتوقي موجبات السخط ومجانبة العصيان ﴿وَإِذَا رَاكُمُ اللَّهُ ﴾ [الآية: 2] أي: أحللتم كما قرىء به والمعنى/صرتم حلالاً وخرجتم من الإحرام ﴿ فَأَصْطَادُواً ﴾ [الآية: 2] أمر إباحة من غير إلزام.

وقال الأستاذ: وإذا خرجتم عن أسر حقوقنا فارجعوا إلى استجلاب حظوظكم فأما ما دمتم تحت قهر بطشنا فلا نصيب لكم منكم لأنكم لنا قلت وفي الآية إشارة إلى ما روي عنه عليه السلام روحوا قلوبكم ساعة فساعة (2) في الآية إشارة إلى ما روي عنه عليه السلام روحوا قلوبكم ساعة فساعة (2) في يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ [الآية: 2] بسكون النون ابن عامر وأبو بكر أي: لا يحملنكم شدة بغضهم وعداوتهم ﴿أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ [الآية: 2] أي: على الاعتداء أي: لأن منعوكم عنه عام الحديبية ﴿أَن تَمْتَدُوا ﴾ [الآية: 2] أي: على الاعتداء والتجاوز عن الحد بالانتقام وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة على أنه شرط معترض بين العامل ومعموله أغنى عن جوابه بلا يجرمنكم والآية نزلت حين أراد الصحابة منع بعض المشركين عن العمرة انتقاماً من أصحابهم لما صدوهم عن البيت بالحديبية على ما رواه ابن حاتم عن زيد بن أسلم (3).

تفسير ابن كثير (2/ 11).

<sup>(2)</sup> تفسير ابن كثير (2/ 11).

<sup>(3)</sup> كنز العمال (3/ 37) رقم (5354).

وقال الأستاذ: أي كونوا قائمين بنا متجردين عن كل نصيب وحظ مما سوانا ﴿ وَنَمَاوَنُواْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الآية: 2] أي: عن المنهيات وحاصلهما العفو والإغضاء أو متابعة الهدى ومخالفة الهوى.

وأفاد الأستاذ: أن البر فعل ما أمرت به والتقوى ترك ما زجرت عنه ومن المعاونة على البر والتقوى الاتصاف بجميل الخصال على الوجه الذي يقتدي به أهل الكمال وكذا قوله ﴿وَلَا نَمَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ ﴾ [الآبة: 2] أي: المعصية القاصرة ﴿وَٱلْمُدُونِ ﴾ [الآبة: 2] أي: المعصية المتعدية وقيل: البر ما اطمأن إليه القلب(1) من غير أن ينكر بسبب ولا جهة من الريب والإثم بخلافه.

ومن «نفائس العرائس» معنى البر المحبة والتقوى المعرفة والإثم طلب حظ المشاهدة من المشاهدة والعدوان دعوى الأنانية في الاتحاد لأنه احتجب بحظ الربوبية عن الربوبية في العبودية ﴿وَاتَقَوُا اللَّهَ ﴾ [الآية: 2] احذروا عقابه واحترسوا عتابه ﴿إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ [الآية: 2] وانتقامه أشد في كل باب.

وأفاد الأستاذ: أن العقوبة ما يتعقب الجرم مما يسوء صاحبه وشدة العقوبة حجاب المعاقب عن شهود المُعَاقِب فإن تجرع كاسات البلاء عن شهود المبلى أحلى من العسل والشهد.

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ [الآية: 3] أي: ما فارقه الروح من غير التذكية ﴿ وَاللَّهُ ﴾ [الآية: 3] أي: المسفوح لقوله تعالى: ﴿ أَوْ دَمَا مَسْفُومًا ﴾ [الأنعام: 145] ﴿ وَلَمْتُمُ النِّيزِرِ ﴾ [الآية: 3] .

وأفاد الأستاذ/أن من الميتة المحرم تناولها أن تناول من عرض أخيك 201/أ على وجه الغيبة ويقال كما أن في الحيوان ما يكون المذكى منه مباحاً والميتة منه حراماً فكذلك من أذبح نفسه بسكاكين المجاهدات فظاهر نفسه مباح قربه حلال صحبته ومن ماتت نفسه في ظلمة غفلته حتى لا إحساس له بالأمور الدينية فخبيئة نفسه محظور قربه حرام معاشرته غير مبارك صحبته فإن السلف

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد في المسند (4/ 228) رقم (18030)، وانظر: جامع الأحاديث (23/ 440) رقم (26378).

سموا الدنيا خنزيرة ورأوا وأن ما يلهى قربه وينسى المعبود كونه ويحمل على العصيان حصوله فهو محرم على القلوب ففي طريق القوم حب الدنيا حرام على القلوب وإن كان إمساك بعضها حلالاً على الأبدان والنفوس قلت: ومن كلام القوم الدنيا حرام على أهل العقبى والآخرة حرام على أهل الدنيا وهما حرامان على أهل المولى وفي الحديث اتقوا مجالسة الموتى قيل: من الموتى قال الأغنياء (1): ﴿ وَمَا أُهِلَ ﴾ [الآية: 3] أي: ذبح ﴿ لِفَيْرِ أَلِلَّهِ بِهِ ﴾ [الآية: 3] أي: من صنم ونحوه ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ [الآية: 3] التي ماتت بالخنق ﴿ وَٱلْمَوْقُودَةُ ﴾ [الآية: 3] المضروبة بنحو خشب أو حجر حتى تموت ﴿وَٱلْمُتَرَدِّيَّةُ ﴾ [الآية: 3] التي ترددت وطاحت من علو أو في بثر فماتت ﴿ وَالنَّطِيحَةُ ﴾ [الآية: 3] التي نطحتها أخرى فماتت ﴿ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ ﴾ [الآية: 3] أي: منه فماتت ﴿ إِلَّا مَا ذَّكَّتُمْ ﴾ [الآية: 3] أي: أدركتم ذبحه من هذه الأشياء وفيه حياة مستقرة فإنه حلال والزكاة في الشرع قطع الحلقوم والمريء بمحدّد ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَ ٱلنَّصُبِ ﴾ [الآية: 3] واحد الأنصاب وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة فحرم الله أكل هذا اللحم وإن ذكر عليها اسم الله لما فيه من الشرك ﴿وَأَن نَسْنَقْسِمُوا بِٱلْأَزْلَيْرِ ﴾ [الآية: 3] أي: وحرم عليكم الاستقسام بالأقداح وذلك أنهم إذا قصدوا فعلاً كسفر ونكاح مثلاً ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها أمرني ربي وقيل: افعل وعلى الآخر نهاني ربي وقيل: لا تفعل والثالث غفل لا شيء عليه فإن خرج الأمر فعلوه وإن خرج النهي تركوه وإن خرج الغفل أجالوها ثانياً فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم بالأزلام وقيل: هو استقسام الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة فالمراد به جنس القمار ﴿ ذَلِكُمْ فِسَنَّ ﴾ [الآية: 3] إشارة إلى الاستقسام ووجه كونه فسقاً أنه دخول في علم الغيب وضلال باعتقاد أن ذلك طريق إليه وفي معناه الرمل والفأل من القرآن فإن الحروف الهجائية لا 201/ب دلالة لها على/شيء من الأمور المستحسنة أو المستقبحة نعم إن كان الفأل

<sup>(1)</sup> لم يخرج له أحد وإنما ذكر في تفسير البحر المديد (2/ 394)، وتفسير حقي (2/ 372)، (5/ 330)، (6/ 210) القول منسوب إلى عيسى عليه السلام، وفي تفسير حقي (7/

رد/ 350)، (١٥/ 210) القول منسوب إلى عيسى عليه السلام، وفي تفسير حقي ر 351) نسبه إلى النبي ﷺ.

بالمعنى القرآني المشير إلى المعنى المراد في الجملة فلا بأس إلا أنه ريح كان يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة (1) والله سبحانه أعلم أو إشارة إلى تناول ما حرم وتعاطيه فإنه فسق وضلال وجهالة.

وأفاد الأستاذ: أن المذبوح على غير اسمه فإنه ليس بطيب فمن بذل روحه فيه وجد روحه منه ومن تهارشته كلاب الدنيا وقتلته مخالب الأطماع وأسرته مطالب الأعراض والأعواض فحرام ماله على أهل الحقائق وأما المنخنقة فالإشارة منه إلى الذي ارتبك في حال المنى والرغائب وأخذه خناق الطمع وخنقته سلاسل الحرص فحرام على السالكين سلوك سنتهم ومحظور على المريدين متابعة طريقتهم وأما الموقوذة فالإشارة فيها إلى نفوس حبست على طلب الخسائس حتى استكملت أكلها فهي التي ذهبت بلا عوض حصل منها والإشارة من المتردية إلى من هلك في أودية التفرقة وعمى عن استبصار رشد الحقيقة فهو يهيم في مفاوز الظنون وينهمك في متاهات المني والإشارة من النطيحة إلى من صارع الأمثال ونازع الأشكال وناطح طلاب الدنيا فخصموه بطلب حرصهم وهزموهم بزيادة تكليمهم وأكيلة السبع ما ولغ فيه طلاب الدنيا فإن الدنيا جيفة وأكلة الجيف الكلاب واستثنى منه المذكي وهو ما تفرد من متاع الدنيا لله لأن زاد المؤمن من الدنيا وما كان لله فهو محمود وما كان للنفس فهو مذموم والإشارة من قوله ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَ ٱلنُّصُبِ﴾ [الآية: 3] فهو ما أرصد لغير الله ومقصود كل حريص بموجب شرهه معبوده من حيث هويه قال تعالى: ﴿ أَفْرَهَ يْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَّهُمْ هَوَيْهُ ﴾ [الجاثية: 23] يعنى: اتخذ هواه إلهه ﴿ وَأَن تَسْنَقُسِمُوا بِٱلْأَزْلَيْرِ ﴾ [الآية: 3] إشارة إلى كل معاملة ومصاحبة بنيت على استجلاب الحظوظ الدنيوية لا على وجه الإذن إذ القمار ذلك معناه وقلت المعاملات المجردة عن هذه الصفة فيما نحن فيه من الوقت ﴿ ذَالِكُمْ فِسُقُّ ﴾ [الآية: 3] أي: إيثار هذه الأشياء انسلاخ من الدين وخروج عن مرتبة اليقين ﴿ ٱلْيُومَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾ [الآية: 3] أي: من إبطاله ورجوعكم عنه ومن أن يغلبوكم

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد في المسند (2/ 332) رقم (8374)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 310) رقم (26396).

202/أ فيه نزلت بعد عصر يوم الجمعة في عرفة عام حجة الوداع ﴿فَلَا/ تَخْشُوهُمُ ۗ [الآية: 3] أي: أخلصوا [3] أي: بعدما أظهرت دينكم أن يظهروا عليكم ﴿وَأَخْشُونُ ۗ [الآية: 3] أي: أخلصوا الخشية لي في أمري ونهيي واتباع ديني.

قال: سهل أعجز الناس من خشي ما لا ينفعه ولا يضره والذي بيده النفع والضر كله يخاطبه بقوله فلا تخشوهم ﴿فَلَا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونُ الآية: 3].

وقال الأستاذ: أي بعدما انهتك عن قلوبكم آثار الحسبان وتحققتم بأن المتفرد بالإبداع أنا فلا تلاحظوا سواي ولا يظلن قلوبكم إشفاق من غيري ويقال إذا كانت البصائر متحققة بأن النفع والضر والخير والشر لا يحصل شظية منه إلا بقدرة الحق سبحانه فمن المحال أن ينطوي من مخلوق على رغب ﴿ أَلْيَوْمَ ﴾ [الآية: 3] حرف التعريف للمعهود والحاضر وما يتصل به من الوقت الحاضر ﴿ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [الآية: 3] أي: فلا زيادة بعده ولذا لم ينزل حرام ولا حلال بعدها أو بالنصر والإظهار على الأديان كلها.

وأفاد الأستاذ: أن إكمال الدين تحقيق القبول في المآل كما أن ابتداء الدين توفيق الحصول في الحال فلولا توفيقه لم يكن للدين حصول ولولا تحقيقه لم يكن في الدين قبول وإنما أراد بذكر اليوم وقت نزول هذه الآية وتقييد الوقت في الخطاب بقوله اليوم لا يعود إلى عين إكمال الدين ولكن إلى تعريفنا ذلك في ذلك الوقت فالدين موهوب ومطلوب فالمطلوب ما أمكن تحصيله والموهوب ما سبق منه حصوله ﴿وَأَتَمَنَّتُ عَلَيْكُمٌ يَعْمَتِي﴾ [الآية: 3] أي: بتوفيقي وهدايتي.

وأفاد الأستاذ: أن النعمة ما لا يقطعك عن المنعم على الحقيقة بل يوصلك إليه في الطريقة والنعمة المذكورة هنا الدين وإتمامها وفاء المال واقتران الغفران وحصوله فإكمال الدين تحقيق المعرفة وإتمام النعمة تحصيل المغفرة وهذا خطاب لجماعة المسلمين ولا شك في مغفرة جميع المؤمنين وإنما الشك يعتري في الآحاد والأفراد بل يبقى على الإيمان في الآباد وأرَحِيثُ الآية: 3] اخترت ﴿ لَكُمُ أَلِّ شَلَمَ دِينًا ﴾ [الآية: 3] من بين الأديان قلا أسخطه أبداً في سالف الأزمان.

وأفاد الأستاذ: أن ذلك لما قسم للخلق أديانهم فخص قوماً باليهودية وقوماً بالنصرانية إلى غير ذلك من النّحَل والملل وأفرد المسلمين بالتوحيد والعرفان ومزيد اليقين/فقدم قوم الكمال على التمام فقالوا التمام يقبل الزيادة 202/ب ولذلك وصف به النعمة لقبول النعم الزيادة ولا رتبة بعد الكمال ولذلك وصف به الدين ويقال لا فرق بين الدين والنعمة المذكورة هنا وإنما ذكر باللفظين على جهة التأكيد ثم أضافه إلى نفسه وإلى العبد أيضاً حيث قال: دينكم ونعمتي فوجه إضافته إلى العبد من حيث الاكتساب ووجه إضافته إلى نفسه من جهة الخلق فالدين من الله عطاء ومن العبد عناء وحقيقة الإسلام الإخلاص والانقياد والخضوع لجريان الحكم بلا نزاع في السر فمن اضطر متفرع على ذكر المحرمات وما بينهما اعتراض بما يوجب التجنب عنها وهو المرضي والمعنى ﴿فَمَنِ ٱضْطُلَ ﴾ [الآية: 3] إلى تناول شيء من هذه المحرمات المرضي والمعنى ﴿فَمَنِ ٱضْطُلَ ﴾ [الآية: 3] إلى تناول شيء من هذه المحرمات المرضي والمعنى ﴿فَمَنِ ٱلنَّالَ الله الله أو مجاوزاً حدّ الرخصة ﴿فَإِنَّ ٱللّهَ وَنَحِيمُ ﴾ [الآية: 3] أي: غير مائل لمعصية بأن يأكلها للذة أو مجاوزاً حدّ الرخصة ﴿فَإِنَّ ٱللّهَ الله منهم عن رخص له بنفعه.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية أنه لو وقع لسالك فترة أو لمريد في السلوك وقفة ثم تنبه لعظيم الوقعة فبادر إلى جميل الرجعى باستشعار التحسر على ما جرى تداركته الرحمة ونظر الله سبحانه إليه بقبول الرجعة.

﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَمَّمُ ﴾ [الآية: 4] أي: من المطاعم المستحسنات ﴿ قُلُ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ ﴾ [الآية: 4] أي: الحلالات والمستلذات بما لم تستخبثه الطبائع المستقيمات.

وأفاد الأستاذ: أنها الحلال الذي يحصل من تناوله طيبة القلوب فإن أكل الحرام<sup>(1)</sup> يوجب قسوة القلب والوحشة مقرونة بقسوة القلب وضياء القلوب

 <sup>(1)</sup> أخرجه النسائي في السنن الكبرى (3/ 146) رقم (4783)، وأحمد في المسند (4/ 379)
 رقم (19407).

وطيبة الأوقات متصل بصون الخلق عن تناول الحرام والشبهات.

وفي «نفائس العرائس» قال يوسف بن الحسين الطيب من الرزق ما يبدو لك من غير تكلف ولا إشراف نفس وسأل أبو الحسن النوري عن القوت قال: القوت هو الله أقول القوت ذكر الحي الذي لا يموت ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الجَوَارِجِ﴾ [الآية: 4] أي: وأحل لكم صيد ما علمتم من كواسب الصيد على أهلها 203/أ من السباع من ذوات الأربع والطير ﴿ مُكَلِّمِينَ ﴾ [الآية: 4] حال/ كونكم معلمين إياه الصيد وهو للمبالغة والتأكيد لما علم من قوله ﴿وَمَا عَلَّمْتُمِ ﴾ [الآية: 4] والمكلب مؤدب الجوارح ومدربها بالصيد مشتق من الكلب وإن كانت عامة في الجوارح على سبيل التغليب لأنه غالباً يوجب التأديب ﴿ ثُعَلِّمُ ثُمَّنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ﴾ [الآية: 4] من الحيل في الترتيب وطرق التأديب فإن العلم بها الإلهام من الله المجيب أو مما علمكم أن تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه وينزجر بزجره يتصرف بدعائه ويمسك عليه الصيد ولا يأكل منه ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الآية: 4] وهو مما يأكل منه الأسباع الطير لأن تأديبها إلى هذا الحد متعذر وقال آخرون لا يشترط مطلقاً لكن كثير من السلف على أن الجوارح إذا أخذت الصيد وأكلت شيئاً منه ولم يدركه صاحبه فيذبحه فهو حرام وبعض آخر منهم على وابن عباس على حلته وإن أكل منه ثلثه على ما رواه ابن جرير ويؤيد الأول قوله عليه السلام لعلى بن حاتم وإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه وإليه ذهب أكثر الفقهاء وقال بعضهم لا يشترط ذلك وكذا مذهبنا على ما ذكره صاحب «المدارك» ﴿ وَالْمُرُوا اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الآية: 4] أي: على ما علمتم والمعنى سموا عليه عند إرساله وهذا الأمر للندب عند الجهود خلافاً للإمام أحمد فإن ذكره عنده شرط للحلية وقيل: اذكروا اسم الله على أكله ولا تكونوا من الغافلين في فعله ﴿وَانَّقُواْ اللَّمَةُ ﴾ [الآية: 4] أي: مخالفته الموجبة للعقاب ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجَسَابِ﴾ [الآية: 4] .

وأفاد الأستاذ: فيما أجاد بقوله لما كان الكلب المعلم ترك حظه وأمسك ما اصطاده على صاحبه حلت فريسته وجاز اقتناؤه واستغرق في ذلك حكم نجاسته وخساسته كذلك من كانت أعماله وأحواله لله سبحانه مختصة تجل رتبته وتعلو حالته ويقال حسن الأدب يلحق الأخسة برتبة الأكابر وسوء الأدب

يزيد الأعزة إلى حالة الأصاغر وهو تعالى سريع الحساب في القيامة بحيث لا يشغله شأن عن شأن ﴿وَهُوَ سَكِرِيمُ ٱلْحِسَابِ﴾ [الرعد: 41] اليوم مع الأحباب والأولياء فهم لا يسامحون في خطره ولا في لحظه معجل حسابهم مضاعف في الوقت ثوابهم وعقابهم.

﴿ آلَيْوَمَ أُجِلً لَكُمُ الطَّيِّبَنَتُّ ﴾ [الآية: 5] ذكر ما هو معلوم ليعطف عليه ما هو مجهول بقوله: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حِلٌّ لَّكُرُ ﴾ [الآية: 5] وهو يتناول/ الذبائح 203/ب وغيرها ﴿ وَطَمَّا مُكُمٌّ حِلٌّ لَمُّمٌّ ﴾ [الآية: 5] أي: فلا عليكم أن تطعموهم وتبيعوه منهم ولو حرم عليهم لم يجز ذلك فيهم ﴿ وَالْمُعْمَنَكُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ [الآية: 5] أي: الحرائر العفائف وتخصيصهن بعث ما هو الأولى منهن ﴿ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ مِن قَبَلِكُمْ ﴾ [الآية: 5] وإن كن حربيات خلافاً لابن عباس فيهن وأكثر السلف على أنه لا يجوز تزوج الذمية الزانية ﴿إِذَا ءَاتَيْتُتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الآية: 5] مهورهن وتقييد الحل بإتيانها لتأكيد وجوبها والحث على المبادرة في أدائها ﴿ مُحْمِينِينَ ﴾ [الآية: 5] أعفاء بالنكاح ﴿ غَيْرَ مُسَنفِعِينَ ﴾ [الآية: 5] مجاهرين بالسفاح ﴿ وَلَا مُتَّخِذِي ٓ أَخْدَانُ ﴾ [الآية: 5] مسرين في الجناح فعن بعض السلف لا يصح نكاح البغية من عفيف وعقد الفاجر على عفيفة حتى يتوبا وهو مذهب الإمام أحمد ويؤيده ظاهر قوله تعالى: ﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾ [النور: 3] الآية ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ [الآية: 5] أي: بشرائع الإسلام بأن ينكره ويمتنع منه ﴿ فَقَدَّ حَبِطَ عَمَلُمُ ﴾ [الآية: 5] أي: في الدنيا ﴿ وَهُوَ فِي آلْاَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الآية: 5] أي: إن من مات على طريق الكافرين.

> وفي "دقائق الحقائق" من لم يشكر الله على ما وهب له من المعرفة واليقين فقد كفر بمعالى درجات الإيمان والدين فيه أحبط مأموله من الاجتهادات والرياضات في الشهور والسنين وسائر الأوقات.

> وأفاد الأستاذ: في قوله ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ﴾ [المائدة: 5] أن الطيب ليس ما تستطيبه النفوس لكن الطيب ما يوجد فيه رضا الحق سبحانه فيوجد عند ذلك راحة القلوب وفي قوله: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ حِلٌّ لَكُرٌ ﴾ [المائدة: 5]

القدر الذي بيننا وبينهم من الوفاق في إثبات الربوبية لم يَعْرَ من أثر في القربة فقال تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً﴾ [المائدة: 82] وكذلك الأمر في المحصنات من نسائهم وحل الطعام لهم والذبيحة بيننا وبينهم فيحل لنا أكل ذبائحهم ويجوز لنا أن نطعمهم من ذبائحنا ولكن التزوج بنسائهم يجوز لنا ولا يجوز منا تزويجهم بنسائنا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى قلت: ولأن النساء غالباً يتبعن الرجال في حسن الحال وقبح الفعال ويتقلدن لهم في المآل.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمَّتُمَّ إِلَى ٱلطَّبَلَوۡةِ ﴾ [الآبة: 6] أي: أردتــم الــقــــام إليها وأنتم محدثون ممتنعون عنها.

وفي «التوضيح» أن في الآية/ من الإشارة إلى أن الوضوء عند عدم الحدث سُنَّة لكونه إيثاراً لظاهر الأمر وعند الحدث واجب بخلاف الغسل فإنه ليس بسُنَّة لكونه إيثاراً لظاهر الأمر وعند الحدث واجب بخلاف الغسل فإنه ليس بسُنَّة مؤكدة لدفع الحرج عن الأمة ورحمة على العامة ﴿فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ ﴾ [الآية: 6] أمروا الماء عليها وزاد الإمام مالك الدلك على ذلك ﴿وَآيَدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِي﴾ [الآية: 6] أي: معها أو مضافة إليها وهذا عند الجمهور خلافاً لزفر ومن معه ﴿وَامَسَحُوا بِرُهُوسِكُمُ ﴾ [الآية: 6] الباء مزيدة أو للإلصاق أو تبعيضية فأبو حنيفة أوجب ربع الرأس لأنه على مسح على ناصيته ومالك مسح كله أخذاً بالاحتياط في الدين والشافعي أقل ما يقع عليه الاسم أخذاً باليقين والتحقيق أن مطلق مسح على ناصيته فالاحتياط في الفعل لا في الحكم ﴿وَأَرُبُلَكُمُ إِلَى الْكَمّبَينَ ﴾ اللّبة: 6] نصبه نافع وابن عامر وحفص والكسائي عطفاً على وجوهكم ويؤيده السُنَّة الشائعة وعمل الصحابة وقول أكثر الأمة وجره الباقون على الجواز كقوله تعالى: ﴿عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ [البقرة: 10] وقولهم: جحر ضب خرب.

والتحقيق أن ظاهر قراءة النصب يفيد وجوب الغسل كما أن ظاهر قراءة الجر يوجب المسح فغايته أن الآية تصير بمنزلة المجمل أو تدل على جواز الأمرين والأحاديث الصحاح بنية الغسل حال عدم لبس الخف والمسح حال لبس الخف فالقراءتان محمولتان على الحالتين وأما جواز المسح بدون الخف

فيرده الحديث الصحيح في الآثار «ويل للأعقاب من النار»<sup>(1)</sup> ثم في الفصل بينه وبين أخواته تنبيه نبيه على أن استحباب الترتيب أو إيجابه والله أعلم بمراده.

وفي «نفائس العرائس» بدأ بغسل الوجه لأنه منبت أنوار تجلي الحق التي برزت من الوحدانية للأرواح فعكست لطائفها على الوجوه من جملة الأشباح وأيضاً خص الوجه بالغسل ابتداء لأنه تعالى خلقه بنفسه ونقشه بنقش خاتم تلك الصفات والإشارة في الآية إلى تطهير الأسرار من الالتفات إلى الأغيار لاقتباس الأنوار بمياه الحزن التي تجري من عيون قلب المجروح بالمحبة على سواد في العين فإذا كان مطهراً من غير الحق فصلاته مواصلة وحركاته قربة وقربه زلفة/ وقيامه محبة وركوعه خشية وسجوده شهود وتحياته انبساط ودعواته 204/ب مستجابة أي إذا قمتم عنكم إلى وصلتي ومشاهدتي طهروا أنفسكم من الحدوثية في بحار الربوبية حتى تصلوا إلى بي لأن الحدث كالعدم لا يقوم بإزاء القدم.

وقال أبو عثمان: شرائط الطهارة معروفة وحقيقتها لا ينالها إلا الموفقون من طهارة السر وأكل الحلال وإسقاط الوساوس عن القلب وترك الظنون والإقبال على الأمر والطاعة بحسب الطاقة.

وقال سهل: أفضل الطهارات أن يطهر العبد من رؤية طهارته.

وقال الأستاذ: كما أن في الشريعة لا يصح الصلاة بغير الطهور لا يصح في الحقيقة الصلاة بغير الطهور وكما أن للظاهر طهارة فللسرائر أيضاً طهارة وطهارة البدن بماء السماء وطهارة القلب بماء الندم والخجل ثم بماء الحياء والوجل وكما يجب غسل الوجه عند القيام إلى الصلاة وجب في بيان الإشارة صيانة الوجه عن التبذيل للإشكال عند طلب خسائس الأغراض وكما يجب غسل اليدين في الطهارة يجب قصرهما عن الحرام والشبهة وكما يجب مسح الرأس يجب صونه عن التواضع والخفض لكل أحد وكما يجب غسل الرجل في الطهارة يجب صونها في الطهارة الباطنة عن النقل فيما لا يجوز ﴿وَإِن كُنتُمُ اللهُ وَلِنا أُوجِب أبو حنيفة غسل الفم والأنف في الحدث الأكبر وسنهما في الحدث الأصغر ﴿وَإِن

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (60)، ومسلم في الصحيح (241/ 27).

كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ [الآية: 6] أي: مسافرين أو على جناح سفر ﴿أَوْ جَاءَ ﴾ [الآية: 6] أو بمعنى الواو كما قال الرازي أي وقد جاء ﴿أُحَدُ مِنكُم مِن الْفَايِطِ ﴾ [الآية: 6] أو بمعنى الواو كما قال الرازي أي وقد جاء ﴿أَحَدُ مِنكُم مِن الْفَارِة إلى السّارة إلى السّعدث الأكبر ﴿فَلَمْ يَجَدُوا مَاءَ ﴾ [الآية: 6] أي حقيقة أو حكماً ﴿فَتَيَمُّوا صَعِيدًا البحدث الأكبر ﴿فَلَمْ يَجَدُوا مَاءَ ﴾ [الآية: 6] أي حقيقة أو حكماً ﴿فَتَيمَمُوا صَعِيدًا وَلِيّبًا ﴾ [الآية: 6] أي: فاقصدوا التراب وما في معناه من هذا الباب ﴿فَامَسَحُوا مِيدُوا مِيْبَا ﴾ [الآية: 6] على وجه الاستيعاب ولعل التكرير لاستقصاء التطهير دليلاً يتوهم فسخ التيمم في التأخير ولفظ منه دال على المسح ببعضه وهو لا ينافي جواز التيمم على الصخر الذي لا تراب عليه وقال بعض العارفين: إذا خطر لي خاطر الدنيا أتوضاً وإذا حدث لي خاطر العقبى أتغسل.

1/205

وأفاد الأستاذ: أنه يطهر ظواهركم عن الذلة بعصمته ويطهر قلوبكم عن الغفلة برحمته ويطهر سرائركم عن ملاحظة الأشكال ويفرغ ظهوركم عن الوقوع في شباك الأشغال أو يطهر عقائدكم عن أن يتوهم تدنس المقادير بالأعلال ويلوح من جملة ما يريد الله الآية إشارة إلى أنه إذا بقي المريد عن أحكام الإرادة فليحط رحله بساحة العبادة وإذا عدم اللطائف في سرائره فليستدم الوظائف على ظواهره وإذا لم يتحقق بأحكام الحقيقة فليتخلق بآداب الشريعة وليتعلق بأصحاب الطريقة وإن لم يتحرج عن ترك الفضيلة فلا يدنس تصرفه

بالحرام والشبهة ﴿وَلِيُرَمَّ الآية: 6] أي: بشرعه ما هو مطهرة لأبدانكم عن الأحداث ولقلوبكم عن الآثام ومكفرة لذنوبكم فيما بين الأنام ﴿يَمَّمَتُهُ عَلَيْكُمُ ﴾ [الآية: 6] أي: في الدين لتبلغوا إلى أعلى مراتب اليقين ﴿لَمَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ ﴾ [الآية: 6] نعمته فيزيدها عليكم فيما تستقبلون.

وأفاد الأستاذ: أن إتمام النعمة لقوم بنجاة نفوسهم وعلى آخرين بنجاتهم عن نفوسهم فشتان بين قوم وبين قوم ويقال إتمام النعمة وفاء العاقبة فإذا خرج من الدنيا على وصف العرفان والإيمان فقد تمت سعادته وصفت نعمته ويقال إتمام النعمة في شهود المنعم فإن وجود النعمة يكون لكل أحد ولكن إتمامها في شهود المنعم الأحد الصمد.

﴿ وَادْكُرُوا نِعْمَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [الآية: 7] أي: بالإسلام لتذكركم المنعم بكل الإنعام أو ترغبكم في شكره على الدوام / ﴿ وَمِيثَنَقَهُ الّذِى وَاثَقَكُم بِهِ عِهِ ﴾ [الآية: 7] 205 / ب أي: خصوصاً من بين الأنام كليلة العقبة وبيعة الرضوان أو الميثاق العام الذي أخذ عليهم حين أخرجهم من صلب آدم عليه السلام ﴿ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا ﴾ [الآية: 7] قولك ﴿ وَأَطَعُنَا ﴾ [الآية: 7] أمرك فأثبتوا عليه بمتابعة أمره ونهيه ﴿ وَاتَّقُوا اللّهُ ﴾ [الآية: 7] [الآية: 7] لا ينفهات أحوالكم فضلاً عن جليات أعمالكم.

قال أبو عثمان: النعم كثيرة وأجل النعم المعرفة والمواثيق كثيرة وأجل المواثيق الإيمان.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه إلى التعريف السابق الذي لولاه لما علمت أنه من هو ويقال أمرهم بتذكر ما سبق لهم من القسم وهم في كتم العدم فلا للأغيار عنهم خبر ولا لهم عين ولا أثر ولا وقع لأحد عليهم بصر وقد سماهم بالإيمان وحكم لهم بالغفران قبل حصول العصيان ثم لما أظهرهم وأحياهم عرفهم التوحيد قبل أن كلفهم الحدود وعرض عليهم بعد ذلك الأمانة وحذرهم الخيانة فقابلوا قوله بالتصديق ووعدوا من أنفسهم الوفاء بشرط التحقيق فأمدهم بحسن التوفيق وثبتهم على سواء الطريق ثم شكرهم حيث أخبر عنهم بقوله ﴿إِذَ لللَّمَ سَمِعْنَا وَأَطَفَنا ﴾ [الآية: 7] ثم قال ﴿وَاتَقُواْ اللّه ﴾ [الآية: 7] يعني في نقض ما أبرمتم من العقود والرجوع عما قدمتم من العهود ﴿إِنَّ اللّهُ عَلِيدٌ بِذَاتِ الصّدُودِ ﴾

[الآية: 7] لا يخفى عليه من خطرات قلوبكم ونيات صدوركم.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِلَهِ ﴾ [الآية: 8] أي: قائمين بالحق لله لا للرياء والسمعة بما سواه ﴿ شُهَدَاءَ بِالْقِسُطِّ ﴾ [الآية: 8] أي بالعدل والحق لا بالجور والميل عن الصدق قيل كونوا أعواناً لأوليائه على أعدائه.

وقال الأستاذ: يعني لا يعوقنكم حصول نصيب لكم في شيء من الوفاء لنا والقيام بما يتوجه عليكم من حقنا ﴿وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى آلًا تَعْدِلُواْ ﴾ [الآية: 8] أي: لا يحملنكم شدة بعضكم للمشركين على ترك العدل فيهم فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل كمثله وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفياً مما في قلوبكم ﴿أَعْدِلُواْ هُوَ ﴾ [الآية: 8] أي: العدل الذي هو موافقة الهدى ومخالفة الهوى ﴿أَقْرَبُ لِلتَّقُونُ ﴾ [الآية: 8] أي: في الدنيا والعقبى وإذا كان هذا مع الكفار فما ظنك به مع الأبرار ﴿وَاتَّقُواْ اللَّهُ ﴾ [الآية: 8] أي: في جميع الأطوار ﴿إِنَ اللّهَ خَبِيرًا بِمَا نَمَّ مَلُونَ ﴾ [الآية: 8] أي: في الليل والنهار.

وقال الأستاذ: أي لا يحملنكم ضغائن صدوركم على الحلول بحنيات المركم الحيف/فإن مرتع الظلم وبيء وموضع الزيغ مهلك دنيء ثم صرح الأمر بالعدل فقال ﴿ اَعْدِلُوا ﴾ [الآية: 8] ولا يكون حقيقة العدل إلا بالعدل على كل حظ ونصيب والعدل أقرب إلى التقوى والجور أقرب من الردى ويوقع عن قريب في عظيم البلوى قلت وما أحسن قول العارف ابن الفارض:

عليكُ بها صرفاً وإن شئت مزجها فعدلك عن ظلم الحبيب هو الظلم (1) ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَكِيلُوا الصَّلِاحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَّرُ عَظِيمٌ ﴾ [الآية: 9] الجملة في موضع المفعول الثاني على طريق الحكاية.

وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه وصفهم بالأعمال الصالحة ووعدهم بالمغفرة ليعلم أن العبد يكون له أعمال صالحة وإن كانت له ذنوب يحتاج إلى غفرانها بخلاف ما توهمه من قال أن المعاصي تحبط الطاعات ويقال: بين أن العبد وإن كانت أعماله صالحة فإنه يحتاج إلى عفوه وغفرانه ولولا ذلك لهلك خلافاً لمن قال أن يعذب البريء ويجب أن يثيب المحسن ويقال لو كان ثواب

انظر: داووین الشعر (11/ 134).

المحسن واجباً وعقوبة البريء غير حسن لكان التجاوز عنه واجباً ويكن حينئذٍ فضلاً يمن به عليهم قلت وفي هذا رد بليغ على المعتزلة وسائر المبتدعة.

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاَيَتِنَا ﴾ [الآية: 10] أي: بكتبنا أو بمعجزاتنا أو بدلالات مصنوعاتنا ﴿ أُولَتِهِكَ أَصْحَتُ لَلْمَحِيدِ ﴾ [الآية: 10] ملازموا عقوباتنا.

قال الأستاذ: لهم عقوبتان معجلة وهي الفراق ومؤجلة وهي الاحتراق.

﴿ يَمَا يُهُمَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِصْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواً إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴾ [الآية: 11] بإهلاككم وإتلافكم ﴿فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمٌّ ﴾ [الآية: 11] بمنعها أن تمد عليكم ورد مضرتها عنكم ﴿وَإَنَّفُوا اللَّهُ ﴾ [الآية: 11] فيما يأمركم وينهاكم ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ [الآية: 11] فإن من توكل على الله كفاه في إيصال الخير ودفع الشر عن ما سواه وقد روى عن ابن عباس وكثير من السلف أن المشركين رأوا رسول الله ﷺ وأصحابه بعسفان قاموا إلى الظهر جميعاً فلما صلوا ندموا أن لا كانوا أكبوا عليهم وهموا أن يواقعوا بهم إذا قاموا إلى العصر فرد الله كيدهم بأن أنزل صلاة الخوف(1) والآية إشارة إلى ذلك وقيل: إشارة إلى ما روي أنه ﷺ أتى بني قريظة ومعه الخلفاء الأربعة يستقرضهم لدية مسلمين قتلهما عمرو بن أمية الضمري يحسبهما مشركين فقالوا نعم/يا أبا 206/ب القاسم اجلس حتى نطعمك ونقرضك فأجلسوه وهموا يقتله فعمد عمرو ابن جحاش إلى رحى عظيمة يطرحها عليه فأمسك الله يديه فنزل جبريل عليه السلام فأخبره فخرج أو في قوم أرسلوا أعرابياً لقصده فجاء وهو على راقد تحت شجرة فسل سيف رسول الله علي وقال من يمنعك منى فقال: الله فأسقطه جبريل من يده وأخذه على ذكره محمد بن إسحاق وعكرمة وغير واحد (2) وفي رواية فلما أخذه ﷺ قال: من يمنعك مني فقال: لا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فنزلت<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 32) رقم (4323)، والطبراني في المعجم الكبير (5/ 21) رقم (5135)، وابن أبي (1/ 597) رقم (1938)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 214) رقم (8277).

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (4136)، ومسلم في الصحيح (843/ 311)، وانظر: تخريج الحديث اللاحق.

<sup>(3)</sup> تفسير أبى السعود (3/ 13)، وتفسير البيضاوي (1/ 304).

وأفاد الأستاذ: أن الآية تذكرهم ما سلف لهم من نعمة دفع البلاء وهو ما قصر عنهم أيدى الأعداء وذلك من أمارات العنايات بالأولياء ولقد بالغ في الإحسان إليك من كان لك بظهر الغيب من غير التماس منك أو سبق شفاعة فيك أو رجاء نفع في المستأنف منك أو حصول ربح في الحال عليك أو وجوب حق في السالف لك ثم قال ﴿ وَعَلَ ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَّكُلُ ٱللَّهُ مِنْكِ ۗ [الآية: 11] يعنى كما أحسنت إليكم في السابق من غير سابقة استحقاق ثواب فانتظروا جميل إحساني في اللاحق من غير رابطة استيجاب ﴿ وَلَقَدْ أَخَكَ اللَّهُ مِيثَنَقَ بَفِت إِسْرَةِ بِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ أَثْنَ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ [الآية: 12] شاهداً من كل سبط ينقب عن أحوال قومه ويفتش عنها أو كفيلاً ضمنوا عن قومهم الوفاء بالأحكام التي أمروا بها روي أن بني إسرائيل لما فرغوا من فرعون واستقروا بمصر أمرهم الله تعالى بالمسير إلى أريحاء أرض الشام وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيون وقال إنى كتبتها لكم داراً وجعلت لكم بها قراراً فاخرجوا إليها وجاهدوا فيها فإني ناصركم بها وأمر موسى عليه السلام أن يأخذ من كل سبط نقيباً يكون كفيلاً على قومه للوفاء بما أمروا به فأخذ عليهم الميثاق بالوفاء واختار منهم النقباء وسار بهم إلى أريحاء فلما دنا من أرض كنعان ومكان أهل العدوان بعث النقباء يتجسسون أخبار الأعداء ونهاهم أن يحدثوا قومهم بالأنباء فرأوا أجراماً عظيمة وأحوالاً شديدة فهابوا فرجعوا فحدثوا قومهم بما طالعوا فنكثوا الميثاق إلا كالب بن يوفنا من سبط يهود أو يوشع بن نون من 207 أ سبط أفرائيم بن يوسف/ عليه السلام وستأتي تتمة القصة في بقية السورة.

وقال أبو بكر الوراق: لم يزل في الأمم الأخيار والأبرار والأبدال والأوتاد من الزهاد والعباد على مراتب العباد كما قال سبحانه وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وهم الذين كانوا مرجوعين إليهم عند الضرورات في المصائب والعاهات والبليات كما ذكر عن النبي على قال في هذه الأمة أربعون على خلق إبراهيم وسبعة على خلق موسى وثلاثة على خلق عيسى وواحد على خلق محمد عليهم الصلاة والسلام فهم على مراتبهم سادات الخلق وهداة الحق الذين ذكره على أن بهم يمطرون ويرزقون وبهم يدفع البلاء ويحصل النصر على الأعداء كذا في «حقائق السلمي».

وفي «نفائس العرائس» أن الله سبحانه لما أراد أمراً عظيماً من الربوبية بين عباده وبلاده وضعه على أوليائه ليقوموا به على وفق مراده معذرة لضعف الخلق

ونيابة عن تقصيرهم في الحق فإذا خرجوا من ذلك بنعت الرضا في العبودية سهل الله ذلك بعده على العامة لأن العامة خلقوا بنعت الضعف وأولياءه بوصف القوة وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله على قلب موسى وله الأرض ثلاثماثة قلوبهم على قلب آدم وله أربعون قلوبهم على قلب موسى وله سبعة قلوبهم على قلب جبريل وله ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل وله واحد قلبه على قلب إسرافيل فإذا مات الواحد قلوبهم على قلب من الثلاثة وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة وإذا مات من الخمسة أبدل الله مكانه من الشبعة أبدل الله مكانه من الشربعين وإذا مات من الشربعين وإذا مات من الأربعين وإذا مات من العامة بهم يحيي ويميت قال لأنهم يسألون إكثار الأمة فيكثرون ويدعون على الحبابرة فيقصمون ويستسقون فيسقون فتنبت لهم الأرض ويدفع عنهم أنواع البلاء (1).

والمناسبة بين الآية وما قبلها من الدلالة أنه لما أمر الله المؤمنين بالوفاء بعهده وأمرهم بالعدل والحق في حكمه وذكرهم بأنواع نعمه شرع يبين لهم كيفية أخذ العهود في القيام/ بالحدود على من كان قبلهم ولما انقضوها طردهم 207/ب ولعنهم ليتعظ المؤمنون وينتبه الغافلون.

وأفاد الأستاذ: أنه ذكرهم حسن فضله معهم وقبح فعلهم في مقابلة إحسانه لهم بنقضهم في عهدهم وعرف المؤمنين بحالهم تحذيراً عن أن يتنزلوا في منزلتهم فيستوجبوا مثل ما استوجبوه من عقوبتهم ﴿وَقَالَ اللّهُ إِنّي مَعَكُمُ [الآية: 12] أي: بالنصرة والمعونة لكم ﴿لَيِنَ أَفَمَتُمُ الْعَبَكُوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ الرَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بُرسُلِ ﴾ [الآية: 12] أي: صدقتموه بما جاؤوا به من حكمي قبل اليهود مقرون بأن الصلاة والزكاة لا تنفعان إلا مع إيمان لكنهم مكذبون ببعض الرسل فذكر بعدهما الإيمان بجميع الرسل لأنه لا يحصل النجاة إلا بالإيمان يجميعهم ﴿وَعَزَّرْنَكُوهُمُ الآية: 12] أي: نصرتموهم وعظمتموهم وقويتموهم وأصله الذب ومنه التعزير.

وقال الأستاذ: أي لئن أقمتم بحقي وتركتم حقوقكم لأوصلن إليكم حظوظكم ولئن أجللتم أمري في العاجل لأجللت قدركم في الآجل وإقامة

جامع الأحاديث (9/ 222) رقم (8289).

الصلاة أن يشهد من تعبده بها كما قال على أعبد الله كأنك تراه (1) ويقال شرطها أن تقبل على من تناجيه كما تستقبل القطر الذي هو قبلة الكعبة فيه وأما إتيان الزكاة فحقه أن يكتسب المال من وجهه وتصريفه في حقه ولا تمنع الحق الواجب فيه عن أهله ولا تؤخر الإيتاء عن وقته ولا تحوج الفقير إلى طلبه فإن الواجب عليك أن توصل ذلك إلى مستحقه وتعزير الرسل الإيمان بهم على وجه الإجلال واعتناق أمرهم بتمام الجد والاستقلال وإيثارهم عليك في جميع الأحوال قلت وفيه إيماء إلى أن ذكر الإيمان بالرسل وتقديرهم للتعميم بعد التخصيص ببعض أمورهم من العبادة البدنية والمالية أو المركبة منهما في بعض القضية الفرضية ثم خص النفقة النقلية بقوله: ﴿وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ ﴾ [الآية: 12] يحتمل المصدرية والمفعولية.

وأفاد الأستاذ: أن الأغنياء ينفقون أموالهم في سبيل الله والفقراء يبذلون مهجهم وأرواحهم في طلب الله فهؤلاء من مائتي درهم يخرجون خمسة وهؤلاء لا يدخرون عن أمره نفساً ولا ذرة ﴿ لَأَكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَرِّعَالِكُمْ ﴾ [الآية: 12] أي: ببركة وجود حسناتكم فإن الحسنات يذهبن السيئات لا أن المعاصي تحبط/ 208/أ الطاعات ﴿ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ ﴾ [الآية: 12] أي: بساتين مشتملة على الأشجار والأزهار ﴿ جَنِّي مِن تَمَيِّهُ كَا ٱلْأَنهَدُ ﴾ [الآية: 12] على وفق أعمال الأبرار.

وأفاد الأستاذ: أن التكفير هو الستر والتغطية فهو سبحانه يستر ذنوب العبد فيمحوها من ديوانه وينسي الحفظة سوالف عصيانه وينفي تذكر ما أسلفه من قبله ولا يوقفه في العرصة على ما قدمه من ذنبه ثم بعد ذلك يدخله الجنة بفضله فيمن حكفر بَمّد ذلك منحكُم [الآية: 12] أي: بعد ذلك الشرط المؤكد المعلق به الوعد العظيم لكم ﴿فَقَد صَلَ سَوَآء السّبِيلِ [الآية: 12] أي جادة الطريق لأجل عدم التوفيق الموصل إلى مقام التحقيق فإن الضلال بعد العهد أظهر في استحقاق العقوبة كالذنب بعد التوبة.

﴿ فَهِمَا نَقَضِهِم ﴾ [الآية: 13] ما زائدة مؤكدة فبسبب نقضهم ﴿ مِّيثَافَقُهُمْ ﴾ -[الآية: 13] أي نوع من أنولعه ، \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه.

قال أبو عثمان: نقض الميثاق الرجوع إلى الخلق بعد الإقرار الأول بالحق ﴿ لَمَنَّا ثُهُمْ ﴾ [الآية: 13] طردناهم من رحمتنا وأبعدناهم من قربتنا ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَدْسِيَدُ ﴾ [الآية: 13] أي: غليظة يابسة لا تتأثر فيها الموعظة وقرأ حمزة والكسائي قسية وهي مبالغة قاسية أو بمعنى ردية.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل جزاء العصيان الخذلان بالزيادة في العصيان ﴿ يُحَرِّفُونَ مُوَاضِعِهِ ﴾ [الآية: العصيان ﴿ يُحَرِّفُونَ مُوَاضِعِهِ ﴾ [الآية: 13] أي: يبدلونه ويغيرونه عن أماكنه أو يؤولونه بغير وجهه.

وأفاد الأستاذ: أن قسوة القلب أولها فقد الصفوة ثم استيلاء الشهوة ثم جريان الهفوة ثم استحكام القسوة فإن لم يتفق إقلاع من هذه الجملة فهو تمام الشقوة ويقال قسوة القلب عدم التوجع بما يمتحن به من الصد محنة الرد وذلك غاية الفراق ونهاية البعد ﴿وَنَسُوا حَظًا مِّمَا ذُكِرُوا بِدِّهِ [الآية: 13] تركوا نصيباً وافراً مما وعظوا به من التوراة ونحوها حيث لم يعملوا بها وقيل معناه أنهم حرفوها فنزلت بشؤمه عن حفظهم أشياء كما روى ابن مسعود قال: قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية وتلا هذه الآية.

وأفاد الأستاذ: إن أول آفاتهم نسيانهم إذا ما عصوا إلا بعد ما نسوا فالنسيان أول العصيان والنسيان حاصل من الخذلان قلت وأول الناس أولى الناس ﴿وَلِقَدْ عَهِدًا ٓ إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَشِى وَلَمْ يَجُدُ لَمُ عَزْمًا ﴾ [طه: 115] فالنسيان والغفلة يوجب البعد/عن الحضرة كما أن الذكر والفكر يقتضيان السعد بالقربة 208/ب ﴿وَلَا نَزَالٌ تَطَلِعُ عَلَى خَآيِنَةٍ مِنْهُم ﴾ [الآية: 13] أي: خيانة فهي فاعلة بمعنى المصدر كالعاقبة أو فرقة خائنة أو فعلة ذات خيانة والمعنى أن الخيانة عادتهم ودأب سالفتهم لا تزال ترى ذلك منهم وتشاهده فيهم لا تنفك عنهم ﴿إِلّا قِلِيلاً مِنْهُم ﴾ [الآية: 13] أي: لم يخونوا فهم الذين آمنوا منهم فالاستثناء من ضمير منهم ﴿ وَلَا مَنْهُم وَاصَفَحُ ﴾ [الآية: 13] أي: إن أظهروا إيمانهم أو دخلوا في أمانهم إلا قليلاً منهم لم يخونوا فهم الذين آمنوا منهم فالاستثناء من ضمير منهم ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُم أَلُهُ هِ اللَّهِةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الل

وأفاد الأستاذ: أن للصفح على العفو مزية وهو أن في العفو رفع الجناح

وفي الصفح إخراج ذكر الإساءة من القلب فمن تجاوز عن الجاني ولم يلاحظه بعد التجاوز بعين الاستحقار والإزراء فهو صاحب الصفح والإحسان تعميم الجود بإسداء الفضل.

وأفاد الأستاذ: أن من الإشارة في هذه الآية أن النصارى أثبت لهم الاسم بدعواهم ﴿قَالُوا إِنَّا نَصَكَنَى [المائدة: 14] لتناصرهم وأما المسلمون فقال: ﴿هُو سَمَّنَكُمُ ٱلْسَيلِينَ [الحج: 78] فلا جرم لما اتسموا بالتناصر بدعواهم حرفوا وبدلوا فلما سمهم الحق بالإسلام صانهم من التبديل فعصموا ولما استمكن منهم النسيان أبدلوا بالعداوة فيما بينهم وأرباب الغفلة لا إلفة بينهم وأهل الوفاق لا مباينة لبعضهم من بعض قال على المؤمنون كنفس واحدة (1) وقال تعالى في صفة أهل الجنة ﴿إِخُونًا عَلَى شُرُرٍ مُنَقَدِيلِنَ المراحز: 47].

﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ [الآية: 15] يعني اليهود والنصارى ووحد الكتاب للجنس ﴿ قَدْ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّتُ لَكُمُ كَيْمُ كَثِيرًا مِنَا كُنتُم أَعْفُونَ مِنَ اللهِ اللهُ الل

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه وصف الرسول عليه السلام بإظهار بعض ما

<sup>(1)</sup> تفسير الرازي (5/ 143).

أخفوه وذلك علامة صدقه إذ لولا صدقه لما عرف ذلك ووصفه بالعفو عن كثير من أفعالهم وذلك من أمارات خلقه إذ لولا خلقه لما غفر ذلك فإظهار ما أبداه دليل علمه والعفو عن ما أخفى برهان حلمه ﴿قَدِّ جَآهَكُم مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُبِينُ ﴾ [الآية: 15] يعني بهما القرآن فإنه الكاشف لظلمات الشك والضلال والكتاب الواضح الإعجاز في غاية من الإجلال وقيل: يريد بالنور محمد علي لأنه نور العالم وقيل: بعناية الأزل وصلتم إلى نور الكتاب المبين ونور التوحيد وأنواره الظاهرة والباطنة.

وقال ابن عطاء: العبد ينال بهذا النور ما هو أجل من النور كمن أخذ سراجاً في بيت مظلم يدور به في البيت فيجد به أجل من السراج.

﴿ يَهْدِى بِهِ اللّه ﴾ [الآية: 16] وحد الضمير لأن المراد بهما واحد ولأنهما في الحكم متحد ﴿ مَرِي النَّهُ عَرِضُوانَكُمُ سُبُلَ السَّلَيهِ ﴾ [الآية: 16] طرق السلامة والنجاة من العقوبة والملامة أو سبل الله المنزه عن كل منقصة ﴿ وَبُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَنِ إِلَى الْإسلام والتوحيد الظُّلُمَنِ إِلَى الْإسلام والتوحيد ﴿ إِلَى الْإسلام والتوحيد ﴿ إِلَى الله الله والتوهيم ﴾ [الآية: 16] أي: بإرادته أو بتوفيقه ﴿ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى النَّعِيم المقيم. واللّه الكريم الموصل إلى النعيم المقيم.

وأفاد الأستاذ: أنوار التوحيد ظاهرة لكنها لا تغني عمن فقد البصيرة فمن استخلصه بقديم العناية أخرجه من ظلمات التفرقة إلى ساحة الجمعية فامتحى عن سره شهود الأغيار وذلك نعت عن كل وقف على المحجة المثلى من الأبرار.

﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّهِ مِنَ النصارى الذين قالوا المسيح هو الله وقالوا باتحاد اللاهوت البعقوبية من النصارى الذين قالوا المسيح هو الله وقالوا باتحاد اللاهوت والناسوت ﴿ قُلُ فَمَن يَمَاكُ مِنَ اللّهِ شَيْعًا ﴾ [الآية: 17] أي فمن يمنع من قدرته وإرادته ﴿ شَيْعًا ﴾ [الآية: 17] أي: من المنع أو من الدفع ﴿ إِنَ أَرَادَ أَن يُهَالِكَ وَإِرادته ﴿ أَنَ مُرْيَحَمَ وَأَمَنَهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيمًا ﴾ [الآية: 17] عطف على المسيح المسيح عطف العام على الخاص فكل من المسيح وأمه مذكور مرتين مرة بالتصريح ومرة بالتلويح وقيل: فائدة عطف من في الأرض عليه لدلالة على أنهما من جنس ما في الأرض من الرتبة / السلفية لا تفاوت بينها وبينهم في العوارض 209/ ب

البشرية والحاصل أنه سبحانه احتج بذلك على فساد مقولهم وضعف تصور عقولهم وتقريره أن المسيح مقدور مقهور قابل للفناء كسائر الممكنات في قبضة الربوبية ومن كان كذلك فهو بمعزل عن رتبة الألوهية.

وأفاد الأستاذ: من اشتمل عليه أرحام الطوامث متى يفارقه نقص الخلقة ومن لاحت عليه شواهد التغيير أنّى يليق به نعت الربوبية ولو قطع البقاء عن جميع ما أوجد فأي نقص يعود إلى الصمدية ﴿وَبِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَأ يَعْلُقُ مَا يَشَامُ اللّهَ [الآية: 17] أي: فيهما أو في غيرها ﴿وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَمَا بَيْنَهُمَأ يَعْلُقُ مَا يَشَامُ والميح وأمه ونحوهما.

﴿ وَقَالَتِ اَلَيْهُودُ وَالنَّصَدَىٰ عَنَ اَبْنَوْا اللّهِ وَآجِبَتُوا الآية: 18] أشياع ابنيه عزير والمسيح كما قيل: ﴿ فَمَنُ أَبْنَوا ابن الزبير الخبيبيون أو مقربون عنده قرب الأولاد من والدهم وقيل: ﴿ فَمَنُ أَبْنَوا اللّهِ ﴾ [الآية: 18] أنبياء الله وعن ابن عباس أن النبي على دعا جماعة من اليهود إلى دين الإسلام وخوفهم بعقاب الله فقالوا كيف تخوفنا بعقاب الله ونحن أبناؤه وأحباؤه ﴿ قُلُ فَلِمَ يُمُذِّبُكُم بِدُنُوبِكُم ﴾ [الآية: 18] أي: فإن صح ما زعمتم فلم يعلبكم بذنوبكم فإن من كان بهذا المنصب لا يفعل ما يوجب تعذيبه وقد عذبكم في الدنيا بالقتل والأسر والمسخ واعترفتم أنه سيعذبكم بالنار أياماً معدودات ومن المعلوم أن الحبيب لا يعذب حبيبه أقبح تعذيب والوالد لا يعذب ولده بل يؤدبه ويزكيه بنوع تهذيب والمسخ والخسف وأمثالهما من قبيل تعذيب لا طريق تأديب ﴿ بَلْ أَنتُه بَشَرٌ يَمَّنَ خَلَقٌ ﴾ [الآية: 18] أي: ممن خلقه الله كسائر المخلوقات ﴿ يَشْفُرُ لِمَن يَشَاتُ ﴾ [الآية: 18] أي: فضلاً وهم من خفر بما يجب خلقه الله ورسله ﴿ وَيُمَّزِبُ مَن يَشَامُ ﴾ [الآية: 18] أي: عدلاً وهم من كفر بما يجب ألى بالله ورسله ﴿ وَيُمَّزِبُ مَن يُشَامُ ﴾ [الآية: 18] أي: علها سواء أو كونه خلقاً لم ومِلكاً ومُلكاً ﴿ وَإِلَيْهِ المَعِيمُ ﴾ [الآية: 18] أي: المرجع والمسير فيجازي المحسن بحسناته والمسيء بسيئاته.

وأفاد الأستاذ: أن البنوة تقتضي المجانسة والحق سبحانه منزه عن المناسبة والمحبة التي بين المتجانسين توجب الاحتفاظ والمؤانسة وذات الحق المناسبة عن ذلك مقدسة فقال ﴿ بَلَ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَنْ خَلَقٌ ﴾ [الآية: 18] / والمخلوق

متى يصح أن يكون بعضاً للقديم والقديم لا بعض له لأن الأحدية حقه فإن لم يكن له عدد لم يجز أن يكون له ولد ويقال في الآية إشارة لأهل المحبة بالأمان من العذاب والعقوبة لأنه قال فلم يعذبكم بذنوبكم ويقال بين في هذه الآية أن قصارى الخلق إما عذاب وإما غفران ولا سبيل إلى شيء وراء ذلك في العيان والبيان.

وَيَاْهَلُ الْكِنْكِ هَدْ جَادَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ الآبِهَ: 19 أي: الديسن وحذف لظهوره أو ما كتمتم وحذف لتقديم ذكره وعَلَى فَتَرْةِ مِنَ الرَّسُلِ الآبِة: 19 أي: جاءكم على حين فتور من الإرسال وانقطاع من الوحي وبيان الأحوال أن تقولوا أي: كراهة وأن تَقُولُوا الآبِة: 19 أو لئلا تعتذروا وتقولوا ومَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ أي: كراهة وأن تَقُولُوا الآبِة: 19 أو لئلا تعتذروا وتقولوا ومَا جَاءَكُم الآبِة: 19 أي: الآبِة: 19 أي: الجامع بين البشارة والنذارة والنذارة الحاوي بوصف الكتاب ونعت الرسالة ووالله على كل تَقيو قَدِيرٌ الآبِة: 19 أي: الجامع بين البشارة والنذارة الحاوي بوصف الكتاب ونعت الرسالة ووالله على عليهما السلام إذ كان المعاوي بوصف الكتاب ونعت الرسالة والله على عليهما السلام والمناه الله والمناه المناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه وعلى الإرسال بين عبلى ما ذكره ابن سعد الله على الإرسال على الإرسال على ما ذكره وهب وقبل: سبع مائة وقال مقاتل وقتادة والضحاك: على ما ذكره وهب وقبل: سبع مائة وقال مقاتل وقتادة والضحاك: ستمائة ونقل عن ابن عباس أن بين ميلاديهما خمسمائة سنة وتسع وستون وأربعة أنبياء لأنه من بني إسرائيل وواحد من العرب خالد بن سنان العبسي على ما ذكره البيضاوي.

وفي الآية امتنان عليهم بأن بعث إليهم حين انطمست آثار الوحي وكانوا أحوج ما يكونون إليه.

وأفاد الأستاذ: أن في كل زمان يقع فترة في سبيل الله ثم يجدد الحال ويعم الطريق بإبداء السالكين من كتم العدم ولقد كان زمان رسول الله على أكثر الأزمنة بركة فأحيى بظهوره ما اندرس من السبيل وأضاء بنوره ما انطمس من

<sup>(2)</sup> تفسير البيضاوي (1/ 309).

<sup>(1)</sup> الدر المتور (2/ 749).

الدليل وبذلك من عليهم وذكره عظيم نعمته فيهم.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِم يَفَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [الآية: 20].

أفاد الأستاذ: أنه كان الأمر لبني إسرائيل على لسان نبيهم بأن يذكروا نعمة والله عليهم وكان الأمر لهذه الأمة بخطاب الله لا على لسان/مخلوق ثم أمر بأن يذكروه فقال: ﴿ فَأَذَكُونَ آذَكُونَمُ اللهِ اللهِ الذي هو فضله وجعل جزاء هذه الأمة من أمر بذكر نعمته ثم جعل جزاءهم ثوابه الذي هو فضله وجعل جزاء هذه الأمة خطابه الذي هو قوله ﴿ أذَكُرُوا نِهَمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذَ جَمَلَ فِيكُمْ أَنْبِياتَ ﴾ [الآية: 20] فأرشدكم وشرفكم بهم وأيدكم كلما هلك نبي قام نبي فيكم من لدن إبراهيم حتى ختم بعيسى عليهم السلام ولم يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء الكرام ﴿ وَجَمَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ [الآية: 19] أي: وجعل منكم أو فيكم السلاطين العظام امتناناً بأن منهم سادة الدنيا وقادة العقبى وقيل: لما كانوا مملوكين في أيدي القبط وأنقذهم الله تعالى وجعلهم مالكين لأنفسهم وأمورهم سماهم ملوكاً وقيل: المعنى جعلكم أصحاب الخدم والحشم وهم أول من ملكاً رواه ابن أبي حاتم عن رسول الله علي وهو المنقول عن ابن عباس (1) وغيره.

وقال أبو سعيد القرشي: ملككم سياسة أنفسكم وحراسة أنفاسكم وقيل: أي قانعين وقيل: وزراء أنبيائكم.

وقال الحسين: أحراراً من رق الكون وما فيه.

وأفاد الأستاذ: أن الملك من المخلوقين من عبد الملك الحقيقي ويقال: الملك من ملك هواه والعبد من هو في رق شهواته تاه أو جعلكم ملوكاً لم يحوجكم إلى أمثالكم ولم يحجبكم عن نفسه بأشغالكم وسهل سبيلكم إليه في عموم أحوالكم ﴿وَمَاتَنَكُم مَّا لَمَ يُؤتِ أَسَدًا مِنَ ٱلْمَالِينَ ﴾ [الآية: 20] أي: من فلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المنّ والسلوى ونحوها من سائر الأنعام أو من الفضل والشرف في الدين أيام أوانهم والمراد بالعالمين عالمي زمانهم.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لثن آتى بني إسرائيل بمقتضى جوده فقد أغنى عن الإيتاء هذه الأمة فاستقلوا بوجوده والاستقلال بوجوده أتم من الاستغناء

<sup>(1)</sup> تفسير ابن كثير (3/ 73).

بمقتضى جوده.

﴿ يَقَورِ أَدْخُلُوا آلْأَرْضَ ٱلمُقَدَّسَةَ ﴾ [الآية: 21] أرض بيت المقدس سميت بذلك لأنها كانت دار الأنبياء وقرار الأصفياء ومطهرة من أهل الشرك والأعداء ﴿ اللِّي كَتَبُ اللّهُ لَكُم ﴾ [الآية: 21] قسمها وقدرها لكم أو كتب في اللوح المحفوظ أنها تكون سكناكم إن آمنتم / وأطعتم مولاكم فاثبتوا على آثاركم 211 / ألتدخلوا في داركم ﴿ وَلَا نَرْتُوا عَلَى آذَارِكُم ﴾ [الآية: 21] أي: ولا ترجعوا مدبرين خوفاً من الجبارين وجاهدوهم فتكونوا غالبين وقيل لا ترتدوا من دينكم بالعصيان وعدم الوثوق على الله المستعان ﴿ فَنَنقَلِمُوا خَسِرِينَ ﴾ [الآية: 21] ثواب الدارين وجزم تنقلبوا على العطف أو نصب على الجواب وقيل معجبين بأنفسهم غير راجعين إلى ربهم في أحوالهم.

وأفاد الأستاذ: أن الارتداد على قسمين عن الشريعة وإقامة العبودية فذلك يوجب عقوبة النفوس بالقتل وعن الإرادة وذلك يوجب العقوبة التي هي الفراق على القلب.

﴿ قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴾ [الآية: 22] أقوياء مشخلبين ﴿ وَإِنَّا لَنَ نَدَّخُلُهَا حَتَّىٰ يَغَرُّجُواْ مِنْهَا ۚ فَإِن يَغَرُّجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ﴾ [الآية: 22] إذ لا طاقة لنا بهم ولا مقاربة لنا معهم.

وأفاد الأستاذ: أنهم لاحظوا الأغيار بعين الحسبان فتوهموا منهم الحدثان فداخلهم هواجم الرعب فأصروا على ترك أمر الرب ومن طالع الأغيار بأنوار البصائر شاهدهم في أسر التقدير قوالب متعرية عن إمكان الإيجاد فلم يقع على قلبه ظل التوهم من العباد.

﴿قَالَ رَجُلانِ﴾ [الآية: 23] هما كالب ختن موسى على أخته مريم بنت عمران ويوشع ابن أخت موسى على ما قاله ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم ﴿مِنَ اللَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ [الآية: 23] أي: الله ويتقونه أو يخافون أمر الله وعقابه ﴿أَنْصَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمًا﴾ [الآية: 23] أي: بالإيمان والثبات على الإيقان ﴿أَدَّخُلُوا عَلَيْهِمُ اللَّهَ عَلَيْهِمُ وَالمَعنى باغتوهم في المضيق وآمنوهم من ألبًابَ [الآية: 23] أي: باب قريتهم والمعنى باغتوهم في المضيق وآمنوهم من قضاء الطريق ﴿فَإِذَا دَحَمُلْتُمُوهُ ﴾ [الآية: 23] أي: وأنتم متوكلون ﴿فَإِنَّكُمْ غَلِيُونَ ﴾

[الآية: 23] لتعسّر الكرِّ عليهم في مضائق بلادهم من عظم أجسادهم أو لأنهم أجسام لا قلوب فيها أو لتيقن إنجاز وعده في نصرة نبيه ﴿وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوّا إِن كُتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ [الآية: 23] أي: موقنين به ومصدقين لوعده إذ من شأن المؤمن أن يتوكل على ربه قيل لذي النون ما التوكل في هذا الباب قال خلع الأرباب وقطع الأسباب.

وقال الأستاذ: ويحتمل أن يقال التوكل من شرط الإيمان وظاهر التوكل الذي لعوام المؤمنين العلم بأن ما قضاه فلا مرد له وحقائق التوكل ولطائفه التي الخواص المؤمنين شهود الحادثات/ بالله ومن الله والله فإن فقد ذلك انتفى عنه اسم الإيمان.

﴿قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا آبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ﴾ [الآية: 24] بيان للإبداء المواقع بها ﴿قَادُهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ ﴾ [الآية: 24] أي: يعينك أو وأخوك الأكبر ﴿فَقَن َلِلاّ ﴾ [الآية: 24] أي: الجبارين من أعدائك ﴿إِنَّا هَنهُنَا قَعِدُونَ ﴾ [الآية: 24] ننتظر نصرك وما أحسن ما قال بعض الصحابة يوم بدر حين المشورة إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل بل نقول اذهب أنت وربك إنا معكم مقاتلون رواه البخاري في المغازي والإمام أحمد والنسائي وابن أبي حاتم (1).

﴿قَالَ رَبِّ إِنِي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى﴾ [الآية: 25] أي: في بذلها لله واستعمالها في رضاه ﴿وَأَخِيُّ﴾ [الآية: 25] قاله شكوى بثه وحزنه إلى الله لما خالفه قومهم وأيس منهم ولم يبق معه موافق يثق به غير هارون عليه السلام ﴿فَافْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ﴾ [الآية: 25] أي: الخارجين عن دائرة اليقين بأن يحكم لنا بما نستحقه ويحكم عليهم بما يستحقون في أمر الدين.

﴿قَالَ فَإِنَّهَا﴾ [الآية: 26] أي: الأرض المقدسة ﴿ عُكَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الآية: 26] لا يدخلونها بسبب المعصية ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الآية: 26] روي أن موسى عليه السلام سار بعد الأربعين بما بقي من بني إسرائيل ففتح بيت المقدس وأقام فيه ما شاء الله ثم قبض قال البغوي وهو الأصح وقد نقل عن كثير من

<sup>(1)</sup> أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 109) رقم (20089)، والنسائي في السنن الكبرى (6/ 333) رقم (11140)، وأحمد في المسند (1/ 389) رقم (3698).

السلف أن موسى وهارون ماتا في التيه ولم يبق أحد من التيه سوى يوشع وكالب إلا مات فيه ويوشع سار بأولادهم وفتح الشام كما رواه ابن حاتم عن ابن عباس وهو منقول عن مجاهد وغيره ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ الْفَسِقِينَ ﴾ [الآية: 26] أي: لا تحزن عليهم فإنهم أحقاء بذلك لفسقهم روي أنهم لبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ يسيرون من الصباح إلى المساء فإذا هم حيث ارتحلوا عنه والأكثر على أن موسى وهارون عليهما السلام كانا معهم في التيه إلا أنه كان ذلك روحاً لهما وزيادة في درجتهما وعقوبة لهم.

وأفاد: الأستاذ أنه سبحانه حيرهم في مفاوزهم حتى عموا عن مقاصدهم فصاروا يبيتون حين يصبحون وكذلك من حيره الحق في مفاوز التفرقة بالقلب يتقلب ليلاً ونهاراً في مطارح الظنون ثم لا يحصل إلا على مناهل الحيرة فيحطون حيث يرحلون فلا وجه للرأي الصائب يلوح لهم ولا خلاص من قفص التجويز يساعدهم والذي التجأ إلى شهود الصمدية استراح عن النقلة فكره ووقع في روح الاستبصار روحه.

﴿وَاتِنْ عَلَيْهِمْ لِهَا آبَقَى ءَادَمَ الآية: 27] أي: خبرهما وهما قابيل القاتل 212/أ وهابيل المقتول ﴿ بِالْحَقِ ﴾ [الآية: 27] أي: بالنبأ الصدق وكان من شأنهما على ما ذكره ابن جرير عن ابن عباس أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه فقالا نقرب قرباناً فقرب هابيل خير غنمه وقرب الآخر بعض زرعه فجاءت نار من السماء وأكلت الشاة وتركت الزرع وكان هذا علامة القبول والرد وهذا الكبش هو الذي فدي به إسماعيل عليه السلام أتي به من الجنة فحسد قابيل أخاه وذكر أكثر المفسرين أن الله قد شرع لآدم أن يزوج بناته من بنيه وكان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى وكان يزوج أنثى هذا البطن ذكر البطن الآخر فكانت أخت هابيل ذميمة وأخت قابيل جميلة فأراد أن يستأثر بها على أخيه فأبى آدم ذلك وأمرهما أن يقربا قرباناً فمن تقبل منه فهي له فتقبل من هابيل فحسده وهذا معنى قوله ﴿ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً ﴾ [الآية: 27] أي: ما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة أو غيرها ولم يئن لأنه في الأصل مصدر ﴿ فَنُقُبِلَ مِنْ آحَدِهِمَا ﴾ والآية: 27] وهو هابيل ﴿ وَلَمْ يُنْفَبَلُ مِنَ ٱلْآخَرِ ﴾ [الآية: 27] أي: ما يتقرب به إلى الله ولم يخلص في تقربه وقصد إلى أخس ما عنده ﴿ قَالَ لَأَقَلُنَكُ ﴾ [الآية: 27] الأنه سخط حكم ربه ولم يخلص في تقربه وقصد إلى أخس ما عنده ﴿ قَالَ لَأَقَلُنَكُ ﴾ [الآية: 27] المارية على الآية على المنات المنات الله الله الله الله المن يخلص في تقربه وقصد إلى أخس ما عنده ﴿ قَالَ لَأَقَلُنَكُ ﴾ [الآية: 27]

توعده بقتله لفرط حسده على تقبل قربانه ﴿قَالَ إِنَّمَا يَتَفَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ﴾ [الآية: 27] أي: المعاصي والمعنى أنك أتيت من قبل نفسك بترك التقوى وعدم الرضا بحكم المولى لا من قبلي فلم تقتلني ولا ذنب لي.

﴿ لَهِنَ بَسَطَتَ إِنَى يَدَكُ لِنَقْلُنِى ﴾ [الآية: 28] أي: مخالفة لأمر ربي ﴿ مَا أَنَّ بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْ بَسَطَتَ إِلَى اللهُ عَنْ اللهُ رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الآية: 28] خوفاً من الله في فعلي وتحرياً لما هو الأفضل عندي ولذا قال على كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل كما أخرجه ابن سعد في الطبقات (1) وفي رواية كن خير ابني آدم (2) وفي أخرى كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم (3).

﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِثْمِي ﴾ [الآية: 29] أي: بإثم قتلي ﴿ وَإِثْمِكَ ﴾ [الآية: 29] أي: الذي عليه قبل ذلك حتى لم يتقبّل من أجله قربانك وهذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي على ما رواه ابن جرير عنهم ﴿ فَتَكُونَ مِنْ أَصَحَكِ النَّارِ ﴾ [الآية: 29] أي: لاستحلال دمي أو لعدم الرضا بقضاء ربي ﴿ وَذَلِكَ مِنَ الْعَلَمُ بِنَهُ الْقَلِلِينَ ﴾ [الآية: 29] وقال ابن عباس خوفه بالنار فلم ينته / بالانزجار.

وأفاد الأستاذ: أنه تحقق بأن العقوبة لاحقة به على ما يسلفه من ذنبه فرضي بانتقام الله دون انتصافه لنفسه فإنه إذا رأى المظلوم ما يحل بالظالم من أليم بلائه هان عليه ما يقاسيه من عنائه ويطيب قلبه برضائه.

﴿ فَطَوَّعَتَ لَهُمْ نَفْسُهُم﴾ [الآية: 30] أي: سهلته وزينته وهونته للقتل ﴿ قَنَلَ آخِيهِ ﴾ [الآية: 30] أي: صار ﴿ مِنَ لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

قال ممشاد الدينوري: كان معصية آدم من الحرص ومعصية إبليس من الكبر ومعصية ابن آدم من الحسد فالحرص يوجب الحرمان والكبر يوجب الخدلان والحسد يوجب الخسران.

﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرُابًا ﴾ [الآية: 31] أي: إلى غراب ميت وخص لأنه يتشاءم به ﴿ يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الآية: 31] أي:

<sup>(1).</sup> كشف الخفا (2/ 134) رقم (2022)، والمقاصد العسنة (1/ 524).

<sup>(2)</sup> كشف الخفا (2/ 134)، والتلخيص الحبير (5/ 225) رقم (2146).

<sup>(3)</sup> المقاصد الحسنة (1/ 523) رقم (846)، وكشف الخفا (2/ 134) رقم (2022).

الله أو الغراب ﴿ كَيْفَ يُوَرِى سَوْءَةَ آخِيهِ ﴾ [الآية: 31] أي: جيفته لما روي أنه لما قتله تحير في أمره ولم يدر ما يصنع به بل قيل أنه حمله على عنقه ﴿قَالَ يَنَوَيْلَوَى ﴾ [الآية: 31] كلمة هلكة وجزع وحسرة والألف فيها بدل من ياء المتكلم والمعنى يا ويلتي احضري فهذا أوانك وظهور شأنك ﴿ أَعَجَرُتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَنَدَا ٱلْفَرَابِ ﴾ يا ويلتي احضري فهذا أوانك وظهور شأنك ﴿ أَعَجَرُتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَنَدَا ٱلْفَرَابِ ﴾ [الآية: 31] لأهتدي إلى ما اهتدى إليه من بحث التراب ﴿ فَأُورِي سَوْءَةَ آخِي ﴾ [الآية: 31] عطف على أكون ﴿ فَأَصَبَحَ مِنَ ٱلنَّلِهِ مِينَ ﴾ [الآية: 31] على قتله لما كابد فيه من التحير في أمره وحمله سنة على رقبته وتبرئ أبويه منه لفعله واسوداد لونه وعدم الظفر بما فعله من أجله.

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ﴾ [الآية: 32] أي: بسبب قتله أخاه ظلماً ﴿ كَتَبَّنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ﴾ [الآية: 32] أي: حكمنا عليهم وقضينا على من بعدهم ﴿أَنَّهُم مَن قَتَـكُلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ﴾ [الآية: 32] أي بغير قتل نفس يوجب القصاص ﴿أَوْ فَسَادٍ في ٱلأَرْضِ﴾ [الآية: 32] أو بغير فساد فيها كالشرك وقطع الطريق ونحوهما ﴿ فَكَأَنَّمَا فَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [الآية: 32] أي: لأن من استحل دم مسلم كأنما استحل دماء الناس إذ لا فرق عنده بين نفس ونفس كما قاله ابن عباس ﴿ وَمَنَّ أَخْيَاهَا﴾ [الآية: 32] أي: حرم قتلها وكف عنها أو أنجاها من مهلكة وقعت فيها ﴿ فَكَانَّهَا ٓ أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [الآية: 32] والمقصود من الجملتين تعظيم النفس من جهة إفنائها وإبقائها ترهيباً عن التعرض لها وترغيباً في المحاماة عليها وإنما خص بني إسرائيل/بالذكر من بين الأمم وإن كان القتل محرماً من لدن آدم على 213/أ طريق الأعم لأنهم على ما روى أول آية نزلت عليهم الوعيد من الإنباء وغلظ عليهم الأمر بحسب طغيانهم على الأنبياء ويسبب سفكهم الدماء والحاصل أنه كما ورد عنه على: المن سن سُنَّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سُنَّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» وقد جاء في الحديث ما قتلت نفسٌ ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وذلك لأنه سن القتل ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ ﴾ [الآية: 32] أي: بني إسرائيل خصوصاً ﴿ رُسُلُنَا بِٱلْبَيْنَتِ﴾ [الآية: 32] بالمعجزات الظاهرات على صدق ما ذكروا من الأخبار والواقعات ﴿ ثُمَّ إِنَّ كَيْشِيرًا مِّنْهُم بَشَّدَ ذَلِكَ ﴾ [الآية: 32] أي: بعدما كتبنا عليهم

هذا التشديد وبيّنا لهم هذا الوعيد الأكيد ﴿فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾ [الآية: 32] بالقتل ولا ينالون وفيه إيماءٌ إلى أن الصلحاء في كل زمان قليلون.

﴿إِنَّمَا جُزَارُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ [الآية: 33] أي: يحاربون أولياءهما أو يخالفون أمرهما ونهيهما من قاتل النفس وقاطع الطريق ونحوها ﴿وَيَسّعَوْنَ فِي اللّهَرْضِ فَسَادًا﴾ [الآية: 33] بالشرك والمعاصي والفتنة والإغراء بين أهلها بالعداوة ﴿أَن يُقَلُّوا ﴾ [الآية: 33] أي: يبالغ في قتلهم حتماً من غير صلب أن أفردوا القتل ﴿أَوْ يُعْكَلّبُوا ﴾ [الآية: 33] أي: مع القتل أن قتلوا وأخذوا المال فقال أبو حنيفة ومالك يصلب حياً ويطعن حتى يموت وقال الشافعي يقتل ثم يصلب نكالاً لغيره من نحو فعله ﴿أَوْ تُقَطّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْبُهُهُم مِّنَ خِلَافٍ ﴾ [الآية: 33] بقطع أيديهم من نحو فعله ﴿أَوْ تُقطّع أَيْدِيهِمْ وَأَرْبُهُهُم مِّنَ خِلَافٍ ﴾ [الآية: 33] بقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى أن أخذوا المال ولم يقتلوا وحصل لكل نصاب القطع فيما أخذوا ﴿أَوْ يُنفَوّا مِن الْأَرْضِ ﴾ [الآية: 33] أي: يحبسوا إن اقتصروا على الإخافة كما قاله أبو حنيفة أو ينفوا من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكنون من القرار في موضع ﴿ذَالِكَ لَهُمْ خِزَى فِي الدُّنْيَ ﴾ [الآية: 33] أي: ذل وفضيحة ﴿وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَ ﴾ [الآية: 33] أي: ذل وفضيحة ﴿وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَ ﴾ [الآية: 33] أي: ذل وفضيحة ﴿وَلَهُمْ

أفاد الأستاذ: أن السعي بالفساد على ضربين بالظاهر وعقوبته معلومة في مسائل الفقه بلسان العلم وفي الباطن وعقوبته واردة على الأسرار وذلك بقطع ما كان متصلاً من ورادات الحق وكسوف شموس العرفان والستر بعد الكشف والحجاب بعد البسط واستشعار الوحشة بعد الأنس وتبديل توالي التوفيق بتتابع والخذلان والنفي عن بساط العبادة والإخراج إلى متابعة النفوس وذلك/ والله خزى عظيم وعذاب أليم.

﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبَلِ أَن تَقَدِرُوا عَلَيْهِم اللّهِ: 34] استثناء مخصوص بما هو حق الله تعالى كما يدل عليه قوله ﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ [الآية: 34] وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة يدل على أنه بعد القدرة لا يسقط الحد وإن أسقطت العقوبة وأن الآية في قطاع المسلمين لأن توبة المشرك تدرأ عنه العقوبة

قبل القدرة وبعدها، هذا وعمل كثير من السلف كعلي وأبي موسى وغيرهما يدل على أنه يسقط أيضاً حقوق الإنسان إلا إذا أخذ مالاً معيناً فيجب الضمان.

وأفاد الأستاذ: أن من أقلع عن معاصيه وارتدع عن ارتكاب مساوئه قبل أن ينتهك عند ستر السداد لا تقام عليه في الظاهر حدود الشريعة لاستبهامها على الإمام ولا يؤاخذه الحق سبحانه بقضايا إجرامه أخذاً بظاهر ما يثبت من حاله في استصحاب السداد فإذا بدا للإمام صفحة جرمه أقيم عليه الحد وأن تقنع بنقاب التقوى وكذلك إذا سقط العبد عن عين الله لم يصل بعده إلى ما كان عليه من معاودة تقريب الحق سبحانه.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَاتِّبَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ [الآيـــة: 35] أي: القربة بطاعته كذا فسره جميع من تكلم في التفسير من السلف والمعنى اطلبوا ما تتوسلون به إلى ثوابه وقرب جنابه من فعل الطاعة وترك المعصية وفي الحديث الوسيلة منزله في الجنة.

وقال جعفر: اطلبوا منه القربة إليه.

وأفاد الأستاذ: أن ابتغاء الوسيلة هو التبري عن الحول والقوة والتحقق بشهود الطول والمنة ويقال الوسيلة ما سبق لك من العناية القديمة ويقال ابتغاء الوسيلة تجريد الأعمال عن الرياء وتجريد الأحوال عن الإعجاب وتخليص الأنفاس عن الحظوظ.

وفي «نفائس العرائس» اتقوا الله في النظر إلى السوى وابتغوا إليه الوسيلة بنعت التقوى ولا يكون عندكم الوسيلة إليه شيئاً دونه لأنه هو الوسيلة إليه ألا ترى إلى قول الشاعر:

أيا جود معن ناج معناً بحاجتي فما لي إلى معن سواك شفيع (1)
وسيلته محبته ومعرفته والاستعانة بطاعته ﴿وَجَلِهِدُواْ فِي سَبِيلِمِ ﴾ [الآية: 35]
بمحاربة/الأعداء الظاهرة والباطنة المانعة عن وصوله ﴿لَمَلَكُمُ تُقُلِحُونَ ﴾ 214/أ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ آَكَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الآية: 36] من صنوف الأموال ﴿ مَيْمَا ﴾ [الآية: 36] على الأموال ﴿ مَيْمَا ﴾ [الآية: 36] على المنوال ﴿ لِيَفْتَدُوا بِهِ ﴾ [الآية: 36] ليجعلوه فدية لأنفسهم في الوبال ﴿ مِنْ عَذَابِ

<sup>(1)</sup> لم يسم الشاعر وإنما قاله في مدح معن بن زائدة وله فيها قصة. انظر: المستطرف (1/ 351)، وغرر الخصائص (1/ 145).

يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ [الآية: 36] في السال ﴿مَا نُقُيِّلَ مِنْهُمُّ ﴾ [الآية: 36] في حال من الأحوال ﴿وَلَمْ مَكَابُ أَلِيمُ ﴾ [الآية: 36] مؤلم بكمال النكال وأنواع الإنكال.

وأفاد الأستاذ: أن اليوم يتقبل من الأحباء مئقال ذرة وغداً لا يقبل من الأعداء مثل الأرض ذهباً وفضة.

﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّادِ وَمَا هُم مِخْدِجِينَ مِنْهَا ﴾ [الآية: 37] بالاضطرار ﴿ وَلَهُدٌ عَذَاتُ مُّقِيمٌ ﴾ [الآية: 37] في دار البوار.

﴿ وَٱلنَّنَارِقُ وَٱلنَّنَارِقَةُ فَٱقْطَعُوا لَيْدِيَهُمَا﴾ [الآية: 38] أي: أيمانهما ما قرىء بها وتفضيل المسألة في الكتب الفقهية ﴿ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ أي من أخذِ مال الغير بغير أمر المولى ﴿ نَكَلَلَا مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ أي عقوبة في الدنيا ﴿ وَٱللَّهُ عَزِيرٌ ﴾ [الآية: 38] أي: في الانتقام ﴿ مَكِيدٌ ﴾ [الآية: 38] فيما شرع من الأحكام.

﴿ فَنَ تَابَ﴾ [الآية: 39] من السارق وغيره ﴿ مِنْ بَعْدِ ظُلْتِهِ ِ ﴾ [الآية: 39] على نفسه وتعديه على مثله ﴿ وَأَصَّلَحَ ﴾ [الآية: 39] في أمره بالتخليص عن عهدة التبعة في حكمه ﴿ فَإِنَ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْدٌ ﴾ [الآية: 39] أي: يرجع بالرحمة إليه ﴿ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الآية: 39] يغفر ذنبه ويرحم بالعصمة بعده.

وأفاد الأستاذ: أن من أستوى في أحكام التوبة فتدارك ما ضيعه وندم على ما صنعه وأصلح من أمره ما أفسده أقبل الله عليه بفضله فغفره وعاد إليه باللطف فجبره.

﴿ أَلَدُ تَعَلَّمَ أَنَّ أَلَكُ لَمُ مُلَكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الآية: 40] خلقاً وملكاً ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ ﴾ [الآية: 40] ولو مطبعاً ﴿ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [الآية: 40] ولو عاصباً ﴿ وَاللّهُ عَلَىٰ حَكْلِ شَيْءٍ قَدِيتُ ﴾ [الآية: 40] أي: ناصر القدرة بما تعلقت به المشيئة والمعنى ألم تعلم أنك عاجز عن الخروج من ملكي ولم تقدر من الهرب مني ومن عذابي وإني أعذب من أشاؤهم المخالفون لأمري وأغفر لمن أشاؤهم المراجعون لحكمى.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أنه لا يعذب من يعذب بعلة ولا يرحم من يرحم بعلة وأنه إنما يتصرف في عبيده بحق ملكه وأن الحكم حكمه والأمر أمره.

َ ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ ﴾ [الآبة: 41] أي: لا يوقعك في الهم والحزن ﴿ الَّذِينَ يُسَوَعُونَ فِي الْكُمْرِ ﴾ [الآبة: 41] أي: صنع الذين يقعون في إظهار

الكفر سريعاً إذا وجدوا فيه فرصة ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَدَ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾ [الآية: 41] أي: من المنافقين ﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوَّا ﴾ [الآية: 41] أي: ومن اليهود ونحوهم من الكافرين ﴿ سَمَّنُّعُونَ لِلَّكَذِبِ ﴾ [الآية: 41] أي: هم سماعون/ 214/ب والضمير للفريقين أو من اليهود قوم سماعون واللام للعلة والمفعول محذوف أي سماعون كلامك ليكذبوا عليك ﴿سَمَّنْعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ﴾ [الآية: 41] لم يحضروا مجلسك تكبراً من الأغنياء أو إفراطاً في البغضاء ولو كانوا من الفقراء ﴿ يُحْرِفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ [الآية: 41] أي: بعد أن وضعه الله مواضعه إما لفظاً بإهماله أو تغيير بنائه وإما معنّى بحمله على غير مراده وإجرائه في غير مورده ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلَاكُ [الآية: 41] السحرف ﴿ فَخُذُوهُ ﴾ [الآية: 41] فاقبلوه واعملوا به ﴿ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ ﴾ [الآية: 41] بأن أفتيتم بخلافه ﴿ فَأَحْذُواْ ﴾ [الآية: 41] قبول ما أفتيتم به نزلت على ما في الصحيحين وغيرهما في رجل وامرأة محصنين من اليهود زنيا وقد بدلوا الرجم في التوراة بمائة جلدة والتحميم والإركاب على حمار مقلوباً فلما وقعت تلك الكاثنة بعد الهجرة فأرسلوا إلى رسول الله ﷺ واستفتوا وقالوا إن حكم بمثل ما قلنا اعملوا ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بذلك فيكون حجة بينكم وبين الله وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه فأمر على بالرجم وألزمهم أنه حكم التوراة فرجما وعلم من ذلك للعباد أن كفرهم للعناد ﴿ وَمَن ثُرِدِ ٱللَّهُ فِتَّنَتُمُ ﴾ [الآية: 41] ضلالته أو فضيحته ﴿ فَكُن تَمْلِك ﴾ [الآية: 41] فلن تستطيع ﴿ لَمُ مِنَ ٱللَّهِ شَيِّئًا ﴾ [الآية: 41] في دفع فتنته.

قال الخواص: من يرد افتراق أوقاته لن تملك جمع حالاته ﴿ أُوْلَتُهِكَ اللَّهِ مَا لَكُ يُعِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّر قُلُوبَهُمْ ﴾ [الآية: 41] من خبائث الشرك والمعصية والآية حجة على المعتزلة وقال أبو عثمان يطهر قلوبهم بالمراعاة والمراقبة بالحياء من ربهم في المخالعة ﴿ لَهُمْ فِي اللَّذِينَا خِزْقُ ﴾ [الآية: 41] فضيحة وخذلان للمنافقين وجزية وهوان لليهود ومن نحا نحوهم من الكافرين ﴿ وَلَهُمْ فِي الْلَافِرَةِ عَظِيمٌ ﴾ [الآية: 41] وهو الخلود في النار أبد الآبدين.

وأفاد الأستاذ: في إشارة الآية أن من أقصاه الحق عن محل التقريب وأرخى له عنان الإمهال وكله ومكره ولبس عليه حاله وسره فهو ينهمك في

أودية حسبانه وإنما يسعى في أمر نفسه ويعمل بما يعود إليه وباله فأمر نبيه بيخ بترك المبالاة بأمثالهم وقلة الاهتمام بأحوالهم وعرفه أنهم بمعزل عن رحمته /1/215 وأن من ردته القسمة الأزلية لا ينفعه الإعلال في الاستقبال/فقال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً يعني أن من أهله الله للحرمان وقيده بشكال الخذلان فشفاعة الأغيار فيه غير مقبولة ولطائف القبول إليه غير موصولة وأولكتها المؤين لَم يُودِ الله أن يُطَهِر عُلُوبهم الآية: [41] أولئك الذين لم يعجن طينتهم بماء السعادة فجبلوا على نجاسة الشرك والمعصية فإن عدم الطهارة الأصلية لا ينتفي بفنون العالالات العارضية ويقال من أرسل عليه غاغة الهوى وسلط عليه نوازع المنى وأذله بسوء القضاء فليس يلقي عليه غير الشقاء ﴿كُمْم فِي الشوان وغصوا بالفراق وعذبوا بالاحتراق فلا يدري أي حالتهم أقرب من استيجاب الذل بدايتهم في الرد أم نهايتهم في الشرك والجحد قلت الأول أقرب والثانى:

﴿ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ [الآية: 42] كرره للتأكيد أو اللام مزيدة للتأييد ﴿ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتَ ﴾ [الآية: 42] أي: الحرام كالرشى من سحته إذا استأصله لأنه مسحوت البركة وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بضمتين وهما لغتان قيل: سماعون للدعاوى الباطلة ﴿ أَكَنُونَ لِلسُّحْتَ ﴾ [الآية: 42] أي: بدينهم وعبادتهم العاطلة.

وفي «نفائس العرائس» وصف الله سبحانه أهل السالوس الذين في هذا الزمان يجلسون في الزوايا ويظهرون التزهد والتقشف في الخبايا ويطرحون على أعناقهم الطيالسة يسمعون مداتح أهل الدنيا بالمخايلة لهم مثل قولهم ليس في الدنيا مثلك يا شيخ وأنت كذا وكذا وهو يشتري غرورهم وأقاويلهم الباطلة وهم يمدحونه لأجل الشفاعة عند الأتراك والظلمة ويجعلونه وسيلة إلى السلطان ويعطونه رشوة لاستجلاب مرادهم بحكم الشيطان فهو يسمع الكذب ويأكل السحت طهر الله وجه الأرض منهم ووقانا من صحبتهم وسوء أفعالهم فإنهم قوام الدين وأكلوا الدنيا بالدين ﴿فَإِن جَاهُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ [الآية: قوام الدين وأكلوا الدنيا بالدين ﴿فَإِن جَاهُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ [الآية: للشافعي والأصح وجوبه إذا كان المترافعان ذميين لأنا التزمنا بالذب عنهم ودفع

الظلم منهم لأن الآية ليست في أهل الذمة بل في أهل العهد كما صرح به الرازي وعند أبي حنيفة يجب مطلقاً أما لو ترافعوا إلينا مع مسلم فوجب إجماعاً وقال كثير من السلف كابن/عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم أن الآية منسوخة بقوله 215/ب ﴿وَآنِ أَحَكُم بَيْنَهُم بِنَا أَزَلَ الله ﴾ [المائدة: 49] لأن الجزم بالحكم للتخيير بينه وبين الأعراض عنه ﴿وَإِن تُعْرِض عَنَهُم فَكُن يَصُرُوكَ شَيّعاً ﴾ [الآية: 42] بأن يعادوك لإعراضك عنهم فإن الله يعصمك منهم ومن غيرهم ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾ [الآية: 42] بالعدل الذي أمر الله تعالى به للتأديب وإن كانوا ظلمة مستحقين للتعذيب ﴿إِنَّ الله يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الآية: 42] أي: يرضى عنهم ويثيبهم ويحفظهم عما شانهم ويعظم شأنهم.

﴿ وَكِيْفَ يُحَكِّمُ وَلَكِ ﴾ [الآية: 43] أي: يجعلونك حكماً بينهم ﴿ وَعِندَهُمُ ٱلتَّورَئةُ وَيَهَا حُكُمُ اللّهِ ﴾ [الآية: 43] منصوص في قضيتهم ففيه تعجيب من تحكيمهم مَن لا يؤمنون به وتنبيه على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق وإقامة الشرع وإنما طلبوا به ما يكون أهون عليهم وإن لم يكن حكم الله في زعمهم ﴿ ثُمَدَ يَتُوَلَّونَ ﴾ طلبوا به ما يكون أهون عليهم وإن لم يكن حكم الله في زعمهم ﴿ ثُمَدَ يَتُولَونَ ﴾ [الآية: 43] أي: يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم ﴿ وَمَا أَوْلَتُهِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الآية: 43] لا بك ولا بكتابهم فيستحقون ما قدر الله من عذابهم.

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتّوَرَّنَةَ فِيهَا هُدُى﴾ [الآية: 44] يهدي إلى الحق على طريق الصدق ﴿وَتُورِّ الآية: 44] يبين ما استبهم من الحكم فيما بين الخلق على وجه العدل ﴿يَعْكُمُ بِهَا ﴾ [الآية: 44] أي: أنبياء بني إسرائيل أو موسى ومن بعده إن قلنا شرع من قبلنا شرعنا ما لم ينسخ وبهذه الآية تمسكا القائل به ﴿الّذِينَ آسَلَمُوا﴾ [الآية: 44] أي: انقادوا بحكم الله وانقطعوا عما سواه ﴿ اِلّذِينَ هَادُوا وَٱلرّبَيْنِونَ وَٱلْأَحْبَارُ ﴾ [الآية: 44] أي: وكذا حكم لهم زهادهم وعلماؤهم السائكون طريقة أنبيائهم في أحكامهم وأنبائهم ﴿ مِمَا أَسْتُحْفِظُوا مِن كِنْبِ ٱللّهِ ﴾ [الآية: 44] أي: وكذا حكم لهم زهادهم كنبُ الله إلا إلى المنافقة أنبيائهم في أحكامهم وأنبائهم ﴿ وَمَا أَسْتُحْفِظُوا مِن التحديث وأن يظهروا ما فيه من الأحكام على وجه الترصيف ﴿ وَكَانُوا عَلَيْهِ وَالتحريف وأن يظهروا ما فيه من الأحكام على وجه الترصيف ﴿ وَكَانُوا عَلَيْهِ وَالتَّمْ مِنْ ما يخفى منه أو والتحريف وأن يظهروا ما فيه من الأحكام على وجه الترصيف ما يخفى منه أو

شهداء بأنه من عند الله لا من عند غيره ﴿ فَكَلَا تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونَ ﴾ [الآية: 44] خطاب لعلماء اليهود على وجه يتناول علماء هذه الأمة أيضاً بأن لا يخافوا غير الله في حكوماتهم ولا يداهنوا في حكم الله مراعاة لظالم أو مداراة لحاكم ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِنَائِقِ ﴾ [الآية: 44] لا تستبدلوا بأحكامي التي أنزلتها في كتابي ﴿ بِنَائِقِي ثَمَنَا وَلِيكُ ﴾ [الآية: 44] وهو الرشوة والجاه المانع من جنابي.

1/216 قال محمد بن الفضل: لا تطلبوا الدنيا بعمل العقبي ﴿وَمَن / لَمْ يَحَكُمْ بِمَآ الْرَكَ اللهُ ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [الآية: 44] أي: مستهيناً به منكراً له ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [الآية: 44] ففي مسلم عن البراء أن الآيات الثلاث نزلت في الكفار (1) فكفرهم لإنكارهم به وظلمهم بالحكم على خلافه وفسقهم بالخروج عنه.

وفي «حقائق السلمي» قبل من لم يحكم للناس كحكمه لنفسه فقد كفر نعم الله عنده وظلم نفسه بذلك وخرج عن طاعة ربه. وقال جماهير السلف: نزلت هذه الآية في أهل الكتاب دون من أساء من هذه الأمة.

وقال الحسن البصري: من لم يحكم به فهو فاسق ومن لم يحكم به من أهل الكتاب فهو كافر وقيل أن هذه الآية في هذه الأمة أو طلاق الكفر للتغليظ والشدة أو المراد به كفر النعمة فيكون كفراً دون كفر كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ورواه الحاكم في «مستدركه» وقال صحيح على شرط الشيخين (2) وهو قول عطاء وطاووس وغيرهم.

وأفاد الأستاذ: أن من الإشارة في الآية على وجه البشارة أنه سبحانه يخبر أنه استحفظ بني إسرائيل التوراة فحرفوها فلما وكل حفظ التوراة إليهم ضيعوها بالتغيير والتحريف بخلاف هذه الأمة فإنه سبحانه تولى حفظه عليهم كما قال في أن نَزَّنا الذِّكْر وَإِنَّا لَهُ لَكَفِظُونَ الله المحجر: 9] فلا جرم لو غير واحد من القرآن حركة أو سكوناً نادى عليه الصبيان بتخطيئه فمن اتخذ غيره حكماً ولم يخمد تحت جريان حكمه رضى واستسلاماً فعن شرك خامر قلبه وكفر قارن سره وهيهات أن يكون مع الله سواه.

\_ (1) - تفسير الطبري (10/<u>/ 346) ر</u>قم (12022)، وتفسير ابن كثير (3/ 115).

<sup>(2)</sup> تفسير الطبري (10/ 356) رقم (12053...)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 485) رقم (6/ 6468). (6468).

﴿ وَكَنَّبْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ فرضنا على اليهود ﴿ فِيهَا ﴾ [الآية: 45] أي: في التوراة ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ﴾ [الآية: 45] أي: يقتل بها ﴿وَٱلْفَيْنِ بِٱلْفَكْينِ﴾ [الآية: 45] أي: تُفْقَا ﴿ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ ﴾ [الآبة: 45] تجدع ﴿ وَٱلْأَذُكَ بِٱلْأَذُونِ ﴾ [الآبة: 45] أي: تقطع وقرأ نافع بالإسكان حيث يقع ﴿وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ﴾ [الآية: 45] أي: يقلع وقد رفع الكسائي العين وما عطف عليه على أنها جملة مستأنفة ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [الآية: 45] أي: ذات قصاص أو فيها قصاص أو مقتصة بها فيما يمكن الاقتصاص منها وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي برفعهما على أنها إجمال للحكم بعد التفصيل ﴿فَمَن تَصَدَّتَ ﴾ [الآية: 45] من المستحقين ﴿ بِهِ ﴾ [الآية: 45] بالقصاص بمعنى فمن عفا عنه ﴿فَهُو﴾ [الآية: 45] أي: التصدق والعفو ﴿ كَفَّارَةٌ لَّمْ إِلَّا لِهِ : 45] للمتصدق والعافي يكفر الله به ذنوبه لما روى ابن مردویه عن رسول الله على وفیه فإن كان ربع الدیة فربع خطایاه وإن كان الثلث فثلث خطاياه وإن كان الدية حطت (١) عنه/ خطاياه وكذلك روى ابن أبي 216/ ب حاتم عن جابر بن عبد الله وهو قول الحسن البصري وقتادة والنخعي وقيل للجاني أي: لا يؤاخذه الله به كما أن القصاص كفارة لذنبه فهذا قول ابن عباس ومجاهد والشعبي ﴿ وَمَن لَّد يَحْكُم بِمَا آنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [الآية: 45] من القصاص وغيره ﴿ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [الآية: 45] حيث لم ينصفوا المظلوم من الظالم. بالعدل الواجب على الحاكم قيل نزلت لما اصطلحوا أن لا يقتل شريف بوضيع وضعيف ورجل بامرأة ونحو ذلك.

﴿ وَقَلَيْنَا عَلَىٰ ءَائَرِهِم ﴾ [الآية: 46] أي: أتبعنا النبيين ﴿ بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِلَا بَرْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ ﴾ [الآية: 46] حاكماً بما فيها ﴿ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنِجِيلَ فِيهِ هُدًى وَثُورٌ ﴾ [الآية: 46] أي: بيان وبرهان والجملة في موضع النصب بالحال ولذا قال ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ ﴾ [الآية: 46] أي: موافقاً لما سبقه في أصول الدين وأكثر أحكامه ﴿ وَهُدًى وَمُوعِظَةَ لِللَّمَتَّقِينَ ﴾ [الآية: 46] خصوا لكونهم المنتفعين.

﴿ وَلْيَحْدُ ﴾ [الآية: 47] أي: وآتيناه الإنجيل وقلنا لهم ليحكم وقرأ حمزة بكسر اللام وفتح الميم أي: وآتيناه ليحكم ﴿ أَمْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَاۤ أَنَزَلَ اللَّهُ فِيدً وَمَن لَّذ

تفسير ابن كثير (3/ 124)، والدر المنثور (3/ 92).

يَمَكُم بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ﴾ [الآية: 47] أي: الخارجون عن طاعة ربهم.

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ ﴾ [الآية: 48] أي: القرآن متلبساً بالصدق ﴿ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْكَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ [الآية: 48] من جنس الكتب المنزلة أي: مطابقاً لما فيها من القواعد المقررة والأصول الممهدة ﴿وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْتِهِ [الآية: 48] أي: رقيباً على سائر الكتب بحفظه من التغيير ويشهد له بصحة الثبات والتقرير ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُم﴾ [الآية: 48] أي: بين أهل الكتاب وغيرهم ﴿ بِمَا ٓ أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ [الآية: 48] أي: عليك وكذا بما أوحي إليك ﴿وَلَا تَنَّبِعَ أَهْوَآءَهُمْ﴾ [الآية: 48] أي: مقاصدهم التي يحرفونها ويذكرونها بين يديك ﴿عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ﴾ [الآية: 48] وظهر أمره لديك ﴿لِكُلِّ ﴾ [الآية: 48] أي: لكل أمة ﴿جَعَلْنَا مِنكُمٍّ ﴾ [الآية: 48] أيها الناس ﴿شِرْعَةَ﴾ [الآية: 48] شريعة ظاهرة لائحة ﴿وَمِنْهَاجَأَ﴾ [الآية: 48] طريقة واضحة واستدل به على أنا غير متعبدين بالشرائع المتقدمة.

قال بعض الصوفية: الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق وقيل: كل قد فتح له طريق إلى الله فمن استقام على الطريق وصل إلى الله سبحانه ومن زاغ وقع في سبيل الشيطان وأتباعه ﴿ وَلَوَّ شَآءَ آللَّهُ لَجَمَلَكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً ﴾ [الآية: 48] جماعة متفقة على ملَّة واحدة وطريقة متحدة في جميع الأزمنة من غير نسخ وتحويل في بعض الأقضية ﴿ وَلَكِن لِيَبَلُوكُمُ فِي مَا ءَاتَنكُمْ ﴾ [الآية: 48] لكن أراد ليختبركم فيما 217/أ آتاكم من الشرائع المختلفة المناسبة لكل عصر وقرن/من الأزمنة هل تعملون بها مذعنين لها معتقدين أن اختلافها مقتضى الحكمة الإلهية أم تزيغون عن الحق وتفرطون في العمل بالأحكام الدينية ﴿ فَآسَتَيِثُواْ ٱلْخَيْرَاتُّ ﴾ [الآية: 48] أي: فابتدروا إلى الطاعات وسارعوا إلى العبادات انتهاز الفرصة والأوقات.

وأفاد الأستاذ: أن استباق الزاهدين برفض الدنيا واستباق العابدين بقطع الهوى واستباق العارفين بنفي المنى واستباق الموحدين بترك الورى ونسيان الدنيا والعقبي في محبة المولى ﴿ إِنَّ أَلَّهِ مُرْجِفُكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الآية: 48] وعد للمبادرين ووعيد للمقصرين ﴿فَيُنَيِّنَكُمُ بِمَا كَثُنُّمْ آفِيهِ تَخَلِّلُفُونَ﴾ [الآية: 48] بالجزاء الفاصل بين المقصر والعامل.

وفي "نفائس العرائس" أن الله جعل في بحار القدم والبقاء شرائع لورود الأرواح القدسية ومشارب لقلوب العارفة وسواقي لعقول الصادرة من أنواره الواردة ولكل واحد منها شرعة من تلك البحار فلبعض شرعة العلم ولبعض شرعة القدرة والقوة ولبعض شرعة الصمدية ولبعض شرعة الحكمية ولبعض شرعة المحبة ولبعض شرعة العظمة ثم جعل لها منهاجاً من الصفات إلى الذات ومن الذات إلى الصفات ومن الصفات إلى الصفات ومن الذات إلى الذات ومن الأسماء إلى النعوت ومن النعوت إلى الأسماء ومن الأسماء إلى الأفعال ليعرفه كل واحد بقدر ذوقه وشربه وجعل بينهم تباعداً وتقارباً في مراتب قربه وقد قال تعالى: ﴿ قَدْ عَكِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مُّشْرَبَهُمُّ ﴾ [البقرة: 60] فمن وافق شربه شرب صاحبه لم يقع بينهم الخلاف في الشرعة والمنهاج ومن لم يكن شربه موافقاً لشرب صاحبه لم يعرف أحدهما مكان الآخر ويكون بينهما نزاع وذلك من غيرة الله عليهم وعلى نفسه لئلًا يركن بعضهم إلى بعض ولا يطلع عليه أحد سواه وذلك رحمة الله على الجمهور قال عليه السلام اختلاف العلماء رحمة لاختيارهم في طريقهم بحقائق العبودية وعرفان الربوبية وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاجِدَةً﴾ [الآية: 48] يعنى: شيوخاً وأكابر بغير المريدين والسالكين ﴿وَلَكِن لِيَبُلُوَكُمْ فِي مَّا ءَاتَنكُمُ ﴾ [الآية: 48] من المقامات البهية والحالات السنية كيف تخرجون من دعواكم بحقيقة عبوديتي وتخرجون جواهر العلم من كتابي وحكمتي ثم خاطبهم جميعاً بقوله: ﴿ فَأَسَّتَيِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [الآية: 48] عرفهم مكان تقصيرهم/ أي: ما 217/ب أدركتم منى في جنب ما عندي لكم كقطرة في بحار فسارعوا إلى خيرات مشاهدتي وجميل عطياتي ثم أفردهم مما وجدوا إلى عين جلاله لقوله ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرَّجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الآية: 48] إليه مرجع افتقاركم من مقاماتكم لزيادة القربة والمعرفة في حالاتكم وهناك يظهر تفاصيل درجاتكم وما غاب عنكم من حقائق أنواري ودقائق أسراري وهذا معنى قوله ﴿فَيُنَيِّنَكُمُ بِمَا كَثُتُمَّ فِيهِ غَنْلِفُونَ﴾ [الآية: 48] .

> ﴿ وَأَنِ آحُكُم ﴾ [الآية: 49] أي: وأمرنا بأن أحكم ﴿ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [الآية: 49] فيهم ﴿ وَلَا نَتَّبِعُ أَهُوا آءَهُم ﴾ [الآية: 49] أي: مشتهياتهم على خلاف هديهم في حَكُومَ اللَّهِ مِ ﴿ وَأَخَذَرُهُمْ أَن يُفْتِنُوكَ عَنُ بَقَضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُ ﴾ [الآية: 49] أي: يضلوك ويصرفوك عنه فيما يخيلون عليك.

وقال الأستاذ: قم بالله فيما تحكم وأقم حقوقه فيما يؤخر ويقدم ولا تلاحظ الأغيار فيما تؤثر وتذر فإن الكل محو في التحقيق عند نظر أهل التوفيق فإن تَوَلَّوَا الآية: 49] الحكم المنزل بهم ﴿فَأَعَلَمُ أَنَّا يُرِبُدُ اللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم وَفيه إشارة إلى أن ذنوبهم كثيرة وأن هذا بجنبها يسيرة ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِن النَّاسِ لَقَنسِقُونَ ﴾ [الآية: 49] أي: وأن قليلاً منهم لصالحون.

﴿ أَفَكُمُ الْجَهِلِيَّةِ ﴾ [الآية: 50] أي: الملّة الجاهلية من الميل والمداهنة بمقتضى المشتهيات النفسانية ﴿ يَبْغُونَ ﴾ [الآية: 50] يريدون وعن حكم الله يعدلون وقرأ ابن عامر بالخطاب في تبغون أي: أتعودون في ظلمة الحجاب بعدما انكشف لكم النقاب ﴿ وَمَنْ أَحَسَنُ مِنَ اللّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [الآية: 50] أي: بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّمَنَرَىٰ أَوْلِيَّةً ﴾ [الآية: 51] أي: لا تعاشروهم معاشرة الأحياء فإنهم لكم أعدى الأعداء ﴿ بَشْتُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضِ ﴾ [الآية: 51] على مخالفتكم ومعاداتكم لإجماعهم على مضادتكم ومناوأتكم.

وقال الأستاذ: لا تجنحوا إلى الملاينة مع أعداء الله سبحانه إيثاراً لسكون إلى حظّ واحتشاماً من قيام بحق أو ركوناً إلى قرابة نسيب أو استحقاق المودة حميم أو تهيباً من استيحاش صديق بل صمموا عقودكم على التبري منهم بكل وجه فهم بعضهم أولياء بعض والضدية بينكم وبينهم قائمة إلى الأبد ﴿وَمَن يَتَوَلَّمُ يَنكُمُ فَإِنَّهُ مِنهُم ۗ [الآية: 51] أي: من والاهم منكم فإنه من جملتهم ويحشر في يَنكُم فَإِنّهُ مِنهُم وهذا للتشديد في وجوب مجانبتهم ﴿ إِنّ اللّه لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ / ٱلطَّلِيدِينَ ﴾ [الآية: 51] أي: الذين يوالون الكفار من المنافقين أو الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي من الفاسقين وقيل: الظالم من أبى أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيل: الظالم من وضع في قلبه غير ذكر الله وسوى محبة مولاه.

﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾ [الآية: 52] أي: شبك ونفاق وغيرض في معاملتهم ﴿ يُقُولُونَ خَشَيْ معاملتهم ﴿ يُقُولُونَ خَشَيْ معاملتهم ﴿ يُقُولُونَ خَشَيْ آنَ يَأْتِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله أن يَأْتِي الله أن يأتِي الله إن الله إن يأتِي الله إن يؤيل اله إن يؤيل الله إن يؤيل اله إن يؤيل الله إن يؤيل اله إن يؤيل اله إن يؤيل الله إن يؤيل الله إن يؤيل اله إن يؤيل الله إن يؤيل اله إن يؤيل الله إن يؤيل اله

والفتح الآية: 52] أي: أن يظهر للمؤمنين النصرة الظاهرة ﴿ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِو، وَ الآية: 52] أي: الحزية وإجلاء بعض أرباب العداوة ﴿ فَيُصْبِحُوا ﴾ [الآية: 52] يعني هؤلاء المنافقين ﴿ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي الفَسِهِم نَدِمِين ﴾ [الآية: 52] أي: على ما حدثت بهم أنفسهم من أنه لا يتم أمر المؤمنين وقال الأستاذ يعني أن الذين سقمت ضمائرهم وضعفت في التحقيق بصائرهم سبق إلى قلوبهم هوادة الأعداء خوفاً من معرّتهم وطمعاً في المأمول من صحبتهم ولو استيقنوا أنهم في أسر العجز وذل الإعراض عنه سبحانه لأملوا الموعود من كفايته والمعهود من جميل رعايته ولكنهم حجبوا عن محل التوحيد ومقام الإحسان فتفرقوا في أودية الظنون والحسبان وعن قريب يأتيكم الفرج أيها المؤمنون وترزقون الفتح بحسن الإقبال والظفر بالسؤال بسابق الاختيار فيستشعرون الندم ويقاسون الألم.

﴿ وَيَعُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الآية: 53] بالرفع قراءة الكوفيين على أنه كلام مستأنف ويؤيده قراءة نافع وابن كثير وابن عامر مرفوعاً بغير واو وقرأ أبو عمرو بالنصب مع الواو عطفاً على أن يأتي باعتبار المعنى وكأنه قال ﴿ فَسَى اللهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ ﴾ [الآية: 52] ﴿ وَيَعُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الآية: 53] أي: بعضهم لبعض تعجباً من حال المنافقين وتبجحاً بما من الله عليهم حيث جعلهم من المخلصين ﴿ أَمَنُولَا مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيهم حيث أَمْلُطُها في أزمانهم ﴿ إِنَّهُمْ لَمَكُمُ ﴾ والآية: 53] أي: حلفوا أغلظها في أزمانهم ﴿ إِنَّهُمْ لَمَكُمُ ﴾ [الآية: 53] وإليهم أحباؤكم ﴿ حَبِطَتَ آعَمَلُهُمْ ﴾ [الآية: 53] فإنهم أعداؤكم ﴿ حَبِطَتَ آعَمَلُهُمْ ﴾ [الآية: 53] فإنهم أعداؤكم ﴿ حَبِطَتَ آعَمَلُهُمْ ﴾ [الآية: 53]

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِو ﴾ [الآية: 54] قرأ نافع من يرتد أي: من يرجع إلى عقبه ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ ﴾ [الآية: 54] أي: بدلاً عنهم ﴿ بِقَوْمِ ﴾ [الآية: 54] ﴿ يُجْبُهُمْ ﴾ [الآية: 54] أي: يهديهم إلى سبيل محبته ويثيبهم في طريق طاعته ﴿ وَيُجْبُونَهُ ﴾ [الآية: 54] حيث يعظمونه ويطيعونه ويذكرونه ولا ينسونه ولا يشكرونه ولا يكفرونه فقيل: / هم أهل اليمن كما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وقيل: الأشعريون لما روى ابن جرير أنه ﷺ قال: قوم هذا مشيراً إلى الأشعري وقيل: الفرس لأنه ﷺ سئل عنهم فضرب بيده على عاتق سلمان وقال هذا وذووه (١٠ قيل

تخريج الأحاديث والآثار (1/ 411) رقم (423).

هم أبو بكر وأصحابه كما روى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري وهو قول علي و قتادة .

وقال الواسطى: كما أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاته فإن الهاء راجعة إلى الذات دون النعوت والصفات وقال بعضهم بفضل حبه لهم أحبوه وكذلك بفضل ذكره لهم ذكروه ﴿أَذِلَّةٍ عَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الآية: 54] متذللين لهم عاطفين عليهم متواضعين إليهم مع علو شأنهم لديهم ﴿ آعِزَّةٍ عَلَى ٱلكَفِرِينَ ﴾ [الآية: 54] متعالين ﴿ أَشِدَّآهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ [الفتح: 29] والمنافقين متكبرين على الظالمين ﴿ يُجَامِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الآية: 54] أي: بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم وقلوبهم باختلاف أحوال اجتهادهم في أفعال إجهادهم فقيل: الجهاد ثلاثة مع نفسك وعدوك وقلبك والجهاد في سبيل الله هو مجاهدة القلب لثلا يتمكن فيه غفلة الرب ومجاهدة النفس أن لا يرتكب المعصية ومجاهدة الشيطان أن لا يغتر في حاله عن الطاعة ﴿ وَلَا يَعْافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ﴾ [الآية: 54] أي: لتصلبهم في دينهم وقطع الرجاء والخوف من غير ربهم ﴿ ذَلِكَ ﴾ [الآية: 54] أي: ما سبق من أحوال الأولياء ﴿ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَائُّهُ [الآية: 54] فيوفقه طريق الأحياء ويرزقه متابعة الأنبياء ﴿وَاللَّهُ وَسِعُهُ [الآية: 54] كثير الفضل والعطاء ﴿عَلِيدُ ﴾ [الآية: 54] بمن هو أهله من أرباب الشكر والثناء وأصحاب الصبر في حال الابتلاء.

وفي «نفائس العرائس» أن الآية فيها ذكر شرف الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المؤمنين وبين تعالى أن المحبة من خواص صفته الأزلية لأنه كان بذاته يحب أحباءه وكان ذاته موصوفاً بالمحبة الأزلية وكما أنه تعالى يحب الأولياء بذاته وصفته فهم يحبونه بذواتهم وصفاتهم من جميع حالالتهم لأن مصدر المحبة القدم وليس هناك فعل ومحبة العباد مصدرها قلوبهم وليس هناك فعل وأصل المحبة وقع بغير العلة من الآلاء والنعماء والأفعال والحركات في البناء كان سبحانه أحبهم بعلمه في الأزل قبل إيجادهم اصطفائية فكأنه قد 219/أ أحب نفسه لأن كونهم لم يكن إلا بكون وجوده وجوده سبب وجودهم/ وهو تعالى أحب فعله ومرجع الفعل صفته ومرجع الصفة ذاته فكأنه أحب ذاته ولم

يكن الغير في البين فكان هو المحب وهو المحبوب وصفته المحبة وهم يحبونه بتجلى الصفة في قلوبهم وهو مباشرة نور محبته في فؤادهم فلما تجلت عيون أرواحهم بنور محبته وطلبت مصدر أصل الصفة فوجدت مشاهدة الأزل عياناً بلا حجاب فأحبتها بالمحبة الأصلية التي لا تتحول من مصرف الأزل أبداً فإذا كان كذلك فالمحب والمحبوب والمحبة في عين الجمع واحد وهذا إشارة إلى قوله بلسان نبيه على حيث أخبر عن المحب المتحد المتصف بصفاته حيث قال في أثناء الحديث فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ولساناً ويداً (1).

وفي هذا المعنى أنشد المجنون:

أنا من أهوى ومن أهوى أنا في نحن روحان حللنا بدنا في أنا من أهوى ومن أهوى أنا في أنا أبيضرته أبيضرتنا أبيضرتا أبيضرتنا أبيضرتا أبيضرتا أبيضرتنا أبيضرتا أبيضرتا أبيضرتا أبيضرتا أبيضرتا أبيضرتا

وأفاد الأستاذ: فيما أجاد أنه سبحانه جعل صفته من لا يرتد عن الدين أن يحب الله ويحبه الله ففيه بشارة عظيمة للمؤمنين لأنه يحب أن يعلم أن من كان غير مرتد فإن الله يحبه وفيه إشارة دقيقة فإن من كان مؤمناً يحب أن يكون الله محباً فأما إذا لم يكن له محبة فبالخطر صحة إيمانه وفي الآية دليل على جواز محبة العبد لله وجواز محبة الله للعبد فمحبة الحق للعبد لا تخرج من وجوه إمّا أن تكون بمعنى الرحمة عليه أو بمعنى اللطف والإحسان إليه أو المدح له والثناء عليه أو يقال إنه بمعنى إرادته لتقريبه وتخصيص محله فكما أن رحمته إرادته لإنعامه فمحبته إرادته لإكرامه والفرق بين المحبة والرحمة على هذا القول أن المحبة إرادة إنعام مخصوص والرحمة إرادة كل نعمة فتكون المحبة أخص من الرحمة واللفظتان تعودان إلى معنى واحد فإن إرادة الله سبحانه واحدة وبها يريد سائر مراداته ويختلف أسماء الإرادة باختلاف أوصاف المتعلّق لله وأما محبة العبد لله سبحانه فهي حالة لطيفة يجدها في قلبه وتحمله تلك الحالة على إيثار موافقته أمره وترك حظوظه فيه وإيثار حقوقه سبحانه بكل وجه وتحصل العبارة عن تلك الحالة على قدر ما يكون صفة العبد في الوقت الذي يعبر عنه/ 219/ب فيقال: المحبة ارتياح القلوب بوجود المحبوب ويقال: المحبة ذهاب المحب بالكلية في ذكر المحبوب ويقال المحبة خلوص المحب لمحبوبه بكل وجه من وجوه المحبة تنتجه الهمة فمن كانت همته أعلى كانت محبته أصفي بل أوفي بل

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه.

<sup>(2)</sup> نسب إلى الحلاج، انظر غرر الخصائص الواضحة (1/ 251).

أغلى ويقال: المحبة سكر لا صحو فيه ويقال: المحبة بلاء لا يرجى شفاؤه وسقم لا يعرف دواؤه ويقال: المحبة غريم يلازمك لا يبرح ورقيب من المحبوب يستوفي له منك دقائق الحقوق في دوام الأحوال ويقال: المحبة [قضية] توجب المحبة فمحبة الحق أوجبت محبة العبد لقوله تعالى: ﴿ يُحْبُّهُمْ وَيُجُونُهُمْ وَيُجُونُهُمْ وَ الْإِنْقَةِ وَالا أَنِي يكون للطينة ولولا أنه يحبهم وإلا لما أحبوه ويقال: لولا أنه أخبر عن المحبة وإلا أنى يكون للطينة جسارة ذكر المحبة، ثم بين الله سبحانه صفة المحبين فقال: ﴿ أَوَلَةٍ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ أَعِزَةً عَلَى اللَّمُونِينَ اللَّهُ عِنِيلًا اللَّهِ وَيبذلون الأمواح في المحبوب من غير كراهة ويبذلون الأرواح في المنبوب عن المحبوب من غير ادخار شظية من الميسور ثم قال في صفتهم في الله المنبي والمطالبات ويجاهدون بأرواحهم بحذف العلاقات ويجاهدون بأسرارهم بالاستقامة على الشهود في دوام الأوقات ثم قال: ﴿ وَلَا يَكَافُونَ لَوْمَةَ لَا يَهِمُ لِهُ اللهُ وَلَا يَعْدَونَ الله استقلال حكم ولا بأسرارهم بالاستقامة على الشهود في دوام الأوقات ثم قال: ﴿ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَا يَهُ عِيلًا لَمُ عَلَى الشهر حميم ولا يركنون إلى استقلال حكم ولا يجنحون إلى استجلاب حظ ونصيب ولا يزيغون عن سنن الوفاء بحال ثم بين يجنحون إلى استجلاب حظ ونصيب ولا يزيغون عن سنن الوفاء بحال ثم بين سبحانه أن جميع ذلك إليهم لأمنهم فقال ﴿ وَلِكَ فَصُلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَن يَشَاةً وَاللَّهُ وَسِعُ لَالَا إِنَاهُ اللَّهُ اللَّهُ يُؤْتِهِ مَن يَشَاةً وَاللَّهُ وَسِعُ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَاكُ مَن عبيده.

﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الآية: 55] أي: إيماناً كاملاً كما بينه بقوله: ﴿ الّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ ﴾ [الآية: 55] أي: يقومون بأمهات العبادات البدنية والمائية المستلزمة أن يقوموا بالبقية ﴿ وَهُمْ تَكِعُونَ ﴾ [الآية: 55] أي: خاشعون للحق متواضعون مع الحق.

وأفاد الأستاذ: أن الولي الناصر ولا موالاة بين المؤمنين وبين أعداء الحق سبحانه فأعداء الحق هم أعداء الدين وإنما حرف التحقيق يقتضي أن معنى ما عداه بخلافه وأعدى عدوك نفسك كما<sup>(1)</sup> في الخبر ومن عادى نفسه لم يخرج بالمخاصمة عنها مع الخلق وبالمعارضة فيها مع الحق.

﴿ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّيِنَ ءَامَنُوا﴾ [الآية: 56] أي: من يتخذهم/ أولياء \_ويجعل من عداهم أعداء ﴿ فَإِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ الْفَلِبُونَ ﴾ [الآية: 56] كما أن حزب

1/220

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه.

الشيطان هم الخاسرون والغلبة بالبرهان والحجة وباعتبار العاقبة.

وقال سهل: الغالبون لأهوائهم.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه نبههم عن موجب التحيز عنهم والتميز منهم وأن المخالف في العقيدة لا يكون موافقاً في الحقيقة ويقال: أمرهم أن يلاحظوهم بعين الاستصغار كما لاحظوا دين المسلمين بعين الاحتقار ﴿وَاتَّقُوا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عن مراعاة أمره ونهيه ﴿إِن كُمْ مُوْمِنِينَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عنه مراعاة أمره ونهيه ﴿إِن كُمْ مُوْمِنِينَ اللّهَ اللّهَ عنه العده ووعيده.

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ ﴾ [الآية: 58] أي: السناس ﴿ إِلَى السَّلَوْةِ التَّخَذُوهَا ﴾ [الآية: 58] أي: الصلاة أو المناداة ﴿ هُزُوا وَلَهِبَأَ ﴾ [الآية: 58] فإن اليهود كانوا حينتني يستهزؤن ويضحكون ﴿ ذَلِكَ إِنَّهُمُ قَوْمٌ لَا يَتْقِلُونَ ﴾ [الآية: 58] .

أفاد الأستاذ: أن الأذان دعاء إلى محل النجوى فمن تحقق بعلو المحل فسماع الأذان يوجب له روح القلب واسترواح الروح ومن كان محجوباً عن حقيقة الحال لاحظ ذلك بعين اللعب وأدركه بسمع الاستهزاء وذلك حكم الله غاير بين عباده على ما يشاء.

﴿ قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِتَٰبِ هَلَ تَنقِمُونَ مِنَآ ﴾ [الآية: 59] هل تعيبون منا وتنكرون علينا ﴿ إِلَاۤ أَنْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبُلُ ﴾ [الآية: 59] أي: من الكتب على من قبلنا وهذا عين المدح والمعروف إجماعاً بيننا ﴿ وَأَنَّ أَكْثَرُكُمْ فَسِفُونَ ﴾ [الآية: 59]

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 178) رقم (2694)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 47).

أي: خارجون عن ديننا وهذا هو الحق أيضاً لو أنصفتهم من قبلنا فالاستثناء من قبيل:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب (1)
وكما قال تعالى: ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللّهِ اَلْمَزِيزِ الْحَييدِ ﴿ اللّهِ اللّهِ الْمَزِيزِ الْحَييدِ ﴾ اللّه الله المَنوَتِ / وَالْأَرْضُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴾ [البروج: 8 - 9] إيذاناً بأن الإيمان لأهل الكتاب لأنهم من أهل الحجاب.

وقال الأستاذ: يعني ما لنا عندكم عيب إلا أنا تحققنا أننا محو في الله وأن الكائنات حاصلة بالله ولا نقتفي أثراً لما سوى الله في الله وهذا والله عيب زائل ونقص ليس له في التحقيق حاصل أقول بل هذا نقص في التحقيق كمال وعيب في نظر أرباب الكمال جمال.

وَمَلُ أُنْيِنَكُمُ مِثَرٌ مِن ذَلِكَ [الآية: 60] أي: من منعوتكم ومَنُوبَةً [الآية: 60] أي: جزاءً ثابتاً وعُند الله في أصلها مختصة بالمخير كالعقوبة أي: جزاءً ثابتاً وعند التمييز عن بِشَرِّ بدفع توهم الخير وين لَمَنهُ الله وعنيب عليه على التمييز عن بِشَرِّ بدفع توهم الخير وين لَمَنهُ الله وعنيب عليه الله عن رحمته وسخط عليهم بارتكاب معصيته [الآية: 60] أي: هو من أبعدهم الله عن رحمته وسخط عليهم بارتكاب معصيته وبَحَمَل مِنهُمُ الْقِرَدَةَ [الآية: 60] وهم أصحاب السبت من اليهود ووالمنازير والآية: 60] وهم كفار أهل مائدة عيسى من النصارى ووعبد الطاعون عطفا أي: ومن عبد ما سوى الله من المشركين وقرأ حمزة بضم الباء وجر الطاعون عطفا أي: ومن عبد ما سوى الله من المشركين وقرأ حمزة بضم الباء وجر الطاعون عطفا على القردة للإشعار بالمسخ في المسيرة وأنتهاك [الآية: 60] الملعونون وشرًّ مَن الموصل إلى الرب الجليل والمراد الزيادة مطلقاً من صفتي التفضيل. وقال الأستاذ: يعنى أخس من المذكورين منا قدراً وأقلهم خطراً من سقط وقال الأستاذ: يعنى أخس من المذكورين منا قدراً وأقلهم خطراً من سقط

وقال الأستاذ: يعني أخس من المذكورين منّا قدراً وأقلهم خطراً من سقط عن عين الله فأذله وأبعده عن نعت التخصيص فأضله ومنعه عن وصف التقريب فأبعده وحجبه عن شهود الحقيقة فطرده.

﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ ﴾ [الآية: 61] أي: منافقوكم ﴿ قَالُواْ مَامَتًا ﴾ [الآية: 61] بما أنزل إلى حَرَادًا خَلُوا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِلَا مَعَكُمْ ﴾ [السقرة: 14] ﴿ وَقَاد ذَخَلُواْ إِلَاكُمْ فِ

نسب إلى النابغة. انظر: الحيوان (1/ 360)، ونهاية الأرب (2/ 303).

[الآية: 61] أي: في باطنهم وخيالهم ﴿ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِدِّ عَهِ [الآية: 61] على حالهم جملة حالية والمعنى دخلوا وخرجوا كافرين ما أثر فيهم من صحبة المؤمنين ﴿ وَاللَّهَ أَعَادُ بِنَا كَانُوا يَكْتُنُونَ ﴾ [الآية: 61] أي: من الكفر والكيد بالمسلمين بدخولهم عليهم حيناً بعين الحين.

وأفاد الأستاذ: أنهم أظهروا الصدق وفي التحقيق نافقوا فافتضحوا من حيث أوهموا ولبسوا فلا حالهم بقيت مستورة ولا أسرارهم كانت عند الحق مكتومة وهذا نعت كل مبطل عند أرباب الحقائق أحوالهم ظاهرة في أنوار فراستهم.

﴿ وَتَرَىٰ كَتِيزًا يَنْهُمْ ﴾ [الآية: 62] أي: من المنافقين وغيرهم ﴿ يُسَرِعُونَ فِي آلِاتْمِ ﴾ [الآية: 62] أي: الحرام وقيل: الكذب لقوله تعالى عن قولهم الإثم ﴿ وَالْقُدُونِ ﴾ [الآية: 62] أي: الحرام أو مجاوزة الحد عن المعاصي أو الإثم ما يختص بهم 221/ أوالعدوان ما يتعدى إلى غيرهم ﴿ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتَ ﴾ [الآية: 62] أي: الرشوة وخص بالذكر للمبالغة ﴿ لَيِنْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الآية: 62] لبنس شيئاً ما عملوه وإلى آخرتهم قدموه.

﴿ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَيْنِوْنَ ﴾ [الآية: 63] زهادهم وعبادهم ﴿ وَالْأَحْبَارُ ﴾ [الآية: 63] علماؤهم ورؤساؤهم ﴿ عَن قَوْلِمُ الْإِثْدَ ﴾ [الآية: 63] أي: عن كذبهم وافترائهم ﴿ وَأَكْلِهِ مُ السَّحْتُ ﴾ [الآية: 63] أي: الحرام في بيعهم وشرائهم ﴿ لَيْقَسَ مَا كَانُوا يَصَّمَنعُونَ ﴾ [الآية: 63] من عدم النكر والتنكير عليهم ووجود الميل إليهم وخص الصنع بخواصهم والعمل بعوامهم لأن الصنع عمل بعد تدرب فيه وتردد إجادة تحر ولأن ترك الحسنة أقبح من موافعة المعصية من حيث أن النفس تلتذ بها وتميل إليها ولا كذلك ترك الإنكار عليها فكان جديراً بأبلغ الذم فيها قال ابن عباس وغيره ما في القرآن آية أشد توبيخاً للعلماء (1) منها.

وأفاد الأستاذ: أن الرباني من كان لله وبالله ولم يبق منه بقية لغير الله ويقال الرباني من توقى عن الآفات ثم ترقى إلى أعلى الساحات ثم تلقى ما كوشف به من زوائد القربات فخلا عن نفسه وصفا عن وصفه وقام لربه بربه وقد جعل الله الربانيين تائبين عن الأنبياء والمرسلين الذين هم أولوا الدين فهم خلفاء ينهون

<sup>(1)</sup> تفسير الطبري (10/ 449) رقم (12239)، وتفسير ابن كثير (3/ 144).

الخلق بهممهم وأحوالهم أكثر مما ينهون بأقوالهم فإنهم إذا أشاروا إلى الله حقق الله ما يرومون إليه ويحقق ما يعلقون هممهم عليه.

﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةً ﴾ [الآية: 64] وذلك حين كف الله عنهم نعمة الدنيا بعدما جحدوا القرآن وأنكروا الدين وكانوا قبل ذلك في خصب ورخاء فقالوا هو ممسك يقتر الرزق، وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ولا قصد إثبات يد وغل وبسط في عالم الوجود وقيل معناه أنه فقير كقولهم ﴿ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَغَنُ أَغْنِيالًا ﴾ [آل عمران: 181] ﴿ عُلَتَ آيدِيهِمْ وَلُمِنُوا يَا قَالُوا ﴾ [الآية: 64] دعا عليهم بالبخل والنكد وبالفقر والمسكنة والكبد أو المراد بغل الأيدي حقيقة (يغلون) أسارى في الدنيا ومسحبين إلى الحميم في العقبى فتكون المطابقة من حيث اللفظ دون المعنى وملاحظة الأصل في المبنى ﴿ بَلْ يَدَاهُ ﴾ [الآية: 64] أي: نعمتاه أي: الدنيوية والأخروية والظاهرية والباطنية ﴿ بَسُّوطَانِ ﴾ [الآية: 64] أي: لأهلها مبذولتان فاليد والأخروية والظاهرية والباطنية في الرد/ ونفي البخل عنه وإثباتاً لغاية الجود فإن غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطيه بيده ﴿ يُنفِقُ كُنْكَ يَشَاهُ ﴾ [الآية: 64] أي: هو مختار في إنفاقه فيوسع تارة ويضيق تارة أخرى على حسب مشيئته ومقتضى حكمته.

وقال الأستاذ: أي بل قدرته بالغة ومشيئته نافذة ونعمته سابغة وإرادته ماضية ويقال ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوكُتَانِ ﴾ [الآية: 64] يرفع ويضع ويدفع ولا يمنع ولا يخلو أحد عن نعم يخلو أحد عن نعم النفع أحد عن نعم النفع لما سبق في قوله من عدم المنع ولقوله سبحانه ﴿ كُلّا نُمِدُ هَتَوُلاَهُ وَهَتَوُلاَهُ وَهَتَوُلاَهُ مِنْ عَمْمُوعًا .

ولعل الأستاذ أراد بالنفع المنفعة الأخروية والدنيوية النافعة للأمور الدينية.

ولذا قال ابن عطاء: ربما أعطاك فمنعك وربما منعك وأعطاك فالحق تارة يعطي للإكرام وأخرى للاستدراج مزلة الأقدام ﴿وَلَيْرِيدَكَ كَيْرًا يَنَهُم ﴾ [الآية: 64] أي: من اليهود ﴿مَّا أَيْلَ مِن رَبِّكَ ﴾ [الآية: 64] أي: من الأحكام والحدود ﴿مُلْفِيْنَا وَكُفْرًا ﴾ [الآية: 64] في الوجود والمعنى كلما نزلت آية كفروا وازدادوا طغياناً وكفراً بخلاف المؤمنين فإنهم يزيدون بنزول كل آية إيفاناً وشكراً قال تعالى: ﴿يُضِلُ بِهِ عَيْمًا وَيَهْدِى بِهِ عَيْمًا ﴾ [البقرة: 26] ﴿وَنُنَزِلُ مِنَ ٱلْقُرْمَانِ مَا تعالى: ﴿يُضِلُ بِهِ عَنْمًا وَيَهْدِى بِهِ عَنْمَا ﴾ [البقرة: 26] ﴿وَنُنَزِلُ مِنَ ٱلْقُرْمَانِ مَا

هُوَ شِفَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسسراء: 82] ﴿ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسسراء: 82] كما يزداد المريض داء من الأدواء من تناول الغداء الصالح للأصحاء فهو كالنيل ماء للمحبوبين ودماء للمحجوبين كما قال على: القرآن حجة لك أو عليك (1) وفي رواية القرآن شافع ومشفع أو ماحل مصدق(2) ﴿ وَٱلْقَيَّنَا بَيْنَهُمْ ﴾ [الآية: 64] أي: أوقعنا بين طوائف اليهود أو بينهم وبين النصارى على ما قاله الحسن ومجاهد ﴿ ٱلْعَدَوْةَ ﴾ [الآية: 64] أي: الظاهرة ﴿ وَٱلْبَعْضَاتَهُ ﴾ [الآية: 64] الكامنة ﴿ إِنَّ يَوْمِ ٱلْقِينَمَّةِ ﴾ [الآية: 64] فلا تتوافق قلوبهم وأحوالهم ولا يتطابق آراؤهم وأقوالهم ﴿ كُلَّمَا آوَقَدُوا ﴾ [الآية: 64] أي: اليهود ﴿ نَازًا لِلْحَرِّبِ ﴾ [الآية: 64] أي: مع المسلمين أو مع أحد ولو من المشركين ﴿ أَلْمَاأُهَا اللَّهُ ﴾ [الآية: 64] بأن أوقع بينهم منازعة مانعة لهم من الغلبة ﴿ وَيَسْعَوَّنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ [الآية: 64] أي: للفساد وهو اجتهادهم في كيد العباد وهتك المحارم وإثارة الفتن في البلاد ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلمُقْسِدِينَ ﴾ [الآية: 64] أي: لا يعزهم ولا يرضى عنهم ويجازيهم على فسادهم يوم الدين ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ/ ٱلْكِتَابِ ﴾ مع جراثمهم العظام ﴿ ءَامَنُوا ﴾ [الآية: 65] 222/أ بمحمد عليه السلام ودخلوا في دين الإسلام ﴿ وَأَتَّقُوا ﴾ [الآية: 65] المعاصى والآثام والظلم للأنام ﴿ لَكَ فَرَّنَا عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِم ﴾ [الآية: 65] التي فعلوها ولم نؤاخذهم بها ﴿ وَلاَدَّخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنِّعِيمِ ﴾ [الآية: 65] فيه تنبيه عن عظمة عيوبهم وكثرة ذنوبهم وأن الإسلام يجبُّ ما قبله من كفرهم وعصيانهم وبعض العلماء على أن من آمن ولم يراع التقوى لم تكفر سيئاته التي عمل بها في الكفر وفي الآية نوع إشعار إليه وكذا في حديث الصحيحين دلالة عليه فعن ابن مسعود قلنا أنؤاخذ بأعمالنا في الجاهلية والإسلام فقال عليه السلام: أما من أحسن منكم إسلامه فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية (3).

لكن قال النووي: المراد بحسن الإسلام إيمان صحيح لا نفاق فيه والمراد من الإساءة النفاق انتهى.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه. (2) سبق تخریجه.

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم في الصحيح (120/ 189)، وأبو يعلى في المسند (9/ 65) رقم (5131).

وهذا تأويل حسن وإن قبل هو خلاف المتبادر وفيه أن التأويل لا يكون إلا كذلك وأن إبقاؤه على ظاهره مخالف لقواعد أهل السُنَّة ومقو لمذهب المعتزلة.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه وتعالى إنما وعدهم الغفران بشرط التقوى ودليل الخطاب أن لا يغفر لمن لم يتق منهم في العقبى وقال لظالمي هذه الأمة ﴿ثُمُّ أَوْرَبُنَا الْخطاب أَنْ لا يغفر لمن لم يتق منهم في العقبى وقال لظالمي هذه الأمة ﴿ثُمُّ أَوْرَبُنَا الْحَلَابُ اللَّهِينَ السَّطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَيِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِمِ النَّاسِمِ [فاطر: 32] ثم قال في آخر الآية بعد ذكر الأقسام ﴿جَنَّتُ عَدْنِ يَنْفُونَا ﴾ [الرعد: 23] وقال: ﴿هُو أَهَلُ النَّفُوى وَأَهْلُ النَّفُوى وَأَهْلُ النَّفُوى وَأَهْلُ النَّفُوى وَاللهُ اللهُ يعفر انتهى.

وهذا يشير إلى الفرق بين مسلمة أهل الكتاب وبين مؤمني هذه الأمة في الخطاب.

ثم قال الأستاذ: ويقال لو أنهم راعوا أمرنا أصلحنا لهم أمرهم ولكنهم وقفوا.

﴿ وَلَوَ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التّورَيَةَ وَالْإِنجِيلَ ﴾ [الآية: 66] بإذاعة ما فيها ولطاعة أحكامهما ﴿ وَمَا أُدِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِهِمْ ﴾ [الآية: 66] أي: القرآن أو سائر الكتب المنزلة فإنها من حيث أنهم مكلفون بها كالمنزل إليهم ﴿ لاَحَكُواْ مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ [الآية: 66] أي: لوسع عليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم بركات من السماء والأرض بأن نزل عليهم المطر وأخرج لهم نبات الأرض قيل أراد به التوسعة كما يقال فلان في الخير من فرقه إلى قدمه وعبر عن الأخذ والانتفاع بالأكل لأنه أجل يقال فلان في الخير من فرقه إلى قدمه وغير عن الأخذ والانتفاع بالأكل لأنه أجل الآية إشارة إلى محط نظرهم إنما هو في شبع/ بطنهم لحرصهم وشرهم وفي الآية إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَنِّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَلَّهُ رَخْرَهُا ﴿ وَبَرْفَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَخْسَلُ ﴾ [الطلاق: 2- 3] وفي الحديث إلى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب.

وقال الأستاذ: أي لو سلكوا سبيل الطاعة لوسعنا لهم أسباب المعيشة وسهلنا لهم الحال الطيبة حتى إن ضربوا يمنة ما لقوا غير اليمن وإن ذهبوا يسرة ما وجدوا إلا اليسر ﴿ مِنْهُمُ أَمَدُ مُقَتَّصِدَةً ﴾ [الآية: 66] جماعة عادلة متوسطة غير علية ولا مقصرة وهم الذين صاروا في هذه الأمة وساروا في هذه المله.

وأفاد الأستاذ: أن المقتصد هو الواقف على حد الأمر لا يقصر فيه فينقص

ولا يجاوز فيزيد ويقال المقتصد الذي تساوى في همته الفقد والوجود في المحادثات ﴿وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ ﴾[الآية: 66] وهم كفارهم يقال في حقهم ﴿سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ [الآية: 66] أي: بئس ما يعملونه.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِيَكُ ﴾ [الآية: 67] أي: أخبر جميع ما أوحي إليك غير مراقب من أحد نفعاً وضراً ولا خائف مكروهاً وشراً.

وفي «حقائق السلمي» قيل: ﴿ بَلَغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [الآية: 67] من الرسالة ولا تبلغ ما خصصناك به من محل الكشف والمشاهدة فإنهم لا يطيقون سماع ما أطقت حمله من مشاهدة الذات والتجلى في الصفات.

وقال الأستاذ: أي لا تكتم شيئاً مما أوحينا إليك ملاحظة لغير إذ لا غير في التحقيق إلا رسوم موضوعة وأحكام القدرة عليها جارية ﴿وَإِن لَّمْ تَفْعَلَ﴾ [الآية: 67] أي: لم تبلغ جميعه كما أمرتك به ﴿فَا بَلَقْتَ رِسَالَتَمُ ﴾ [الآية: 67] وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر رسالته أي: فما أديت شيئاً منها لأن كتمان بعضها يضيع ما أدي منها كترك بعض أركان الصلاة فإن حكمة الدعوة ينتقض به ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾ [الآية: 67] أي: أنا ناصرك وحافظك فلا تخف أحداً غيري في تبليغك أو عدة وضمان من الله بعصمة روحه من تعرض أعدائه اطمئناناً لقلبه وسره فروى الترمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد أنه كان رسول الله علي يحرس من قبل ذلك فلما نزلت هذه الآية تركت الحراسة (1) وقيل: المائدة آخر ما نزل من الله يشكل ثج رأسه الأشرف أو المراد حفظة روحه ﷺ.

وفي «الحقائق» قيل: لصون سرك عن الاشتغال بهم والنظر إليهم.

وقال/الأستاذ: جمعاً بين المعينين بحفظ ظاهرك من أن يمسك أذاهم فلم 22/أ يسلط بعد هذا عدو عليه ويصون سرك عنهم حتى لا يقع فيه احتشام منهم ويقال في يقصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ الآية: 67] حتى لا تغرق في بحر التوهم بل تشاهدهم كما هم وجوداً بين طرفي العدم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [الآية: 67] أي: لا يمكنهم مما يريدون من الهلاك بك وبالمسلمين أو المعنى بلغ أنت رسالتك

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 342) رقم (3221)، والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 251) رقم (3046)، والطبراني في المعجم الكبير (11/ 256) رقم (3046).

والله الهادي وليس عليك هداهم.

وقال الأستاذ: أي ليس انتعاشكم ولا نظام معاشكم ولا قدركم في الدنيا والعقبى ولا مقداركم ومنزلتكم في حال من حالاتكم إلا بمراعاة الأمر والنهي والمحافظة على أحكام الشرع ﴿ وَلَيْزِيدَكَ كَيْبًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ مُلغَيْنَا وَالمَحافظة على أحكام الشرع ﴿ وَلَيْزِيدَكَ كَيْبًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ مُلغَيْنَا وَالمَحافظة على أحكام الشرع ﴿ وَلَيْزِيدَكَ كَيْبًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ مُلغَيْنَا وَكُفُرا ﴾ [الآية: 68] كوره ليتعقب عليه قوله ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْفَوْمِ الْكَيْفِينَ ﴾ [الآية: 68] أي: فلا تحزن عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم بما تبلغه إليهم فإن ضرر ذلك لاحق بهم لا يتخطاهم وفي المؤمنين مندوحة لك عنهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الآية: 69] أي: باللسان كالمنافقين أو المراد بهم الكاملون من المؤمنين ﴿ وَالنَّيْنِ مَادُوا وَالصَّنِعُونَ وَالنَّمَدُون﴾ [الآية: 69] سبق تفسير في سورة البقرة ورفع الصائبون هنا على الابتداء والخبر محذوف أي: كذلك والجملة معترضة بين أصحابي الكتابيين والنكتة أنهم طائفة مائلة إلى كل من الملّتين وقيل: إن بمعنى نعم وما بعدها في موضع الرفع بالابتداء وقيل: الصابئون منصوب بالفتح فإنه كما جوز بالياء جوز بالواو ﴿ مَنْ ءَامَنَ عَالِيهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [الآية: 69] أي: بجنانه أو ثبت على إيمانه ومات على إيقانه ﴿ وَعَمِلَ مَنلِكًا ﴾ [الآية: 69] أي: قام بأحكام الإسلام وأركانه ومن في محل الرفع بالابتداء وخبره ﴿ وَالاَيْ خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الآية: 69] على ما فاتهم من عَلَيْهِمْ ﴾ [الآية: 69] على ما فاتهم من الدنيا والجملة خبر إن.

﴿ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَنَقَ بَنِى إِسْرَوِيلَ ﴾ [الآية: 70] ليقوموا بوعدهم وليوفوا بعهدهم ﴿ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْمَ رُسُلاً ﴾ [الآية: 70] ليبينوا لهم أمر دينهم وليذكروا لهم عهدهم ﴿ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْمِ رُسُولًا فِمَا لَا تَهْوَى ﴿ أَنفُسُهُمْ ﴾ [الآية: 70] أي: بما لا تشتهي نفوسهم ومُخالف أهواءهم من الشرائع وميثاق التكاليف التي يكون دواءهم. وقال الأستاذ: وداروا مع الهوى فوقعوا في البلاء ومن أمارات الشقاء

الإصرار على متابعة الهوى ﴿فَرِيقاً﴾ [الآية: 70] أي: من الأنبياء ﴿كَذَبُواْ وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ﴾ [الآية: 70] عدل عن قتلوا مراعاة للفاصلة وبناءً على حكاية الحال الماية استحضاراً لتلك الحال الشنيعة وتنبيهاً على أن ذلك دأبهم وحالهم في الأوقات الماضية وقصدهم في الأزمنة الآتية.

﴿ وَحَسِبُوٓاً ﴾ [الآبة: 71] أي: ظنوا أنهم مع هذه الأفعال القبيحة ﴿ أَلَا تَكُونَ فَتَذَهُ ﴾ [الآبة: 71] أي: لا يصيبهم عقوبة وبلية وقرأ أبو عمر وحمزة والكسائي برفع تكون على أنّ أنْ هي المخففة عن المثقلة وأصله أنه لا تكون فتنة.

وقال الأستاذ: اغتروا بطول الإمهال فأصروا على قبيح الأعمال فلما أخذتهم فجأة النقم لم ينفعهم الندم واشتد بهم الألم فَنَكُمُوا [الآية: 71] عن الدين ودلائل اليقين فوصَفُوا [الآية: 71] عن استماع الحق من النبيين كعبدة العجل وغيرهم من المذنبين في تاب الله عليهم [الآية: 71] أي: ثم تابوا فقبل الله توبتهم أو وفقهم بالتوبة فتابوا عن معصيتهم والمعنى بثم أنهم تمادوا في الضلالة إلى أن حصل لهم الهداية بالتوبة في عَمُوا وَصَمَوا [الآية: 71] أي: كرة بعد أخرى في يَنهم من البيانية: 71] بدل من ضمير الجمع أو من قبيل لغة أكلوني البراغيث فوالله بمويد إلى يقملون إلاية: 71] فيجازيهم على وفق أعمالهم وطبق أحوالهم.

﴿ لَقَدَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مُرْيَدً ﴾ [الآية: 72] وهمم طائفة من أهل الحلول والاتحاد المسمون باليعقوبية.

وأفاد الأستاذ: أنهم سقمت بصائرهم والتبس أمارات الحدوث عليهم فخلطوا في عقائدهم استحقاق أوصاف القدم بنعوت الحدوث وصفات العدم ﴿ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكَبَىٰ إِسْرَويلَ ﴾ [الآية: 72] إني عبد الله ورسوله إليكم ﴿ أَعْبُدُوا الله وَ وَرَبِّ حَكُمُ ﴾ [الآية: 72] أي: أنا عبد مربوب مثلكم فاعبدوا خالقي وخالقكم ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللهِ ﴾ [الآية: 72] أي: في عبادته أو ما يخص به من أفعاله وصفاته ﴿ فَمَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴾ [الآية: 72] أي: منعه من اللذات الأبدية والمراتب السرمدية ﴿ وَمَأْونهُ النَارُ ﴾ [الآية: 72] أي: منزلة نار الفرقة ودار الحرقة ومسكنه مقام الحجاب ومحل العقاب ﴿ وَمَا لِظَلِيمِينَ مِنْ أَنْهَكُ إِلاَية: 72] أي

وليس للكفار أنصار من الأغيار في دار البوار.

﴿ لَّقَدَّ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَائَةً ﴾ [الآية: 73] أي: أحد ثلاثة من الآلهة هو والمسيح وأمه فلا ينافي قوله سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة وهو حكاية عما قاله النسطورية والملكانية القائلون بالأقانيم الثلاثة.

وقال الأستاذ: بلغ الخذلان بهم حداً كابروا الضرورة فحكموا للواحد بأنه ثلاثة ولا يخفى فساد هذا على مجنون في القضية فضلاً على عاقل له أدنى مزية فوصًا مِنَ إلَكِ إِلَّا إِلَكُ وَحِدُّ [الآية: 73] من مزيدة للاستغراق والمعنى ما في الموجودات ذات واجب مستحق العبادات من حيث أنه مبدأ جميع الكائنات إلا إله موصوف بالوحدانية متعالم عن قبول الشركة في المراتب الربانية من الصفات الصمدانية ﴿وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَتُولُونَ ﴾ [الآية: 73] أي: بالتوبة عن مقولهم في شركهم ﴿عَذَابُ أَلِيدُ وَالآية: 73] أي: ممن بقي على كفرهم أو مات على شركهم ﴿عَذَابُ أَلِيدُ وَالآية: 73] مؤلم في جميع أحوالهم.

﴿ أَنَالَا يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ ﴾ [الآية: 74] أي: بجنانهم ﴿ وَلَسْتَغْفُونَهُ ﴾ [الآية: 74] بلسانهم عن عقائدهم الفاسدة وأقوالهم الكاسدة ويرجعون بالتنزيه والتوحيد بعد هذا التقرير والتهديد ﴿ وَاللّهُ عَنَفُورٌ نَحِيتُ ﴾ [الآية: 74] مع هذا الذنب الجسيم والمعنى يغفر لهم إن تابوا ويمنحهم من فضله إن أنابوا وفي هذا الاستفهام تعجيب من إصرارهم بعدم توبتهم واستغفارهم.

وقال الأستاذ: لم يغلق باب التوبة عليهم مع قبيح أقوالهم وفساد عقائدهم وأحوالهم تضعيفاً لِرجاء المؤمنين بخصائص رحمته وآمالهم.

﴿مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَكَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِّلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ [الآيسة: 75] والجملة وصف لرسول أو استئناف بيان لأحوال كل رسول أي: ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا ومضوا من قبله فإنه خصهم الله تعالى بآيات كما خصه بها فإنه سبحانه إن خلق عيسى من غير أب فقيل خلق آدم من غير أب وأم وهو أغرب وإن أحيى الموتى على يده فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى على يد موسى وهو أحجب ﴿وَأَمْتُهُ صِدِيقَ أَهُ وَالآية: 75] صدقت بكاتمات ربها وكتبه كسائر النساء اللاتي يلازمن التصديق والصدق بالتوفيق ﴿كَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّمَامُ ﴾ كسائر النساء اللاتي يلازمن التصديق والصدق بالتوفيق ﴿كَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّمَامُ ﴾

[الآية: 75] ويفتقران إليه كسائر الأنعام وقيل: هو كناية عن يغوطان ويبولان ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّايَاتِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّايَةِ وَاللَّهُ اللَّايَاتِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّ

وأفاد الأستاذ: أن من اشتملت عليه الأرحام المنتنة وتناوبته الآثار المتعاقبة أنّى يليق بوصف الألهية ثم مسته الحاجة حتى اتصف بالأكل وأصابته الضرورة إلى أن يخلص من قضايا الطعام فأنّى يليق به استيجاب بالعبادة واستحقاق التسمية بالإلهية انظر يا محمد [كيف] نزيد في إيضاح الحجة وكيف تلبّس عليهم سلوك المحجة.

﴿ وَأَلَّ أَنْتُبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا نَفْماً ﴾ [الآية: 76] يعني عيسى عليه السلام وأن ملك بعض ذلك إنما هو تمليك الله له هنالك فهو لا يملك من ذاته ولا في جميع حالاته ولا يملك مثل ما يضر الله به من البلاء والمصيبة وما ينفع به من الصحة والسعة واختير ما في العبادة نظراً إلى ما هو عليه في ذاته من النسبة الجمادية توطئة لنفي القدرة عنه بالكلية وإيماء إلى أنه بمعزل عن الإلهية وقدم المضرة لأن التحرز عنها أهم من تحري المنفعة ﴿ وَاللّه مُو السّمِيعُ ﴾ [الآية: 76] بالأحوال والأعمال الصحيحة والعقائد الفاسدة والنيات الخالصة والكاسدة.

وأفاد الأستاذ: أن تعليق القلب بدون الرب في استدفاع الشر واستجلاب الخير تمحيق الوقت بما لا يجدي وإذهاب العمر فيما [لا] يغنى إذ المتفرد بالإيجاد بريء عن الأنداد.

ٱلسَكِيلِ ﴾ [الآية: 77] أي: الموصل إلى رضاء الجليل ولقاء الخليل.

وأفاد الأستاذ: أن التعمق في الباطل قطع لآمال الرجوع الآيل وكلما كان بعد المسافة من الحق أتم وأشد كان اليأس من الرجعة أوجب وأسد ومتبع الضلال شر من مبتدعه في المآل لأن المبتدع يبني في الحال والمتبع يتم البناء به في الاستقبال ومن به كمال الشر شر ممن فيه ابتداء الشر قلت ولعله من هذه الحيثية وإلا فيناقضه من سنّ سُنّة سيئة.

1/225

﴿ لُمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَوِت إِسْرَتِهِ بِلَ ﴾ [الآية: 78] أي لعنهم الله أو أوقع لعنهم ﴿ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُدَ ﴾ [الآية: 78] في الزبور ﴿ وَعِيسَى آبْنِ مَرْبَيَدً ﴾ [الآية: 78] في الإنجيل ﴿ ذَالِكَ ﴾ [الآية: 78] أي: اللعن الشنيع المقتضي الحال الفظيع ﴿ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَشْتَدُونَ ﴾ [الآية: 78] أي: بسبب عصيانهم واعتدائهم في طغيانهم.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أمر الأنبياء عليهم السلام حتى ذكروا الكفار بالسوء وأما الأولياء فاستخصهم بذكر نفسه فقال: ﴿هُوَ اللَّذِي يُمَلِّي عَلَيْكُمْ ﴾ [الأحزاب: 43] فلعنة الكفار بلسان الأنبياء وذكر المؤمنين ببيان الحق على أحسن الإنباء فإنه لو كان ذلك ذكراً لكان فيه استحقاق فضيلة فكيف وهو ذكر بالجميل والمدحة ولقد قال قائلهم:

لئن ساءني أن نلتني بمساءة قد سرني أني خطرت ببالك (1) حَلَيْ اللهِ اللهُ (1) حَلَيْ اللهُ اللهُ (1) حَلَيْ اللهُ ا

وأفاد الأستاذ: أن الرضا بمخالفة أمر الحبيب موافقة للمخالف ولا إلفة بعد تميز الخلاف والسكوت عن جفاء يعامل به كرم ومروءة والإغضاء على ما يقال في محبوبك دناءة.

﴿ تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ الآية: 80] يعني المنافقين ﴿ يَتُولُونَ الَّذِينَ كَمُواُ الآية: 80] أي: يوالون المشركين بغضاً للمؤمنين ﴿ لَيُقْسَ مَا قَدَّمَتَ لَمُمُّ الْفُسُهُمْ ﴾ [الآية: 80] أي: ليس شيئاً قدموه ليردوا عليه يوم القيامة مما هيّؤوه ﴿ أَن

<sup>(1)</sup> نسب إلى ابن الدمينة. انظر: الحماسة المغربية (1/ 97)، والتذكرة السعدية (1/ 45).

سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ الآية: 80] أي: وهم جاحدون ﴿ وَفِي ٱلْمَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ [الآية: 80] فما بعد أن هو المخصوص بالذم والمعنى بئس موجب سخط الله وهو الحجاب وسبب الخلود في العذاب.

قال الواسطي: ما أظهر من الوسم المكروه على خلقه جعل ذلك مضافاً إلى غضبه وسخطه من غير أن يشوش عليه شيء في عقبه ألا ترى إلى قول الحكيم كيف يؤثر عليه ما هو أجراه أم كيف يغضبه ما هو أبداه وكيف يجري عليه الغضب على نحو ما يعرف من الآدميين ولا يكره شيئاً خلقه وتولى إظهاره وإن كان نفس ما أظهره مكروهاً في ذاته إذ لا ضرر عليه في شيء من خلقه كما لا رتبة له في شيء من خلقه.

وأفاد الأستاذ: أن شر خصال اللثام مطابقة من يضاد/ الأصدقاء الكرام فإذا 225/ب كان سخط الله في موالاة أحبائه .

﴿ وَلَوَ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِينِ ﴾ [الآية: 81] أي: نبينا أو نبيهم ﴿ وَمَا أَنْ لَكُ لُوهُمْ أَوْلِيَاتُهُ [الآية: 81] لأن أَنْزِكَ إِلنّهِ إللّهِ إللّهِ القرآن والتوراة ﴿ مَا اَتَخَذُوهُمْ أَوْلِيَاتُهُ [الآية: 81] لأن الإيمان الكامل يمنع عن محبة الأعداء ﴿ وَلَكِئَ كَثِيرًا مِنْهُمٌ فَلسِقُوكَ ﴾ [الآية: 81] خارجون عن الدين بالاعتداء داخلون في مقام الأعداء.

ولَتَجِدَنَّ أَشَدَ النَّاسِ عَنَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْبَهُودُ وَالَّذِينَ اَشْرَكُواْ والآيدة: 182 فإنهم متفقون على الانهماك في حسدهم والتمادي في عنادهم والقساوة في قلوبهم وحرصهم على طول عمرهم وقلة رجوعهم إلى الحق وعدم رحمهم على الخلق وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَئُ [الآية: 182] للين جانبهم وحسن تواضعهم وقوة كرمهم وإحسانهم وقلة حرصهم على الدنيا وكثرة اهتمامهم بالعلم والعمل للعقبي كما أشار إليه بقوله: ﴿ وَاللَّكَ بِأَنَّ اللَّذِينَ وَهِ الآيدة: 182 أي: علما على مِنْهُمْ قِينِينِينَ وَالآيدة: 182 أي: علما على أن الأوصاف الجميلة محمودة وإن خلاف اليهود فإنهم مستكبرون وفيه دليل على أن الأوصاف الجميلة محمودة وإن كانت في كفرة مبعودة.

وقد قال الإمام الحجة: إنّ الكافر الفقير أحق عذاباً في النار من الكافر

الغني ولو اشتركا في دار البوار وقال بعضهم أثنت عليهم حرمات الخدمة وإن كانوا على طريق المخالفة لأنهم لما أظهروا لزوم الباب صح لهم التزهد والرهبانية بنوع من الانتساب وإن قصدوا في تحقيق مقام الاكتساب.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أن صفة العداوة وإن كان يجمعهم في المخالفة فمعرة بعضهم تزيد على بغض في بغض المقابلة وبقدر ما للنصارى من المترهب أثر فيهم بالمقاربة من أهل القرب وأنهم وإن لم ينتفعوا به من حيث الخلاص لفقد الإخلاص فقد ذكرهم الله سبحانه بمقاربة أهل الاختصاص.

﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾ [الآية: 83] أي: سماع القبول باعتبار بعضهم من أهل الوصول ﴿ رَمَّ أَعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمِع ﴾ [الآية: 83] كالسيول ﴿ مِمَّا عَرَهُوا مِنَ ٱلْحَقِي ﴾ [الآية: 83] كالسيول ﴿ مِمَّا عَرَهُوا مِنَ ٱلْحَقِي ﴾ [الآية: 83] أي: النازل على الرسول وهو بيان لرقة قلوبهم وشدة خشيتهم ﴿ يَقُولُونَ رَبِّنَا عَامَنَا ﴾ [الآية: 83] بمحمد عليه السلام ﴿ فَاكْنُبْنَا مَعَ الشّهِدِينَ ﴾ [الآية: 83] أي: من أمته فإنهم شهداء على / الأمم يوم القيامة قبل نزلت في سبعين رجلاً من قوم النجاشي وفدوا على رسول الله ﷺ فقرأ عليهم سورة يس فبكوا وآمنوا (1) فقال لهم: لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم فقالوا:

﴿ وَمَا لَنَا﴾ [الآية: 84] أي: مانع حاصل لنا ﴿ لَا نُؤْمِنُ بِأَلْمَهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِلِحِينَ﴾ [الآية: 84] أي: في الجنة.

﴿ فَأَتَنَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُوا ﴾ [الآية: 85] أي: فجازاهم وأعطاهم بسبب قولهم عن صميم قلوبهم ﴿ جَنَّتِ ﴾ [الآية: 85] أي: بساتين مشتملة على الأشجار ذوات الأثمار والأزهار ﴿ جَنَّتِ مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ [الآية: 85] أي: مقدرين الخلود في دار القرار ﴿ وَذَالِكَ جَزَاهُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الآية: 85] أي: الأبرار في هذه الدار.

﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ [الآية: 86] عموماً ﴿ وَكَذَبُوا بِتَايَنِنَا ﴾ [الآية: 86] خصوصاً ﴿ وَالَّذِينَ لَكُ أَصْلَتُ لَقَرَدِيهِ ﴾ [الآية: 86] أي: ملازمون في العذاب الأليم والحجاب المقيم.

<sup>(1)</sup> تفسير الفرطبي (6/ <del>256)، و</del>تفسير البغوي (3/ 87)، وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 56) رقم (1) (6716)، والدر المنثور (3/ 130).

﴿ يَكَا يَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِبَتِ مَا أَمَلُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [الآية: 87] أي: مسن المشتهيات والمستلذات المباحات ﴿ وَلَا تَمْ تَدُوا ﴾ [الآية: 87] أي: لا تتجاوزوا عن الحد بالتضييق على أنفسكم في تحريم الحلالات كما فعل بعض المترهبين من النصارى كسراً للنفس ورفضاً للشهوات ومبالغة في تحصيل الرضاءات ﴿ إِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينَ ﴾ [الآية: 87] بل يحب المقتصدين أو معناه لا تعتدوا حدود ما أحل لكم إلى تعاطي ما حرم عليكم ولا تعتدوا في تناول الحلال وخذوا منه بقدر الكفاية المعينة على عبادة ذي الجلال فإن الزيادة على هذا الحال وبال في المآل.

وقال أبو عثمان: لا تحرموا على أنفسكم المكاسب وطلب قوة الحلال من تلك المراتب ولا تعتدوا أي: لا رازقاً سوى ذي الجلال فإنه الرازق لكنه ربما أوصل إليك رزقك بمكتسب وربما حصل لك الرزق بلا سبب.

وأفاد الأستاذ: أن من أمارات السعادة الوقوف على حد العبادة إن أباح الحق شيئاً قبله وقابله بالخشوع وإن حظر وقف ولم يتعرض للحظوظ ومما أباحه من الطيبات الاسترواح إلى نسيم القرب في أوطان الخلوة وتحريم ذلك أن يستبدل تلك الحالة بالخلطة دون العزلة والعشرة دون الخلوة وذلك هو العدوان العظيم والخسران الجسيم هذا والآية نزلت في جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه تبتلوا واعتزلوا النساء وطيبات/الطعام 20/ب واللباس وهموا بالاختصاء ولذلك قيل: الاعتداء هو الاختصاء وروي أن رسول الله في وصف القيامة لأصحابه يوماً وبالغ في إنذارهم فترقوا واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون واتفقوا على أن لا يزالوا صائمين وأن لا يناموا على الفرش ولا يأكلوا الطعام والدسم ولا يقربوا النساء والطيب ويرفضوا اللنيا ويلبسوا المسوح ويسيحوا في الأرض ويجبوا مذاكيرهم فبلغ ذلك رسول الله في فقال لهم: إني لم أؤمر بذلك إن لأنفسكم حقاً فصوموا وأفطروا وقوموا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآتي النساء فمن رغب عن سُنتي فليس مني (1)

تفسير الطبري (10/ 519)، وتفسير ابن كثير (3/ 171).

﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلَلًا طَيِّماً ﴾ [الآية: 88] أي: كلوا ما أحل لكم وطاب مما رزقكم ﴿ وَاتَقُوا اللّهَ الّذِي أَشُر بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ [الآية: 88] في مخالفة ما أمركم به ونهاكم عنه فيما تفعلون وفيما تأكلون وتشربون وتلبسون قال بعضهم رزقه الذي رزقك ما هو من غير حركة منك ولا استشراق فيك وهو الطيب الحلال يحل محل الدعوة ويطيب قلبك بتناول تلك اللقمة.

وأفاد الأستاذ: أن الحلال الصافي بأن يأكل على شهوده فإن نزلت الحالة عن هذا فعلى ذكره فإن الأكل على الغفلة حرام في شريعة الإرادة هذا وقيل: لما نزلت الآية السابقة في منعهم على ما اتفقوا عليه من أنواع الرياضة والمجاوزة عن مراعاة طريق السُنَّة قالوا: يا رسول الله إنا قد حلفنا على تلك الحالة (1) فنزل قوله تعالى:

وَلا يُؤَاخِدُكُمُ اللهُ بِاللّغِوِ فِي آيتكنِكُمُ الآبة: 89] هو الحلف على ما يظن أنه كذلك وإن لم يكن وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد وقيل: هو ما يبدو من المرء بلا قصد كقول الرجل لا والله وبلى والله وإليه ذهب الشافعي ﴿وَلَكِن بُوَاخِدُكُمُ وَاللّهِ قصد كقول الرجل لا والله وبلى والله وإليه ذهب الشافعي ﴿وَلَكِن بُوَاخِدُكُم الْإِمَانِ [الآية: 89] أي: إذا حنثتم ﴿بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَانُ والله بالقصد والنية وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالتخفيف وابن ذكوان عاقدتم عليه بالقصد والنية وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالتخفيف وابن ذكوان عاقدتم أوَسَكِمَنَ مُنَّكُو مَسَكِمَنَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطُومُونَ أَهْلِيكُمُ إلاَية: 89] أي: من أعدله أو أمثله أو من أقصده في النوع أو القدرة وهو نصف صاع من بر أو صاع من شعير وتمر ونحوهما وهو قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد من قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد من كُلسَونَهُم الله واختار أبو حنيفة أو مد/ لكل مسكين كما هو مذهب الشافعي ﴿أو عندنا وقيل: ما يستر به العورة وبه قال مالك والشافعي وأحمد وهو قول محمد عند أصحابنا ﴿أَوْ يَعْرِيرُ رَفَيَةٌ الآية: 89] أي: إعتاق إنسان مسلماً كان أو كافراً صغيراً أو كبراً ذكراً أو أنثي وشرط الشافعي فيه الإيمان قياساً على كفارة القتل ومعني أو في الآية إيجاب إحدى الخصال الثلاث مطلقاً وتخيير المكلف في

<sup>(1)</sup> الوجيز (1/333).

التعيين والعتق أفضل ثم الكسوة ثم الإطعام فبديء بالأيسر والأيسر على الأنام وفَمَن لَمْ يَجِدَ الآية: [89] أي: واحداً منها بأن لم يفضل ما يطعم عشرة مساكين من قوته وقوت عياله في يومه وليلته ﴿فَصِيامُ تُلَنَّةِ آيَّاتِ الآية: [89] أي: فعليه صوم ثلاثة أيام أو فكفارته صيام ثلاثة أيام متتابعات كما قرئ بها وبه قال أبو حنيفة لأن قراءة الشاذة بمنزلة السُنَّة في الرواية خلافاً للشافعية حيث قالوا: لم يثب كتاباً ولم ترو سنة وفي "تفسير المعين" للصفوي الشافعي أنها قراءة أبي وابن مسعود والشواذ وإن كانت ليست بحجة فلا أقل أن يكون خبر واحد وتفسير من الصحابة وهو في حكم المرفوع وعليه أبو حنيفة وأحمد ونص الشافعي في من الصحابة وهو في حكم المرفوع وعليه أبو حنيفة وأحمد ونص الشافعي في موضع من الأم على وجوب التتابع ﴿وَلِكَ الآية: [88] أي: المذكورة ﴿ كَمَنْرُكُمُ إِذَا كَلْقَتُمُ لَا اللهم بأن الكفارة تجب بالحنث لا بنفس الحلف ﴿ وَاحْفَظُوا الْيَنْكُمُ لَا الآية: [88] أي: بأن لا تبذلوها لكل أمر أو بأن تبروا فيها ما استطعتم ولم يفت خير بها ﴿ كَثَرِكَ الآية: [88] أي: مثل ذلك البيان ﴿ يَبَيْنُ اللهُ لَكُمُ عَايَتِينِ الله التعليم وسائر تفضلاته. وها مأموراته ومنهياته ﴿ لَمَلَكُرُ تَشْكُرُونَ ﴾ [الآية: [88] أي: نعمة التعليم وسائر تفضلاته.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في الآية إلى وقت يغلب على قلبك التعطش إلى شيء من إقباله أو وصاله فتقسم عليه بجماله أو جلاله أن يرزقك شظية من أفضاله فذلك في شريعة الرضا لغو من اليمن فيعفو عنك رحمة عليك لضعف حالك والأولى هو الذوبان والخمود بحسن الرضا تحت ما يجري عليك من أحكامه في الرد والصد وأن تؤثر استقامتك في أداء حقوقه على كرامتك بحسن تقريبه/ وإقباله كما قال قائلهم:

/227 ب

أريد وصاله ويريد هجري فأترك ما أريد لما يريد(1)

ومن اللغو في اليمين عندهم ما يجري على لسانهم في حال غلبات الوجد في تجديد العهد وتأكيد العقد فيقول وحقك لا نظرت إلى غيرك ولا قلت لغيرك ولا حلت عن عهدك وامتثال هذا وهذا كله في حكم التوحيد محو في مقام التفريد سهو ومن أنت في الرفعة حتى تعد من نفسك وأين في الدار غيره ديار

<sup>(1)</sup> سبق التعليق عليه.

حتى تقول بتركه أو تتحقق بوصله أو هجره كلا بل هو الله الواحد القهّار وكما أن الكفارة الشرعية إمّا عتق وإما كسوة أو إطعام فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام فكفارتهم على موجب الإشارة إمّا بذل الروح بحكم الوجد أو بذل القلب بصحة القصد أو بذل النفس بدوام الجهد فإن عجزت فإمساك وصيام عن المناهي والزواجر والملاهي.

﴿ يَا أَيُّنِيا الَّذِينَ مَا مَنُوًّا إِنَّمَا الْخَتْرُ ﴾ [الآية: 90] أنواع المسكر ﴿ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ [الآية: 90] أصناف القمار ﴿ وَاللَّهَابُ ﴾ [الآية: 90] أي: الأصنام نصبت للعبادة أو حجارة كانوا يذبحون قرابينهم لآلهتهم عندها طلباً للقربة ﴿ وَٱلْأَيْلَهُ [الآية: 90] سبق تفسيرها في أول السورة ﴿ يَبِّسُ ﴾ [الآية: 90] أي: ذوات قذر يعاف عنه العقول أو موحيات سخط أو أسباب إثم في المعقول والمنقول ﴿ يَنْ عَمَلَ ٱلشَّيْطُنَ ﴾ [الآية: 90] لأنه مسبب في تسويله وتزينه ﴿ فَأَجْتِبُوهُ ﴾ [الآية: 90] أي: الرجس أو ما ذكر ﴿ لَمُلَّكُمُ تُتْلِحُونَ﴾ [الآية: 90] أي: تفوزون بالمقاصد الدينية والمراتب الأخروية.

وأفاد الأستاذ: أن الخمر ما خامر العقول والخمر حرام بإجماع أرباب النقول والإشارة فيه أنه يزيل نفاد العقل بما يوجب عليه من الالتباس ومن شرب من خمر الغفلة فسكره أصعب من سكر من سكر من شرب الخمر فشراب الغفلة يوجب البعد عن الحقيقة فمن سكر من خمر الدنيا فهو ممنوع عن الصلاة ومن سكر من شراب الغفلة فهو محجوب عن المواصلات وكما أن من شرب الخمر وجب عليه الحد فكذلك من شرب شراب الغفلة فعليه الحد بضرب سياط الخوف وكما أن السكران لا يقام الحد ما لم يفق فالغافل لا ينجح فيه الوعظ ما لم ينته وكما أن مفتاح الكبائر شرب الخمر فأصل كل زلة وسبب كل 1/228 بعد وحجبة الغفلة عن/الحضرة، وحرّم الميسر في الشرع وفي شريعة الحب القوم مقهورون ومن حيث الإشارة فأبدانهم مطروحة في شوارع التقدير يطؤها كل عابر سبيل ومن الصادرين من غير القادرين وأرواحهم مستباحة بحكم القهر عليها خرجت القرعة من غلبات الحكم لديها قوله تعالى: ﴿فَاهُمْ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴾ [الصافات: 141] .

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ﴾ [الآية: 91] ينوقوع هذه الأشيباء ﴿ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَذَاوَةَ -وَٱلْبَغْضَآءَ﴾ [الآية: 91] في ظاهركم وباطنكم خصوصاً ﴿فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَلْسِرِ﴾ [الآية:

91] ﴿ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الآية: 91] أي: يشغلكم بالخلطة والجلوة عن العزلة والخلوة ويمنعكم عن الحضرة ﴿وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ [الآية: 91] أي: وعن صلاة المواصلة ﴿فَهَلَ أَنُّمُ مُّنَّهُونَ﴾ [الآية: 91] منها أم أنتم مصرون عليها وبهذا التقدير في المبنى قيل المعنى فانتهوا كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَقُل لِلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّ نَا مُأْسُلَمْتُمُّ ﴾ [آل عمران: 20] أي: أسلموا.

وأفاد الأستاذ: أنه طال عهدهم بالحقيقة فقاسوا الهوان في مطارح القربة فصاروا سخرة الشياطين والفجرة فبقوا عن الصلاة التي هي محل النجوي وكمال الراحة وفسدت ذات بينهم بما تولد بينهم من الشحناء والبغضاء والعداوة.

﴿ وَأَطِيمُوا اللَّهَ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ ﴾ [الآية: 92] فيما أمرا به ﴿ وَٱحْذَرُوا ﴾ [الآية: 92] ما نهيا عنه ﴿فَإِن تَوَلَّيْتُمُّ﴾ [الآية: 92] أي: أعرضتم عن الطاعة وترك المراقبة ﴿فَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينَ ﴾ [الآية: 92] وقد أدى الرسالة وأثبت الحجة وأوقع النصيحة فيرجع إليكم مضرة المعصية والمخالفة.

قال الواسطى: الحذر لا يزول عن العبد وإن كان مدرجاً تحت الصفات ولولا ذلك لبسطه العلم إلى قلة المبالاة بالأفعال والمقالات ولكن الأدب في إقامة المقامات هو المراعاة والموافقات كما ازدادت السرائر لعلماء الآخرة ازدادت لهم الخشية وقال أيضاً احذروا لا تلاحظوا طاعاتكم فتسقطوا عن درجة كمالاتكم.

وقال الأستاذ: كلما كان العبد أعرف بربه كان أخوف بقلبه من جهة حجبه وإنما ينتفي الحذر عن العبد عند تحقق الوعد بقوله ﴿أَوْلَتِكَ لَمُمْ ٱلْأَمْنَ﴾ [الأنعام: 82] وذلك عند دخول الجنة وحقيقة الحذر نهوض القلب بدوام الاستغاثة مع مجاري الأنفاس في كل ساعة هذا وروى أحمد عن ابن عباس لما نزل/تحريم 228/ب الخمر قالوا كيف بمن كان يشربها قبل التحريم وبعض الذين قتلوا يوم أحُد شهداء والخمر في بطونهم فأنزل الله تعالى:

> ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَصِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ﴾ [الآبية: 93] أي: إنسم ﴿ فِيمَا طَمِثُوّاً﴾ [الآية: 93] أي؛ مما لم يحرم عليهم بعد لقوله: ﴿إِذَا مَا ٱتَّفَواْ وَءَامَنُواْ

وَعَمِلُوا الْمَلِحَتِ الآية: 93 أي: اتقوا المحرم من الشرك وسائر المعصية وثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحة ﴿ثُمَّ اتَقَوَا﴾ [الآية: 93] أي: ما حرم عليهم بعد كالخمر وآمنوا بتحريمه ﴿وَءَامَوا ثُمَّ اتَقَوَا﴾ [الآية: 93] أي: استمروا على اتقاء المعاصي ﴿وَأَحَسُوا ﴾ [الآية: 93] أي: وتحروا للأعمال الجميلة وبها اشتغلوا ويحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة أو باختلاف الحالات الثلاث من استعمال العبد التقوى بينه وبين نفسه أولاً وبينه وبين الناس ثانياً وبينه وبين الله ثالثاً وكذلك بدل الإيمان في الكرة الثالثة بالإحسان إشارة إلى قوله المعبد الله كأنك تراه (1) أو باعتبار المراتب الثلاث من المبدأ والوسط والمنتهى أو باعتبار أنواع ما يتقى فإنه يبتغي أن يترك المحرمات المبدأ والوسط والمنتهى أو باعتبار أنواع ما يتقى فإنه يبتغي أن يترك المحرمات توقياً من أصناف العقوبات والشبهات تحرزاً للنفس عن الوقوع في المحرمات وبعض المباحات الشاغلة عن الطاعات والعبادات المانعة عن الوصول إلى مفامات أرباب الإرادات وأصحاب القربات في علوا الحالات ﴿وَلَلُهُ يُبُكُ وبعض المباحات الشاغلة عن الطاعات والعبادات المانعة عن الوصول إلى مقامات أرباب الإرادات وأصحاب القربات في علوا الحالات ﴿وَلَلُهُ يُبُكُ والآية: 93 فلا يؤاخذهم بما يؤاخذ المسئين وفيه أن من فعل ما ذكر صار محسناً ومن صار محسناً ما شموباً ومن خالف شيئاً من ذلك كان لله مغضوباً.

وقال سهل: في قبوله ﴿ يَسَ مَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِنُواْ الطَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ ﴾ [الآية: 93] أي: إذا طلبوا الحلال ولم يؤاخذوا فوت الكفاية من المال تحسيناً للحال وتحصيناً للمال.

وأفاد الأستاذ: أن من حافظ على الأمر والنهي فليس للقمة يتناولها من الخطر ما يضايق فيها وإنما المقصود من العبد التأدب لصحبة طريقه سبحانه فإذا اتقى الشرك تعرف ثم أتقى الحرام فيما تصرف ثم اتقى الشح فآثر وما أسرف أو يقال ﴿ ثُمَّ اَتَّقُوا ﴾ [الآية: 93] المنع ﴿ وَاَمَنُوا ﴾ [الآية: 93] بالخلف وهذا للعوام ﴿ ثُمَّ اَتَّقُوا ﴾ [الآية: 93] شهود الخلق وأحسنوا شهود الحق / وهذا للخواص ﴿ وَاللَّمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

﴿ يَأَيُّهِا الَّذِينَ مَامَنُوا لَيَلُولُكُمُ اللَّهُ ﴾ [الآية: 194 أي: ليعاملنكم معاملة المختبر

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه.

وأنتم محرمون ﴿ يَشَيّهِ مِنَ العَبِيدِ تَنَالُهُ وَيَمَاكُمُ ﴾ [الآية: 94] أي: بتناول بعض منه بالأيدي لقربه وأنسه وبعض منه بالرماح لنفرته وبعده فإن الآية كما قال مقاتل ابن حبان نزلت عام الحديبية ابتلاهم الله بالصيد وكانت الوحوش والطيور تغشاهم في رحالهم لم يروا مثلها قط بحيث يتمكنون من صيدها أخذاً بأيديهم لأن فيها لان فيها صغاراً وفراخاً على ما نص عليه مجاهد وطعناً برماحهم لأن فيها كباراً أن ﴿ لِيَعْلَمُ اللهُ ﴾ [الآية: 94] أي: يرى ويميز ﴿ مَن يَخَافُهُ إِلَافَيْبُ ﴾ [الآية: 94] أي: من يخاف عقاب الله وهو غائب غير مشاهد فيميز ممن لا يخاف الله ولم يره أو من يخاف عقاب الله وهو غائب غير مشاهد فيميز عمن لا يخاف لضعف إيمانه وقلة إيقانه والتقليل والتحقير في شيء إما للتنبيه على أنه ليس من العظائم التي تدحض الأقدام كالابتلاء ببذل الأنفس والأموال وارتكاب الأمور العظام فمن لم يثبت عنه فكيف يثبت عندما هو أعظم منه أو للإشارة إلى أنما يقع به الابتلاء بعض من كل بالإضافة إلى مقدوره سبحانه فإنه قادر على أن يبتلى بأعظم من ذلك ليبعثهم على الصبر ويهون عليهم الأمر ويؤيده أنه سبق الإعلام به قبل حلوله ليوطن النفس عليه بعد نزوله ﴿ فَنَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الآية: 94] أي: الابتلاء بالصيد أو الإنذار والإعلام ﴿ فَنَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الآية: 94] أي: فالوعيد لاحق به وهو ملام.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أباح الصيد لمن كان حلالاً وحرم الصيد على المحرم الذي قصد زيارة البيت مآلاً والإشارة فيه أن من قصد بيتنا ينبغي أن يكون الصيد منه في أمان لا يتأذى منه بحال من الأحوال حيوان ولذا قالوا البر من لا يؤذي الذر ولا يضمر الشر.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ خُرُمٌ ﴾ [الآية: 95] أي: محرمون جمع محرم والمراد بالصيد هنا المصيد وهو عام لكل حيوان متوحش في أصل الخلقة كما عليه الجمهور ومنهم أبو حنيفة واستثنى الشارع كما ورد خمس يقتلن/في 229/ب الحل والحرم الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب (2) العقور وفي رواية

تفسير النيسابوري (3/ 208).

<sup>(2)</sup> أخرجه النسائي في السنن الكبرى (2/ 387) رقم (3870)، وأبو يعلى في المسند (7/ 478) رقم (4503).

أخرى الحية بدل العقرب(1) والمراد بالغراب الذي يأكل الجيف دون الذي يأكل الزرع وعند الشافعي يجوز للمحرم قتل ما يؤكل لحمه من الصيد ﴿وَمَن ا قَلْلَهُ مِنكُم مُتَّعَيِّدًا﴾ [الآية: 95] ذاكراً لإحرامه غير مكره على فعله عالماً فإنه حرام عليه قتل ما يقتله والأصح عند السلف والخلف وعليه أبو حنيفة إن العمد والخطأ والنسيان سيان في لزوم الكفارة دون الإثم والعصيان فليس قوله متعمد التقيد وجوب الجزاء بل لقوله ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَعْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْثُهُ [المائدة: 95] ولأن الآية نزلت فيمن تعمد إذ روي أنه عنّ لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فطعنه أبو اليسر برمحه فقتله فنزلت (2) ﴿فَجَزَّامٌ مِّتُلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ﴾ [الآية: 95] برفع جزء منوناً ورفع مثل مضافاً قراءة الكوفيين بمعنى فعليه أو فواجبه جزاء يماثل ما قتله من النعم ومن بيان للجزاء أو للمثل وقرأ الباقون على إضافة المصدر إلى المفعول والمعنى فعليه أن يجزى مثل ما قتله وهذه المماثلة باعتبار الخلقة والهيئة عند مالك والشافعي وأحمد ومحمد من أصحابنا وبحسب القيمة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو المروى عن ابن عباس وقول إبراهيم وعطاء ومجاهد والقاسم فيقوم الصيد حيث صيد أصيد أو بقربه فإن بلغت ثمن هدى تحير بين أن يهدى من الغنم ما قيمة الصيد وبين أن يشتري بقيمته طعاماً فيعطى كل مسكين نصف صاع من برأو صاعاً من غيره وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً وإن لم تبلغ يخير بين الإطعام والصيام واللفظ للقول الأول أوفق وللثانى أتم وأعم والله أعلم ﴿ يَمُّكُم بِدِ ﴾ [الآبة: 95] أي: بالجزاء ﴿ ذَوَا عَدْلِ ﴾ [الآبة: 95] أي: رجلان صالحان ﴿ يِنكُمُ ﴾ [الآية: 95] أي: من المسلمين والجملة صفة جزاء واستثناف بيان وهو يؤيد قول ابن حنيفة لأن التقويم أمس بالاجتهاد والنظر من المماثلة في الخلقة والهيئة إليهما وقرأ ذوا عدل على إرادة الجنس والإمام كما هو مذهب الشافعي ﴿ مَدْيًا ﴾ [الآية: 95] حال منتظرة من الضمير في به ﴿ بَلِغَ ٱلْكَمَّبَةِ ﴾ [الآية: 95] أي: واصلاً إلى حرمها بأن يذبح فيه ويتصدق به ثم وهو الأفضل أو يتصدق به حيث

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو عوانة في المستخرج (4/ 367) رقم (2944)، وابن خزيمة في الصحيح (4/ 191) رقم (2669)، وابن خزيمة في الصحيح (4/ 191) رقم (2669).

<sup>(2)</sup> تفسير النيسابوري (3/ 210)، والكشف والبيان للثعلبي (5/ 160).

يشاء كما هو مذهبنا ﴿أَوْ كَنَّرَةٌ ﴾ [الآية: 95] عطف على جزاء ﴿طَعَامُ مَسَكِينَ ﴾ [الآية: 95] عطف بيان وقرأ نافع/ وابن عامر كفارة طعام بالإضافة البيانية كقولهم: 230/أخاتم فضة ﴿أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [الآية: 95] أي: أو ما ساواه من الصيد فيصوم عن طعام كل مسكين يوماً والعدل في الأصل مصدر أطلق للمفعول وذلك إشارة إلى الطعام وصياماً تميز للعدل وأو للتخيير في الآية عند الأكثر ومنهم أبو حنيفة وهو الأصح من قولي الشافعي ﴿لَيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِوّ ﴾ [الآية: 95] أمره متعلق بمحذوف أي: أوجبنا عليه ذلك ليذوق ثقل فعله وجزاء هتكه لحرمة إحرامه ﴿عَفَا بمحذوف أي: أوجبنا عليه ذلك ليذوق ثقل الصيد محرماً في الجاهلية أو قبل التحريم أو في هذه المرة ﴿وَمَنْ عَادَ ﴾ [الآية: 95] أي: مثل هذا الفعل ﴿فَيَسَنَيْمُ اللهُ مِنْهُ ومع ذلك عليه الكفارة فيه وعن ابن عباس لا كفارة عليه فإن الأمر أشد بالنسبة إليه ﴿وَاللهُ عَرِيرٌ ﴾ [الآية: 95] أي: قوي قادر غلب على أمره ﴿ذُو النِفَادِ ﴾ [الآية: 95] ممن أصر على مخالفة حكمه.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في هذه الآية أن من قصدنا فعليه بحسم الأطماع جملة ولا ينبغي أن يكون له بحال من الأحوال نوع مطالبة وكما أن الصيد حرام على المحرم إلا أن يتحلل بقالبه فكذلك الطمع والطلب والاختيار على الواحد حرام ما دام محرماً بقلبه ويقال العارف صيد الحق ولا يكون للصيد صيد فإذا قتل المحرم الصيد فعليه الكفارة وإذا لاحظ العارف الأغيار أو طمع في شيء أو اختار لزمته الكفارة ولكن لا يكتفي منه بجزاء المثل ولا أضعاف أمثال ما تصرف فيه أو طمع أو رضب بل كفارته تجرده على الحقيقة عن كل غير قليل وكثير وصغير وكبير.

﴿ أُحِلَّ لَكُمُّ صَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ [الآية: 96] أي: مصيده وقيل اصطياده في حال الإحرام وعدم الجرم وهو الأصح المنقول عن أكثر السلف والمراد به ما صيد منه مما لا يعيش إلا في الماء وهو حلال أكله لقوله ﷺ في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته (1) وقال أبو حنيفة لا يحل منه إلا السمك وقيل: يحل السمك وما

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 237) رقم (491)، وابن ماجه في السنن (1/ 136) رقم (386)، والترمذي في الجامع الصحيح (1/ 100) رقم (69)، والدارمي في السنن (1/ 200) رقم (729).

يؤكل نظيره في البر﴿وَطَمَامُهُ﴾ [الآية: 96] أي: أكل ما قدمه البحر أو نصب عنه بخلاف ما طغا فإنه لا يحل عندنا ﴿مَتَنَعًا لَكُمُ ﴾ [الآية: 96] تمتيعاً لكم نصب على المفعول له والمعنى منفعة لكم أيها المقيمون من المؤمنين ﴿وَلِلسَّيَّارَةُ ﴾ [الآية: 96] أي: ولسياريكم من المسافرين حيث يتزودونه قديداً ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ ﴾ [96] أي: ما صيد فيه أو الاصطياد فيه فعلى/الأول يحرم على المحرم ما صاده الحلال وإن لم يكن له مدخل بالدلالة والإشارة ونوع من السبية والجمهور على حله لقوله عليه السلام لحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوه أو صيد لكم ما ﴿مَا دُمْتُدُ حُرُمًا ﴾ [الآية: 96] أي: محرمين ﴿وَاتَـقُوا اللّهَ الّذِيتَ إِلَيْهِ تُحَمَّرُونَ ﴾ [الآية: 96] أي: إلى موضع حكمه تجمعون.

وأفاد الأستاذ: إن حكم البحر بخلاف حكم البر فإذا غرق العبد في بحر الحقائق سقط حكمه من بين الخلائق فصيد البحر مباح له لأنه إذا غرق صار محواً فما إليه ليس به ولا منه إذ هو محو فيه ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ﴾ [يوسف: 21].

قال الشبلي: الكعبة أمام أعين الناس والحق أمام قلوب الأولياء من أهل الاستئناس ﴿ أَلِيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ [الآية: 97] قيل: أي حرام في مجاورته ارتكاب المخالفة أزيد من سائر المقام وقيل: حرام على من يراه أن يرى وضعه دون واضعه وهو الله.

وفي «حقائق السلمي» قوله ﴿ قِينَا لِلنَّاسِ ﴾ [الآية: 97] أي: من زل عن قيامه وأعرج بالتدنس بمعصيته وآثامه فتعلق به أقامه ببركاته وآثار الأنبياء فيه إلى حال

بصفح مشارق صفاته من مطالع ذاته وصيرها مرآة حسنة وجماله لينظر أنظار نظار معارفه وأبصار عُشاق كواشفه داء عظمته وكبريائه لقيامهم على مشاهد قربه ومواقف قدسه ليطلبوا منها رؤية براهين كمال صفته ومشارق صنيع جلال قدمه وحرم تِلك المنازل على الأغيار دون الأخيار ومنع الأخيار عن الدخول فيها مع بقاء نفوسهم ليعلموا أنها ممنوعة من تناول الكل لهم ليعرفوا عين القدم أنه منزه عن خطوة كل حادث جعل الكعبة بيته وجعل بيته قلب العالم وظهر بجلاله منه لعيون العارفين كما ظهر لموسى من طور سيناء هكذا جعل قلب العارف كعبة مشاهدته في حرم صورته وسد بابه عن كل طائف غير نظره فيظهر/ آثار 231/ أ جلاله من صورهم ﴿وَٱلشَّهُرَ ٱلْحَرَّامَ وَٱلْمَلْدَى وَٱلْقَلَتِيدَ ﴾ [الآية: 97] معطوفات على الكعبة والمراد بالشهر الحرام ما يؤدى فيه الحج وهو ذو الحجة لأنه المناسب لقرنائه فالألف واللام للعهد وقيل للجنس وينصرف إلى الكل لانتفاء قرينة البعض فالمعنى جعل الله الأشهر الحرم قياماً للناس فيه الحج والأمن من القتال والمراد بالهدي ما أهدي إلى الكعبة ومن القلائد ذوات القلائد ومن الهدي وهي ما قلد به من نعل أو لحاء شجرة ليعلم أنها هدي وكانوا يأمنون بتقليد الهدي ويحصل به القيام في أمرهم على وجه النظام ﴿ ذَالِكَ ﴾ [الآية: 97] أي: الجعل المذكور أو ما ذكر في السسورة من الأمور ﴿ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَكُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [الآية: 97] فإنه شرع الأحكام لدفع المضار قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبة على وجودها دليل كمال حكمة الشارع في حكمه وبيان إحاطة علمه ﴿وَأَكَ اللَّهَ بِكُلِّ شَيِّهِ الآبة: 97] أي جزئي وكلي ﴿عَلِيمُ ﴾ [الآبة: 97] ختم للتخصيص بالتعميم لإفادة التكميل والتتميم.

وأفاد الأستاذ: أن حكم الله سبحانه بأن يكون بيته اليوم ملجأ يلوذ به كل مؤمل ويستقيم ببركة زيارته كل جائز وحائد عن نهج الاستقامة يستنجح بالابتهال هناك كل ذي إربٍ من صاحب أدب والبيت حجر والعبد مدر والحق سبحانه ربط المدر بالحجر ليعلم أنه الذي لم يزل لا سبيل إليه للحدثان والغير فسبحان من يغير ولا يتغير.

﴿ أَمْ لَمُوا أَنَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ [الآبة: 98] لأرباب الحجاب ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَجِيتُهُ ﴾ [الآبة: 98] بمن هداه إلى الصواب وأعطاه الثواب. وأفاد الأستاذ: أنه شديد العقاب للأعداء غفور رحيم للأولياء ويقال شديد العقاب للخواص بتعجيل الحجاب إن زاغوا عن الشهود لحظة غفور رحيم للعوام إن رجعوا إليه توبة وحسرة.

﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾ [الآية: 99] أي: التبليغ وقد بلغ وعلى الله هداية من وصل إليه وبلغ.

وقال الأستاذ: أي المنفرد بالإلهية الله، والرسول وإن جل قدره فليس عليه إلا البلاغ وهو أيضاً بتسييره سبحانه ﴿وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُنُونَ﴾ [الآية: 99] أي: تظهرون وتسرون.

﴿ وَلَى لَا يَسْتَوِى ٱلْخَيِيثُ وَالطَّيِّبُ ﴾ [الآية: 100] أي: الحرام والحلال والمؤمن /231 ب والكافر والعاصى والمطيع والجاهل/ والعالم والغافل والذاكر.

وأفاد الأستاذ: أن الخبيث ما اكتسبه الغافل عن الله في حال اكتسابه والطيب ما اكتسبه عن شهود الحق وقت انتسابه ويقال الخبيث ما لم يخرج منه حق الله تعالى والطيب ما أخرج منه حقه سبحانه ويقال الخبيث ما ادخرته لنفسك والطيب ما قدمته لأمره من عملك أو مالك ﴿وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثُرَةُ الْخَبِيثِ﴾ لنفسك والطيب ما قدمته لأمره من عملك أو مالك ﴿وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثُرةُ الْخَبِيثِ﴾ [الآية: 100] أي: وأحزنك قلة الطيب فإن العبرة بالجودة والرداءة دون القلة والكثرة ولأن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى على ما ورد عن النبي المصطفى والخطاب في أعجبك لكل معتبر من أرباب العقول السليمة بدليل قوله ﴿فَاتَقُوا اللّهَ يَتَأْوَلِي المُحبِك وَالدّية: 100] أي: فاحذروا العقاب وما يترتب عليه من الحجاب في تحري الخبيث وإن كثر وإيثار الطيب وإن قل ﴿لَمَلَكُمْ تُغَلِّحُونَ﴾ [الآية: 100] أي: راجين أن تبلغوا مقام الفلاح بالملازمة على حال الصلاح والإصلاح.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءً إِن تُبَدَ لَكُمُّ تَسُوْكُمُّ ﴾ [الآيـــة: 101] أي: إن تظهر تحزنكم وتضركم ﴿ وَإِن تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ يُسَنَزُّلُ ٱلْقُرْمَانُ تُبَدَ لَكُمُّ ﴾ [الآية: 101] أي: على لسان رسولكم ﴿ عَفَا اللّهُ عَنْها ﴾ [الآية: 101] أي: عن أشياء لم يكلف بها كما في حديث أن الله فرض قرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا

تبحثوا عنها على ما رواه الدارقطني وغيره عن ابن ثعلبة الخشني مرفوعاً (1) وروى الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وابن جرير أنه لما نزلت ﴿ وَلِنَهِ عَلَى النّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: 97] قال سراقة بن مالك أكل عام فأعرض عنه رسول الله على حتى أعاد ثلاثاً فقال: لا ولو قلت نعم لوجب ولو وجب لما استطعتم فاتركوني ما تركتكم (2) ﴿ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيكُ ﴾ [الآبة: 101] لا يعاجلكم بالعقوبة ويعفو عن كثير من المخالفة وعن عباس أنه على كان يخطب ذات يوم غضبان من كثرة ما يسألون عنه مما لا يعنيهم فقال: لا أسأل عن شيء إلا أجبت فقال رجل أين أبي؟ فقال: في النار فقال: آخر من أبي؟ فقال: حذافة وكان يدعي لغيره فنزلت رواه ابن جرير وغيره (3).

﴿ قَدْ سَأَلُهَا قَوْمٌ ﴾ [الآية: 102] أي: المسألة المغمة دون المسائل المهمة أو سأل عن الأشياء الملمة ﴿ قَوْمٌ / مِن فَبْلِكُم ﴾ [الآية: 102] متعلق بيسألها ﴿ ثُمَّ 232 / أَصَبَحُوا بِهَا كَفِرِين ﴾ [الآية: 102] أي: بسببها حيث تركوها وهجروها ولم يعملوا بها أو أنكروها وفي الحديث الصحيح ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم (4) قال بعضهم لا تسألوا عن مقامات الصديقين ودرجات الأولياء العارفين المحققين فإنه إن بدا لكم منهم شيئاً فأنكرتم ذلك هلكتم.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إذا أسبل عليكم ستر العطف فلا تتعرضوا لعلم ما أخفي عنكم بالعطف فينتقص بالتجسس عليكم عيشكم ويقال لا تتعرضوا للوقوف على محل الأكابر فلا تستوجبون ذلك فيسوءكم تقاصر رتبتكم ويقال إذا بدا من الإعراض علم فاطلبوا له عندكم وجهاً من التفاؤل ولا تطلبوا أسرار الباري

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (2/ 249) رقم (1111)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 12) رقم (19509)، والدارقطني في السنن (4/ 183) رقم (42).

<sup>(2)</sup> تفسير الطبري (11/ 110)، وتفسير ابن كثير (3/ 207).

<sup>(3)</sup> تفسير البيضاوي (1/ 371).

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم في الصحيح (1337/ 412)، وابن حبان في الصحيح (1/ 198) رقم (18)، والنسائي في السنن الكبرى (2/ 319) رقم (3598)، وأحمد في المسند (2/ 249) رقم (7361). (247) رقم (7361).

واركنوا إلى روح المنى في استدفاع ما أظلكم ولا تبحثوا عن سر ذلك ودعوا الأمر مجملاً وقوله ﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ﴾ [الآية: 102] يعني توهم قوم أنهم محررون عن التأثير بما يصادفهم من فجأة التقادير وذلك منهم ظن كما قال بعضهم:

تبيين يبوم الببين أن اعتزامه

على الصبر من إحدى الظنون الكواذب(١)

وَمَا جَمَلُ اللّهُ مِنْ جَمِرَةً وَلا مَا مَرَا وَلا عَلِيهَ وَلا حَالِيهِ [الآية: 103] ولما كان عليه أهل الجاهلية من أنهم إذا ولدت الناقة خمس أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها أي: شقوها وخلوا سبيلها فلا تركب ولا تحلب إلا لخدم الأصنام ومن أنهم يقول الرجل منهم إن شفيت ونحوه فناقتي سائبة ويجعلها بالبحيرة في تحريم الانتفاع وعدم احتباسها عن كلا وماء حيث وجدتا ومن أنهم إذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم وإن ولدتهما قالوا وصلت الأنثى أخاها فلا يذبح الذكر لأجلها ومن أنهم إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن حرموا طهره ولم يمنعوه من ماء ولا كلا قصد شربه أو رعيه والمعنى ما صير الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامياً مشروعة لديه ﴿وَلَكِنَ اللّهِ فَيَ اللّهِ وَلا سائبة ولا وصيلة ولا حامياً مشروعة لديه ﴿وَلَكِنَ الّهِ فَي اللّهِ وَالْكِنَ اللّهِ الله المناء عليه ﴿وَالْكِنَ اللّهِ المناء عليه ﴿وَالْكَنُ اللّهِ الله والحرام الكبّه أنه الله المناء عليه الله المناء عليه المناه والحرام وبعضهم عقلاء في الجملة ولكن يمنعهم تقليد آبائهم مع حب الرياسة والعناد عن الاعتراف بالقضية.

وأفاد الأستاذ: أن هذه أحكام ابتدعوها فردهم الحق سبحانه عن 232/ب الابتداع/ وأمرهم وأمرهم بحسن الاتباع وأخبر أن ما صدر من عاداتهم لا يعد من جملة عباداتهم.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُتَّرَ تَمَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ ﴾ [الآية: 104] أي: إلى متابعة حكمهما وموافقة أمرهما ونهيهما ﴿ قَالُواْ حَسَّبُنَا ﴾ [الآية: 104] أي: يكفينا ﴿ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَالِمَا اللَّهِ عَلَى قلة علمهم وكثرة

<sup>(1)</sup> نُسُب إلى أبي غانم. انظر: أمالي الزجاجي (1/5)، وأخبار أبي القاسم الزجاجي (1/ 16)، وانظر: الأغاني (5/427).

جهلهم واختبار تقليد من قبلهم ﴿أُوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [الآية: 104] الهمزة للإنكار من تقليد غير العلماء الأبرار والمعنى أيقتدون بآبائهم الجاهلين ولو كانوا لا يغفلون شيئاً من أمر الدين ولا يهتدون إلى طريق اليقين ويتركون متابعة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من العلماء العاملين.

﴿ يَا يَهُمُ اللَّهِ مَا مَنُوا عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ اللّهِ الآية: 105] أي: احفظ وها والرموا والرموا واللاحها ﴿ لاَ يَفُرُكُم مَن ضَلَّ إِذَا الْمَتَدَيْتُ ﴿ [الآية: 105] بالقيام بما وجب عليها من فعلها وتركها فلا ينافي قوله ﷺ من رأى منكم منكراً واستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فمعنى اهتديتم إذا ائتمرتم بالمعروف وانتهيتم عن المنكر ونهيتم عنه حسب طاقتكم فيه كما رواه ابن جرير عن سعد بن المسيّب وروي عن غيره واحد من السلف والخلف (1).

وذهب كثيرون من السلف وتبعهم بعض الخلف على أن فيه رخصة لترك الحسبة إذا علم عدم قبولها أو يكون فيها مفسدة أو أضرار له منها ويدل عليه حديث إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك أمر العام فإن وراءكم أيام الصبر فمن صبر فيهن قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله قالوا: يا رسول الله أجر خمسين منهم؟ قال: أجر خمسين منكم (2).

ولذا قال بعض العارفين: هذا زمان السكوت وملازمة البيوت والقناعة بالقوت إلى أن تموت ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِعًا فَيُنَبِّقُكُم بِمَا كُنتُمْ تَصْمَلُونَ ﴾ [الآية: 105] وعد للمهتدين ووعيد للمتمردين وتنبيه على أن أحداً لا يؤاخذ بذنب غيره في أمر الدين فالأولى هو الاشتغال بالله عما سواه.

وأفاد الأستاذ: أن الفقير يكفيه أن يمشي وقد جبر بعض كسره فأما إذا

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 1330) رقم (4013)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 94) رقم (7559)، وابن حبان في (9/ 85) رقم (7559)، وابن حبان في الصحيح (1/ 541) رقم (307).

<sup>(2)</sup> أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 91) رقم (19980)، والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 257) رقم (3058)، وأبو داود في السنن (4/ 215) رقم (4343)، والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 127) رقم (9731).

1/233 ادعى التقدم على غيره والطمع في إنجاد من سواه من أمره فمحال من/الحدس والظن في تخليه ويقال من تفرغ إلى غيره تشاغل عن نفسه ومن اشتغل بنفسه لم يتفرغ إلى غيره.

ومن «نفائس العرائس» أنه سئل أبو عثمان عن هذه الآية فقال عليك نفسك إن اشتغلت بإصلاح فسادها وستر عوراتها وترويح كسادها شغلك ذلك عن النظر إلى الخلق والاشتغال بهم عن الحق.

وقال محمد بن علي: عليك نفسك إن كفيت الناس شرها فقد أديت حقها ودخل خادم الحسين بن منصور عليه في ليلة توعد من العدو لقتله فقال له: أوصني فقال: عليك نفسك إن لم تشغلها شغلتك أي: إن لم تشغلها بعبادة مولاها شغلتك في مشتهاتها وهواها.

﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ ﴾ [الآية: 106] أي: فيما أمرتم شهادة بينكم والمراد بالشهادة الإشهاد في الوصية وإضافتها إلى الظرف على التوسعة ﴿ إِذَا حَشَرَ لَمَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ [الآية: 106] أي: شارف حالته وظهرت أمارته وهو ظرف للشهادة ﴿ عِبْنَ الْوَصِيّةِ ﴾ [الآية: 106] بدل منه أو ظرف، حضر ﴿ اَثْنَانِ ﴾ [الآية: 106] فاعل شهادة أي: فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان ويجوز أن يكون خبرها على حذف المضاف أي: شهادة بينكم شهادة اثنين من نعتهما أنهما ﴿ ذَوَا عَدَلٍ مِنكُمْ ﴾ [الآية: 106] من أقاربكم كما نقل عن عكرمة وروى ابن جرير عن الحسن البصري والزهري واختاره صاحب «المدارك» أو من المسلمين ﴿ أَوْ ءَاخُرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ [الآية: 106] أي من غير أقاربكم أو من غير المسلمين فيكون منسوحاً لأن شهادة الذمي على المسلم لا تسمع إجماعاً على ما ذكر البيضاوي (1) ﴿ إِنْ آنَتُمْ ضَرَيْتُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ [الآية: 106] أي: سافرتم فيها ﴿ فَأَصَنَبُتُكُم مُوسِبَةُ ٱلمَوْتِ ﴾ [الآية: 106] أي: قاربتم الأجل عطف على ضربتم وجواب الشرط محذوف أي: إن كنتم مسافرين ولم تجدوا مسلمين فيجوز شهادة غيرهم من الذميين ﴿ غَيْسُونَهُ مَا ﴾ [الآية: 106] أي: تقفونهما فيجوز شهادة غيرهم من الذميين ﴿ غَيْسُونَهُ مَا الآية: 106] أي: صلاة العصر (2) وصبرونهما صفة للآخران ﴿ مِنْ بَعْدِ الصَّهُ وَالآية: 106] أي: صلاة العصر ونهما صفة للآخران ﴿ مِنْ بَعْدِ الصَّهُ وَالَّهَ اللَّهُ وَالَّهُ اللَهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَةً الْعَالِيْ وَلَالْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَةً الْعَالِيْ وَلَالْهُ الْعَالِ وَلَالَهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَافُونَ الْعَلَافُونَ اللَّهُ الْعَلَعُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْقُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(1)</sup> تفسير البيضاوي (1/ 374).

<sup>(2)</sup> تفسير الطبري (11/ 176)، وتفسير ابن كثير (3/ 217).

كما روى ابن عباس في رواية العوفي وهو قول أكثر السلف أو بعد أي صلاة كانت وهو قول الزهري ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ ﴾ [الآية: 106] أي: فيحلفان به ﴿ إِنِ الرّبَتُ مُ ﴾ [الآية: 106] أي: فيحلفان به ﴿ إِنِ الْمَنْ أَرَبَّتُمْ ﴾ [الآية: 106] إن شك أحد الوارثين فيهما وأراد حبسهما لأيمانهما والجملة معترضة بين المقسم به وبين المقسم عليه وهو قوله: ﴿ لاَ نَشْتَرِى بِهِ مَنْ أَنَهُ [الآية: 106] أي: لا نستبدل بالقسم أو بالله عرضاً من الدنيا والمعنى لا تحلف كاذبا بالطمع لنا ﴿ وَلَوْ كَانَ ﴾ [الآية: 106] أي: المقسم له ﴿ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةً 123/ ب اللهِ ﴾ [الآية: 106] أي: الشهادة التي أمر الله بحفظها وتعظيمها ﴿ إِنَا إِذَا ﴾ [الآية: 106] أي: إن كتمنا ﴿ لَيْنَ ٱلآثِمِينَ ﴾ [الآية: 106] .

﴿ فَإِنَّ عُثِرَ ﴾ [الآية: 107] أي اطلع ﴿ عَلَيْ أَنَّهُمَا ﴾ [الآية: 107] أي: الآخرين ﴿ ٱسْتَحَقَّا ۚ إِنَّمَا ﴾ [الآية: 107] أي: فعلاً ما أوجبا إثما بينهما ﴿ فَاخَرَانِ ﴾ [الآية: 107] أي: فشاهدان آخران ﴿ يَقُومَانِ مَقَامَهُما ﴾ [الآية: 107] خبر لقوله فآخران ثم بينهما لأنهما بقوله: ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقُّ عَلَيْهِمُ ﴾ [الآية: 107] بصيغة المجهول أي: جني عليهم وهم الورثة فضمير استحق للإثم والمعنى ارتكب الذنب بالقياس إليهم وقرأ حفص مبنياً للفاعل وهو ﴿ ٱلْأَوْلَيَانِ ﴾ [الآية: 107] أي: من الورثة الذين استحق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة، ويظهروا بها كذب الكاذبين والأوليان يراد به الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وقرأ حمزة وأبو بكر الأولين بصيغة الجمع على أنه صفة للذين أو بدل منه وسموا الأولين لأنهم كانوا أولين في الذكر في قوله شهادة بينكم ﴿ فَيُقْسِمَانِ ﴾ [الآية: 107] عطف على أن يقومان أي فيحلفان ﴿ إِلَّهِ لَشَهَدَنُنَّا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا﴾ [الآية: 107] أي: أصدق وأولى بالاعتبار والقبول من يمين هذين الوصيين الخائنين ﴿وَمَا اُعْتَدَيْنَآ﴾ [الآية: 107] أي: ما تجاوزنا الحق فيها ﴿ إِنَّا ۚ إِذَا﴾ [الآية: 107] أي: إن اعتدينا ﴿ لَينَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الآية: 107] أنفسهم أو الواضعين الباطل موضع الحق ومحصل الآيتين أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد عدلين من ذوي نسبه أو دينه على وصيته أو يوصى إليهما احتياطاً فإن الوصى الواحد يكفى اتفاقاً فإن لم يجدهما بأن كان في سفر فآخران من غير المسلمين أو من

غير قرابتهم ثم وقع نزاع وارتياب فيهما أقسماً على صدق ما يقولان بالتغليظ في الوقت أو على رؤوس الأشهاد فإن اطلع على أنهما كذبا بأمارة ومظنة حلف آخران من أولياء الميت والحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين فإنه لا يحلف الشاهد ولا يعارض يمينه يمين الوارث وثابت إن كانا وصيين ورد اليمين إلى الورثة إما لظهور خيانة الوصيين فإن تصديق الوصي لأمانته أو لتغيير الدعوى فإن سبب نزول الآية على ما رواه الترمذي وأبو داوود أن رجلاً من المسلمين خرج 234/أ مسافراً و معه رجلان/ من أهل الكتاب ومات بأرض ليس بها مسلم فلما قدموا بتركته فقدوا جام فضة مخوصاً بالذهب فرافعوا إلى رسول الله على فنزلت فحلفهما بعد صلاة العصر فحلفا على أنهما ما اطلعا على الإناء ثم وجد الإناء عند من اشترى منهما فقام رجلان من أوليائه فحلفا أن الإناء لنا وأخذوا بالظاهر من هذا الحديث أنهما كانا وصيين لا شاهدين ويؤيده ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود من أن المراد بالشهادة الوصاية فلا يكون نسخاً في الآية وعليه غير واحد من الصحابة والتابعين (1) وأما الإمام أحمد والقاضي شريح قالا في خاصة مثل هذه الواقعة شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون في سفر وأن يكون في وصية لكن قال الزهري وابن زيد أن حكم الآية منسوخ إن أريد من الغير الكافرين فإن شهادة الكافر كانت في بدء الإسلام ثم نسخت.

﴿ ذَلِكَ ﴾ [الآية: 108] أي: الحكم الذي تقدم أو تحليف الشاهد ﴿ أَدَّنَى أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا ﴾ [الآية: 108] أي: أقرب إلى أن يأتى الشهداء بشهادتهم على نحو تلك الحادثة ووفق ما حملوها من غير تحريف وخيانة فيها ﴿أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْنُ اللَّهُ عَدْ أَيْسُنِهِم ﴾ [الآية: 108] أي: ترد اليمين على المدعين وهم أولياء الميت بعد إيمانهم فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة وجمع الضمير لأنه حكم يعم الشهود كلهم والمعنى أنه أقرب إلى أحد الأمرين أداء الشهادة على الصدق أو الامتناع عن أدائها بالكذب أو أيهما وقع كان فيه الصلاح ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [الآية: 108] أي: فيما نهيناكم عنه بالمخالفة ﴿وَأَسْمَعُوا ﴾ [الآية: 108] أي: ما أمرناكم

<sup>(1)</sup> أخرجه البيهقي في السنن والآثار (15/ 435) رقم (6078)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (15/ 398) رَفَم (4928).

سمع الإجابة ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ﴾ [الآية: 108] الخارجين عن الطاعة إلى الحجة أو المحجة أو طريق الجنة أو سبيل المحبة.

وأفاد الأستاذ: أن حكم هذه الآية كان ثابتاً في الشرع فنسخ وبيان التفسير يخبر عن تفصيله والنسخ هو الإزالة وذلك في العبادات جائز ومعنى النسخ يوجد في سلوك المريدين لأن في الابتداء فرضهم القيام بالظواهر من حيث المجاهدات فإذا لهم من أحوال القلوب شيء آلت أحوالهم إلى مراعاة القلوب فيسقط عنهم أو ردّ الظاهر وتجنيس القرب فهو كالنسخ من حيث الصورة إذ اتصافهم بمراعاة القلوب والحالات أنهم من تأدبهم بأحكام المعاملات.

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ ٱلرُّسُلَ ﴾ [الآية: 109] منصوب بإضمار اذكر أي: اذكر / يوم 234 / ب يجمعهم ﴿ فَيَقُولُ ﴾ [الآية: 109] أي: لهم ﴿ مَاذَا أُجِبُتُمْ ﴾ [الآية: 109] أي: أي إجابة من إقرار أو إنكار أجبتم وهذا السؤال لتوبيخ قومهم أو لتعظيم يومهم ﴿ قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا ﴾ [الآية: 109] أي: بما أنت تعلمه منا ومن غيرنا ﴿ إِنَّكَ أَنتَ عَلّنُمُ النّبُوبِ ﴾ [الآية: 109] فتعلم ما أجابونا وأظهروا لنا وأضمروا الخلاف عنا وقيل: المعنى لا علم لنا إلى جنب علمك فأقروا بالجهل واعترفوا بالعجز وقيل: ذلك من إقامة الأدب لا جهل لما أجابوا.

وقال سهل: لا علم لنا بمرادك في سؤالنا وقيل: لا علم لنا إلا ما علمتنا فإنك أنت أعلم بهم منا وليس علمنا كعلمك بنا.

وقال الأستاذ: به يكاشفهم بنعت الجلال فتنخنس فهومهم وعلومهم حتى ينطقوا بالبراءة عن التحقيق ويقولوا ﴿لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ [الآية: 109] وهكذا يكون الحالة غداً من قال بشيء أو مال إلى شيء مما يكون نعتاً لمخلوق فعند ظهور أوائل النعزز تتلاشى الجملة فالملائكة يقولون ما عبدناك حق عبادتك والأنبياء يقولون ﴿لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ [الآية: 109] .

﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِيسَى أَبْنَ مَرْيَمٍ ﴾ [الآية: 110] .

أفاد شيخنا عطية رحمه الله: أن عيسى إما منصوب تبعاً لما بعده وهي اللغة الشائعة وإما مرفوع محلاً أي: وما بعده صفة له وهي تكون منصوبة إذا كانت مضافة ﴿ أَذْكُرُ نِعْمَقِي عَلَيْكَ ﴾ [الآية: 110] أي بالنبوة والرسالة ﴿ وَعَلَىٰ

وَلِدَيْكَ﴾ [الآية: 110] أي: بالصديقية والمعنى أنه تعالى يوبخ الكفرة يومئذٍ بسؤال الرسل عن الإجابة وتعديد ما أظهر عليهم من الآيات المتعددة فكذبهم طائفة وسموهم سحرة وعلا آخرون واتخذوهم آلهة ﴿إِذَ أَيُدَتُّكَ﴾ [الآية: 110] قويتك وأعنتك ﴿بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ﴾ [الآية: 110] أي: بجبريل يسير معك حيث تسير أو بالنفس التي تحيى به النفس حيوة أبدية ويؤيده قوله ﴿ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ﴾ [الآية: 110] أي: تدعوهم إلى الله تعالى ﴿ فِي ٱلْمَهْدِ ﴾ [الآية: 110] كائناً فيه ﴿ وَكَهَلاَّ ﴾ [الآية: 110] والمعنى تكلمهم في حالة الطفولية والكهولية بالتسوية والمراد إلحاق حاله في الطفولية بحال الكهولية في كمال العقل والتكلم وبه استدل على أنه سينزل فإنه رفع قبل أن يكتهل ﴿وَإِذْ عَلَّمَتُكَ ٱلْكِتَبَ ۗ [الآية: 110] أي: الحفظ والكتابة ﴿ وَٱلۡحِكۡمَةَ ﴾ [الآيـه: 110] أي: الـفـهــم والـحــذاقـة ﴿وَٱلتَّوَرَكَةَ وَٱلۡإِنجِيـلُّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلْعِلِينِ كُهَيَّتِهِ ٱلطَّايْرِ﴾ [الآية: 110] أي: هيئة مثل هيئة الطير ﴿ بِإِذْنِ﴾ [الآية: 110] أي: لك في ذلك ﴿ فَتَنفُخُ فِيهَا ﴾ [الآية: 110] أي: في تلك الهيئة ﴿ فَتَكُونُ طَيْرًا ﴾ [الآية: 110] وقرأ نافع طايراً ﴿ بِإِذْنِي ﴾ [الآية: 110] أي: يطير بأمري أو إرادتي 235/أ ﴿ وَنُبِّرِئُ ٱلْأَكْمَهُ ﴾ [الآية: 110] الذي ولد/ أعمى ﴿ وَٱلْأَبْرَصُ ﴾ [الآية: 110] الذي عجز عنه الأطباء ﴿ بِإِذَا إِنَّ إِلاَّية: 110] أي: بتيسيري ﴿ وَإِذْ تُخَرِجُ ٱلْمَوْتَ ﴾ [الآية: 110] أي: بأن تدعوهم فيقومون من قبورهم ﴿ بِإِذْنِيُّ ﴾ [الآية: 110] أي: بقدرتي وحكمي.

قال أبو على الروذبادي: غاية الربوبية في غاية العبودية فمن استقام على بساط العبودية أظهر الله عليه من أوصاف الربوبية بقضائه وقدره قلت: وفي هذا المعنى ورد من كان لله كان الله له ﴿وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرُوبِيلَ عَنكَ﴾ [الآية: 110] أي: منعتهم عن قتلك ﴿إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ [الآية: 110] حين إتيانك لهم بالمعجزات الواضحات ﴿فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنَّ هَنَذَآ﴾ [الآية: 110] أي: ما هذا الذي جئت به ﴿إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [الآية: 110] واضح وقرأ حمزة والكسائي إلا ساحر فالإشارة إلى عيسى عليه السلام.

قال الأستاذ: تذكير وجوه النعم يستخرج خلاصة المحب المستور والهيمان في حديث المذكور وكل وقت للأحباب يمضي صار لهم حديث يتلى

من بعدهم أما عليهم وإما عنهم.

﴿ وَإِذَ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِئِكَ ﴾ [الآية: 111] أي: ألهمت إلى علماء الدين وأرباب الزهد واليقين الواصلين في مقام المخلصين فالوحي بمعنى الإلهام كما قاله الحسن البصري والسدي وغيرهما من العلماء الأعلام ﴿ أَنَّ ءَامِنُوا بِ وَبِرَسُولِ ﴾ [الآية: 111] يجوز كون أن مصدرية ومفسرة ﴿ قَالُوّا ءَامَنَا ﴾ [الآية: 111] أي: بك وبرسلك ﴿ وَاشْهَدَ ﴾ [الآية: 111] أي: أنت وكفى بك شهيداً ﴿ إِأَنّنا مُسِّلِمُونَ ﴾ [الآية: 111] أي: منقادون مطيعون.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إنما خصهم بالوحي إليهم إلهاماً لانبساط ضياء عيسى عليه السلام إكراماً وفي الأثر «هم القوم لا يشقى بهم جليسهم»(1).

﴿إِذْ قَالَ ٱلْعَوَارِبُونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْبَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَمَآيِ [الآية: 112] قيل: هذه الاستطاعة على ما يقتضيه الحكم والإرادة لا على ما تقتضيه القدرة وقيل المعنى هل يطيع ربك بإجابة سؤالك أي: هل يجيبك واستطاع بمعنى أطاع كاستجاب وأجاب وقرأ الكسائي بتاء الخطاب ونصب ربك أي: هل تستطيع سؤال ربك والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف لك ﴿قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَ ﴾ [الآية: 113] أي: نشارك بالأكل منها والانتفاع للتقوى على الطاعة بها ﴿ وَتَطْمَعِنَ قُلُوبُكَ ﴾ [الآية: 113] بانضمام علم الاستدلال على كمال القدرة بعلم المشاهدة فإنه ليس الخبر / كالمعاينة ﴿ وَتَقْلَمَ ﴾ [الآية: 113] 235 / ب أي: علم عيان وإيقان بعدما علمنا علم إيمان وبرهان ﴿ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا ﴾ [الآية: 113] أي: فيما وعدتنا من ادعاء النبوة وإجابة الدعوة ﴿ وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشّنِهِدِينَ ﴾ [الآية: 113] أي عند من لم يحضرها من السالكين،

وأفاد الأستاذ: أنهم طلبوا المائدة ليسكن قلوبهم بما يشاهدونه من عظيم الآية وعجيب المعجزة فغدروا وأجيبوا إليه إذ كان مرادهم حصول اليقين وزيادة البصيرة ويقال كل يطلب سؤله على حسب ضرورته وحالته فمنهم من كان

أخرجه مسلم في الصحيح (2689/ 25).

سكونه في مائدة من الطعام يجدها ومنهم من كان سكونه في فائدة من الكلام يردها ومنهم عزيز من يجد الغناء عن برهان يتأمله أو بيان يطلبه.

﴿ قَالَ عِيسَى أَبِّنُ مَرْيَمَ ﴾ [الآية: 114] أي: لما رأى أن لهم عرضاً صحيحاً في هذا المبنى وأنهم لا يقلعون عن هذا المعنى ﴿ ٱلَّهُمَّ رَبُّنَاۤ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةٌ مِنَ ٱلسَّمَآهِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا ﴾ [الآية: 114] أي: يكون يوم نزولها عيداً نعظمه فضمير يكون للمائدة على حذف مضافين والعيد اسم ليوم فيه سرور مخصوص وقيل العيد السرور الذي يعود فلا حذف لكن في الإسناد مجاز لأنها سبب للسرور ﴿ لِّأُوَّلِنَا وَمَاخِرِنًا﴾ [الآية: 114] بدل من لنا بإعادة العامل أي: عيداً لسابقينا ولاحقينا روى أنها نزلت يوم الأحد ولذلك اتخذه النصارى عيداً ﴿وَمَايَةً مِّنكُّ ﴾ [الآية: 114] أي: آية كاثنة منك دالًا على كمال قدرتك وصحة نبوة عبدك وهي معطوفة على ﴿ عِيدًا ﴾ [الآية: 114] ﴿ وَمَايَةً مِنكً ﴾ ﴿ وَأَرْزُقْنَا ﴾ [الآية: 114] المائدة والشكر عليها ﴿وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ﴾ [الآية: 114] أي: خير المطيعين لأنه خالق الرزق بلا عوض ومعطيه بلا غرض.

وأفاد الأستاذ: أنه شتان بين أمة طلب لهم نبيهم سكوناً بإنزال المائدة عليهم وبين أمة بدأهم الله سبحانه بإنزال السكينة عليهم في قلوبهم ﴿ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَنَا مُّعَ إِيمَانِهِمُّ﴾ [الفتح: 4] وفرقاً بين من زيادة إيمانه بآياته التي تتلى عليهم وبين من سكونهم إلى كرامات وعطايا تباح لهم.

﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ [الآية: 115] أي: إجابة لسؤالكم وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالتخفيف ﴿ فَمَن يَكُفُّر ﴾ [الآية: 115] أي: بي وبرسولي وبنعمتي ﴿ بَهْدُ ﴾ [الآية: 115] أي: بعد نزول المائدة ﴿ مِنكُمْ ﴾ [الآية: 115] أي: من المقترحين ﴿فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا﴾ [الآية: 115] أي: تعذيباً كأنبت نباتاً 236/أ على أن العذاب اسم للتعذيب كالسلام/ للتسليم والمتاع للتمتيع إذ لو جعل اسماً لما يعذب به لقيل بعذاب لأن التعذيب لا يتعدى إلى مفعولين وجوز أن يكون مَفَعُولًا بِهُ عَلَى السَّعَةَ ﴿ لَا أُعَذِّبُهُ مُ ۗ [الآية: 115] الضمير للمصدر فيكون في موقع المفعول المطلق ويقوم مقام العائد إلى الموصوف فإن لا أعذبه صفة ﴿ أَمَدًا ﴾ " [الآية: 115] أو للعذاب إن أريد به ما يعذب به على الحذف والإيصال ﴿ مِّنَ

الْعُلَمِينَ ﴾ [الآية: 115] أي: عالمي زمانهم روي أنها نزلت سفرة حمراء بين غمامتين وهم ينظرون إليها حتى وقعت بين أيديهم فبكى عيسي عليه السلام خوفاً على المعترضين وقال اللُّهم اجعلني من الشاكرين اللُّهم اجعله رحمة ونعمة ولا تجعلها نقمة ومحنة ثم قام فتوضأ وصلى ثم كشف المنديل عن وجه المائدة وقال بسم الله خير الرازقين فإذا سمكة مشوية بلا فلوس(1) ولا شوك تسيل دسماً وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراث وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن وعلى الرابع جبن وعلى الخامس قديد فقال شمعون يا روح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة قال ليس منهما ولكن اخترعه الله بقدرته كلوا ما سألتم واشكروا على نعمه يمددكم الله ويرزقكم من فضله (2) وقيل لما وعد الله إنزالها بهذه الشرطية استعفوا عن طلب المائدة فلم تنزل على ما رواه ابن أبي حاتم وابن جرير بإسناد صحيح عن الحسن البصري ومجاهد والجمهور على أنها نزلت وأنهم كفروا بها وعصوا بعدها فمسخوا قردة وخنازير لأجلها(3) وكيف لا وقد قال تعالى إنى منزلها وعن مجاهد أن هذا مثل ضربه الله لمقترح المعجزة وعن بعض الصوفية أن المائدة هنا عبارة عن حقائق المعارف فإنها غذاء روح العارف كما أن الأطعمة غذاء البنية قيل: وعلى هذا فلعل الحال أنهم رغبوا في حقائق لم يستعدوا للوقوف عليها فقال لهم عيسي عليه السلام إن حصلتم الإيمان فاستعملوا التقوى بترك العصيان وثبات الإيقان حتى تمكنوا من الاطلاع عليها والوصول إليها فلم يقلعوا عن سوء الفعال وألحوا في السؤال فسأل عيسي ربه لأجل اقتراحهم بيان الحال فبين الله تعالى أن إنزاله/ سهل ولكن فيه خطر لهم 236/ ب وخوف عاقبة أمرهم فإن السالك إذا انكشف لهم ما هو أعلى من مقامه لعلة لاحتله ويزل فيه بعض قدمه فيضل ولا ينفعه إظهار ندمه.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أجابه إلى سؤاله لهم ولكن توعدهم بأليم

<sup>(</sup>١) بلاقشر،

 <sup>(2)</sup> تفسير ابن كثير (3/ 229)، وتفسير الفرطبي (6/ 370)، وتفسير النيسابوري (3/ 232)،
 وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 162).

<sup>(3)</sup> تفسير الطبري (11/ 229)، وتفسير ابن كثير (3/ 226).

العقاب لو خالفوا بعده ليعلم العالمون أن المراد إذا حصل والكرامة إذا تحققت فالخطر أشد والحال من الآفة أقرب ومهما كانت الرتبة أعلى كانت الآفة أخفى ومحن الأكابر إذا حلّت جلت.

﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ ﴾ [الآية: 116] أي: يوم القيامة تقريعاً وتوبيخاً للنصاري على رؤوس الأشهاد وحين رفع عيسى إلى السماء وقالت النصاري ما قالته على ما قاله السدي وغيره واختاره الطبري(١) ﴿ يَنهِيسَى أَبِّنَ مَرَّيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأَتِيَ إِلَيْهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [الآية: 116] صفة إلهين أو متعلق باتخذوني أي: من غيره ففيه تنبيه على أن عبادة الله مع عبادة غيره كلا عبادة فمن عبده مع عبادتهما كأنه عبدهما ولم يعبده قيل: لما سمع عليه السلام هذا الخطاب المتضمن للعتاب ارتعدت مفاصله وانفجرت عين من الدمع من أصل كل شعرة في بدنه ﴿قَالَ شُبْحَنَكَ ﴾ [الآية: 116] أي: أنزهك تنزيهاً من أن يكون لك شريك في ملكك ﴿مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَيٍّ ﴾ [الآية: 116] أي: ما ينبغى لىي أن أقول قولاً لا يحق لى أن أقوله ولا يجوز لى أن أتقوله ﴿إِن كُنْتُ قُلْتُمُ فَقَدْ عَلِمْتَكُم تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي ﴾ [الآية: 116] إلا مما أخفيه كما تعلم ما أعلنه ﴿ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ﴾ [الآية: 116] أي: ما تخفيه من معلوماتك في ذاتك فالمراد بالنفس الذات مأخوذاً من النفاسة لا من النفس بفتحتين حتى يحتاج إلى القول بالمشاكلة فإنه جاء لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك من دون المزاوجة والمقابلة.

قال جنيد: تعلم ما أنا عليه وما لك عندى ولا أعلم مالي عندك إلا ما أطلعتنى عليه ﴿ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ [الآية: 116] أي: المطلع على الذنوب والعيوب.

وأفاد الأستاذ: أن المراد من هذا السؤال إظهار براءة ساحته عما نسب إليه من الدعاء إلى القول بالتثليث فليس هذا خطاب تعنيف بل خطاب تشويف ثم إن عيسى عليه السلام حفظ أدب الخطاب فلم يزك نفسه بل بدأ بالثناء على 1/237 الحق سبحانه فقال سبحانك تنزيهاً / عما لا يليق بوصفك ثم قال ﴿ مَا لَيْسَ لِي بِحَيِّي﴾ [الآية: 116] أي: إني كنت مخصوصاً من قبلك بالرسالة ومن شرائط النبوة

<sup>(1)</sup> تفسير الطبري (2/ 539).

العصمة فكيف يجوز أن أقول ما لا يجوز لي ثم قال ﴿إِن كُنتُ قُلْتُمُ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ [الآية: 116] وكان واثقاً بأن الحق سبحانه علم منه نزاهته من تلك المقالة ﴿نَمْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ مَا فِي نَفْسِي [الآية: 116] أن علمك محيط بكل معلوم ﴿وَلاّ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [الآية: 116] أي: لا أطلع على غيبك إلا بقدر ما تعرفني بإعلامك ﴿إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْفَيُوبِ ﴾ [الآية: 116] الذي لا يخرج معلوم عن علمك ولا مخلوق عن حكمك.

﴿ مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا آَمْ تَنِي بِدِ آنِ آعَبُدُوا اللّه رَبِي وَرَبُّكُمْ الآبة: 117] عسطف بيان لضمير به أو خبر مضمر أو مفعوله مثل هو أو أعني ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمٌ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِم اللّه و أو أعني ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمٌ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِم اللّه و أن يقولوا ذلك ويعتقدوه أو مشاهد لأحوالهم من كفر وإيمان وطاعة وعصيان ﴿ فَلْمَا تَوَفَيْتَنِي ﴾ [الآبة: 117] بالرفع إلى السماء لقوله ﴿ إِنّ مُتَوفِيكَ وَرَافِقُكَ إِنّ ﴾ [آل عمران: 55] والتوفي في بالرفع إلى السماء لقوله ﴿ إِنّ مُتَوفِيكَ وَرَافِقُكَ إِنّ ﴾ [آل عمران: 55] والتوفي في الأصل أخذ الشيء وافياً والموت نوع منه قال تعالى ﴿ اللّهُ يَتَوفَى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ كَا أَنفُسَ عِينَ أَلْتَ أَنتَ ﴾ [الآبة: 117] أي: وحدك ﴿ الرّقِيبَ عَلَيْمٍ ﴿ الآبة: 117] المراقب لأحوالم والمطلع على أقوالهم وأفعالهم.

وفي «دقائق الحقائق» كنت مراقباً لهم بما أجريت عليهم من محتوم قضائك بهم ﴿وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ﴾ [الآية: 117] أي: مطلع عليه ومراقب إليه.

وأفاد الأستاذ: في معنى الآية ما دعوتهم إلا إلى عبادتك ولا أمرتهم إلا بتوحيدك وتقديسك وطاعتك ﴿مَا دُمّتُ ﴿ [الآية: 117] حياً ﴿ فِيمّ ﴾ [الآية: 117] كنت واجداً لهم على هذه الجملة فلما فارقتهم كان تصرفهم في قبضتك على مقتضى مشيئتك فأنت أعلم مني بما كانوا عليه من وصفي وفاقهم وخلافهم رفعتي اقتصادهم وإسرافهم.

﴿إِن تُعَلِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ ﴾ [الآية: 118] ولا اعتراض على المالك المطلق أن يفعل في ملكه بملكه ما يشاء من أمره وفيه تنبيه نبيه على أنهم استحقوا ذلك لأنهم عبادك وعبدوا غيرك ﴿وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ [الآية: 118] أي: مع كفرهم فلا يمتنع جوازه غفلاً ﴿فَإِنَّكَ أَنتَ الْمَرْبِيرُ الْمَرْبِيرُ الْآبِيدُ ؛ [الآية: 118] في أحكامك على عبادك وقيل تقديره أن تعذبهم أي: من كفر منهم فإنهم عبادك ﴿وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ [الآية:

237/ب 118] أي: من أسلم منهم فإنك أنت العزيز الحكيم غالب على أمرك حكيم/ في حلمك لا يجب عليك شيء فإن عذبت فعدل وإن غفرت ففضل.

وقال الورّاق: أن تعذبهم بتقصيرهم في طاعتك فإنهم عبادك مقرين لك بالتقصير في عبادتك وإن تغفر لهم ذنوبهم فأنت أهل العز والكرم.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أن حكم المولى في عبيده نافذ بحكم اطلاق ملكه فقال: ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ ﴾ [الآية: 118] يحسن منك تعذيبهم وكان لك ذلك ﴿ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ فَإِن تَنْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَتَ الْمَرْبِرُ لَلْمَكِيمُ ﴾ [الآية: 118] أي: المعز لهم بمغفرتك لهم ويقال: أنت ﴿ الْمَرْبِرُ ﴾ [الآية: 118] القادر على الانتقام منهم فالعفو عن القدرة سمة الكرم وعن العجز أمارة الذل ويقال أن تغفر لهم فإنك أعز من أن تتجمل بطاعة مطيع أو تتنقص بذلة عاص وقوله ﴿ الْمَكِيدُ ﴾ [الآية: 118] رد على من قال غفران الشرك ليس بصحيح في الحكمة.

وذكر صاحب «العرائس» عن ابن مسعود أنه قال: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس أحد فيها وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاباً (1) أقول إن صح عنه فيجب أن يحمل على أن مراده بجهنم طبقة من طبقات النار يعذب فيها عصاة المؤمنين دون الكفار للإجماع على أن الكفار مخلدون في النار لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم من عذابها.

﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلَاقِينَ صِدَقُهُم ﴾ [الآية: 119] وقرأ نافع بنصب يوم على أنه ظرف مستقر رفع خبر أو المعنى هذا الذي من كلام عيسى واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم في الدنيا.

وأفاد الأستاذ: أن من يعجل ميراث صدقه في دنياه من قبول حصل له من الناس أو رئاسة عقدت له أو نفع وصل إليه من جاه أو مال فلا شيء له في أجله من صواب صدقه لأن الحق سبحانه خص يوم القيامة بأن ينفع فيه للصادقين صدقهم ﴿ فَهُمْ جَنَّكُ تُم جَنَّكُ مَن عَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [الآية: 119] أي: من تحت الأشجار أو من تحت تصرف أهلها الأبرار ﴿ خَلِينِ فِهَا آبَدًا ﴾ [الآية: 119] مقدرين

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 247) رقم (7969)، وانظر: تفسير الطبري (1858). (18580) رقم (18580).

الحلود في دار القرار ﴿ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْذُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ﴾ [الآية: 119] أي: مقام الرضا هو الظفر الجسيم والآية بيان النفع المقيم.

وأفاد الأستاذ: أن رضا الحق سبحانه إثبات محل لهم وثناؤه عليهم ومدحه لهم وتخصيصهم بإفضاله وفنون نواله ورضاهم عن الحق سبحانه في آخرهم ووصولهم إلى منالهم.

﴿ لِلَّهُ / مُلْكُ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ﴾ [الآية: 120] أي: من العلويات 238/أ والسفليات جميعهن وفيه تنبيه نبيه على كذب النصارى وغيرهم وفساد دعواهم في المسيح وأمه والأصنام وأمثالهن.

قال الأستاذ: تمدح الحق سبحانه بقدرته القديمة الشاملة لجميع المقدورات الصالحة لإيجاد المصنوعات ولم يتجمل بإضافة غير إلى نفسه من رسم وأثر وعين وطلل ﴿وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الآية: 120] من الإبعاد والإسعاد والصد والرد والنفع والصنع، والقمع والمنع.

## فهرس المحتويات

| 3 | مقدمة المحقق              |
|---|---------------------------|
| 5 | سيرة المؤلف               |
|   | وصف المخطوط               |
|   | ·<br>نماذج من صور المخطوط |
|   | مقدمة المؤلف              |
|   | سورة الفاتحة              |
|   | صورة البقرة               |
|   | سورة آل عمران             |
|   | سورة النساء               |
|   | سورة المائدة              |
|   |                           |